

تألِيفَ النِّهُ الْمُنْ الْمُن ١٣٦٥هـ – ١٤٢٥ه ريخيتمة الله تعمّا ل

> عُنِيَّ لِهُ السَّيِّيِّدُ أَجْمُدُبِّرْ مُحْكَمِیًّا لَمِهِكُوكِّ لِلْكَالَكِی الطَّبْعَةُ الثَّانِئِة ۱۲۰۸۸ م

# ﴿ يَسْسِيمُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالَالْمُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُولُولُولُولُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّا

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتَ فَ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبْتُم وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَنِيلاً ﴾ [الاحزاب: ٢٣].

\* \* \*

جميع الحقوق محفوظة لورثة المؤلف رحمه آلله تعالىٰ

الطبعة الثانية ١٤٢٨ هـ ـ ٢٠٠٧ م

#### ﴿ يِسْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ

الحمدُ للهِ الذي أَعَزَّ أَهْلَ طاعَتِه بعبادَتِه، وأسعَدَهُمْ بعنايَتِه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على الحَبيبِ المَحبوبِ، البَشيرِ النَّذيرِ والسَّراجِ المُنيرِ، سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلِهِ وصَحبِهِ أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ لَلصَّالَحِينَ وَالأَئِمَّةِ العارفينَ أَقُوالاً وعِباراتٍ هي جُندٌ من جُنودِ ٱلله، يَفتَحُ ٱللهُ بها قُلُوبَ من يَشاءُ من عِبادِه، أَخبارٌ وعِباراتٌ عند ذِكْرِها تَنَدَزَّلُ الرَّحماتُ، وتُزيلُ عن القلب القسوة، وعن السَّالِك الغَفْلَة، أقوالٌ نَوَّرَ ٱللهُ بها أَلْسِنَتَهُمْ، وأَفاضَ بها علىٰ قُلوبِهِمْ، أَوْصَلَهُمُ الحَقُ سُبحانَهُ وتعالىٰ إلىٰ العلياءِ، فَباهىٰ بِهِمْ أَهلَ الأَرْضِ والسَّماء.

وقد دَأَبَ أهلُ العِلْمِ والتَربيةِ على جَمْعِ أقوالِهِـمُ المَشهـورةِ، وعباراتِهِـمُ المَشهـورةِ، وعباراتِهِـمُ المَنثورَة؛ ترغيباً في الخَير وإرشاداً لفضائل الأخلاق. \*

ومن هؤلاء الرَّجالِ: سَيِّدِي الوالد السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله، ونَوَّرَ ضريحَهُ الذي جَمَعَ في هنذا الكتاب المبارَكِ نُقُولاً فَريدةً، وأقوالاً نفيسة، لكوكَبَةٍ من صالحي الأُمَّةِ ومُرَبِّيها وأَثمَّتِها وعارفيها، من باب الحَثِّ على الاستباق إلى مدارج الأخيار، والتَّرغيبِ في التَّشَبُّهِ بهؤلاءِ الأطهار، كما قال القائل:

فَتَشَبَّهُ وَا إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ ٱلتَّشَبُّهُ بِالكِرامِ فَلاحُ

حِكَمٌ وعِبَـرٌ تَنْفُذُ إلىٰ أَعماقِ القَلْبِ فَيُشْرِقُ نورُها إلىٰ الجوارح، فتستقيمُ علىٰ طاعة ٱلله، وهَدْي رَسُولِه ﷺ، وفِعْلِ السَّلَفِ الصَّالِح.

إِنَّ الوالدَ الشَّفوقُ والمُربِيَ النَّاصِحَ والمُرشدَ الغَيورَ؛ يَسْلُكُ مع أبنائه

وطلابِه كُلَّ الوَسائِلِ التي من شأنها تحصيلُ الفضائِل وترسيخُها، ونيلُ الخيراتِ وتعزيزُها.

ومن هـٰذِه الأساليبِ: الاستبصارُ بنصائح الأخيار، والتي تساقُ لتأكيد مبدء نبيل، أو أصلِ شرعي، أو خُلقِ فاضل، أو إبطالِ خُلُقٍ دنيء، أو منهج مقبوح.

ولا شَكَّ أن هندا المُصنَّفَ يَخْتَلِفُ عن غَيْرِهِ من مُصنفاتِه ـ رحمه آلله ـ شَكْلاً ومضموناً، والتي تَنوَّعَتْ ما بين كُتبِ العقيدة والحديثِ والأُصولِ والسِّيرَةِ والتَّراجُم والأسانيدِ ما بين تأليفٍ وتحقيق، ليأتي هذا المختارُ من أقوال العلماءِ ودُرَرِ الأصفياء فينضمَّ إلى كوكبة المُصنَّفاتِ المُؤلَّفة، ويَنْتَظِمَ في عِقْدٍ فَريدٍ في المكتبة.

وقد عَمَدْنا إلى النُسخة القديمة لهاذا الكتاب والتي طُبِعَتْ للمَرَّةِ الوحيدة سنة أربعمئة وألف من الهجرة المباركة، والتي نشير إليها في حواشي هاذا الكتاب بـ (الطبعة الأولى) فقُمنا بإعادة طباعتها مرَّة أخرى، وراعينا فيها هاذه الأمورَ التالية:

١ ـ تصحيحُ الأخطاءِ اللُّغويَّةِ والمَطبعية.

٢ .. تحريرُ الأقوالِ والنُّصوص وذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدة .

٣\_ضبطُ أسماء الأعلام وذلك بالرجوع إلىٰ كتب التراجم والرجال.

٤ ـ عَزْوُ كُلِّ فولٍ إلىٰ قائله: (فإنَّ بركةَ العلم أن تُضيفَ الشَّيءَ إلىٰ قائله)(١١).

٥ ـ زيادةُ بعض التعليقات اللازمة؛ وأشرنا لذلك برمز (ز)، إضافة إلىٰ تعليقات السيد الوالد رحمة الله عليه.

وَاللهَ أَسَالُ أَن يَنفَعَ بِهَا القارىءَ والسامع، ويُثيبَ بِهَا مِن سابِغ فضله لينالوا الخيرَ الدائمَ في الدِّين والدُّنيا والآخرة.

وصَلَّىٰ ٱللهُ علىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم.

السيد أحمد آبن السيد محمد بن علوي المالكي غرة ذي القعدة ١٤٢٧ هـ

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ٨٩).

# 

الحَمْدُ للهِ الذي خَلَعَ على أوليائِهِ خِلَعَ إنعامِهِ، وآخْتَصَّهُمْ بِمَحَبَّتِهِ، وأَغْتَصَّهُمْ بِمَحَبَّتِهِ، وأقامَهُمْ في خِدْمَتِهِ، ودعاهم إلى حضرتِهِ، فَظَهَرَتْ مَرَاتِبهُمْ، وفتحَ لهم أبوابَ أَلقُرْب، ورَفَعَ عن قلوبهِم حِجابَ البُعْدِ، فصارَتْ بَصائِرُهم نَيِّرَةً، وسرإثرُهم طاهرة، وقلوبهم مطمئنة، لاخوف عليهم ولاهم يحزنون.

وأُصلي وأسلَّمُ علىٰ أكمل خَلْقِ آلله، وأفضلِهِم وأجملهم، وأحبهم إلىٰ آلله سيِّدِنا ومولانا محمدِ وعلىٰ آله وصحبه أجمعين، أللَّهُمَّ فَصَلَّ وسَلِّمْ عليه وعلىٰ سائرِ الأنبياءِ والمرسلينَ، كُلَّما ذكركَ الذاكرونَ، وغَفَلَ عن ذكرك ألغافلون.

وَبعد: فَاهِذَا كَتَابٌ جمعنا فيه جملةً من أقوال الصالحين وأخبارهم، وهم العاملون بالعلم، الزاهدون في الدنيا، الراغبون في الآخرة، المُسْتَعِدُون للنَّقَلَةِ بتحقيق البقظة والتزود الصالح، يَذْكُرُ لنا هاذا الكتابُ نَبْذاً من أقوالِهِمُ التي تُصَوِّرُ لنا أخلاقَهُم، ومعاملتَهُم، وسيرتهم في الدنيا مع خالِقِهم سبحانه وتعالى، ومع أنفُسهم، ومع إخوانهم، لا يذكرها لنتَّخِذَها سُلوة في مجالسنا، نقضي بها أوقاتنا، نَتَأَثَّرُ بها فَتْرةً ثُمَّ لا نلبثُ أن نرجع إلىٰ ماكنا عليه من غفلةٍ وإعراض، بل المرادُ من ذكرها التأسي بأخلاقِهم وأتباعُ هديهم، والسَّيرُ علىٰ منوالهم.

ترى في هلذا الكتاب نماذجَ مختلفة من مشارب القوم؛ وسُبُلِهِم في الوصول إلى المعرفة، ولكنها كُلَّها مُتَّفقة في مقصودها، مُتَّجدَة في مُرادها، فهي مدارسُ مُتعدِّدَةُ المناهجِ في السلُّوكِ، والمعرفة، والأخلاق، والآداب، والأذكار، والأوراد، والفتح، والكشف، وأسرار النفس.

فَمَدُّرَسَةُ الحسنِ البصري، وإبراهيم بن أدهم مثلاً؛ شُقَّتْ طُريقَها في المعرفة على جناح من الخوف والرهبة، وسَلَكَتْ سبيلها في الحياة، تَمْـزُجُ التربيّة والتصفية بالفقهِ والتوحيد، وتجعلُ مكارمَ الأخلاقِ الأساسَ والجوهرَ لِكُلِّ عبادةٍ وطاعة.

ومدرسةُ رابعَةَ العدويةِ، وذى النُّونِ المِصري؛ قامَتْ على المَحَبَّةِ الإللهيَّة، ثُمَّ آبتدعت في سلوكها إلى آلله المقاماتِ والأحوالَ وما يترقرقُ بينَهُما من معرفةٍ، وأنوارٍ، ومواجيدَ، ودَعَتِ الناسَ إلىٰ المَحَبَّةِ، والتَّعاطُفِ، والتَّراحُمِ، وأحالَتِ الكونَ كُلَّهُ إلىٰ الصَّفاءِ والإخاءِ، والبِرِّ الشامِل لكل ذي كبد رطبة.

ومدرسةُ الحارثِ المحاسبيِّ قامت على محاسبةِ النَّفْس وتزكيتها، وعِصْمةِ الجوارحِ وتَطْهيرها، ثُمَّ مَشَتْ إلىٰ الدَّقائِقِ والرَّقائِقِ؛ فَأَبْدَعَتْ أَعْظَمَ ما عرفَتِ الدَّنيا من أَسْرارِ النَّفْسِ، وأَدبِ الحِسِّ، ومُلهماتِ الوُجدان والشُّعور.

وهاكذا تنتقل أيها القارئ بين مـدارسَ ومعـارفَ علميـةٍ وفكريـة وهي كُلُهـا بمناهِجها وبرامجها وطرقها؛

تمثلُ الأفقَ الأعلىٰ للفكرةِ الإسلامية، والوجهَ الأكملَ لآدابنا ومثالياتنا. تمثلُ الكمالَ في الإيمانِ، والكمالَ في كل شأنٍ من شُؤون الحياة.

تمثلُ الخُلاصةَ الزَّكيةَ لِكُلِّ دَعوةِ ربانيَّةٍ: إنَّهُ الصَّدْقُ، والأمانة، والوفاء، والإيثار، والنجدة، والكرم، ونُصرة الضّعيف، وإغاثة الملهوف، والتعاون علىٰ البر والتقوىٰ، والتواصي بالحَقِّ والصَّبر، والتسابقُ إلىٰ فعل الخير.

على البر والنفوى، والنواصي بالنحق والصبر، والنسابق إلى فعل التحير. تمثلُ الخلق القويم الصحيح، خلق المؤمن الذي يُستجلى من خلالِ القرآن الكريم، والسُّنَة المُشرفة، فترىٰ فيه ذلك الخلق مُجَسَّداً مُصوراً، تراه قوة في دين، وحزماً في علم، وشفقة في محبة، وحلماً في علم، وقصداً في غنى، وتَجَمُّلاً في فاقة، وتَحَرُّجاً عن طمع، وكسباً في حلال، وبِرَّا في استقامة، ونشاطاً في هدىٰ، ونهياً عن شهوة، ورحمة للمجهود، إنَّ المؤمن من عبادِ الله لا يَظلمُ من يُبغض، ولا يأثمُ فيمن بُحِبُ، ولا يُضيعُ ما أستودِعَ، ولا يتحسِدُ، ولا يطعن، ولا يلعن، ويعترف بالحقِّ؛ وإن لم يُشهد عليه، ولا يتنابز بالألقاب، تراه في الصلاة ويعترف بالحقِّ؛ وإن لم يُشهد عليه، ولا يتنابز بالألقاب، تراه في الصلاة قانعاً بالله الزكاةِ مُسرعاً، في الزلازل وقوراً، في الرخاء شكوراً، قانعاً بالذي له، لا يَدَّعي ما ليس له، ولا يَجمعُ في الغيظ، ولا يَغلِبُه الشُّحُ عن معروف يريده، يخالطُ الناس كي يعلم، ويناطقُ الناس كي يقم، إن ظُلِمَ وبُغِيَ عليهِ صَبَرَ؛ حتىٰ يكونَ الرَّحمنُ هو الذي ينتصرُ له، ينقهم، إن ظُلِمَ وبُغِيَ عليهِ صَبَرَ؛ حتىٰ يكونَ الرَّحمنُ هو الذي ينتصرُ له،

وبهاذه السّبرَةِ العاطرة، والخلقِ الزَّكيِّ ظَهَرَت بُطولاتُ الصَّدْرِ الأَوَّلِ، رَجَالُه وَأَنْمَتُه وَأَبطالُه، فبرزت لنا الشخصيةُ الإسلاميةُ في أبهىٰ حُلَّة (١)، وأكملِ صِفَةٍ، وأعلىٰ وأطهرِ نموذجٍ، وروىٰ لنا عنها التاريخُ حديثَ المَجْدِ والفَخْرِ، والسِّيادَةِ والعِزَّةِ، والجهادِ والنَّضال، ودُروسَ الحضارَةِ الإسلامية، ومن هُنا نُدْرِكُ بيقينِ؛ أن النَّهضاتِ الكُبرىٰ لا نُبنىٰ إلاَّ علىٰ رسالاتِ الرُّوحِ، وإلهاماتِ الإيمان، ولا تقومُ إلاَّ علىٰ الأخلاقِ الصاعدةِ القوية التي تُشتَملُهُ وإلهاماتِ العقائِدِ المُقَدَّسَة، إنَّ الصِّفاتِ الخلقية والنفسية والروحية هي رأسُ مالِ الشُّعوب، وهي المُدَّخَراتُ العُظمىٰ التي تَصْنعُ الأُمَمَ، وتَدْفَعُ بالرَّكِ البَشري إلىٰ غاياتِهِ العُليا.

والناظرُ في سِيرِ السَّلفِ والصالحينَ، والساداتِ العارفينَ من القوم يَرىٰ كيفَ أَن هَاذَهُ المُثُلُ والمَبادىءَ كانت سَبباً مُباشِراً لانتفاضاتِ صريحةِ مشهودة مشهورة في التاريخ الإسلامي، ولم يكن لهم من النُفوذِ والقُوَّةِ إلا إيمانٌ هو من أعلى صورِ الإيمان، إيمانٌ حارٌ مُتَقِدٌ حَيٌّ يرتكزُ على الشوقِ والمحبة، إنه إيمانٌ يُطلِقُ في قلوب أتباعِه الشُّعلةَ المُتوَجِّهةَ المُتطَلعة دائماً إلىٰ الله، يرىٰ أن الرجل منهم يعيش دائماً في مقامِ الإحسان؛ يسرىٰ الله في كلِّ شيء، ويراقبُه في كلِّ حركةٍ من حركاته، بل يراقبُه مع كلِّ نفسٍ من أنفاسه، إنه إيمانٌ يَبعثُ اليَقظةَ الشاملةَ في الحياة، ويُضفي عليها الإحساسَ العميقَ بالربانيةِ السارية في الكون، والتي تعيشُ في أعماقنا، وتعلمُ خواطرَ القلب، ومَمساتِ النجوى، وخائنةَ الأعين، وما تخفي الصدور.

وهاكذا يُعرِضُ لك هاذا الكتابُ أيها القارىء شمائلَ نبيلة وخطوطاً عريضة من الإنسانية الرفيعة، والأخلاق الفاضلة، والشجاعة العالية هي ما نحتاجُ إليه اليومَ وغداً في نضالنا، وصراعنا، وجهادنا لبناء أُمّتنا، وإعدادها لدورها التاريخيِّ الذي كانت من قبلُ قائمة به، ولا شَكَّ أنَّ تَخَلُّفَنا وتأخَّرُنا عن القيام بدورنا الذي هو لنا؛ كانَ من أهم أسبابه: الجهلُ

<sup>(</sup>١) الحُلَّة: إزارٌ ورِداءً، ولا تُسَمَّىٰ حُلَّة حتىٰ تكون ثَوْبَين. (ز)

برجالِ تاريخنا، وسِيَرِهم، وأخبارِهم مما أوجد جَفْوةً مُفتعلةً بين الحاضر والماضي، فأنقطعَ الذي بيننا وبينهم من مَدَدٍ وخير.

فيجبُّ أن نحميَ شبابنا، ونُزُوِّدَهُم بالإيمان، ونُحَصِّنَهُم بالأخلاقِ ونُحَلِّيهُم ونُكَمَّلَهُم بالرُّوحِ والمثاليات والفضائل، ونَصِلَ حاضِرَهُمْ بماضِيهم، ونَربِطَهُم بسيرةِ أجدادِهم وسَلَفِهِمُ الصالح، وبذلك يُـوَلِّي الإلحادُ مُدبراً مُنهزماً، لأنَّ كُلَّ صفةِ عاليةِ ربانيَّةٍ لا تَنبعِثُ من الإلحادِ، ولا تأتي من أُفَقِ الانحلال.

يَجِبُ أَن يَشِعَ الرُّوحُ المُؤمنُ الطاهر القوي في حياتنا ووجودنا، وأَن نجعلَهُ مادة في معاهدنا ومدارسنا، ونُوْراً في صُحُفنا وكُتبنا وإذاعاتنا مُهَذَّباً مُنقَّحاً مُصَحَّحاً مُصَفِّى، حينئذ نظفرُ برضوانِ آلله وسيادةِ الحياة، وتَمْتَلِيءُ أيدينا بعزَّةِ المؤمنين، ويتحققُ فينا قولُ رَبِّنا سبحانه: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا صَّرَنُوا اللهُ عَرَانُوا اللهُ عَرَانُوا اللهُ عَرَانُوا اللهُ عَرَانُوا اللهُ عَرَانُوا اللهُ عَرَانُهُ اللهُ عَمَانَهُ اللهُ عَرَانُهُ اللهُ عَمَانَهُ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُوا عَمِانَ ١٣٩].

ونُسْتَخْلِصُ من هذه الدراسةِ قواعدَ وأصولاً هي الأُسسُ التي وَصَلَ بها القَوْمُ وٱتَّصَلُوا بِمَنابِع الخَيْر والفلاح:

الأصل الأول: فَضْلُ أُولِياء ٱلله وشرفهُم وما مَيَّزَهُمُ ٱللهُ به من مِنَح ومزايا. الأصل الثاني: فَضْلُ ذِكْـرِ ٱلله الذي هو مَرْكَبُ الهدايـة وأُسُّ الوَّلاية. الأصل الثالث: آدابُ الأُخوَّةِ في ٱلله.

الأصل الرابع: دعوىٰ أئمةِ الصُوفية إلىٰ متابعةِ الكتابِ والسُّنَّة وٱعتبارِهِما في الأقوالِ والأفعال، بل وحركاتِ النَّفْسِ وخواطرها.

وسَنَتَكَلَّمُ عَن كُلِّ أَصلٍ بِمَا يُناسِبُ المَقَامَ، وآلله ولي التوفيق. محمد علوي

\* \* \*

#### (فضل الأولياء)

عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال: قال رسول ألله ﷺ: إن ألله تعالى يقول: المَن عادى لي وَليّاً فقد آذَنتُهُ بالحَرْب، وما تَقَرَّبَ إليَّ عَبْدي بشَيء أَحَبَّ إليَّ مِمّا أَفْتَرَضْتُ عَلَيه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ وَمَا أَفْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ وَكُنتُ سَمْعَهُ اللّذِي يَسْمَعُ به، وبصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بِه، ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ للتي يَمْشِي بها، وإنْ سَألني لأُعْطِينَهُ، ولَئِن أَسْتَعاذَني لأُعِيذَنَهُ، وما تَرَدَّدْتُ (١) عن شيء أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ يَكَرَهُ المَوْتَ وأنا أَكْرَهُ مَساءَتَهُ الْأَنْ.

وعن أنس رضي ألله عنه عن النّبيّ - على المُحاربة، وما تَرَدّدْتُ عن شيء عَزّ وَجَلّ قال: "مَن أَهانَ لي وَليّاً فقد بارَزني بالمُحاربة، وما تَرَدّدْتُ عن شيء أنا فاعله ما ترددتُ في قبضِ نَفْسِ المؤمن أكرهُ مساءته ولا بُدّ له منه، وإن من عبادي المؤمنينَ من يُريدُ باباً من العبادة فأكفه عنه لِتَلاّ يَدخُله عُجْبٌ فيفسده ذلك، وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما أفترضتُ عليه، وما يزالُ عبدي يَتنفَّلُ حتى أُحبّه، ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً، دعاني فأجبته، وسألني فأعطيته، ونصح لي فنصحت له، وإن من عبادي المؤمنين من لا يُصلحُ إيمانهُ إلا الفقرُ؛ وإن بسَطتُ له أفسده ذلك، وإن من عبادي عبادي المؤمنين من لا يُصلحُ إيمانهُ إلا الصّحَة؛ ولو أسقمتُه لأفسده ذلك، وإن من عبادي من عبادي المؤمنين من لا يُصلحُ إيمانهُ إلا الصّحَة؛ ولو أسقمتُه لأفسده ذلك، وإن من عبادي من عبادي المؤمنين من لا يُصلحُ إيمانهُ إلا السّقمُ؛ ولو أسقمتُه لأفسده ذلك، وإن من عبادي من عبادي المؤمنين من لا يُصلحُ إيمانهُ إلا السّقمُ؛ ولو أسقمتُه لأفسده ذلك، وإن من عبادي من عبادي بما في قُلوبِهِمْ إنّي عليمٌ خبير "(").

 <sup>(</sup>١) وقوله: وما ترددت إلخ: التردد محال على ألله سبحانه، فالمراد: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله
 كترديدي إياهم في نفس المؤمن؛ كما في قصة الكليم عليه السلام، وأضاف سبحانه ذلك إلى نفسه
 لأن تُردَدُهم عن أمره.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب التواضع حديث (١٥٠٢) مع الاختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَوَاهُ أَبِو نَعِيمَ فِي الْحَلَيْةِ (٨/ ٣١٨) عن أنس ، والطَّبَراني مختصراً في الْأُوسط (١/ ٣٦٠)(٣١٠) (ز).

وني رواية: «وإني الأسرعُ شيء إلى نُصرةِ أوليائي إني الأغضبُ لهم أشدً من غضب اللَّيثِ الحَربِ»(١١).

وعن عطاء بن يسار قال: قال موسى عَلَيْتَلَانِ : يارَبُ من أَهْلُك الذين هم أَهلُك الذين هم أَهلُك الذين تُظِلُّهُم في ظِلَّ عرشك؟ قال: "هُمُ البريئةُ أيديهم، الطاهرةُ قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذُكِرْتُ ذُكِروا بي، وإذا ذُكِرُوا ذُكِرْتُ بذكرهم، الذين يسبغونَ الوضوءَ في المكاره، وينيبونَ " إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها، ويَكلَفُونَ (نَهُ بحبي كما يكلف الصبي بحُبِّ الناس، ويغضبونَ لمحارمي إذا أَسْتُجِلَّتُ كما يغضب النمر إذا حرب (٥٠).

وقال وهب رحمة آلله تعالى عليه: لما بَعَثَ آلله عز وجل موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال: «لا تُعْجِبَنَّكُما زينته ولاما مُتَّعَ بِه، ولا تَمدا إلى ذلك أعينكما؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، ولو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مِثل ما أوتيتما لفعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديما أذَّخَرْتُ لهم، فإني لأذُودُهُم عن نَعيمها ورَخائِها كما يَذودُ الرَّاعي الشفيقُ غَنَمه عن مراتع الهلكة، وإني لأجنبُهم سلوتها وعَيشَها كما

<sup>(1)</sup> رواه الديلمي في الفردوس (٣/ ١٦٧) (٤٤٤٣) عن أنس بلفظ: قمن أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي، إني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرب، ورواه الحكيم الترمذي عن أنس بزيادة: وما ترددت عن شيء... إلخ الحديث. والحرب: الغضبان.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، بأب قول أفت تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِبَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهُدُواْ اللّهَ عَلَيْ وَ الْحَالِينَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله القصاص في الأسنان وما في معناها حديث (١٦٧٥) وللحديث قصة معروفة، ومعنى أبره؛ أي: الجاب طلبه وقضى أربه.

<sup>(</sup>٣) ينيبون: يُقبلون ويَتوبُون.

<sup>(</sup>٤) يكلفون: أي يحبون ويولعون.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في الزهد ص (٩٥)، وأبن أبي شيبة في مصنفه (٧١/٧)(٣٤٢٧٥). (ز)

<sup>(</sup>٦) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفُّوة: خرت. (ز)

يُجنبُ الراعي الشفيقُ إبلَهُ عن مبارك العُرَّة (١)، وما ذلك لهوانهم عليّ؛ ولكن ليستوفوا نصيبهم من كرامني سالماً مُوفراً لم تُكْلِمهُ الدنيا ولم يُطغِه الهوى، وأعلم أنه لم يتزينِ العبادُ بزينةٍ أبلغَ فيما عندي من الزهدِ في الدنيا، فإنها زينةُ المتقين، عليهم منها لباسٌ يُعرفونَ بِهِ مِنَ السَّكِيْنَةِ والخُشوع، سِيْماهُم في وُجوهِهم من أنرِ السَّجودِ، أولئكَ هُمْ أوليائي حقّاً حقّاً، فإذا لقيتَهُم فأخفِض لهم جناحك، وذلَلُ لهم قلبَك ولسانك، وأعلم أن من أهانَ لي ولياً أو أخافَهُ فقد بارزني بالمُحاربةِ وباداني (١)، وعَرضَ لي نَفْسَهُ ودعاني إليها، وأنا أَسْرَعُ شيء إلىٰ نُصْرَةِ أوليائي، أفيظُنُ الذي يحاربني أن يقومَ إليّ، أو يَظُنُ الذي يعاديني أن يعمرني ؟ كيف وأنا يعاديني أن يُمجزني، أو يَظُنُ الذي يبارِزُني أن يَسبقني أو يفوتني ؟ كيف وأنا للثائر لهُم في الدنيا والآخرة، لا أكِلُ نصرتَهُم إلىٰ غيري (٢).

وعن وهب أيضاً قال: قال الحواريون: ياعيسىٰ من أولياءُ ألله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال: «الذين نَظَروا إلىٰ باطنِ الدُّنيا حين نَظَرَ الناسُ إلىٰ ظاهرها، والذين نظروا إلىٰ آجِلِ الدُّنيا حين نَظرَ الناسُ إلىٰ عاجلها؛ فأماتوا منها ما خَشُوا أن يُميتَهُم، وتَركوا ما عَلِمُوا أن سَيتُرُكهُم، فصارَ استكثارُهُم منها آستِقلاً لا وذِكْرُهُم إيَّاها فَواناً، وفرحُهُم بما أصابوا منها حُزْناً، فما عارضَهُم من نائلها رَفَضُوه، أو من رِفعتها بغير الحَقِّ وَضَعُوه، خَلِقَت (٤) الدُّنيا عندَهُم فليسوا يُجَدُّونها، وخَرِبَتْ بينَهُم فليسوا يَعْمُرونها، ومَاتَتْ في صُدورِهِم فليسوا يُحيونها، يَهدِمونَها فيبنونَ بها آخرتَهُم، ويَبيعونَها فيشتَرونَ بها آخرتَهُم، ويَبيعونَها فيشتَرونَ بها ما يبقىٰ لهم، رَفضوها فكانوا برفضها فَرحين، وباعوها فكانوا

العرة بضمها: الجرب، والعر بالضم قروح مثل المقوباء فتخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر، فتكوئ الصحاح لئلا تعديها المراض، كذا في شرح القاموس (٣/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: باراني.

<sup>(</sup>٣) كُذاً في صفة الصَّفوة (١/ ٤١) ورواه أبو نعيم في الحلية (١١/١) عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٤) خلفت: من خَلِقَ محركاً، أي: بَلِيّ.

ببيعها رابحين، نظروا إلى أهلها صَرْعىٰ قد حَلَّتْ بهم المَثْلات<sup>(١)</sup>، فأَخْيَوا ذِكْرَ المَوْتِ وأَمَانُوا ذِكْرَ الحَيَاة، يُحِبُّونَ آلله ويُحِبُّونَ ذِكْرَهُ ويَستضيئونَ بنُوْرِه، لَهُمْ خَبَرٌ عَجيب، وعِنْدَهُمُ الخَبَرُ العَجيب، بِهِمْ قامَ الكتابُ وبِهِ قاموا، بِهِمْ نَطَقَ الكتابُ وبِهِ نَطَقوا، وبِهِمْ عُلِمَ الكتابُ وبِهِ عُلِموا، فلَيْسوا يَرَونَ نائلاً مَعَ ما نالوا، ولا أماناً دُونَ ما يَرجون، ولا خَوفاً دُونَ ما يَحْذَرون (٢٠).

عن كعب رحمة آلله عليه قال: لم يزل في الأرض بعد نوح عَلَا اللهُ اللهُ عَشَرَ يُدفَعُ بهم العذاب(٢).

وقال أبن عيينة: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالحينَ تَنزِلُ الرَّحمة.

قال محمد بن يونس: ما رأيتُ للقَلْبِ أَنفَعَ مِنْ ذِكْرِ الصَّالحين.

샤 차 차

<sup>(</sup>١) المَثْلات: جمع مثلة بفتح العيم وضم الثاء وسكونها، وهي: التنكيل والعقوبة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في الزهد (٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٠) عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعبم في الحلية (٦/ ٢٠)، ويشهد له حديث رواه البيهقي في السنن الكبرئ (٣/ ٣٤٥)(٦٣٩١)، والطبراني في الأرسط (٧/ ٢٧٦)(٦٥٥) وهو قوله ﷺ: الولا عبادٌ لله رُكَّع، وصبيةٌ رُضَّع، وبهائم رُثِّع، لَصُبٌ عليكم العذاب صَبَاً، ثُمَّ رُضَّ رُضَّاه، (ز)

### (فَضْلُ الذِّكْرِ وآدابِـه وكيفياتــه)

فَضْلُهُ :

الذِّكْرُ رُكْنٌ قويٌ في طريق الحَقِّ سبحانهُ وتعالىٰ، بل هو العُمدَةُ في هـٰذا الطريق، ولا يَصِلُ أحدٌ إلىٰ ٱلله إلاَّ بدوام الذِّكر.

والذَّكْرُ على ضَرْبين: ذِكْرِ اللَّسان، وَذِكْرِ القَلْب، فذِكْرُ اللِّسانِ: بِهِ يَصِلُ العَبْدُ إلىٰ أستدامَةِ ذِكْرِ القَلبِ، والتأثيرُ لذِكْرِ القَلْب، فإذا كانَ العَبْدُ ذاكِراً بلسانِه وقَلْبِه فهو الكاملُ في وَصْفِه في حال سلوكِه.

ويقول اَلاَستاذ أبو عليِّ الدقاق: اللَّكرُ مَنْشورُ الولاية، فمن وُفِّقَ لللَّكْرِ فقد أعطي المنشور، ومن سُلِبَ اللَّكْرَ فقد عُزِل.

وقيل: ذكرُ ألله بالقلبِ سيفُ المريدين، به يقاتلونَ أعداءهم، وبه يدفعونَ الآفاتِ التي تَقْصِدُهُم، وإن البلاءَ إذا أظَلَّ العبدَ؛ فإذا فَزِعَ بقلبِه إلىٰ ٱلله تعالىٰ يُحيدُ عنه في الحال كُلَّ ما يكرهه.

وسئل الواسطي عن الذِّكرِ فقال: الخروجُ من مَيدان الغَفلةِ إلىٰ فضاءِ المُشاهدَةِ علىٰ غلبَةِ الخوفِ، وشِدَّةِ الحُبِّ له.

وقال ذُو النون المصري: مَن ذَكَرَ ٱلله تعالىٰ ذكراً علىٰ الحَقيقةِ نَسِيَ في جَنْبِ ذِكْرِهِ كُلَّ شيء. ذِكْرِهِ كُلَّ شيء.

وقال: سمعتُ عبد آلله المعلم يقولُ: سمعتُ أحمد المسجدي يقولُ: شُئِلَ أبو عثمان فقيل له: نحنُ نَذكرُ ٱلله تعالىٰ ولا نَجِدُ في قلوبنا حلاوةً؟ فقال: احْمَدُوا ٱللهَ تعالىٰ علىٰ أن زَيَّنَ جارحةً من جوارحكم بطاعَتِه.

ويقول الشبلي: ألبس تعالى يقول: أنا جليسُ من ذكر ني؟ (١) ما الذي أستفدتم من مجالسَةِ الحَقِّ سُبحانه؟.

 <sup>(</sup>١) رواه أبن أبي شيبة في مصنفه (١٠٨/١)(١٠٢٤)، والبيهقي في الشعب (١/٤٥١)(٦٨٠) وهو
 حكاية عن مكالمة موسى\_عليه السلام\_ربه. (ز)

ومن خصائصِه: أنَّه غيرُ مؤقت، بل ما من وقتٍ من الأوقاتِ إلاَّ والعبدُ مأمور بذكر ألله إمَّا فَرْضاً، وإما نَذباً، والصلاةُ وإن كانت أشرفَ العباداتِ فقد لا تجوز في بعض الأوقات، والذِّكْرُ بالقَلْبِ مُستدامٌ في عموم الحالاتِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ اَلَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمٌ ﴾ [آل صران: ١٩١].

قال الإمام القشيريُّ: سمعتُ أبا عبد الرحمان يسالُ الاستاذَ أبا عليُّ الدقاق فقال: الدِّكرُ أتمُّ أم الفِكرُ؟ فقال الأستاذ أبو علي: ما الذي يقول الشيخ فيه؟ فقال أبو عبد الرحمان: عندي الذِّكرُ أتمُّ مِنَ الفِكرِ، لأنَّ الحَقَّ سُبحانَهُ يُوصَفُ بالذِّكْرِ، وما وُصِفَ به الحَقُّ سُبحانَهُ أَتَمُّ ممَّا أَخْتُصَّ به الخلقُ، فآستُحْسَنُه الأستاذ أبو علي رحمه ألله.

ومن خصائِص الذِّكْر: أنَّهُ جُعِلَ في مقابلَتِه الذِّكْرُ مَن الله، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَاذْكُرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ والبقرة: ١١٥٢.

قال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلاَّ والجليلُ سبحانه ينادي: يا عبدي ما أنصفتني، أذكُرُكَ وتُنساني، وأدعوكَ إليَّ وتذهَبُ إلىٰ غيري، وأُذْهِبُ عَنْكَ البَلاَيا وأنتَ مُعْتَكِفٌ علىٰ الخطايا، يا بْنَ آدم؛ ما تقولُ غَدَاً إذا جئتني؟.

وقال أبو سليمان الداراني: إنَّ في الجنةِ قِيعاناً، فإذا أَخذَ الذَّاكرُ في الذَّكْرِ أَخذَتِ الملائكة في المُلائِكةِ الدُّكْرِ أَخذَتِ الملائكةُ في غَرْسِ الأشجار فيها، فربُّما يَقِفُ بعضُ الملائِكةِ فيقالُ لَهُ: لِمَ وَقَفْتَ؟ فيقولُ: فَتَرَ صاحبي.

وقال الحسن: تَفَقَّدوا الحلاوةَ في ثلاثةِ أشياءَ: في الصَّلاةِ، والذَّكْرِ، وقراءَةِ القرآنِ، فإن وَجَدْتُم؛ وإلاَّ فأعلموا أنَّ البابَ مُغلق.

وقال الثوري: لِكُلِّ شَيء عُقوبةٌ، وعُقوبةُ العارِفِ باللهِ ٱنقطاعُه عَنِ الذِّكْرِ.

\* \* \*

## (آدابُ الذِّكْرِ وشروطه)

كُلُّ ما يُروى من الشُّروطِ والآدابِ كُلُها عن القوم في العبادات، إنما هي التزاماتُ مما لا يَلزَمُ أصلاً، إلا أنه لَمَّا كانَ أهلُ الدنيا ضبطوا أمر دنياهم، ورَبَّوا فيها لأنفسهم أموراً مُكَمَّلةً لأغراضهم ومُتَمَّمةً لأهوائهم، كذلك أهل الآخرة ضبطوا أحوالهم في وجهتهم إلى ألله تعالى بأمور مكملة لمقاصدهم، ومتممة لأحوالهم، ولكل فريق شرْبٌ معلوم ﴿ كُلَّا نُيدُ هَتَوُلاَةٍ وَهَتَوُلاَةٍ مِنْ عَطَلَةٍ مِنْ عَطَلَةً ﴾، وكيف يكون ذلك ملتزَماً أصلاً، وقد قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا الله قِينَمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ﴾ [النساء: ١٠٣] فما كان من الشروط والآداب، فإنما هو على جهة الكروم، فمن أستدام ذكر ألله على أي فإنما هو على جهة الكروم، فمن أستدام ذكر ألله على أي حال كان، وبأي وجه أمكن، أبتغاء فضل ألله ومرضاته، لا بُدً من نُجْحِه وظَفَرِه بالمقصود، إلا أنه مع الشروطِ والآداب أسرعُ للتُجْحِ، وأولى للفضلِ، وخمسةِ شروطٍ، وخمسةِ آداب.

أَمَّا الشُّرُوطُ فَآكَدُهَا الذي عليه يَنْبني أساسُها: المَقْصِدُ، لأنَ المقاصدَ هي أرواحُ الأعمال، ولا يستقيمُ عَملٌ لا رُوحَ له، فلا بُدَّ من إحضار قَصْدِ بَيْنَ الذَّكْرِ يَنبني عليه الفِكْرُ وبمَعنىٰ القَصْدِ أثناءَ الذَّكْرِ تكونُ قُوَّةُ التأثير في النَّفْسِ، والمقاصِدُ تَخْتَلِفُ باختلافِ الأذكار.

النّاني الذي يلي الأول في التأكيد؛ المُجاهدةُ في مدافعةِ الخواطِرِ عن الفكرِ المغايرةِ لمعنى الذّكرِ وَرَدّها على حَسَبِ الإمكانِ، لتَصفوَ مرآةُ النّفسِ لتلمَحَ معنى الذّكرِ، لأنها لا تَختلجُ في الفكرِ معاني الذّكرِ حتى يغيبَ عن الحِسِّ، إذ من الحواس تَستَمِدُ موادَ مألوفاتها ومعلقاتها، فعلى يغيبَ عن الحِسِّ، إذ من الحواس تَستَمِدُ موادَ مألوفاتها ومعلقاتها، فعلى قَدرِ الخروج عن شواغل الحِسِّ يكونُ خَرقُ حجابِ الغفلة، فإن سبيلَ النجاةِ من ذلك المجاهدةُ في مدافعةِ الخواطر، فإن لم تذهب عنه بالجملة فستذهبُ شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منها أثر.

الثالث: التَّوجُّهُ للذِّكرِ علىٰ طَهارَةٍ، لأن المُتَوَجِّهَ إلىٰ ٱلله بذِكْـرِ؛ ينبغي أن يكونَ علىٰ أكملِ الأحوالِ وأشرَفِها، فقد وَرَدَ عَنهُ ﷺ: أنَّ رَجُلاً سُلَّمَ عليه،

وأتىٰ ﷺ جدارَ قَوْمٍ فتيمَّمَ عليه، ثُمَّ رَدَّ السلام، فقيل له: لِمَ ذلك؟ فقال: «كَرِهْتُ أَن أَذْكُرَ ٱسْمَ ٱللهِ علىٰ غيرِ طهارَةٍ<sup>(١)</sup>، أشارَ عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ إلىٰ الكمالِ مَعَ ما في الطِّهارَةِ مِنَ السِّرِّ الذي يَعودُ علىٰ الباطِنِ بِصَفاءِ وتَنوير.

ثُمَّ يَلِي شَرطٌ الطَّهارَةِ في الاستعمال

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: وهو آستقبالُ القبْلَةِ؛ لأنَّ الذَّاكرَ يُناجي رَبَّهُ فينبَغي أَن يكون مُنتصباً إلىٰ بيتِ ٱللهِ وحَرَمِه، قال ﷺ: «خَيْرُ المَجالسِ ما آستُقْبِلَتْ فيه القبْلَةُ اللهُ مع ما في التَّوجُّهِ إليها من السِّرِّ الذي يَعودُ بِصَرفِ الباطِنِ إلىٰ رَبِّ العِزَّةِ جَلَّ مع ما في التَّوجُّهِ إليها من السِّرِّ الذي يَعودُ بِصَرفِ الباطِنِ إلىٰ رَبِّ العِزَّةِ جَلَّ مع ما في القَبْلَةِ في الصَّلاة.

الخامس: كُنُكُو الذَّاكِر برَبِّهِ في حالِ ذِكْرِه، يَقْصِدُ مَكَاناً خَالياً عارياً من الشَّواغِل، لما في ذلك من تهيئة الفكر الإقبالِ على معنى الذَّكْر وتهيئة الواردِ على مواردِ الإخلاص، وأسرار الاختصاص، وفي أنفرادِه ﷺ بغارِ حراءٍ أوَّلَ أَمْرِه دَليلٌ لذَّلِكَ، ولَمْ تَزَلِ الخَلُواتُ مِنْ شأنِ أَهْلِ العباداتِ والرِّياضات، وقَلَم الله فَتح، أو يَلوحُ له سِرٌ في غَيْرِ الخَلْوةِ، والمُرادُ بالخَلْوةِ هُنا: العُزلَةُ وقت تأديةِ ما التَرْمَةُ من عادة الأَذْكارِ بِحَسَبِ اجتهادِه.

وأما الآداب: فالأولُ منها: خُلُوُ الباطنِ من الطعامِ الذَي يَسَتحيلُ لَبابُه (٣) دَما، فيَسري في العُروقِ حتىٰ يَملاًها، فيثقلُ بذلك الجسم، ويكثرُ صعودُ الأبخرةِ إلىٰ الدماغ، فبذلك يكونُ الكسلُ ويَستولي النَّومُ، فعلىٰ قَدْرِ كثرَةِ الأَبخرةِ إلىٰ الدماغ، فبذلك يكونُ الكسلُ ويَستولي النَّومُ، فعلىٰ قَدْرِ كثرَةِ الأَكلِ وقِلَّتِه تَكونُ حياةُ الفِطنةِ وموتُها، قال عَلى: "ما ملاً أبنُ آدمَ وعاءً شَرّاً مِن بَطنِه" (١) فالأحسنُ للسالِكِ في حالَةِ تَوَجُّهِهُ للذَّكْرِ أن يكونَ علىٰ خلاءِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده (۲۴۰/۴)(۱۹۲۶) وفي (۸۰/۵)(۲۱۰٤۲)، وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب أيردّ السّلام وهو يبول (۱/٥) (۱۷). (ز)

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الأوسط (١٦٥/٩) (١٣٥٧) بلفظ: «أكرم المجالس ما آستقبل به القبلة»،
 وفي (١٨٣/٣) (٢٣٧٥) بلفظ: (إن لكل شيء سبّداً، وإن سبّد المجالس قبالة القبلة»، قال
 في المجمع (٨/ ٥٩): إسناده حسن.(ز)

 <sup>(</sup>٢) يستحيل: أي يصير خالص هذا الطعام دماً، واللُّبابُ بالضَّمُّ: الخالِصُ، وخالِصُ كُلّ شَيءٍ لُبُّه. (ز)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٤/ ١٣٢)(١٣٧/١) واللفظ له، والترمذي في سننه في كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (٤/ ٥٩٠)(٢٣٨٠)، وأبن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة،

من بَطْنِه، ولا سيَّما أهلُ البدايةِ من أهل السُّلوك.

الأدب الثاني: هو الجلوسُ للذِّكْرِ على هيئة تقتضي الذُّلَ والخُضوعَ والصَّغارَ لعظمة آلله جَلَّ جلاله، إذ هي في هيئة الظاهر تأثيرٌ في الباطِن بحسب مُقْتضى الهيئة، وذلك لأنَّ النَّفسَ للعلاقة التي بينها وبين الجسم إذا آتَّصَفَ الجسمُ بِصِفَة، آتَّصَفَتِ النَّفْسُ بِمُوجِبها، فأنظر إلى موضع الجَبهة على الأرض في الشَّجود، وإلى ما يسري إلى النَّفْسِ بسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الخُضوع والذُّلُ والانكسار.

الأدب الثالث: إغماض عينيه، وكف سمعِه ما أمكن، إذ بذلك يُستعان على جمع الفكر، لتلمح معنى الذّكر، إذ الفكرة تُتشعّب بِتشَعّب الشواغل الواردة على عليه من الحواس، فكل شُعبة من تلك الشُّعبِ تأخذُ طَرَفها من الفكر على حسبها، وقد يَكثرُ ذلِكَ فيستغرقُ الفكرَ حتى لا يَبقى منه لتلمح معنى الذّكرِ، أو تَبقى مِنه لبلمح معنى الذّكرِ، أو تَبقى مِنه لبلمح معنى الدّكرِ، أو تَبقى مِنه لبلمح معنى الدّكرِ، أو تَبقى مِنه لبلمح ومن أجلِ هاذا أستُحبّت الخَلْوةُ للذّاكرِ، ليَبْعُدَ عن الشّواغِل، إذ الذّاكرُ يُناجي رَبّهُ، فهو حَقيقٌ بحَسْم مواد الشّواغِل عَن فِكْرِهِ، والعَين أشدُ الحَواس شُغلاً مِن الفِكرة.

الأدب الرابع: يُستحسنُ لملتزمِ الأعداد ولا سيما الكثيرةُ كالألفِ وألوفِ الأُدبِ الرابع: يُخصُرُ بها عددَ ألتزامه، ولا يعدلُ عنها إلى الحصر بالأصابع، لما في ذلك من الاشتغال لفكره، إذ أتخاذُ السُّبْحَةِ للحَصْرِ سَلاَمةٌ مِنْ أَشْغَالِ الفِكْرِ، وداعيةٌ إلى أجتماع البال.

وأعلم؛ أن أتخاذَ السُّبحةِ من الأمر المعروف والعملِ المألوف الذي لا ينكر، وقد جاء أن أبا هريرةَ رضي آلله عنه كانت له سُبحةٌ من ألفِ عُقدةٍ لا ينام حتى يُتَمَّمَها.

ورُويَ أَن أَبِا القاسمِ الجنيد: كانت سُبحتُه في يـدِه، فقيـلَ لَهُ: أَنتَ مَعَ شَرَفِكَ تَحْتاجُ إلى شُبْحَةٍ؟ فقال: شَيْءٌ وَصَلْتُ بِهِ إلىٰ أَللهِ لا أُفارِقُه.

الأدب الخامس: يَنْبغي لِمُلْتَزِمِ الأَوْرادِ-أيضاً دُوْنَ غَيْرِهِ-أَنْ لايَقْطَعَ في

باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (٢/١١١١)(٣٣٤٩) بلفظ: •ما ملأ آدمي وعاء شَرّاً
 من بطنه • . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . (ز)

أَنناءِ وِرْدِه بِكَلاَمٍ أَو غَيْرِه، إِلاَّ بِعارِضِ واجب؛ أَو كالواجبِ، إِذِ الذَاكرُ مَتَىٰ تُوجَّهَ لأَدَاء وِرْدِه؛ فَهُوَ قَادمٌ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ۔يُخاطبُه ويناجيه ويحاضرُه۔ فقييحٌ قَطْعُ ذَٰلِكَ بعارضٍ؛ والاشتغالُ عنه بشاغلٍ، فكما أَنَّ الدَّاكرَ يُطالَبُ بهاذِهِ الشُّروطِ المُتقدِّمَة، والآدابِ علىٰ جِهَةِ الكَمال؛ لا علىٰ جِهَةِ اللَّزومِ، كَذَٰلِكَ يَنْبغي أَن يَتَخَيَّرَ لكُلِّ ذِكْرٍ وَقْتَه المَشْروعَ فيه.

ومن الأداب في العباداتِ التي لا ينبغي للمريد إهمالُها: الهروبُ من إظهارِ المعاني التي تُلُوحُ لَهُ، وذٰلِكَ لأنَّ المَعانيَ نُوْرٌ، وكُلَّما تَراكَمَتِ الأنوارُ في قَلْب العَبْدِ تَمَكَّنَ وقَوِيَ ٱسْتِمدادُه، وكُلَّما أَظْهَرَ مَعْنى ؛ خَرَجَ النُّوْرُ أَوَّلاً فَأَوِّلاً فَلاَ يَثْبُتُ لَهُ قَدَمٌ في الطَّريق.

ومِنْ كَلاَمِهِمْ: يَجِبُ علىٰ سَالكِ طريقَتنا هلذه؛ تَرْكُ الدَّعوىٰ الصَّادِقَة، وإخفاءُ المعانى الخارقة.

وَمنها أَيضاً: الهروبُ من شُرْبِ الماء عَقِبَ الذِّكْرِ بسرعة، وذَٰلكَ لأنَّ الذَّكْرِ بسرعة، وذَٰلكَ لأنَّ الدَّكْرَ يُورثُ حُرْقةٌ وشَوْقاً إلى المَذْكُورِ الذي هُوَ المَطْلُوبُ الأَعْظَمُ مِنَ الذَّكْرِ، والشُّرْبُ عَقِبَ الذَّكْرِ يُطفىء ذَٰلِكَ.

وَمَنها: حُضورُ مَجالِسِ إَخوانِهِ للذِّكْرِ؛ لكي يكونَ مِنْ أَهْلِ البَرَكَةِ التي تَنالُهُم مَدي الدَّهْرِ، قالَ ﷺ: «إذا رَأَيْتُمْ رياضَ الجَنَّةِ فَٱرْتَعُوا»، قالوا: وما رياضُ الجَنَّةِ يا رَسُولَ ٱللهِ؟ قالَ: «مَجالِسُ الذِّكْرِ»(١).

وعن أبن عمرو رضي ألله عنهما: «غنيمةُ مجالِسِ الذِّكرِ الجَنَّة (٢)».

وعن أَبِي هريرة رضّي ٱلله عنه: مجالِسُ اللَّأَكُو تَنْزِلُ فيها السَّكينةُ، وتَحُفُّها المَلائكَةُ، وتَغشاها الرَّحْمَةُ، ويَذْكُرُها ٱللهُ تَحْتَ عَرْشه.

وعَنهُ أيضاً: "مَا مِنْ قَوْم يَذْكُرُونَ ٱللهَ تَعالَىٰ إِلاَّ حَفَّتُ بِهِمُ الْمَلائِكَةُ،

<sup>(</sup>۱) ذكره بهاذا اللفظ آبن حبان في المجروحين (۲/ ۲۰۲) (۹۲۸)، وعند أحمد في مسنده (۲) (۱۵۰ (۲۰۵۱) (۱۵۰ الترمذي في سننه في كتاب الدعوات باب (۳۵۱)(۱۵۰) عن أنس بن مالك الفظ: اإذا مررتم برياض الجنة، وبلفظ: الحلق الذكر،، وقال الترمذي: حديث حسن غريب منذا الوجه.(ز)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده عن عبد ألله بن عمرو مرفوعاً (٢/ ١٩٠)(٦٧٧). (ز)

وغَشِيَتهُمُ الرَّحْمَةُ، ونَزَلَتْ عَلَيهِمُ السَّكينَةُ، وذَكَرَهُمُ ٱللهُ فيمَنْ عِنْدَهُ (``. وعن سهيل بن حنظلة: اما أجتمعَ قومٌ علىٰ ذِكرِ ٱلله فتفرَّقوا عنه؛ إلا قيلَ لَهُمْ: قوموا مَغْفوراً لَكُم (٢٠).

ولما فيه أيضاً من التعاونِ على البِرِّ والتَّقوىٰ المأمور به في قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقوىٰ المأمور به في قوله تعالىٰ: ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى النِّقَوَىٰ المائدة: ٢] قال صاحبُ تأسيسِ القواعدِ والأصول: قاعدة ": التعاونُ على الشيء مُيسَّرٌ لطلبِهِ، ومُسَهِّلٌ لمَشَافَّهِ علىٰ النَّفْسِ وتَعَبِهِ، فلِلْلِكَ أَلِفَتْهُ النَّفوسُ حتىٰ أُمِرَ بِهِ علىٰ البِرِّ والتَّقوىٰ، لا علىٰ الإثمِ والعُدوان، فَلَزمَ مُراعاةُ الأَوَّلِ في كُلِّ شيءٍ كالثاني.

ومنه: قولُ سيَّدي عبدِ آلله بن عبَّاد رحمه آلله: أُوصيكُمْ بِوَصِيَّةٍ لا يَعقلُها إلا مَنْ عَقَلَ وجَرَّبَ، ولا يُهمِلُها إلاَّ مَنْ غَفَلَ فحُجِبَ؛ وهي: لا تأخذوا في هاذا العِلْمِ مع تَكَبُّرِ<sup>(٣)</sup>، ولا صاحبِ بدعةٍ، ولا مُقَلِّدٍ؛ فأما الكِبْرُ: فطابعٌ يمنعُ من فَهم الأياتِ والعِبَرِ.

والبِدْعةُ: تُوقِعُ في البَلايا الكُبرى.

والتَّقْليدُ: يَمنعُ من بُلوغ الوَطَرِ، ونَيلِ الظفر.

قال: ولا تجعلوا أهلَ الظاهرِ حُجَّةً علىٰ أهل الباطن.

وقال أيضا: كُلُّ باطنٍ مُجردٍ عن الظاهرِ باطلٌ، والحَقيقةُ ما عُقِدَ بالشريعة؛ فافهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (٢٦٩٩) و (٢٧٠٠) مع زيادة واختلاف في بعض الألفاظ، ورواه أيضاً الترمذي في سنه في كتاب القراءات باب (١٢) (٥/ ١٩٦- ١٩٥١) (٢٩٤٥) والحديث طويل وهذذا قطعة منه، وأحمد في المسند (٣/ ٣٣)(١١٣٠) و(٢/ /٤٤٧)(٤٤٧). (ز)

 <sup>(</sup>۲) وعند أحمد في مسنده (۳/ ۱۶۲) (۱۲۶۸۰) بلفظ: اما من قوم أجتمعوا يذكرون ألله لا يربدون بذلك إلا وجهه؛ إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأبو يعلل في مسنده (۷/ ۱۱۷)(۱۱۷)) والطبراني في الأوسط (۲/ ۳۳٤)(۱۷۷۹). (ز)

<sup>(</sup>٣) لعلها: مع مُتَكَبُر. (ز)

#### (آداب الأخوة في آلله)

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحجرات: ١٠].

اعْلَمْ؛ أَنْ أُخوَّةَ الإسلامِ أَقوى مِن أُخوَّةِ النَّسَبِ، بِحَيْثُ لا تُعْتَبَرُ أُخُوَّةُ النَّسَبِ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ، ولَهُ أَخُّ النَّسَبِ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ، ولَهُ أَخُّ كَافِرٌ يكونُ مَالُهُ للمسلمين؛ لا لأخيهِ الكافرِ، وكذا إذا ماتَ أخوهُ الكافر؛ وذلك لأنَّ الجامع الفاسِدَ لا يُفيدُ الأُخُوَّةَ، وأَنَّ المُعتبرَ الأصلي هو الجامعُ الشرعي.

ومن حَقِّ الأُخُوَّةِ في الدِّيْنِ: أن تُجِبَّ لأخيكَ ما تُجِبُ لِنَفْسِكَ، ويَسُرَّك ما يَسُرَّهُ ويَسُرَّك ما يَسُرَهُ، ويَسُوعَكُ ما ساءَهُ، وأن لا تُحْوِجَهُ إلى الاستعانة بكَ، وإن استعانَ تُعِنْهُ، وتنصُرْهُ ظالماً أو مَظلوماً، فمَنعُكَ إيَّاهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَلْلِكَ نَصْرُكَ إيَّاهُ، وفي الحديث: «المُسْلِمُ أخو المسلمِ، لا يَظلمِهُ، ولا يَشْتمهُ، ومن كانَ في حاجةِ أخيه؛ كان الله في حاجتِه، ومن فَرَّجَ عن مُسْلِم كُرْبةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبةً من كُرباتِ يوم القيامةِ، ومن سَتَرَ مُسْلماً سَتَرَهُ آللهُ يومَ القيامةِ ،

ومن حَقِّهِ: أَنَّ لَا تُقُصِّرَ فِي تَفَقُّدِ أَحوالِه، بحيثُ يُشْكِلُ عليكَ موضعُ حاجتِه، فيحتاجُ إلى مسألتِكَ، وأَن لا تُلْجِئهُ إلى الاعتذارِ، بَلْ تَبْسُطُ عُذْرَهُ، فإن أَشكلَ عليك وَجهُه؛ عُذْتَ باللائمةِ على نفسك في خَفاءِ عُذْرِه، وتتوبُ عنه إذا أذنب، وتعودُه إذا مرض، وإذا أشارَ إليكَ بشيءٍ؛ فلا تُطالِبُهُ بالدَّليلِ وإذا أشارَ إليكَ بشيءٍ؛ فلا تُطالِبُهُ بالدَّليلِ وإيراد الحُجَّةِ كما قالوا:

لاَيَسْأَلُـونَ أَخاهُـمْ حِينَ يَنْدُبُهُـمْ في النائباتِ علىٰ ما قالَ بُرهانا(٢) وقالوا:

إذا آسْتُنجِدُوا لَمْ يَسْأَلُوا مَنْ دَعَاهُمُ لَايَّــةِ حَـــرْبٍ أَمْ بِـــأَيِّ مَكَـــانِ وَاسْتَنْجِد: آستعان.

 <sup>(</sup>١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (٢٤٤٢)، ومسلم
 في كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الظلم (٢٥٨٠) بلفظ: «لا يسلمه» بدل «لا يشتمه». (ز)

<sup>(</sup>٢) هـٰذا البيت لصَـفِيُّ الدِّين الحِلْيَ. (ز)

قيل لفيلسوف: ما الصَّديقُ؟ قال: أسمٌ بلا مُسَمَّىٰ، وقال فضيلٌ لسفيان: دُلَّني على من أركنُ إليه؟ فقال: ضالةٌ لا توجد.

وقال أبو إسحاقَ الشيرازيُّ :

سَأَلتُ النَّاسَ عن خِلُّ وَفِيِّ فَالوا: ما إلى هنذا سَبيلُ تَمَسَّكُ إِن ظَفِرْتَ بِذَيْلٍ حُرَّ فإنَّ الحُرَّ في الدُّنيا قَليلُ

恭 恭 恭

وقد أحسنَ من قال: الأخُ الصالح خيرٌ لكَ من نَفْسِكَ، لأنَّ النَّفْسَ أَمارةٌ بالسُّوءِ، والأخَ [الصالحَ](١) لا يأمُرُ إلا بخير.

وقيل: الدُّنيا بأسَرِها لا تَسَعُ مُتَبَاغِضَيْن، وشِبْرٌ بِشِبْرٍ يَسَعُ مُتحابَّينِ.

وأعلم: أن المُؤاخاة أمرٌ مَسنونٌ من لَدُنِ النَّبِيِّ ﷺ فإنَّهُ آخَىٰ بينَ المُهاجرينَ والأنصار.

قال عليٌّ كَرَّمَ ٱلله وجهه: سِتُّ من المُرواَتِ: ثلاثٌ في الحَضَرِ، وثلاثٌ في الحَضَرِ، وثلاثٌ في السَفَرِ، فأما اللاَّتي في الحَضَرِ:

فْتَلَاوَةُ كَتَابِ ٱللهِ، وْعَمَارَةُ مُسَجَد ٱلله، وٱتَّخَاذُ الإخوان.

وأما اللاَّتيَ في السَّفَر:

فَبَذْلُ الزَّادِ، وحُسْنُ اللِّخُلُقِ، والمُزاحُ في غَيْرِ مَعْصِيةٍ.

وقال على رضى ألله عنه: المَرْءُ كثيرٌ بأخيه.

وقال أيضاً: عليكم بإخوانِ الصِّدقِ؛ فإنهم زينةٌ في الرَّخاءِ، وعِصْمَةٌ في البَلاء.

قال زياد: خِيارُ ما أَكْتَسَبَ المَرْءُ الإخوان، فإنَّهُم مَعونَـةٌ علىٰ حوادِثِ الزَّمانِ، وشُركاءُ في السَّرَّاء والضَّراء.

ولعلى رضي ألله عنه:

عليكَ بَـاخِــوانِ الصَّفـاءِ فـانَّهُــمْ عِمــادٌ إذا ٱسْتَنَجَــدتَهُــمْ وظُهــورُ وليسَ كثير ألفُ خِلِّ وصـاحـبِ وإنَّ عَــــدُوّاً واحـــــداً لكثيــــرُ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

وقال المغيرة بن شعبة: التاركُ للإخوانِ مَتروك.

ويقال: الرجلُ بلا أخِ كشمالٍ بلا يَمين.

ومما يؤكدُ الصَّحبةَ مَا أوصى به العباسُ بنُ عبد المطلب أبنَهُ عبدَ الله؛ لَمَّا رأىٰ عمرَ بن الخطاب يُقَرِّبُه من غَيْرِهِ، وهُوَ قَوْلُهُ لَهُ: لا تُفْشِيَنَّ له سِرّاً، ولا يُجَرِّبَنَّ عليكَ كَذِباً، ولا تَعْتابَنَّ عنده أحداً.

ومما يُؤكدُ المَحَبَّةَ أيضاً: أن يَبْدَأَ حَبيبَهُ بالسَّلامِ إذا دَخَلَ عليهِ، وأن يَنْظُرَ بِعَين الإكثارِ إليه، وأن يَجْلِسَ حيثُ أنتهي به المَجْلِسُ حتىٰ يُدنِيَهِ.

وَفِي بعضَ الحِكَمِ: ٱلاستماعُ بالعَيْنِ؟ فإذا رأيتَ عينَ مَن تَبُحَدُّنُهُ مُقْبِلَةً على غيركَ فأصرِف حَديثك إلى غيرِه فقد قيل: إنَّ نشاطَ المُتكَلِّمِ بَقَدْرِ إِقْ السَّامِع.

قال أبو الخيرِ الأقطعُ: ما بَلَغَ أحدٌ إلى حالةٍ شريفةِ إلا بِمُلاَزَمَةِ المُوافَقَةِ، ومُعانَقَةِ الأَدَب، وأداءِ الفَرائِض، وصُحْبَةِ الصَّالحينَ.

قال أبو يعقوبَ إسحاني بن محمد النهرجوري: أفضلُ الأحوالِ ما قارنَ العلم.

سئل أبو علي أحمد بن محمد الرُّوذباري عَمَّـن يسمـعُ الملاهي ويقولُ: هِيَ حَلالٌ؛ لأنِّي وَصَلْتُ إلىٰ دَرَجَةٍ لا تُؤَثِّرُ فيَّ ٱخْتِلاَفُ الأَحوالِ، فقالَ: نَعَمْ؛ قَدْ وَصَلَ ولكن إلىٰ سَقَر.

وبَعْدُ: فهاذًا أُوانُ الشُّرُوعَ في المَقْصودِ بعَونِ المَلِكِ المَعْبُودِ، ونَتَبَرَّكُ الْمَعْبُودِ، ونَتَبَرَّكُ الْمُدِي بَدِيْرِ جُمْلَةٍ من جوامع الكَلِمِ النَّبوي.

ثُمَّ بشيء من أقوال الصحابة الكرام، ثُمَّ ما يَتيسَّرُ من كلام السَّلَفِ رضوانُ اللهِ عليهم أجمعين.

张 朱 朱

#### (دعوة أئمة التصوف إلىٰ العمل بالشريعة)

قال سيدُ الطائفةِ الجنيدُ قدَّسِ آلله سره: الطُّرُقُ كُلُّها مَسدودةٌ عن الخلقِ إِلاَّ علىٰ من اُقتفیٰ أثرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ واتَبَّعَ سُنَّتهُ، ولَزِمَ طَريقَتهُ، لأنَّ طُرُقَ الخَيراتِ كُلَّها مَفتوحةٌ عليهِ، وعلیٰ المُقتفینَ أثرَهُ والمُتابعین.

قال الشيخ محي الدين بن العربي ـ قدس ألله سره ـ في بيان السُّنَّة : الإنسانُ لا يَخْلُو أن يكونَ واحداً من ثلاثةٍ بالنَّظَرِ الشَّرعي، وهو :

إِمَّا أَن يِكُونَ بِاطِنيًا مَحْضاً؛ وهو القائلُ بتجريدِ التَّوْحيدِ عندنا حالاً وفِعْلاً، وهـُـذا يُودِّي إلى وهـُـذا يُؤدِّي إلى الله يُؤدِّي إلى الله يُؤدِّي إلى الله الله الله يُؤدِّي إلى هَدْم قاعِدَةٍ من قواعِدِ الدِّيْنِ، أو سُنَّةٍ من سُنَنِهِ، ولو في العاداتِ كالأَكْلِ والشَّرْبِ والوِقاع؛ فهُوَ مَذْمُومٌ بالإطلاقِ، عَصَمنا آللهُ وإيَّاكُمْ من ذٰلِكَ.

وإِمَّا أَن يَكُونَ ظاهرياً مُحضاً مُتَقلَقِلاً؛ بحيث يُؤدِّيهِ ذٰلِكَ إِلَى التَّجسيمِ والتَّشبيهِ ـ نَعُودُ باللهِ مِنْهُما ـ في بابِ الاعتقاداتِ، أو يكونَ مُغتَمداً على مَذْهَبِ فَقيهِ مِن الفُقهاءِ أصحابِ علوم الأحكام؛ المَحجوبةِ قُلوبهُ م بِحُبِ اللَّذِيا عن مُعاينَةِ المَلكُوتِ، فَترَاهُ خاتفاً مِنَ الخُروجِ عَنْ مَذْهِبِ، فإذا سَمِعَ اللَّذِيا عن مُعاينَةِ المَلكُوتِ، فترَاهُ خاتفاً مِنَ الخُروجِ عَنْ مَذْهِبِ، فإذا سَمِعَ سُنَّةً من سُنَنِ النَّبيِّ عليه السلام يُحيلُها على مَذْهَبِ فَقيهِ آخَر، فيترُكُ العَمَلَ بها، ولو أَوْرَدْتَ أَلفَ حديثِ مأثورِ في فضائلها، فيتَصامَمُ عن سَماعها بل يُسيءُ الظَّنَ بروايَةِ المُتقَدِّمينَ مِنَ التَّابِعِينَ والسَّلَفِ بناءً على عَدَم إيرادِ ذٰلِكَ يُسيءُ الظَّنَ بروايَةِ المُتقَدِّمينَ مِنَ التَّابِعِينَ والسَّلَفِ بناءً على عَدَم إيرادِ ذٰلِكَ يُسيءُ الظَّنَ بروايَةِ المُتقَدِّمينَ مِنَ التَّابِعِينَ والسَّلَفِ بناءً على عَدَم إيرادِ ذٰلِكَ يُسيءُ الظَّنَ بروايَةِ المُتقَدِّمينَ مِنَ التَّابِعِينَ والسَّلَفِ بناءً على عَدَم إيرادِ ذٰلِكَ الفَقيه إيّاها في كتابِهِ، فمثلُ ذٰلِكَ أيضاً مَلْحوقُ بالذَّمُ شَرْعاً، وإلَى آللهِ نَفْزَعُ ونَلْتَجِيءُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَنا وإيَّاكُمْ مِنْهُم.

وإمَّا أَن يَكُونَ جَارِياً مَعَ الشَّرِيَعَةِ عَلَىٰ فَهُمِ اللِّسَانِ؛ حَيثُما مَشَىٰ الشَّارِعُ مَشَىٰ، وحيثُما وَقَفَ، قَدَماً بِقَدَم، حتىٰ في أقلِّ شَيءٍ مِنَ الفَضائِلِ في العباداتِ والعاداتِ؛ صارفاً جُلَّ عنايَتِهِ، وباذلاً كُلَّ مَجْهودِهِ في أَنْ لا يَفُوتَهُ شَيءٌ مِنَ الأَفعالِ المُحَمَّدِيَّةِ في عِباداتِهِ علىٰ حَسَبِ ما سُنِحَ لَهُ في أثناء مُطالَعَتِه مِنْ كُتُبِ الأحاديثِ المُعوَّلِ عَليها، أو أُلقيَ في أُذُنِهِ من أُستاذِهِ وشَيخِهِ المُعتَمَدِ كُتُب الأحاديثِ المُعوَّلِ عَليها، أو أُلقيَ في أُذُنِهِ من أُستاذِهِ وشَيخِهِ المُعتَمَدِ

عَلَيهِ إِن لَمْ يَكُن مِنْ أَهْلِ المُطالَعَةِ، فهاذا هُوَ الوَسَط، وهُوَ السُّنَّةُ، والآخِذُ بِهِ هُوَ السُّنِّيُّ، وبهاذا تَصِعُّ مَحبَّةُ ٱللهِ له.

قال الشَّيخ الأكبرُ قَلَّسَ اللهُ سِرَّهُ الأطهر: راعيتُ جميعَ ما صَـدَرَ عن النَّبِيِّ عَلَيْتُلِلاِ سِوىٰ واحدٍ، وهُوَ: أنَّهُ عليهِ السَّلاَمُ زَوَّجَ بِنتَهُ عَليّاً رَضِيَ ٱللهُ عَنهُ، وكانَ يَبِيتُ في بَيتها بِلاَ تَكَلَّفٍ، ولَمْ يَكُن لي بِنْتٌ حتىٰ أَفعَلَ كذا.

وجاءَ: أَنَّ أَبِا يَزِيدَ البُسطاميّ - قُدُّسَ سِرُهُ - قال ذات يوم الأصحابِه: قوموا بنا حتى نَنظُرَ إلى ذٰلِكَ الذي قَدْ شَهَرَ نَفْسَهُ بالولاَيَةِ، قالَ: فمَضَينا فإذا بالرَّجُلِ قَدْ قَصَدَ المَسْجِد، فرَمَىٰ بُرَاقَهُ نحو القِبْلَةِ، فأنْصَرَفَ أَبو يزيد ولم يُسلِّم عليه، وقال: هاذا ليسَ بمأمونِ علىٰ أدب من آدابِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ، فكيفَ يكونُ مأموناً علىٰ ما يدَّعيهِ مِنْ مقاماتِ الأولياءِ والصَّدِيقين.

قال أبو الفيضِ ذو النون المصري: مدارُ الكَلاَمِ علىٰ أَرْبَعِ: حُبُّ الجليلِ، وبُغضُ القَليلِ، وبُغضُ التَّحويل.

ومِنْ عَلاَماتِ المُحِبِّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ : مُتابَعةُ حَبيبِ ٱللهِ ﷺ في أَخلاَقِـهِ، وأَفعالِـهِ، وأُوامِرِهِ، وسُنَنِـهِ.

قال أبو الحسنِ سري بن المغلس السقطي: التَّصوفُ ٱسمٌ لثلاثِ معانٍ: وهو الذي لا يُطفِىءُ نُورَ مَعْرِفَتِه نُوْرُ وَرَعِه، ولا يَتكَلَّمُ بباطِنٍ في عِلْمٍ يَنقُضُـهُ عليه ظاهِرُ الكتابِ أو السُّنَّةِ، ولا تَحْمِلُه الكَراماتُ علىٰ هَتكِ أستارِ مَحارِم ٱلله.

قال أبو نصر بشر بن الحارث الحافي: رأيتُ النَّبيَّ في المَنام، فقالَ لي: يا بشر؛ أندري لِمَ رَفَعَكَ آللهُ بينَ أقرانِك؟ قلتُ: لا يا رسولَ آلله، قال: باتَباعِكَ لسُنَّتي، وخِدمَتِكَ للصَّالحينَ، ونَصيحَتِكَ لإخوانِكَ، ومَحبَّتِكَ لأَصحابي ولأهْلِ بيتي، هو الذي بَلَّغَكَ منازِل الأبرار.

قال أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي : لقد هَمَمتُ أن أسألَ آلله تعالى أن يكفيني مُؤنة الأكل، ومُؤنة النّساء، ثُمَّ قُلْتُ: كيفَ يَجوزُ لي أن أسألَ آلله هاذا؛ ولَمْ يسألُهُ رَسُولُ آللهِ ﷺ إيّاهُ، فَلَمْ أَسألهُ، ثُمَّ إِنَّ ٱللهَ سُبْحانَهُ وتَعالىٰ كَفاني مُؤنّة النّساءِ حتى لا أبالي اسْتَقْبلتني آمرأة أو حائط.

وقال أيضاً: لو نَظرتُم إلىٰ رجلٍ أُعْطِيَ مِنَ الكرامـاتِ حتىٰ يَرْتَقِيَ في الهَواءِ فَلاَ تَغْتَرُوا بهِ، حتىٰ تَنظروا كَيْفَ تَجِدُونَهُ عِندَ الأَمْرِ والنَّهي، وحِفْظِ الحُدودِ، وأداءِ الشَّرِيعَة.

قال أبو سليمان عبد الرحملن بن عطية الداراني: رُبَّما يَقَعُ في قلبي النُّكتةُ من نُكَتِ القَوْمِ أيَّاماً، فَلاَ أَقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ بشاهِدَينِ عَدْلَينِ: الكتابِ والسُّنَّة. (وقوله منه؛ أي: من قلبي).

قال أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري: من عَمِلَ عَملاً بلا أتباعِ سُنَّةِ . رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فباطلٌ .

قال أبو حفص عمرُ بن مَسلمةَ الحداد: من لم يَزِنْ أفعالَـهُ في كُـلِّ وقـتِ بالكتابِ والشُّنَّة، ولم يَتَّهِم خواطِرَه؛ فلا تَعُدَّهُ في ديوان الرِّجال.

قال أبو القاسم الجنيد بن محمد: مَنْ لَمْ يَحْفَظِ القُرآنَ، ولَمْ يَكْتُبِ الحَديثَ لا يُقْتَدَىٰ بِهِ في هـٰذا الأَمْر، لأنَّ عِلْمَنا مُقيدٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ.

وقال أيضاً: مَذْهَبُنا هاذا مُقَيَّدٌ بأُصُولِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، عِلْمُنا هاذا مُشَيَّدٌ بحديثِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ.

قال عبد آلله الرازي: ولما تَغَيَّرَ علىٰ أبي عثمانَ الحالُ؛ مَزَّقَ ٱبنُه أبو بكر قميصاً علىٰ نَفْسِهِ، ففتَحَ أبو عثمانَ عينيهِ وقالَ: السُّنَّةُ يا بُنَيَّ في الظاهِرِ عَلاَمَةُ كَمالٍ في الباطِن.

وقال أيضاً: الصَّحْبَةُ مَعَ آللهِ بِحُسْنِ الأَدَبِ ودَوامِ الهَيبَةِ، والصَّحْبَةُ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ بِأَبِّاعِ سُنَتِه ولُوومِ ظاهِرِ العِلْمِ، والصَّحْبَةُ مَعَ أُولِهاءِ اللهِ تَعالَىٰ بالاحترامِ والحِدْمَةِ، والصَّحْبَةُ مَعَ الأَهْلِ بِحُسْنِ الخُلُقِ، والصَّحْبَةُ مَعَ الإَهْلِ بِحُسْنِ الخُلُقِ، والصَّحْبَةُ مَعَ الإَهْلِ بِحُسْنِ الخُلُقِ، والصَّحْبَةُ مَعَ الإخوانِ بدَوامِ البِشْرِ ما لَمْ يَكُنْ إثْماً، والصَّحْبَةُ مَعَ الجُهالِ بالدُّعاءِ لَهُمْ والرَّحمَةِ عَلَيهِم.

وقال أيضاً: مَنْ أَمَّرَ السُّنَّـةَ علىٰ نَفْسِهِ قَـوْلاً وفِعْـلاً نَطَقَ بالحِكْمَةِ، ومَن أَمَّرَ الهَوىٰ علىٰ نَفْسِهِ قَولاً وفِعلاً نَطَقَ بالبِدْعَةِ، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن تُطِـيعُوهُ تَهۡـنَدُواً﴾ [النّور: ١٥]. قال أبو الحسنِ بن أحمد بن محمد النبوري: من رأيتَـهُ يَدَّعي مَـعَ ٱللهِ حَالَـةَ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ العِلْم الشَّرْعيِّ فَلاَ تَقْرَبَنَّ مِنْهُ.

قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني: مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ المَحارم، وأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهواتِ، وعَمَّرَ باطِنَهُ بداوم المُراقَبَةِ، وظاهِرَهُ باتباعِ السُّنَّةِ، وعَوَّدَ نَفْسَهُ أَكُلَ الحَلاَلِ لَمْ تُخْطِىءُ لَهُ فِراَسَته.

قال أَبُو العباس أحمد بن محمد بن سَهل بن عَطاء الأدمي: مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آدابَ الشَّرِيعةِ نَوَّرَ ٱللهُ قَلْبَهُ بنُوْرِ المَعرفَةِ، ولا مَقامَ أَشْرَفَ مِنْ مَقامِ مُتابَعَةِ الحَبيبِ ﷺ في أوامِرِهِ، وأفعالِهِ، وأخلاقِه.

وقال أيضاً: كُلُّ مَاسئلتَ عَنهُ فَأَطْلُبُهُ في مَفازَةِ العِلْمِ، فإنْ لَمْ تَجِدْهُ فَفِي مَيدانِ الحِكمَةِ، فإنْ لَمْ تَجِدْهُ فزنْهُ بالتَّوحيدِ، فإنْ لَمْ تَجِدْهُ في هلذِهِ المَواضِع النَّلاثَةِ فأَضْرِبْ بِهِ وَجْهَ الشَّيطان.

قال أبو حمزة البغدادي البزاز: من عَلِمَ طريقَ الحَقِّ تَعالَىٰ سَهُلَ عَلَيهِ سُلُوكُهُ، ولا دَليلَ على الطَّريقِ إلىٰ ٱللهِ تَعالَىٰ إلاَّ مُتابَعَةُ الرَّسُولِ ﷺ في أحوالِهِ وأفعالِهِ وأقوالِهِ.

قال أبو إسحلق إبراهيم بن داود الرقي: عَلاَمةُ مَحَبَّةِ ٱللهِ إيثارُ طاعتِهِ، ومتابَعَةُ نَبِّهِ ﷺ.

قال ممشاد الدَّينَوَري: أدبُ المُريدِ في التزامِ حُرماتِ المَشايخِ، وخِدْمَةِ الإخوانِ، والخُروجِ عَنِ الأَسبابِ، وحِفْظِ آدابِ الشَّرْعِ علىٰ نَفْسِهِ.

قال أبو محمد عبد آلله بن منازل: لَمْ يُضَيِّعْ أَحَدٌ فَرَيضَةً مِنَ الفَرائِضِ إِلاَّ ٱبْتَلَاهُ ٱللهُ تَعالَىٰ بِتَضْييعِ السُّنَنِ إِلاَ أَوْشَكَ أَحَدٌ بتضييعِ السُّنَنِ إِلاَ أَوْشَكَ أَنْ يُبْتَلَىٰ بِالبِدَعِ.

\* \* \*

## (سَيِّدُنا مُحَمَّدٌ ﷺ) ومِن بَليغِ كَلاَمِـهِ ﷺ

إِيَّاكُمْ وخَضراءَ الدِّمَنِ (۱). إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ لَمَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَو يُلِمُّ (۱). لا يُلْدَغُ المُؤمنُ من جُحْرٍ مَرَّتِين (۱). النَّاسُ كأسنانِ المُشْطِ (۱). المَرْءُ كَثيرٌ بأخِيهِ (۱).

لا خَيْرَ في صُحْبَةِ مَنْ لا يَرِىٰ لَكَ من الحَقِّ مِثْلَ ما يَرِىٰ لِنَفْسِهِ (١٠).

(٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها حديث (٦٤٢٧)، ومسلم في كتاب الزكاة باب تخويف ما يخرج من زهرة الدنيا حديث (١٠٥٢) والحديث طويل، وهذا بعض منه مع الاختلاف في بعض الألفاظ، والمعنىٰ: أنَّ نبات الربيع يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل، وهذا تمثيل للمال. (ز)

(٣) الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الأدب، باب لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين (١١٣٣)،
 ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين حديث (٢٩٩٨).

(٤) رواه الفضاعي في مسنده (١٤٥/١)(١٤٥) عن أنس، والديلمي في الفردوس (٤/ ٣٠٠)(٦٨٨٢) عن سهل بن سعد، وعن أنس (٤/ ٣٠٠)(٣٠٠/٤) بلفظ: «الناس مستوون كأسنان المشط» الحديث.

(٥) ﴿ رُواهُ القَضَاعِي فِي مُسْنَدُهُ (١/ ١٤١) (١٨٦))، والديلمي في الفردوس (١/ ٢٠٥) (٦٦٢٥) كلاهما عن أنس رفعه.

(٦) رواه القضاعي في مسنده (٧٣/٢)(٧٣/٢) عن سهل بن سعد، والديلمي في مسنده (٥/١٥٠)(٧٧٨)
 عن أنس، ويشهد له حديث: «المرء علىٰ دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وواه الترمذي في سننه
 كتاب الزهد حديث (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>۱) رواه القضاعي في مسنده (۲/ ۹۲) (۹۷)، والديلمي في الفردوس (۲۸ /۱ (۱۸۳۷))؛ كلهم رووه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، وعزاه السخاوي والعجلوني إلى الدارقطني في الأفراد والرامهرمزي والعسكري في الأمثال، وأبن عدي في الكامل، وقال الدارقطني: لا يصح من وجه، وقال الغاري: لا يكون موضوعاً سواء كان موقوفاً أو مرفوعاً. اهم انظر كشف الخفاء (۱/ ۲۷۲)(۱۵۵۸) والمقاصد الحسنة حديث (۲۷۱). قلت: ومعناه: أن الربيح تَجمعُ الدِّمن وهي البَعْر في المكان من الأرض فينبت ذلك المكان نبتاً ناعماً غَضاً فيروق بحسنه ونضارته فتجيء الإبل إلى الموضع وقد أعبت فربما أكلته فتمرض، ومعنى ذلك: لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل لأن عرق السوء لا يُنجُبُ معه الولد، وأنشد زفر بن الحارث: وقد لا يَنجُبُ عُما الرَّلَّ النَّفوس كَما هِما. (ز)

خَيْرُ المالِ عَيْنُ سَاهِرَةٌ لعينِ نَائِمَةِ (١).
مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (٢).
حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعمي ويُصِمِّ (٢).
جُبِلَتِ القُلوبُ علىٰ حُبِّ مِن أَحسنَ إليها (٤).
البَلاءُ مُوكَّلٌ بالمَنْطِقِ (٥).
الناسُ معادِنُ كمعادِنِ اللَّهَبِ وَالفِضَّةِ (٢).
ما نَحَلَ والدُّ وَلَداً أفضلَ من أَدَبٍ حَسَنِ (٧).
رُرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبًا (٨).

 (١) الحديث لم نجده في المصادر والمراجع التي عندنا، وأورده أبن الجوزي في كتابه صفة الصفوة انظر صفة الصفوة (٢٠٥/١). (ز)

(۲) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر،
 حديث (۲۲۹۹)، والترمذي في سننه، في كتاب القراءات، باب (۱۲) حديث (۲۹٤٥)
 بلفظ: «أبطأ» والحديث طويل، وهاذا آخره (۵/ ۱۹۵ ـ ۱۹۶۱).

(٣) رواه أحمد في مسنده (٦/ ٤٥٠)(٢٨٠٩٩)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الهوئ
 (٣٣٤/٤) حديث (٥١٣٠).

(٤) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢١)، والبيه في في الشعب (٦/ ٤٨١)، والقضاعي في مسئده (١/ ٣٥٠)
 (٩٩)، والديلمي في الفردوس (٢/ ١١١)(٢٥٨٨) كلهم عن عبد ألله بن مسعود موقوفاً.

(ه) الحديث روي من طرق كثيرة، رواه البيهقي في الشعب (٢٤٤/٤)، وأبن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢١) (٢٥١٧) (٢٥٥١٧)، والقضاعي في مسلمه (١/ ١٦١)(٢٢٢) و ٢٢٨)، والسديلمي في الغردرس (٢/ ٣٥) (٢٢٢١) وغيرهم، وقد أورده أبن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٩)، وقال السخاوي في المفاصد الحسنة بعد أن ذكر طرفه: ولا يحسن بمجموع ما ذكر بالها الحكم عليه بالرضم. المقاصد الحسنة (١٤٥ - ١٤٨).

(٦) رواه مُسلم في كتاب البر والصلة والأداب، باب الأرواح جنود مجندة، حديث (٢٦٣٨).

(٧) رواه الترمذي في سننه، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد حديث (١٩٥٢)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، ثم قال: وهذا عددي حديث مرسل، ورواه الحاكم في المستدرك (٢٦٣/٤)(٢٦٣/٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، وقال الذهبي: بل مرسل ضعيف.

(٨) رواه البزار في مسنده (٩/ ٣٨٠ - ٣٨١) (٣٩٦٣) عن أبي ذر، وكثيرون بطرق عديدة، وقال السخاوي في المقاصد: وبمجموعها يتقوى الحديث، وإن قال البزار إنه ليس فيه حديث صحبح فهو لا ينافى ما قلناه. انظر المقاصد الحسنة (٢٣٢ - ٢٣٣).

الصَّمْتُ حِكَمْ؛ وقليلٌ فاعِلُه''. الدُّنيا سِجْنُ المُؤمِنِ، وجَنَّةُ الكافِر'' نَيَّةُ المُؤمِنِ أَبلَغُ من عَمَلِه'''. إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأموالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بأَخلاقِكُم'''. المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثَوْبَي زُورِ<sup>(۵)</sup>. ليسَ الخَبَرُ كالمُعايَنَة (۲).

الحَرْبُ خِدْعَةٌ (٧).

إِنَّ هَـٰذَا الدَّيْنَ مَتِينٌ، فأُوغِلُ فيه بِرِفْقٍ، فإن المُنْبَتَّ لاأرضاً قَطَعَ، ولا ظَهِراً أبقىٰ (٨).

 <sup>(</sup>١) رواه القضاعي في مسئده (١٦٨/١) (١٦٠)، والديلمي في الفردوس (١٩/٢١)(٢٨٥١)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٢٦٤)(٥٠٢١) و ٥٠٢٠)، وقال: والصحيح رواية ثابت عن أنس أن لقمان قال ذلك، وأخرجه أبن حبان في روضة العقلاء بسند صحيح (ص٤١). وانظر كشف الخفاء (٢/ ٢٢)(١٦٢٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق حديث (۲۹۵۱)، وأحمد في مسنده (۲۲۳/۲)
 (۸۲۷۲) عن أبي هريرة، والترمذي في سننه، في كتاب الزهد، باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (۶/ ۵۱۲)(۲۳۲٤)، وأبن ماجه في سننه، في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا (۲/ ۱۳۷۸)(۱۲۷۸)، وقال الترمذي: هافحا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب (٣٤٧-٣٤٣) (٣٤٩-١٨٥٩)، والقضاعي في مسئده (١١٩/١) عن أنس مرفوعاً، وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقال في المقاصد: وله شواهد، ثم ذكرها، وقال: وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يَتقوَّىٰ الحديث، اهـ انظر المقاصد الحسنة (٤٥٠) حديث (١٢٦٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستلدك (١/ ١٢٤) (٤٢٤)، والبيهقي في الشعب (٦/ ٢٥٤) (١٠٥٤)،
 وغيرهم عن أبى هريرة مع زيادة واختلاف في بعض الألفاظ.

متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة (٢١٩٥)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط حديث (٢١٣٩ و ٢١٣٠).

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده (٢١٥/١)(٢١٥/١)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٣٢١)(٣٢٥٠)، وقال:
 هاذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٧) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة (٣٠٣٠)، ومسلم في
 كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب حديث (١٧٣٩ و ١٧٤٠)

<sup>(</sup>A) رواه البزار في مسنده (٧٤) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٨)(٤٧٤٣)، والقضاعي في مسنده (١/ ١٨٤)(١١٤ و ١١٤٨) عن جابر بن عبد ألله، وأبن المبارك في الزهد (٤١٥) حديث =

مَنْ يُشَادَّ هلذا الدِّيْنَ يَغْلِبْهُ (١). المُؤْمِنُ مِرآةُ المُؤمِن (٢).

الكَيِّسُ من دانَ نَفْسَهُ، وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، والعاجِزُ من أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَواها، وتَمَنَّىٰ علىٰ الله الأماني<sup>(٣)</sup>.

ما قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْـرٌ مِمَّا كَثُـرَ ۖ وَٱلْهِىٰ ۚ ( ُ ). مِنْ حُسْنِ إسلام المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيه ( <sup>( )</sup> .

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللهِ وَالْيُومِ الآخِر فَلْيَقُلُّ خَيراً أَو ليَصْمُتُ (٦).

- (۱۱۷۸) عن محمد بن المنكدر مرسلاً بزیادة: «ولا تبغض إلی نفسك عبادة أشه، قال أبن عبد البر:
   هر عند جمیعهم ضعیف، قال الحافظ الغماري: ولیس كذلك، ورواه احمد (۱۹۹/۳) (۱۳۰۸۳)
   عن أنس، قال الحافظ الغماري: ورجاله ثقات. ا هـ انظر فتح الوهاب (۲/۲۲/۷۱۷) (۲۲۷).
- (۱) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث (٣٩) بلفظ: "إنَّ الدِّينَ يُسْرُ ولَنْ يُسْادً الدُّينَ أحدٌ إلاَّ عَلْبُهُ، ورواه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٠)(٢٣٥١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣١٢) (١١٧٦) واللفظ لهما، والحديث طويل؛ وهنذا بعض منه، قال الحاكم: هنذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
- (٢) رواه أبو داود في السنن، في كتاب الأدب، باب في النصيحة والحياطة (٤/ ٢٨٠)(٢٩١٨) واللفظ له؛ وله بقية، والترمذي في السنن، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (٤/ ٣٢٥\_٣٢٦)(١٩٢٩) بلفظ: • أنَّ أحدَكُمْ مرآة أخيه، الحديث.
- (٣) رواه أحمد في مسنده (٤/ ١٢٤)(١٧٢٥٣)، والترمذي في سننه، في كتاب صفة القيامة، باب (٢٥) (٢٥) (٢٤٥٩)(٢٤٨) وقال: هلذا حديث حسن، وأبن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الموت (٢/ ٢٤٣)(٤٢٣)، والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٥١)(٧٦٣٩) بدون ذكر الأماني، وروى بهلذا اللفظ الديلمي في مسنده (٣/ ٣١٠)(٤٩٣٠).
- (٤) رواه أحمد في مسنده (٧/١٥)(٢٢٠٦٤)، وأبن حبان في صحيحه (انظر الإحسان ١٣٨/٥) (١٣٩١)، وقال: هذذا حديث محيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ا هـ. والحديث طويل وهذذا بعض منه.
- (٥) رواه مالك في الموطأ مرسلاً، في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق (٢/ ٩٠٣)(٣)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٠١)(١٧٣)؛ والترمذي في سننه، في كتاب الزهد، باب (١١)(٤/ ٥٥٨ ٥٥٨) (٢٣١٧ و ٢٣١٨)، وأبن ماجه في سننه، في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (٢/ ٣١٦)(٢٣١٦).
- (٦) منفق عليه، رواه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٦٠١٨)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الحثّ على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان (٤٧).

تُنكَحُ المَرأَةُ لجمالِها ومالها وحَسَبها ولِدِينها، فعليكَ بذاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يداكُ (١). يداك (١).

الشِّتاءُ رَبِيعُ المُؤمِنِ، قَصُرَ نَهارُه فصامَه، وطالَ ليلُه فقامَه''. ليسَ الشَّديدُ الذي يَغْلِبُ الناس، ولكنَّ الشَّديدَ الذي يَغْلِبُ نَفْسَه''. من ضَمِنَ لي ما بينَ لَحْيَيْهِ، وما بين رِجْلَيهِ ضَمِنْتُ له الجَنَّة''. اليَدُ العليا خيرٌ من اليَدِ الشَّفليٰ<sup>(ه)</sup>.

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنَ ظَهْرِ غِنىٰ، وَٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ<sup>(١)</sup>. أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ<sup>(٧)</sup>.

كَلِمَةُ الحِكْمَةِ، ضَالَّةُ كُلِّ حَكيم (^).

(١) متفق حليه، رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين (٩٠٩٠)، ومسلم في
 كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدِّين (١٤٦٦) بلفظ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها،
 ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربت يداك.

(۲) رواه البيهقي في الشعب (۲/ ٤١٦) (٤١٦)، والديلمي. في الفردوس (۲/ ۳۷۵) (۲۲۷۷)، ورواه أحمد
 (۳/ ۲۵) (۱۱۷۳۹) وأبو يعلى (۲/ ۲۲٤) (۱۰٦۱) في مسنديهما مختصراً، قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن (۳/ ۲۰۰) (۲۰۰۷) وفي هنذا الحديث كلام ذكره العجلوني في كشف الخفاء حديث (۱۵۳۳).

(٣) رواه أبن حبان في صحيحه بلفظ: اليس الشديد من غلب، إنما الشديد من غلب نفسه انظر الإحسان (٢) ٤٩)(٥ (٧) والبيهقي في الزهد الكبير حديث (٣٧٧)، وهو في الصحيحين بلفظ: اليّسَ الشّديدُ بالصُّرَ عَه، إنَّما الشَّديدُ الذي يملك نفسه عند الغضب البخاري في كتاب الأدب، باب الحدر من الغضب (٢١٠٤)، ومسلم في كتاب البر والصّلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (٢١٠٩).

(٤) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان (٦٤٧٤) بلفظ: «من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة».

(٥) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٩)،
 ومسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٣) بزيادة: اواليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة».

 (٦) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غِنى (١٤٢٦)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفليٰ (١٠٣٤).

(٧) رواه أحمد في مسنده (٥/ ١٧٩) (١٧٨٥)، وأبو داود في كتاب الصلاة (٢/ ٦٩) (١٤٤٩)،
 والنسائي في كتاب الزكاة، باب جهد المقل (٥/ ٥٥) (٢٥٢٦).

(٨) رواه الترمذي في سننه في كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (٢٦٨٧)، وأبن ماجه
 في كتاب الزهد، باب الحكمة (٤١٦٩) بلفظ: "المؤمن" بدل "الحكيم"، والقضاعي في مسنده =

القَناعة مال لا يُنفَد (١).

الاقتصادُ في النَّفقةِ نِصْفُ المَعيشَةِ، والتَّوَدُّدُ إلىٰ الناسِ نِصْفُ العَقْلِ، وحُسْنُ السُّوْالِ نِصْفُ العِلْم<sup>(۲)</sup>.

المُؤمنِ من أمِنَهُ النَّاسُ، والمُسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانِه ويده، والمُهاجر من هَجَرَ ما نَهي ٱلله عنه (٣).

شَرُّ ما في الرَّجُل شُعٌّ هالِعٌ، وجُبْنٌ خالعٌ (٤٠).

أَدِّ الأمانَةَ إلىٰ من آتتمنكَ، ولا تَخُنْ من خانَكَ<sup>(ه)</sup>.

لا إيمانَ لِمَنْ لا أمانَةَ لَـهُ، ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَـهُ (٦).

حُسْنُ العَهدِ من الإيمان (٧).

جَمالُ الرَّجُل فصاحَةُ لسانِه (٨).

(١/ ٦٥) (٥٢) واللفظ له بزيادة: ﴿ وَإِذَا وَجِدُهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا».

 <sup>(</sup>١) رواه القضاعي في مسنده بلفظه عن أنس (٢٢/١) (٦٣)، وأبن عدي في الكامل (٤/ ١٥٠٧)
 والطبراني في الأوسط نحوه (٧/ ٤٦٨)(٢٩١٨) كلاهما عن جابر.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٨١) (٦٧٤٠)، والبيهةي في الشعب (٥/ ٢٥٥) (٦٥٦٨)، والقضاعي في مسنده (١/ ٥٥٥)
 (٣٣) كلهم عن أبن عمر، وقد ضعفه البيهةي لأن في سنده مجهولين، ولكن تعقبه السخاوي؛ وذكر له شواهد كثيرة يتقوئ بها الحديث. (انظر المقاصد الحسنة) حديث (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٣/١٥٤)(١٥٤/١)، والبخاري في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث (١٠)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، حديث (٤٠)، والترمذي في سننه (١٧/٥)(١٧/٦)، والحاكم في المستدرك (١١/١)(١٤/٥) مع التقديم والتأخير والاختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبن حبان في صحيحه (انظر الإحسان (٩/٣٠١)(٢٢٣٩)، وأبو داود في سننه حديث(٢٥١١).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنَّده (٢/ ٤١٤)(١٥٥٠٢)، وأبو داود في سننه (٣٥٢٥)، والترمَّذي في سننه (١٢٦٤).

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (٣/ ١٣٥) (١٣٤١٠)، وأبو يعلى في مسنده (١٤٦/ ٢٤٧) (٢٨٦٣)، والبيهقي في الشعب (١٣٥٤)، وفي سنده متكلم فيه كذا في المقاصد (١٩٥٩) (١٢٨٤)، قلت: وقال في المجمم (١٩٨١) (١٣٨٤): وفيه أبو هلال رُثَقَه ابن معين وغيره، وضَعَّنه النسائي وغيره.

 <sup>(</sup>٧) رواه الحاكم في المستدرك (١٩/١١-١٦)(٤٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني في الكبير (٢٣/١٤)(٢٢)، والحديث طويل، وهـذا بعض منه.

<sup>(</sup>٨) رواه القضاعي في مسنده (١/ ١٦٤) (٢٣٣)، والديلمي في الفردوس (٢/ ١١٠) (٢٥٨٣) عن جابر مرفوعاً، وله شواهد ليست قوية.

مَنْهُومانِ لا يَشبعانِ: طالبُ عِلْمٍ، وطالبُ دُنيا(١).

لا فقرَ أَشَدَّ من الجَهْلِ، ولا مالَ أعوَّدَ من العَقْلِ، ولا وَحْشَةَ أَشَدَّ من العُجب<sup>(٢)</sup>. الذنبُ لا يُنسى، والبِرُّ لا يَبلى، والدَّيّانُ لا يَمـوتُ، فكـن كما شِئْت، فكما تَدِينُ تُدانُ<sup>(٣)</sup>.

الظُّلْمُ ظُلماتٌ يومَ القيامة(٤).

ما جُمْع شَيءٌ إلى شيء أُخسَنَ من حِلْمٍ إلى عِلْمٍ (٥). الْتَمِسُوا الرَّزْقَ في خَبايا الأرْض (٦).

كُنْ فِي الدُّنيا كَأَنَّكَ غَريبٌ، أو كَعَابِرِ سَبيلٍ، وعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهِلِ القُبُورُ (٧).

(۱) رواه الطبراني في الكبير (۱۰/۱۰) (۱۰۳۸۸)، والقضاعي في مسنده (۲۱۲)(۲۱۲) عن أبن مسعود مرفوعاً، وله شواهد وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث. (انظر المقاصد الحسنة) حديث (۲۰۱۵)، وكشف الخفاء حديث (۲۲۱۰).

(۲) الحديث أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (۲۱۳/۱) وهو حديث رواه الطبراني في الكبير
 (۳/ ۲۹) (۲۱۸۸)، والقضاعي في مسئده (۲/ ۸۳۱)(۱۹۶۰)، قال في مجمع الزوائد (۲/ ۲۸۳):
 وفيه أبو رجاء الحبطى وأسمه محمد بن عبد آلله، وهو كذاب.

(٣) رواه أبن عدي في الكامل (٢١٦٨/٦)، والديلمي في الفردوس (٣٣/٢) عن أبن عمر، وأبو نعيم في الحلية عن كعب عدا قوله: •فكن كما شئت فكما تدين تدان»، ورواه عبد الرزاق في الزهد (٢٧/٢) عن أبي قلابة مرسلاً، وأحمد في الزهد (١٧٦) عن أبي الدرداء موقوفاً بتقديم البِرِّ على الذَّنْبِ، وبلفظ: •لاينام» بدل الذَّنْبِ»، وبلفظ: •لاينام» بدل الأيموت».

(3) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث (٢٤٤٧)،
 ومسلم في كتاب البرّ والصّلة والأداب، باب تحريم الظلم حديث (٢٥٧٩).

(٥) رواه الطبراني في الصغير (١/ ٢٥١) عن على مرفوعاً، بزيادة: اوالذي نفسي بيده في أوّله وبلفظ: «أفضل من علم إلى حلم بدل «أحسن من حلم إلى علم»، وعند البيهتي في المدخل عن عطاء بن يسار: الم نر شيئاً أزين من حلم إلى علم»، وعند الليلمي عن أبي أمامة: «ما أضيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم» (١٢٠١)(١٢٠١)، وعند أبن المبارك في الزهد: «ما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم» حديث (١٣٣١).

(٦) رواه الطبراني في الأوسط (١/ ٤٩١) (٩٩٩) واللفظ له، والبيهقي في الشعب (٢/ ٨٨) (١٢٣٣)
 بلفظ: «اطلبوا»، والقضاعي في مسنده (١/ ٤٠٤) (١٩٤٦ و ١٩٥٥).

(٧) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبيﷺ: اكن في الدنيا كأنك غريب، حديث (٦٤١٦)،
 والترمذي في مننه في كتاب الزهد، باب ما جاه في قصر الأمل (٢٧/٤) حديث (٢٣٣٣)، وأبن
 ماجه في سننه في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا (٢/١٣٧٨)(٤١١٤)، وأحمد في مسنده (٢١/٤) =

العَفْوُ لا يَزيدُ العَبدَ إِلاَّ عِزَاً، والتَّواضُعُ لا يَزيده إِلاَّ رِفْعَة<sup>(١)</sup>. ما نَقَصَ مالٌ مِنْ صَدَقَةٍ<sup>(٢)</sup>.

صَنائِعُ المَعروفِ تَقِي مَصارعَ الشُّوءِ، وصِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ في العُمُر<sup>(٣)</sup>. ٱللَّهُمَّ إِني أَسَالُكَ واقيةً كواقيةِ الوليد<sup>(٤)</sup>.

أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً مِن أَذَهَبَ آخِرتَهُ بِدُنيا غَيرِه (٥٠).

المَجالِسُ بالأمانَةِ(١).

(٥٠٠٢) مع زيادة ونقص وأختلاف في بعض الألفاظ.

 (١) رواه الربيع في مسنده (١/ ٣٤٧) (٨٨٥)، وروئ مسلم في صحيحه (٢٥٨٨) عن أبي هريرة بنحوه: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد ألله عبداً بعفو إلاً عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه ألله.

(٢) رواه الترمذي في سننه، في كتاب الزهد، بأب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (٤/ ٥٦٢) (٢٣٢٥)، بلفظ: «مانقص مال عبد من صدقة»، ورواه الطبراني بهاذا اللفظ في الأوسط (٣/ ١٤١) (٢٢٩١)، والقضاعي عن أم سلم منوعاً (٢/ ١١) (٥١٨) مع الزيادة، وعند مسلم في صحيحه المتقدم ذكره حديث (٢٠٨٨)، وأخرجه الترمذي في موضع آخر من سننه حديث (٢٠٢٩) عن أبي هريرة بلفظ: «مانقصت صدقة من ماله، وقال: حديث حسن صحيح .

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٦١)(٤/ ٨٠) عن أبي أمامة بزيادة: قوصدقة السر تطفىء غضب الربة وأخرج بنحوه في الأوسط عن أم سلمة (٧/ ٥٠)(٢٠٨٢)، والقضاعي في مسنده (١/ ٤٥)(١٠٢) ولهذا الحديث كلام ذكره السخاوي في المقاصد حديث (٦١٨).

(٤) رواه الفضاعي في مسنده؛ واللفظ لـه (٢/ ٣٤٠)(٣٤٠) وأبو يعلى في مسنده (٣٩٦/٩) (٣٩٠)، بلفظ: «اللهُم واقبة كواقبة الوليد، أي؛ المولود كما فسره راوي الخبر أبن عمر، أي كلاءة وحفظاً ككلاءَو الطفلِ المَولودِ وحِفْظِه، قال العسكري: أراد ما يقيه من الحشرات، وما يدب على الأرض من الهوام وما يدفع عنه، مع قلة دفعه عن نفسه، وجهله بتوقي المتآلف والمعاطب. (ز)

(۵) رواه آبن ماجه في سننه، في كتاب الفتن، باب إذا آلتقى المسلمان بسيفيهما (۲) (۲/۱۳) (۲۹۲۱) (۲۹۲۱) عن أبي أمامة بلفظ: قمِنْ شَرَّ الناسِ منزلة عند ألله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره قال في الزوائد: هنذا إمناد حسن، وأخرجه البخاري في تاريخه (۱۹۲۷)(۱۹۲۷) عن أبي هريرة بلفظ: قإن من أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باع آخرته بدنيا غيره وغيرهما، وذكره أبن الجوزي في كتابه صفة الصفوة (۲۱۲۱۱). قلت: واللفظ الذي ذكره غير موجود.

(٦) رواه بهنذا اللفظ القضاعي في مسنده (٢/ ٣٧) (٣) عن علي بن أبي طالب، ورواه أحمد في مسنده (٢٦٨/٤) (٤٨٦٩) (١٤٧٤٩)، وأبو داود في سننه (٢٦٨/٤) (٤٨٦٩)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٢٦٨) (٥٢١) مع زيادة في اللفظ، كلهم عن جابر بن عبد آله.

إِياكُمْ والطَّمَعَ فإنَّهُ الفَقْرُ الحاضِر<sup>(١)</sup>.

اسْتَعَينُوا على نَجاحِ الحوائجِ بِالكِتْمانِ، فإنَّ كُلَّ ذي نِعْمَةٍ مَحْسُود<sup>(٢)</sup>. إنَّ مِنْ كُنُوزِ البرِّ كِتَمانَ المَصائِب<sup>(٣)</sup>.

الدَّالُّ على الخَيرِ كَفاعِلِه (٤).

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فَيَهِمَا كَثَيْرٌ مِنِ النَّاسِ: الصَّحَةُ والفَراغ<sup>(ه)</sup>.

النَّاسُ كَابِلِ مِئَةٍ لا تَجِدُ فيها راحلة (١٠).

(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۲۱۹/۸) (۲۲۹)، قال في المقاصد: ورواه العسكري عن جابر رفعه بزيادة: قوإياكم وما يعتذر منه وفي سنده محمد بن أبي حميد مجمع على ضعفه، وله شواهد يتقوى بها الحديث منها: ما رواه العسكري من حديث محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن

آبن عباس قال: قيل: يا نبي ألله؛ ما الغنيْ؟ قال: اليأس مما في أيدي الناس، وإياكم والطمع؛ فإنه الفقر الحاضر». المقاصد الحسنة (١٣٥- ١٣٦)(٢٧٣) بتصرف وأختصار.

(٢) أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاث، في الكبير (٢٠/ ٩٤) (١٨٣)، وفي الأوسط (٢٢٢)(٢٢٦)، وفي الأوسط (٢٤٢١)(٢٢٢)، وفي الصغير (١٤٩/٢) والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٢٧) وغيرهما؛ وأسانيده ضعيفة، وحكم أبن الجوزي بوضعه (الموضوعات ٢/ ٥٠٣ - ٥٠١)، قال في مجمع الزوائد (٨/ ١٩٥): وفيه سعيد بن سلام العطار، قال العجلي: لا بأس به، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وذكر الحافظ الغماري في تخريجه على أحاديث الشهاب: أن لهلذا الحديث متابعات وشواهد، انظر فتح الوَهاب (١/ ٥٠٥ - ٥٠١).

(٣) رواه البيهقي في الشَّعب (٧/ ٢١٤) (٢٠٤٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٩٧) مع الزيادة.

(٤) رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب إعانة الغازي في سبيل أشى حليث (١٨٩٣)، والترمذي في سننه، في كتاب العلم، باب ما جاء في اللهل على الغير كغاعله (١٤/٥) حديث (٢٦٧٠)، ورواه بهذا. اللفظ الطبراني في الأوسط (٣/ ١٩٦) حديث (٢٤٠٥) وفي الكبير (٢٢٧/١٧) حديث (٦٢٨).

(٥) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب الصحة والفراغ ولا عيش إلاَّ عيش الآخرة، حديث (٦٤١٧)، والترمذي في سننه في كتاب الزهد، باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، (٤/ ٥٥٠) حديث (٣٣٠٤) وقال: حديث حسن صحيح، وأبن ماجه في سننه، في كتاب الزهد، باب الحكمة، (٢/ ١٣٩٦) حديث (٤١٧٠).

(٦) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، حديث (١٤٩٨)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ: «الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة» حديث (٢٥٤٧)، وأحمد في مسنده (٢٠٤٧) (٢٠٨٧)، والترمذي في سننه، في كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل أبن آدم وأجله وأمله، (١٥٣/٥) حديث (٢٨٧٧) وروى بهذا اللفظ أبن ماجه في سننه، في كتاب الفتن، باب من ترجىٰ له السلامة من الفتن (٢/ ١٣٣١)، حديث (٣٩٩٠).

اليمينُ حِنْثُ<sup>(١)</sup> أو نَدَم<sup>(٢)</sup>. لا تُظْهِرِ الشَّماتَةَ لأخيكَ فيعافيه ٱللهُ ويَبْتَلَيك<sup>(٣)</sup>.

(١) الحِنْثُ: الإثْمُ والذُّنْبِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۲) رواه أبريعلى في مسنده (۹/ ۲۲۷) (۷۰۸۷)، وأبن حيان في صحيحه (انظر الإحسان ۲/ ۲۷۷) (۲۳٤٦)، وأبن ماجه في سننه، في كتاب الكفارات، باب اليمين حنث أو ندم (۱/ ۱۸۰)(۲۱۰۳)، كلاهما بلفظ: النما الحلف، قال البوصيري في الزوائد: الحديث صحيح، وروى بهاذا اللفظ الطبراني وكذا العسكري. انظر المقاصد الحسنة (۱۹۳).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في سننه، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (٥٤)،
 حديث (٢٥٠٦) بلفظ: «فيرحمه أقدًا، وقال: حديث حسن غريب، والطبراني في الكبير
 (٢٢/٥٤)(١٢٧) واللفظ له، وأبو نعيم في الحلية (٥/١٨٦).

#### (أبو بكر الصديق)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله عنه:

إِنَّ أَكْيَسَ الكَّيْسِ التَّقُويٰ، وإِن أَحمقَ الحُمقِ الفُجورِ .

إِنَّ أَقُواكُم عندي الضَّعيفُ حتىٰ آخُذَ لَهُ بِحَقَّهِ، وإِنَّ أَضعفَكُم عندي القَويُّ حتىٰ آخُذَ منه الحَقَّ.

إنما أنا مُتَّبِعٌ ولستُ بمبتدع، فإن أحسنتُ فأعينُوني، وإن زُغْتُ فَقَوِّموني. اعلموا عبادَ ٱللهِ؛ أنَّ ٱللهُ قد ٱرْتَهَنَ بحَقَّهِ أنفسَكُم، وأخذَ علىٰ ذٰلكَ مواثيقَكُم، وأشترىٰ منكم القليلَ الفانيَ بالكثيرِ الباقي، وهذا كتابُ ٱلله تعالىٰ فيكُم؛ لا تَفنىٰ عجائِبُه، ولا يُطفأُ نورُه، فصَدِّقوا قولَه، وأنتصحوا كتابَه، وأستضيئوا منه ليوم الظُّلمة.

عن أبن عمر رضي ألله تعالىٰ عنهما قال: سَبَبُ وفاةِ أبي بكرٍ رضي ألله تعالىٰ عنه مَوتُ النَّبيِّ ﷺ، كَمِدَ<sup>(٢)</sup> فما زالَ جَسَدُهُ يَحْرِي<sup>(٣)</sup> حتىٰ مات.

قال أبو السفر رضي ألله تعالىٰ عنه: مَرِضَ أبو بكر فعادَه الناسُ، فقالوا: ألا ندعو لكَ الطبيب؟ قال: قد رآني، قالوا: فأيَّ شيءٍ قال لكَ؟ قال: قال: إنى فَعَالٌ لما أُريد.

قال أبن سابط: لما حَضَرَ الصَّدِّيقَ الموتُ دعا عمرَ فقال له: اتَّقِ الله

<sup>(</sup>١) أبو بكر الصديق خليفة رسول ألله ﷺ، وأسمه عبد ألله بن أبي قحافة التيمي القرشي، وقيل: أسمه عتيق، والصواب الذي عليه كافة العلماء؛ أن عتبقاً لقب له، شهد بدراً مع رسول ألله ﷺ، والمشاهد كلّها، توفي بعد النبي بسنتين وأشهر، لثمان بقبن من جمادى الآخرة، من سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة. تذكرة الحفاظ (٢/١)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات (٢/١). (ز)

<sup>(</sup>٢) الكَمَدُ: الحُزْنُ المَكْتُوم.

<sup>(</sup>٣) أي ينقص. (ز)

يا عمر، وأعلم؛ أنَّ للهِ عَملاً بالنَّهارِ لا يقبلُه باللَّيلِ، وعملاً باللَّيلِ لا يقبلُه بالنَّهارِ، وأَنَّه لا يقبلُه بالنَّهارِ، وأنَّه لا يقبلُ نافلةً حتىٰ تُؤَدَّىٰ فريضتُه، وإنَّما ثَقُلَتْ موازينُ من ثَقُلَتْ موازينُه يومَ القيامةِ باتِّباعِهِمُ الحَقَّ في دارِ الدُّنيا وثِقَلِه عليهِم وحُقَّ لميزان يُوضِعُ فيه الحَقُّ أن يكونَ ثَقيلاً (١).

وإنما خَفَّتْ موازينُ من خَفَّتْ موازينُه يومَ القيامَةِ بِٱتِّباعِهِمُ الباطلَ في الدُّنيا؛ وخِفَّتِه عليهم، وحُقَّ لميزانِ يُوضَعُ فيه الباطلُ أن يكونَ خَفيفاً (٢).

إِنَّ آلله تعالىٰ ذَكُرَ أَهُ لَ الجَنَّةِ، فَلكَرَهُمْ بأحسنِ أَعمالِهِم، وتَجاوَزَ عن سيِّئاتِهِم، فإذا ذَكَرْتهُمْ قُلت: إنِّي لأخافُ أَنْ لا ألحقَ بَهِم، وإنَّ ٱللهَ تعالىٰ ذَكَرَ أَهلَ النارِ فَذكرَهُم بأسوَءِ أعمالِهِم، ورَدَّ عليهِم أُحسَنَهُ، فإذا ذَكرتهُم قلت: إني لأرجُو أن لا أكونَ مع هؤلاء.

ليكن العبدُ راغباً راهباً لا يتمنىٰ علىٰ آلله، ولا يَقنطُ من رحمتِه، فإن أنتَ حَفِظْتَ وصيَّتي فلا يَكُ غائبٌ أَحَبَّ إليكَ من الموتِ؛ وهو آتيك، وإن أنتَ ضيعتَ وصيَّتي فلا يَكُ غائبٌ أبغضَ إليك من الموتِ؛ ولستَ تُعجِزُه.

عن عائشة رضي ألله تعالى عنها قالت: لما مَرِضَ أبو بكر مَرَضَهُ الذي ماتَ فيه قال: أنظُروا ما زاد في مالي مُنذُ دَخلتُ في الإمارَةِ فأبعَثوا بِه إلىٰ الخليفةِ من بَعدي، فنظرنا فإذا عبدٌ نُوبيُّ كانَ يَحْمِلُ صِبيانَهُ، وإذا ناضحٌ (٣)كان يسقي بُستاناً له فبعثناهُما إلىٰ عمر، فبكىٰ وقال: رَحمةُ ٱللهِ علىٰ أبي بكر لقد أتعبَ من بَعْدَهُ تَعَباً شديداً.

张 泰 张

<sup>(</sup>١) أي؛ فصاحبه في عيشة راضية.

<sup>(</sup>٢) أي؛ فصاحبه في الهاوية والعياذ بالله وفي هاذا إشارة إلى الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٣) الناضح هو: البعير الذي يستقي عليه.

#### (عمر بن الخطاب)<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالىٰ عنه

نُبِذَةٌ من كَلاَمِهِ رضي آلله عنه:

كَانَ يَقُولُ: لَوَ مَاتَ جَدْيٌ بِطَرَفِ الفَرَاتِ لَخَشْيَتُ أَنْ يُحَاسِبَ ٱللهُ بِهِ عُمَرٍ. وأَخَذَ تِبَنَةً مِن الأرضِ وقال: يا لِيتني كُنتُ هَلَذِه التِبْنَة، لِيتني لَم أُخْلَق، ليتَ أُمِّى لَم تَلِدْنَى، ليتنَّى لَم أَكُن شَيئاً، لِيتنَى كُنتُ نَشْياً مَنْسِيًّا.

وكانَ يَقُولُ: حَاسِبُوا ۚ انْفُسَكُم قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُم قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وتزَيَّنُوا للعرض الأكبر؛ ﴿ يَوْمَ نِذِنُّونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرِّ خَافِيَةً ﴾ .

من كَثْرَ ضَحِكُهُ قَلَّتُ هيبَتُه، ومن مَزَحَ اَشْتُخِفَّ بهِ، ومن أكثرَ من شيءٍ عُرِفَ بـهِ، ومن كَثُرَ كلامُه كَثُرَ سَقَطُـه، ومن كَثُرَ سَقَطُه قَلَّ حَياؤُه، ومن قَلَّ حياؤُه قَلَّ وَرَعُه، ومن قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلبُه.

لاتتكلُّم فيما لا يَعنيك، وأعتزِلْ عَـدُوَّكَ، وأَحْذَرْ صَدِيقَـكَ؛ إلاَّ الأَميـنَ، ولا أميـنَ إلاَّ من يخشيٰ آلله.

ولا تَمْشِ مع الفاجِرِ؛ فَيُمَلِّمَكَ من فُجورِه؛ ولا تُطْلِعْهُ علىٰ سِرِّكَ، ولا تُشاوِرْ في أمرِكَ إلا الذين يَخشونَ ألله تعالىٰ.

لما كَبَّرَ لصلاةِ الفجرِ طَعَنهُ أبو لؤلؤة فتناول بيدِه عبدَ الرَّحمان بنَ عوفِ فقدَّمهُ فصَلَّىٰ بهم، فلما أنصرفوا قال: يا بْنَ عَبَّاسٍ؛ أنظُروا من قَتلني؟ فقال: غلامُ المُغيرَةِ، فقال: الحَمدُ شهِ الذي لم يَجْعَلْ مِيْتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعي الإسلام، فاحْتُمِلَ إلىٰ بَيتِه، وكأنَّ النَّاسَ لم تُصِبْهُم مُصيبَةٌ قَبلَ يومِيْدٍ.

<sup>(</sup>۱) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أبو حفص الفاروق العدوي، استشهد بوم الأربعاء لأربع بقين مُن ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة، عن ثلاث وستين سنة رضي ألله عنه. نذكرة الحفاظ (۱/ -4)، تهذيب التهذيب (-4)، (ز)

وجاءَ شابٌ فقال: أبشِرْ يا أميرَ المؤمنينَ ببُشرىٰ آللهِ تعالىٰ لكَ من صُحبَةِ رسول آلله ﷺ، وقَدَم في الإسلام ما قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وُليتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شهادة.

فقال: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلك كَانَ كَفَافاً لا عَليَّ ولا لي.

فلما أدبرَ إِذَا إِزَارُه يَمَسُّ الأَرضَ فقال: يا بْنَ أُخي؛ ارْفَعْ ثُوْبَكَ فإنَّهُ أَبقىٰ لثوبِكَ، وأتقىٰ لربَّك.

ثم قال لابنه: انْطَلِقْ إلىْ عائشة أمِّ المؤمنينَ فقُل: يقرأُ عليكِ عمرُ السلام؛ ولا تَقُلْ: أمير المؤمنين، فإني لستُ اليومَ للمؤمنينَ أميراً، وقل: يستأذنُ عمرُ بن الخطابِ أن يدفنَ مع صاحبيه.

فقالت: كنتُ أريدُه لنفسي؛ ولأوثِرَنَّهُ (١) علىٰ نفسي.

فلما أقبلَ؛ قال: ما لديك؟ قال: الذي تُحِبُّ يا أميرَ المؤمنين؛ أذِنَتْ.

فقال: الحمد لله ما كان شيءٌ أَهَمَّ إليَّ من ذلك، فإذا أنا قُبِضْتُ احملوني، ثُمَّ سَلِّمْ وقُلْ: يستأذِنُ عمرُ بن الخطاب؛ فإن أَذِنَتْ لي فأدخلوني، وإن رَدَّتني فَرُدُّوني إلىٰ مقابر المسلمين (٢).

قال عثمان رضي ألله تعالى عنه: أنا آخرُكُم عَهداً بعمر، دخلتُ عليه ورأسُه في حِجْرِ أبنه عبد ألله فقال: ضَعْ خَدِّي بالأرضِ لا أمَّ لك؛ ضَعْ خَدِّي بالأرضِ فهل خَدِّي والأرضُ إلاَّ سواء.

وسمعته يقول: ويلي وويل أمِّي إن لم تَغْفِرْ لي، حتىٰ فاضَتْ نَفْسُه رضي ٱلله عنه.

李 华 朱

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة بزيادة: اليوم. (ز)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة، حديث (٣٧٠٠)، والحديث طويل، وهنذا بعض منه. (ز)

# (علي بن أبي طالب)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه رضى ألله عنه:

لَيسَ الخيرُ أَن يَكُنُو مَالُكَ وَوَلَدُكَ، ولكنِ الخيرُ أَن يكثُرَ عَمَلُكَ، ويَعْظُمَ عِلْمُكَ اللهُ وَيَعْظُمَ عِلْمُكَ أَذَنَ ذُنُوباً فهو يَتداركُ عُلْمُكَ (٢)، ولا خيرَ في الدُّنيا إلاَّ لأَحَدِ رَجُلَينِ، رَجُلٌ أَذَنَ ذُنُوباً فهو يَتداركُ ذُلكَ بتوبةٍ، أو رَجُلٌ يسارعُ في الخيراتِ، ولا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقُوىٰ، وكَيفَ يَقِلُ ما يُتَقَبِّلُ؟

إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ أَتَبَاعُ الهوى، وطولُ الأمل، فأما أَتَبَاعُ الهوى؛ فيَصُدُّ عن الحَقِّ، وأما طولُ الأملِ؛ فينسي الآخرة، ألا وإنَّ الدنيا قد ارتحلت مُدبرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة؛ ولكل واحدة منهما بَنُون، فكونوا من أبناء الدُّنيا، فإن اليومَ عملٌ فكونوا من أبناء الدُّنيا، فإن اليومَ عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل.

اعْلَمُوا؛ أنكم مَيِّتونَ، ومَبعوثونَ من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم، ومَجْزِيون بها، فلا تغرنَّكُم الحياةُ الدُّنيا، فإنها دارٌ بالبلاءِ محفوفةٌ، وبالفناءِ معروفة، وبالغَدْرِ موصوفة، كُلُّ ما فيها إلىٰ زَوالٍ، وهي بين أهلها دُوَلٌ وسِجال.

وأعلموا؛ أنكم وما أنتم فيه من زَهْرة الدُّنيا علىٰ سبيلِ من قد مضىٰ ممَّن كانَ أطولَ أعماراً، وأَعمَرَ دياراً، فأصبحت أجسادُهم باليةً، وديارُهم خالية، في القبور التي محلها مُقتربٌ، وساكنها مُغتربٌ، قد طَحَنَهُم

<sup>(</sup>١) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي آلله عنه أبو الحسن الهاشمي، خَتَنُ المصطفىٰ ﷺ كان مِمَّن سبق إلىٰ الإسلام، استُشْهِدَ رضي آلله عنه في سابع عشر من رمضان، عام أربعين وله ستة وستون سنة، وقبل غير ذلك. تذكرة الحفاظ (١٠/١).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (حلمك) بدل (علمك). (ز)

بِكَلْكَلهِ<sup>(١)</sup> البِلىٰ، وأظَلَّتهُمُ الجنادِلُ<sup>(٢)</sup> والنَّرىٰ، وكأَنْ قد صِرْتُمْ إلىٰ ما صاروا إليه من البِلیٰ؛ والوَحدَةِ في دارِ المَثویٰ، فكيف بكُم لو قَدْ تَناهَتِ الأمورُ، وبُعثِرَتِ القبور، وَحُصِّلَمَافِي الصُّدُورِ، هُنالك تُجِّرَيْن كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَّ.

ألا إِنَّ الفقيهَ كُلَّ الفَقِيْهِ الذي لا يُقنِّط الناسَ من رحمةِ ٱللهِ، ولا يُؤَمِّنُهُمْ من عَذَابِ ٱللهِ، ولا يُرَخِّصُ لَهُمْ في معاصي ٱللهِ، ولا يَدَعُ القرآنَ رَغْبَهُ عنهُ إِلَىٰ غيرِه، ولا خَيْرَ في عِبْدَةٍ لا عِلْمَ فيها، ولا خيرَ في عِلْمٍ لا فَهْمَ فيهِ، ولا خيرَ في قِلْمٍ لا فَهْمَ فيهِ، ولا خيرَ في قرآءةٍ لا تَدَبُّرَ فيها.

يا أيُّها الناسُ؛ خُذوا عنِّي هاذِه الكلماتِ؛ فلو رَكِبتُمُ المَطِيَّ حتىٰ تُنْصِبُوها<sup>(٣)</sup> ما أصبتُم مثلها: لا يَرجُونَ عبدٌ إلاَّ رَبَّهُ، ولا يَخافَنَّ إلاَّ ذنبَهُ، ولا يَسْتَحْي إذا لَمْ يَعلم أن يَتَعَلَّمَ، ولا يستحي إذا سُئِلَ عمَّا لا يعلم أن يقول: ٱللهُ أعلم.

وأعلموا؛ أن الصبرَ من الإيمانِ؛ بمنزلة الرأسِ مِنَ الجَسَدِ، ولا خيرَ في جَسَدِ لا رأسَ له.

القلوبُ أوعية؛ فخيرُها أوعاها للخَير.

الناس ثلاثةٌ: فعالمٌ ربائيٌ، ومتعلمٌ على سبيل نجاةٍ، وهَمجٌ رَعاعٌ (٤) أَتَباعُ كُلِّ ناعقٍ؛ (٥) يميلونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضيئوا بنُورِ العِلْمِ، ولَـمْ يَلْجَـؤُوا إلىٰ رُكْن وثيق.

العلمُ خيرٌ من المالِ؛ العلم يحرُسُكَ وأنت تحرُسُ المال.

العلمُ يزكو مع العَمَلِ؛ والمالُ تَنقُصُه النفقة.

العلمُ حاكمٌ ؛ والمالَ محكوم عليه.

صنيعةُ المالِ(٦) تزول بزواله، ومحبةُ العالم دين يدان بها.

<sup>(</sup>١) الْكَلّْكَلُّ: الصَّدْرِ. (ز)

<sup>(</sup>٢) الجنادل: الصخور أي حجارة القبور. (ز)

<sup>(</sup>٣) تُنْصبوها: أي تُتْعبوها، وفي صفة الصفوة: حتى تنضوها أي تهزلوها. (ز)

<sup>(</sup>٤) أي سُقاط الناس وسافلتهم. (ز)

<sup>(</sup>٥) أي ليس له اُستقلال في رأيه. (ز)

 <sup>(</sup>٦) وفي مختصر الصُّفة للشعراني: (منفعة المال) بدل (صنيعة المال). (ز)

ماتَ خُزانُ المالِ وهم أحياءٌ؛ والعلماءُ باقون ما بقيَ الدَّهرُ، أعيانُهُمْ مفقودةٌ، وأمثالهم في القلوب موجودة، هَجَمَ بهم العلم على حقيقةِ الأمر؛ فأستلانوا ما ٱسْتَوْعَرَ<sup>(١)</sup> المُتْرَفُونَ، وأنسوا بما ٱستوحشَ منه الجاهلون، صَحِبوا الدُّنيا بأبدانٍ أرواحُها مُعَلَّقةٌ في المَحَلِّ الأعلىٰ، آه شوقاً إلىٰ رؤيتهم.

لَقُدْ رَأْبِتُ أَصِحَابَ مَحْمَدٍ ﷺ، فما أرى اليوم شيئاً يُشْبِهُهُمْ، لقد كانوا يُصبحونَ شُعثاً غُبْراً صُغْراً بين أعينهم أمثالُ رُكَبِ المعزى، قد باتوا لله سُجّداً وقياماً، يَتلونَ كتاب آلله تعالىٰ؛ يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فَذَكَرُوا آلله تعالىٰ مادُوا كما تميدُ الشَّجرُ في يوم الريحِ، وهَمَلَتْ أعينُهُم حتىٰ تَبُلَّ ثيابُهُم، وأللهِ لكأنَّ القومَ باتوا غافلين.

وقال رضي ألله عنه: أوحىٰ ألله تعالىٰ إلىٰ نبيِّ من الأنبياء: أنَّه لبسَ من أهلِ بيتٍ، ولا أهل دار، ولا أهل قرية يكونون لي علىٰ ما أُحِبُّ؛ فيتحولونَ من ذلك إلىٰ ما أكرَهُ؛ إلاَّ تحولتُ لهم مما يُحِبُّونَ إلىٰ ما يكرهون، وليس من أهل بيتٍ، ولا أهل دار، ولا أهل قرية يكونونَ علىٰ ما أكرهُ؛ فيتحولون من ذلك إلىٰ ما أُحِبُّ؛ إلاَّ تحولتُ لهم مما يكرهون إلىٰ ما يُحبُّون.

عن أبن عباس رضي ألله تعالى عنهما قال: ما أنتفعتُ بكلامِ أحدٍ بعدَ رسولِ أللهِ ﷺ كَانتفعي بكنابٍ كَتبه اليَّ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، فإنَّه كَتَبَ إليَّ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، فإنَّه كَتَبَ إليَّ : أما بَعْدُ: فإنَّ المَرْءَ يَسُوْءُهُ فَوْتُ ما لم يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، ويَسُرُّهُ إدراكُ ما لم يكن ليفوتَهُ، فليكُنْ شرورُكَ بما نلتَ [من آخرتِكَ، وليكن أَسَفُكَ على لم يكن ليفوتَهُ، فليكُنْ شرورُكَ بما نلتَ [من آخرتِكَ، وليكن أَسفُكَ على ما فاتك منها فاتك منها فلا تُأسَ عليهِ حُزْناً، وليكن هَمُّكَ فيما بعد الموت.

عن علي لله من على عنه ألله تعالى عنه أنه شَيِّعَ جنازةً فلما وُضِعَتْ في لَحْدِها عَجَّ أَهْلُها وبكوا، فقال: ما يبكونَ؟ أما وألله لـو عاينـوا ما عايـنَ مَيَّتهُـمْ

<sup>(</sup>١) اسْتَضْعَبَ،

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ومن أحاسن المحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

لأَذْهَلَتَهُمْ [معاينتُهم] (١) عن مَيِّتِهمْ، وإنَّ له (٣) فيهم لعودةً ثُمَّ عَودة حتىٰ لا يبقي منهم أحداً، ثم قام فقال: أوصيكُم عباد ألله بتقوىٰ آلله الذي ضَرَبَ لكم الأمثال، وَوَقَّتَ لكم الآجال، وجَعَلَ لكم أسماعاً تَعيى ما عَناها، إنَّ ألله لم يخلقْكُم عَبثاً، ولم يَضْرِبُ عنكم الدِّكرَ صَفحاً، بل أكرمكُم بالنِّعمِ السَّوابِغ، وأرصدَ لكم الجزاء، فأتَقُوا ألله عبادَ ٱلله وَجُدُّوا في الطَّلَبِ، وبادروا بالعَمَلِ قَبْلَ هادِمِ اللَّذاتِ، فإن الدُّنيا لا يَدومُ نَعيمُها، ولا تُؤمَنُ فَجائعُها، بالعَمَلِ قَبْلَ هادِمِ اللَّذاتِ، فإن الدُّنيا لا يَدومُ نَعيمُها، ولا تُؤمَنُ فَجائعُها، غُرورٌ حائل، وسنادٌ ماثلٌ، فكأنْ قَدْ عَلِقَتكُمْ مَخالَبُ المَنيَّةِ، وضُمَّنتُ مُ (٣) بيتَ التُرابِ، ودَهَمَتكُمْ مُفظعاتُ الأمورِ بنفخةِ الصُّور، كُلُّ نَفْسِ معها سائقٌ بسوقها لمحشرها، وشاهدٌ يَشهدُ عليها بعملِها، ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا يسوقها لمحشرها، وشاهدٌ يَشهدُ عليها بعملِها، ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا يسوقها لمحشرها، وشاهدٌ يَشهدُ عليها بعملِها، ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا يَعْلَى الْكَنْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ومن أحاسن المحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

<sup>(</sup>٢) أي للموت. (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي الحلية: وضَمَّكُم.(ز)

## (عامر بن عبد آلله بن الجراح)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله عنه:

أَلاَ رُبَّ مُبَيِّضِ لَثَيابِهِ مُدَنِّسِ لدينِه، أَلا رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِه وهو لها مُهين. بادروا السَّيِّئَاتِ القديماتِ بالحسناتِ الحَديثاتِ، فلو أَنَّ أَحدَكُم عَمِلَ من السيئاتِ ما بينه وبينَ السماءِ ثم عَمِلَ حسنة لعَلَتْ فوقَ السيئات حتىٰ تَغْمُرَهُن.

恭 恭 恭

 <sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة عامر بن عبد ألله بن الجراح القرشيُّ الفهري المكي أحد السابقين الأولين،
 يجتمع في النسب هو والنبي ﷺ في فهر، شهد له النبي ﷺ بالجنة، وسماه أمين الأمة، ترفي سنة سبع عشرة، وقبل: سنة ثمان عشرة، وله ثمان وخمسون سنة رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (١/٥). (ز)

## (عتبة بن غزوان)<sup>(۱)</sup> رض*ي ألله* تعالىٰ عنه

خَطَبَ فقالَ: أمَّا بَعْدُ؛ فإن الدُّنيا قد آذَنَتْ بِصَرْمٍ (۱) ، ووَلَتْ حَدَّاء (۱) ، ولم يَبْقَ منها إلاَّ صُبابة (١) كصُبابة الإناء يتصابُها صاحبها، وإنكم منقلبونَ منها إلىٰ دارٍ لا زوالَ لها، فانتقلوا بخيرِ ما بحضرتِكُم، فإنه قد ذُكِرَ لنا أن الحَجَرَ يلقىٰ من شَفَة (٥) جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يُدْرِكُ لها قعراً ، ووالله لتُملائه، أفعجبتم؟! لقد ذُكِرَ لنا: أن ما بين مصراعين من مصاريع الجَنَّةِ مسيرَةُ أربعين عاماً، وليأتينَ عليه يومٌ وهو كظيظٌ من الزحام، ولقد رأيتني وأنا سابعُ سبعةِ مع رسول ألله ﷺ ما لنا طعامٌ إلاَّ أوراقَ الشجر، حتى قرِحَت أشداقُنا، وإنِّي ٱلْتَقَطْتُ بُردَةً فشقَقْتُها بيني وبين سعد (١) فأتتزرَ بنصفِها، وأنتزرَ بنصفِها، وأنتزرَ بنصفِها، وأنتي أعردَ مِنا أحدٌ اليومَ حَيّاً إلاَّ أصبحَ أميرَ مِصرِ من وأنتها لم تَكُنْ نُبوّةٌ قَطُّ إلاَّ تَناسخت حتىٰ تكونَ عاقبَتُها مُلكاً، وسَتبُلُونَّ أو وإنّها لم تَكُنْ نُبوّةٌ قَطُّ إلاَّ تَناسخت حتىٰ تكونَ عاقبَتُها مُلكاً، وسَتبُلُونَ أو ستجربون الأمراء بعدنا (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب السيد الأمير المجاهد أبو غزوان المازني حليف بني عبد شمس، أسلم سابع سبعة في الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم شهد بدراً والمشاهد، وهو الذي أختط البصرة وأنشأها، توفي سنة سبع عشرة، وقبل: سنة خمس عشرة، وعاش سبعاً وخمسين سنة رضي آفة عنه. سير أعلام المنبلاء (٢٠٤/١). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي؛ بقطم. (ز)

<sup>(</sup>٣) أي؛ خفيفة سريعة. (ز)

<sup>(</sup>٤) أي؛ بقية يسيرة. (ز)

<sup>(</sup>٥) وفي صفة الصفوة: (شفير) بدل (شفة).(ز)

 <sup>(</sup>٦) هو سعد بن مالك كما في صحيح مسلم والحلية . (ز)

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، حديث (٢٩٦٧). (ز)

#### (عبد آلله بن مسعود)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

خَرَجَ ذات يوم فائبَّعَهُ ناسٌ؛ فقالَ لَهُمْ: أَلَكُمْ حاجَة؟ قالوا: لا؛ ولكن أردنا أن نَمشي معك، قال: ارْجِعوا؛ فإنَّهُ ذِلَّةٌ للتابِع، وفتنةٌ للمتبوع.

وعنه أنه قال: لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِن نَفْسي لَحَثَيْتُم عَلَىٰ رأسي التراب. قال رضي آلله تعالىٰ عنه: حبذا المَكروهانِ المَوْتُ والفَقْرُ، وآيْمُ ٱللهِ إِنْ هَوَ إِلاَ الغَنَىٰ والفَقْرُ، وما أبالي بأيَّهما بُليتُ، إِنَّ حَقَّ ٱللهِ تعالىٰ في كُلُّ واحدٍ منهما واجبُ؛ إِنْ كَانَ الغَنَىٰ إِنَّ فيهِ للعَطفَ، وإِن كَانَ الفَقْرُ إِنَّ فيه للصَّبر.

إِنَّكُمْ فَي مَمَرِّ اللَّيل والنَّهارَ، في آجالٍ منقوصَةً، وأعمال مُحفوظة، والموتُ يأتي بَغْتَةً، فمن زَرَعَ خيراً فيوشِكُ أن يَخْصِدَ رَغبة، ومن زرع شَرَاً فيوشك أن يَحصِدَ ندامة، ولِكُلِّ زارع مثلُ ما زَرَعَ، لا يَسبقُ بَطيءٌ بِحَظِّهِ، ولا يُـدْرِكُ حريصٌ ما لم يقدر عليه، من أُعطيَ خَيراً فالله أعطاهُ، ومن وُقِيَ شَرَّاً فالله وقاه. المُتَّقونَ سادةٌ، والفُقهاءُ قادَةٌ، ومُجالَسَتُهُمْ (٢) زيادَةٌ.

إنما هما أثنتان: الهَدْيُ والكلامُ؛ فأفضلُ الكلام كلامُ آلله عز وجل، وأفضلُ الكلام كلامُ آلله عز وجل، وأفضلُ الهَدْي هديُ محمد ﷺ، وشَرُّ الأمورِ محدثاتها، وإن كُلَّ محدثة بدعة ، فلا يَطُولَنَّ عليكُمُ الأمدُ، ولا يُلْهِيَنَّكُمُ الأملُ، فإنَّ كُلَّ ما هو آتِ قريبٌ، ألا وإنَّ الشَّقيَ من شقي في بَطْن أمّهِ، وإنَّ السَّقيَ من شقي في بَطْن أمّهِ، وإنَّ السَّعيدَ من وُعِظَ بغيره، ألا وإنَّ قتالَ المسلم كُفْرٌ، وسبابَهُ فُسوقٌ،

<sup>(</sup>۱) عبد آلله بن مسعود الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمان الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد بدراً وهاجر الهجرتين، ومناقبه غزيرة، روئ علماً كثيراً، توفي بالمدينة، ودفن بالبقيم سنة أثنتين وثلاثين، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين، وعاش بضعاً وستين سنة، وقيل: عاش ثلاثاً وستين سنة، ومات قبل عثمان بثلاث سنين رضي ألله عنهما. سير أعلام النبلاء (١/ ٤٦١). (ز)

٢) هَاكُذَا فِي الطبعة الأولَىٰ وأحاسن المحاسن، وفي صُفة الصفوة: (مجالسهم). (ز)

ولا يَحِلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيام حتىٰ يسلمَ عليه إذا لقيَهُ، ويجيبَهُ إذا دَعاهُ، ويعودَهُ إذا مَرِضَ، ألا وإنَّ شَرَّ الرؤيا رُؤياً الكَذِب(١٠)، ألا وإنَّ الكذِبَ لا يصلحُ منه هَزْلٌ ولاجِدٌ، ولا أن يعدَ الرجلُ صبيَّهُ شيئاً ثم لا يُنجزُه، ألا وإنَّ الكذبَ يهدي إلىٰ الفجورِ، وإنَّ الفُجورَ يهدي إلىٰ النَّارِ، وإنَّ الصَّدْقَ يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجَنَّةِ، إنَّهُ يقالُ للصادِق: صدَقَ وبَرَّ، ويقالُ للكاذِبِ: كَذَبَ وفَجَرَ، وإنَّ مُحَمَّداً ﷺ حدثنا: أنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حتىٰ يُكْتَبَ عند ألله صِدِّيقاً، ويَكْذِبُ حتىٰ يُكتَبَ عند ألله كَذَّاباً، ألا هل أنبئكم ما العَضْهُ ؟ هو: قِيلٌ وقالٌ، وهو النميمةُ التي تفسد بين الناس(٢). إِنَّ أَصِدَقُ الحِديثِ كِتَابُ ٱلله، وأُوثَقَ العرىٰ كِلمَّهُ التَّقويٰ، وخيرَ الملَّل مِلَّةُ إبراهيم عَلاَيْتَلِيدٌ ، وأحسنَ السُّنَن سُنَّة محمدﷺ، وخيرَ الهدي هديَّ الأنبياء، وأشرفَ الحديث ذكر آلله، وخيرَ القصص القرآن، وخيرَ الأمور عواقبها، وشَرَّ الأُمورِ مُحْدَثاتُها، وما قَلَّ وكفىٰ؛ خير مما كثر وألهىٰ، ونَفْسٌ تُنْجيها خير من إمارةً لا تُحصيها، وشَرُّ المعذرَةِ حين يحضرُ الموت، وشَرُّ الندامةِ ندامة بوم القيامة، وشَرُّ الضلالةِ الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنىٰ النفس، وخيرُ الزَّادِ التقوىٰ، وخير ما ألقي في القلب اليقينِ، والرَّيبُ من الكفر، وشَرُّ العِمَىٰ عمىٰ القلب، والخَمرُ جِماعُ الإثم، والنِّساءُ حِبالةُ الشَّيطان، والشَّبابُ شُعبةٌ من الجُنون، والنَّـوحُ من عمل الجاهلية، ومن الناس من لا يأتي الجُمُعَةَ إلاَّ دُبْراً، ولا يَذْكُرُ آلله إلاَّ هَجْـراً، وأعظِمُ الخطايا الكَذِبُ، ومن يَعْفُ يَعْفُ ٱلله عنه، ومن يَكظِم الغيظَ يأجُرُه ٱلله، وشَرُّ المكاسِب كسبُ الرِّبا، وشَرُّ المآكل أكلُ مال اليتِّيم<sup>(٣)</sup>، وإنَّما يكفى أحدَكُّم ما قنعَتُ

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: ألا وإنَّ شَرَّ الرِّوايا روايا الكلب. (ز)

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب، باب قول ألله تعالىٰ: ﴿ يَكَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَوًا ٱلنَّقُوا النَّقُوا اللَّهُ اللهِ عن الكذب (٦٠٩٤)، ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم النميمة (٢٦٠١-٢٦٠١)، ورواه أيضاً أحمد في مسنده (٢٣٧١) (٤١٦٠). (ز)

 <sup>(</sup>٣) في الطبعة الأولى وفي أحاسن المحاسن: (وشر المآل أكل مال اليتيم)، والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الصواب. (ز)

به نَفْسُه، وإنما يصيـرُ إلـىٰ أربع أذرُع، والأمرُ إلىٰ آخره، ومِلاكُ العمل خواتِمُه، وأشرفُ الموتِ قتلُ الشُّهداء، ومن يَتكَبَّر يَضَعْهُ ٱلله تعالىٰ، ومن يُطِع الشَّيطانَ يَعْصِ ٱلله، ومن يَعْصِ ٱللهَ يُعَذِّبه.

يَنبغي لحامل القرآن؛ أن يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إذا النـاسُ نائمـونَ، وبنهـارِهِ إذا الناس مُفطرونَ، وبحزنهِ إذا الناس يفرحون، وببكانِه إذا الناس يضحكون، وبصمتِه إذا الناس يَخوضون (١)، وبخشوعِهِ إذا الناس يَخوضون (١)،

ينبغي لحامِل القُرآنِ أن يكونَ باكياً مَحْزوناً، حَكيماً، حَليماً، سِكِّيتاً.

ولا ينبغي لحَامِلِ القُرآنِ أن يكونَ جافياً ولا غافلاً ولا سَخَّاباً ولا صَيَّاحاً ولاحديداً.

من تَطاوَلَ تَعَظُّماً؛ خَفَضَهُ ٱلله؛ ومن تَواضَعَ تَخَشُّعاً؛ رَفَعَهُ ٱلله.

وإنَّ للمَلَكِ لَمَّةً (٢)، وللشَّيطانِ لَمَّةً، فلَمَّةُ المَلَكِ: إيعادٌ بالخَيْرِ وتَصديقٌ بالضَّرِّ بالضَّرِّ المَعَةُ الشيطانِ: إيعادٌ بالشَّرِّ وتَكذيبٌ بالحَقِّ؛ فإذا رأيتُم ذلك فتعوذوا بالله.

إنَّ النَّاسَ قد أحسنوا القولَ؛ فمن وافقَ قولُهُ فعلَهُ فذاكَ الذي أصابَ حَظَّهُ، ومن خالفَ قولُهُ فعلَهُ فذاك الذي يُوبِّتُخُ نَفْسَهُ.

لاَ أُلْفِينَّ أَحَدَكُمُ جِيْفَةَ لَيلٍ، قُطْرُبَ نَهارٍ. (يعني لا تكونوا بالليل أصحاب نوم وبالنهار أصحاب كدح كالقطرب؛ وهو: دويبة لا تكاد تفتر طلباً).

ُ إِنِي لأَبْغِضُ الرَّجُلَ أَن أَراهُ فارغاً؛ ليسَ في شيءِ من عملِ الدُّنيا، ولا عَملِ الدُّنيا،

من لَم تأمُرُه الصلاةُ بالمعروفِ، وتَنْهَهُ عن المنكر لم يَزْدَدْ بها من الله تعالىٰ إلاَّ بُعْداً.

مِنَ الْيَقْينِ؛ أَن لا تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخُطِ ٱللهِ، ولا تَحْمَدُ أَحَداً على رِزْقِ اللهِ تعالىٰ، ولا نَكُمْ أَحَداً علىٰ ما لم يُؤتِكَ ٱلله، فإنَّ رِزْقَ ٱلله لا يسوقُهُ حِرْصُ

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (يخلطون) بدل (يخوضون). (ز)

<sup>(</sup>٢) اللَّمُّهُ: المَسُّ، ويقال: أصابت فلاناً لمة، أي مسة. (ز)

حريص، ولا يَرُدُّهُ كراهيةُ كارِه، وإنَّ ٱللهَ بِقِسْطِه وحُكمِه وعلمِه جَعَلَ الرَّوحَ والفرحُ في البقين والرضى، وجَعَلَ الهَمَّ والحَزَنَ في الشَّكِّ والسُّخْط.

ما دُمْتَ في صلاةٍ فأنت تَقْرَعُ بابَ المَلِكِ، ومن يَقْرَعُ بابَ الملك يُفْتَحُ له. إنى لأحسِبُ الرَّجُلَ يَنْسَىٰ العِلْمَ كانَ يعلمُهُ بالخطيئةِ يَعْمَلُها(١).

كُوْنُوا يِنابِيعَ العِلْمِ، مصابِيحَ الْهُدَىٰ، أحلاسَ (٢) البيوتِ، سُرُجَ اللَّيلِ، جُدُدَ الفلوبِ، خِلقانَ الثياب، تُعْرَفُون في أَهْلِ السَّمَاءِ، وتَخْفَوْنَ علىٰ أَهْلِ الأَرضِ..

إِنَّ للقُلوبِ شَهْوةً وإقبالاً، وإنَّ للقُلوبِ فَتْرَةً وإدباراً؛ فأغْتَنِمُوها عِنْدَ شَهْوَتِها وإقبالِها، ودَعُوها عند فَتْرَتها وإدبارها.

ليسَ العِلْمُ بكثرةِ الرِّوايةِ، ولكنِ العلمُ الخَشيةُ.

إِنَّكُم تَرَونُ الكَافرَ مِن أَصَحِّ الناسِ جِسْماً وأمرَضِهِمْ قَلْباً، وتَلْقَونَ المُؤمنَ أَصَحَّ النَّاسِ قَلْباً وأَمْرَضَهُمْ جِسما، وآيْمُ آلله؛ لو مَرِضَتْ قلوبُكُم؛ وصَحَّتْ أَجسامُكُم لكنتُم أهونَ على آلله من الجُعلان (٣).

لا يبلغُ عبدٌ حقيقة الإيمانِ حتى يَجِلَّ بِذِرْوَتِه، ولا يَجِلُّ بذروتِه حتىٰ يَكُونَ الفَقْرُ أَحَبُّ إليه من الغنىٰ، والتواضعُ أَحَبُّ إليه من الشرف، وحتىٰ يكونَ حامدُه وذائمه عنده سواء.

إنَّ الرجلَ ليخرجُ من بيتِه ومعه دِينُه؛ فيرجعُ وما معه منه شيءٌ، يأتي الرَّجُلَ لايملكُ لَهُ ولا لِنَفْسِهِ ضَرَّا ولا نَفعاً فيقسِمُ لَهُ باللهِ إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ؛ فيرجعُ وما حُبِيَ من حاجتَهِ بشيءٍ فيَسْخَطُ ٱلله تعالىٰ عليه.

لو سَخِرْتُ من كَلبٍ لخشيتُ أن أُحَوَّلَ كَلْباً.

الإثْمُ حَوازُّ القلوبِ، وما كانَ من نَظْرَةٍ فإنَّ للشَّيطانِ فيها مَطْمعاً.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في سننه (۱/۸۸)(۳۸۲)، والطبراني في الكبير (۹/۱۸۹)(۸۹۳۰)، وأبو نعيم في الحلية (۱/۱۳۱)، وأبن المبارك في الزهد (۲۸/۱). (ز)

<sup>(</sup>٢) أحلاس: جمع حلس، وهو كساء يبسط تحت حر الثياب، ومنه الحديث: «كن حلس بيتك» أي لا تبرح.

<sup>(</sup>٣) الجُعلان: جمع جُعَل وهو دُوَيْبة.

معَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ، وما مُلِىءَ بَيتٌ حَبْرَةً؛ (١) إِلاَّ مُلِيءَ عَبْرةً. ما مِنكُمْ إِلاَّ ضيفٌ؛ ومالُه عارِيَةٌ، فالضَّيفُ مُرْتَحِلٌ، والعاريةُ مؤداةٌ إلىٰ أهلها. يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ أقوامٌ؛ أفضلُ أعمالِهِمُ التَّلاَوُمُ بِينَهُم يُسَمَّونَ الأنتان (٢٠). إذا أرادَ الرَّجُلُ أن يُنصِفَ من نَفْسِه؛ فليأتِ إلىٰ الناسِ الذي يحب أن يُؤْتَىٰ إليه.

الْحَقُّ ثَقَيلٌ مَرِيءٌ، والباطلُ خفيفٌ وبيءٌ، ورُبَّ شَهْوَةٍ تُورِثُ حُزْناً طويلاً. وآلله الذي لا إلهَ إلاَّ هو؛ ما علىٰ وَجْهِ الأَرْضِ شَيءٌ أَحوجُ إلىٰ طُولِ سِجْنِ من لِسان.

إذا ظَهَرَ الزُّنا والرِّبا في قرية أُذِنَ بهلاكها.

من أستطاع منكم أن بَجْعَلَ كَنْزَهُ في السَّماءِ حيثُ لا يأكلُهُ السُّوسُ، ولا تنالُه السُّوانُ، ولا تنالُه السُّراقُ فليَفْعَل، فإن قَلْبَ الرَّجُل مع كَنْزه.

يؤتى بالعبد يومَ القيامة فيقالُ له: أدَّ أَمانَتك، فيقولُ: من أينَ يا رَبَ؛ قد ذَهَبَتِ الدُّنيا؟ فتُمَثَّلُ لَهُ على هَيتَتِها يَومَ أَخَذَها في قَعْرِ جَهنَّمَ فيَنزِلُ فيأخُذُها فيضعُها على عاتِقِه فيصعَدُ بها حتى إذا ظَنَّ أَنَّهُ خارجٌ بها هَوَتْ وهَـوىٰ في إثْرِها أبدَ الآبدين.

لا يُقَلِّدَنَّ أحدُكُم دينَـهُ رَجُلاً؛ فإن آمَنَ آمَنَ، وإن كَفَرَ كَفَر، فإن كُنتُم لا بُدَّ مُقتدينَ فأقتدوا بالمَيْتِ؛ فإنَّ الحَيَّ لا تؤمّنُ عليه الفتنة.

لا تَكُونُنَّ إِمَّعَةً، قالوا: وما الإمَّعةُ؟ قال: يقول: أنا مع الناسِ إن آهتَدوا آهتَديتُ، وإن ضلوا ضَلَلْتُ، ألاَ لَيُوطَّنَ أحدُكُم نَفْسَهُ علىٰ أنَّه إن كَفَرَ الناسُ أنْ لا يَكْفُر.

وقال: انَّ الشيطانَ أطافَ بأَهْل مَجْلسِ ذِكْرٍ ليفتِنَهُم، فلم يَستَطِعْ أَن يُفَرَّقَ بِينَهُم، فأَتَى على حَلْقَةِ يذكرونَ الدُّنيا فأغْرى بينَهُم حتى اقتتَلُوا، فقامَ أهلُ الذُّكْرِ فَحَجَزُوا بينَهُم فتفرَّقوا.

<sup>(</sup>١) حَبْرَة: أي نِعْمَة وسُرور.

<sup>(</sup>٢) من النَّثن: وهو الرائحة الكريهة.

وقال له رجلٌ: عَلِّمني كلماتٍ جوامعَ نوافع، فقال: اعْبُدِ اللهُ (١) لا تُشْرِكُ به شيئًا، وزَلُ مع القرآن حيث زال، ومن جاءَكَ بالحَقِّ فاقْبَلُ منهُ وإن كانَ بَعيداً بَغيضاً، ومن جاءك بالباطِلِ فارْدُدْهُ عليه وإن كان قريباً حبيباً.

\* \* \*

## (المقداد بن الأسود)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

شَهِدَ المشاهِدَ كُلَّها، وهِو أُوَّلُ مَن عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ. قال أَبَن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه: لَقَدْ شَهِدتُ مِنَ المقداد بن الأسود مَشْهدا لأَنْ أَكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَمَا عُدِلَ بِه: أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ وهو يدعو علىٰ المُشركينَ فقال: وآللهِ يا رَسُولَ ٱللهِ لا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بنو إسرائيل لموسىٰ: اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَلْمِدُونَ، ولكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمينِكَ وعَنْ يَسَارِكَ ومِنْ بين يَدَيكَ ومِنْ خَلَفِكَ، فرأيتُ النَّبِيَ ﷺ أَشْرَقَ وَجَهُه.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) هاكذا في العلبحة الأولى وأحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: فقال له عبد آله: لا تشرك
 به شيئاً...(ز)

<sup>(</sup>٢) المقداد بن عمرو بن تعلية بن مالك بن ربيعة الفضاعيُّ الكندي البهراني، ويقال له: المقداد بن الأسود، لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فنبناه، وقبل: بل كان عبداً له أسود اللون فنبناه، ويقال: بل أصاب دماً في كندة فهرب إلى مكة وحالف الأسود، أحد السابقين الأولين، شهد بدراً والمشاهد، توفي منة ثلاث وثلاثين، وصلى عليه عثمان بن عفان، وقبره بالبقيع رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (١/ ٣٨٥). (ز)

## (معن بن عدي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قال عروةُ: بَلَغَنا أَنَّ النَّاسَ بَكُواعلىٰ النَّبِيِّ ﷺ (٢٠)، وقالوا: وآللهِ لودِدْنا أَنا مِتْنَا قَبْلَهُ، نَخْشَىٰ أَن نُفْتَتَنَ بَعْدَهُ، فقال مَعنٌ: لكنِّي وٱللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي مِتُّ قبلَهُ حتىٰ أُصَدِّقَهُ مَيتاً كما صَدَّقْتُه حَيّاً.

#### \* \*

## (حارثة بن النعمان بن نفيع)<sup>(٣)</sup> رضي آله تعالیٰ عنه

كانَ قد كُفَّ بَصَرُهُ، فَجَعَلَ خَيْطاً من مُصَلاَّهُ إلى بابِ حُجْرَتِهِ، ووَضَعَ عَندَهُ مِكْتلاً فيه تَمْرُ وغيرُ ذلك، فكان إذا سَلَّمَ المِسكِينُ أَخَذَ من ذلكَ التَّمْر، ثُمَّ أَخَذَ على ذلك الخَيْطِ إلى بابِ الحُجرَةِ فيناوِلُه المسكين، فكان أهله يقولون: نحنُ نكفيك، فيقول: سمعتُ رسول آلله ﷺ يقول: إن مناوَلَةَ المسكين تقي مِيتَةَ السُّوءُ (١٠).

排 排 弊

 <sup>(</sup>١) معن بن عدي بن الجد بن المجلان الأنصاري المجلاني المقبي، بدري مشهور، من سادة الأنصار، كان يكتب العربية قبل الإسلام، استشهد يوم اليمامة سنة أثنتي عشرة رضي ألله عنه.
 سير أعلام النيلاء (١/ ٣٢٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: حين مات. (ز)

حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الخزرجي النجاري،
 يكني أبا عبد ألله، وقد أختلف في أسم جدّه، فقيل: رافع، وقيل: نفع، وقيل: نفع، وقيل: نفع، شهد بدرأ والمشاهد، وقد أدرك خلافة معارية ومات فيها رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٧٨). (ز)

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن سعد في الطبقات (٣/ ٤٨٨). (ز)

# (أُبَيُّ بن كعب)<sup>(۱)</sup> رضى ٱلله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله عنه:

عليكم بالسَّبيلِ والسُّنَّةِ، فإنه ليسَ من عبدٍ على سبيلٍ وسُنَّة؛ ذَكَرَ الرَّحمانَ فَفَاضَتْ عَيناهُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعالىٰ فَتَمَسَّهُ النار، وليسَ من عبدٍ على سبيلٍ وسُنَّةٍ ذَكَرَ الرحمان فأَفْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ مَخافَةِ ٱللهِ تَعالىٰ إلاَّ كانَ كمثَلِ شَجَرةٍ يبسَ ورَقُها فبينما هي كذَلكَ إذ أصابتها الرِّيحُ فتَحاتَّ عنها ورَقُها، إلا تَحاتَت عنه خُذُوبُه كما تَحاتً عن هاذه الشَّجرَةِ وَرَقَها، وإنَّ ٱقتصاداً في سبيلِ ٱللهِ تَعالىٰ وسُنَّةً عنها حَدرٌ من أَجتهادٍ في خلافِ سَبيلِ وسُنَّةً . خيرٌ من أَجتهادٍ في خلافِ سَبيل وسُنَّة.

ما من عبد تَرَكَ شيئاً لله عزَّ وجلَّ إلا أَبدُلَهُ ٱللهُ تَبارك وتَعالىٰ بهِ ما هُوَ خَيرٌ مِنهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، وما تَهاونَ بِهِ عَبْدٌ فأَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَصلحُ إلا آتـاهُ ٱلله تعالىٰ بمـا هـو أَشَدُّ منه من حيثُ لا يَحْتَسب.

وعن أُبِيِّ رضي ٱلله تعالىٰ عنه أنَّهُ قال: يارسولَ ٱلله ما جزاءُ الحُمَّىٰ؟ قال: تُجْزِىءُ<sup>(٢)</sup> الحسناتِ علىٰ صاحبها ما أختلجَ عليه قَدَمٌ، أو ضَرَبَ عليه عِرْقٌ، فقال أُبَيِّ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسَالُكَ حُمَّىٰ لا تمنعني خُروجاً في سَبيلكَ، ولا خُروجاً إلىٰ بيتكَ، ولا مَسجِدِ نبيَّكَ، فلم يُمْسِ أُبَيُّ قَطُّ إلاَّ وبِه حُمَّىٰ<sup>(٣)</sup>.

非 非 非

 <sup>(</sup>١) أبي بن كامب بن أيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار سيد القراء أبو منذر
 الأنصاري النجاري المدني المقرىء البدري، ويكنئ أيضاً أبا الطفيل.

شهد العقّبة وبدراً، وجمعً القرآن في حياة النبي ﷺ، وكان رأساً في العلم والعمل رضي ألله عنه، ذيل: ترفي في خلافة عمر، وكان أهله وغيرهم يقولون: مات في سنة أثنتين وعشرين بالمدينة، وأن عمر بن الخطاب قال: اليوم مات سيد المسلمين رضي آلله عنهما. سير أعلام النبلاء (١/ ٣٨٩). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صغة الصفوة: (تجري) بدل (تجزيء).(ز)

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١/ ٢٠٠ ـ ٢٠١)(٥٤٠)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥٥). (ز)

# (أبو دُجانَة سِماكُ بنُ خَرَشَة)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

دُخِلَ عَلَيهِ وهُوَ مَريضٌ وكانَ وَجهُهُ يَتَهَلَّلُ، فقيلَ لَهُ: مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ؟ فقالَ: مَا مِنْ عَملي شَيِّ أَوْثَقُ عندي مِن ٱثنتين: أمَّا إحداهما؛ فكنتُ لا أَتَكَلَّمُ فيما لا يَعنيني، وأما الأُخرىٰ؛ فكانَ قَلبي للمُسْلمينَ سَليماً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أبو دجانة الأنصاري سماك بن خَرْشَة، وقيل: هو سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي، آخل النبي ﷺ بينه وبين عنة بن غزوان، وبايمه على الموت، وهو ممن شارك في قتل سيلمة الكذاب يوم اليمامة، ثم أستشهد يومنذ، وكان قد رمى بنفسه إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤٣). (ز)

### (عُميرُ بنُ الحُمام)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

لمّا دَنا المُشركونَ يوم بدر قال النّبيُ ﷺ: قوموا إلى جَنَّة عَرضُها السّماواتُ والأرض، يقول عمير بن الحمام: يا رسولَ الله؛ جَنَّة عرضُها السماواتُ والأرض؛ قال: نعم، قال: بَخِ بَخِ، فقال: ما يَحملُكَ على قولكَ: بَخ بَخِ؟ قال: لا والله يا رسولَ الله إلاَّ رجاءَ أن أكونَ من أهلِها، قال: فإنَّك مِنْ أهلِها، قال: فإنَّك مِنْ أهلِها، قال: فإنَّك مِنْ أهلِها، قالَ: فأخْرَجَ تَمَراتِ من قربتةٍ فَجَعَلَ يأكلُ مِنهُنَّ، ثم قال: لَئِنْ أنا حَييتُ حتى آكُلَ تَمراتي هاذه إنَّها لحياةٌ طويلة، فرَمى بما كانَ مَعَهُ مِنَ التَّمر، ثمَّ قاتلَهُم حتى فَتِلَ؛ وهو يقولُ:

رَكْضِاً إلى الله بغيرِ زادِ إلاَّ التُّقَائِي وعَمَالُ المَعسادِ والصَّبْرُ في آللهِ على الجهادِ

\* \* \*

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

كَانَ إِذَا تَهَجَّذَ مِن اللَّيلِ قَالَ: اللَّهُمَّ قد نَامَتِ العُيُونُ، وَغَارَتِ النُّجُومُ، وَأَنتَ حَيُّ قَيُّومُ، اللَّهُمَّ طَلَبي الجَنَّةَ بَطيءٌ، وهَرَبي من النَّارِ ضَعيفٌ، اللَّهُمَّ أَجْعَلُ لي عِنْدَكَ هَدْياً تَرُدُّهُ إِليَّ يوم القيامَةِ؛ إِنَّكَ لا تُخلِفُ المِيعاد.

杂 垛 垛

(۱) عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي، شهد بدراً وقتل بها شهيداً، قتله خالد بن الأعلم، وكان رسول آله ﷺ قد آخيٰ بينه وبين عبيدة بن الحارث فقُتلا يوم بدر جميعاً، وقيل: إنه أول قتيل قتل من الأنصار في الإسلام رضي آلله عنه.

الإصابة (٤/ ٧١٥)؛ وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٩). (ز)

## (معاذ بن جبل)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

إن من ورائِكُمْ فِتناً يكثُر فيها الممال، ويُفتَحُ القرآنُ حتىٰ يَقرَأُهُ المؤمنُ والمُنافِقُ، والكبيرُ والصَّغيرُ (٢)، فيوشِكُ قائلٌ يقول: ما لي أقرأُ علىٰ الناسِ القرآنَ ولا يَتَّبِعُوني حتىٰ أبتَدِعَ لهُم غَيرَهُ، فإيَّاكمَ وما آبتُدِعَ فها أَظُنُّهُم يَتَّبِعُوني حتىٰ أبتَدِعَ لهُم غَيرَهُ، فإيَّاكمَ وما آبتُدِعَ فإنَّ ما آبتُدِعَ ضلالةٌ، وأُحَدُّرُكمْ زَيْغَةَ الحكيم، فإنَّ الشَّيطانَ يقولُ: عَلَيَّ في الحكيم كَلِمَةُ الضَّلالَةِ، وقد يقولُ المُنافِقُ كَلِمَةَ الحَقِ، فأَقبلوا الحَيْمَ يقولُ على الحكيم وتقولون: ما هاذِه؟.

إذا صَلَّيتَ فصَلِّ صلاةً مُوَدِّع لا تَظُنُّ أنَّكَ تعودُ إليها أبداً.

إنك تجالسُ قوماً يخوضونَ في الحديثِ، فإذا رأيتَهُم غَفَلوا فَارغَبْ إلىٰ رَيْكَ عندَ ذلك رَغَبات.

إني موصيكَ بأمرين: إن أنتَ حَفِظْتَهُما حُفِظْتَ: إنَّه لاغَناءَ بِكَ عن نَصِيبِكُ من الدُّنيا، وأنتَ إلى نَصيبِكَ من الآخرَةِ أَفْقَرُ، فآثِرْ نَصيبَكَ من الآخرة على نصيبك من الدُّنيا حتى ينتظِمَهُ لك أنتظاماً، وتزولَ به معك أينما زلت.

أَخوَفُ ما أَخافُ عليكم فتنةُ النِّساءِ إذا تَسَوَّرْنَ اللَّهبَ، ولَبِسْنَ رياط الشَّام، وعِصَبَ اليَمنِ، فأَتْعَبْنَ الغَنِيِّ؛ وكَلَّفْنَ الفقيرَ ما لا يَجِد.

<sup>(</sup>١) معاذ بن جبل السيد الإمام أبو عبد الرحمان الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شاباً أمرد، وهو ممن جَمَع القرآن على عهد رسول ألله هي توفي وهو أبن ثمان وعشرين، وقيل: آبن أثنين أو ثلاث أو أربع وثلاثين، وقيل: وهو أبن ثمان وثلاثين سنة، وقبل: توفي معاذ سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة رضي آلله عنه. سير أعلام النبلاء (١/٤٤٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصَّفوة بزيادة: والأحمر والأسود. (ز)

وَقَعَ الطاعونُ بالشامِ فأَسْتَعَرَّ فيها، فقال الناسُ: ما هاذا إلاَّ الطُّوفانُ؛ إلاَّ أنَّهُ ليس بماء، فبلغَ معاذَ بنَ جبل رضي الله تعالىٰ عنه، فقامَ خطيباً فقال: إنَّه قد بلغَني ما تقولون، وإنَّما هاذِه رحمةُ رَبَّكُم (١١)، ودعوةُ نبيَّكُم، وموتُ الصالحينَ قبلَكُم، ولكن خافوا ما هو أَشدُّ من ذلك: أن يغدو الرَّجُلُ مِنْكم مِنْ مَنْزِلِهِ لا يَدري أمؤمنُ هو أم مُنافق، وخافوا إمارة الصبيان.

لما أصيب أبو عبيدة رضي ألله تعالى عنه في طاعون عَمُواس أستخلَفَ معاذ بن جبل رضي آلله تعالى عنه، وأشتَدَّ الوجعُ ؛ فقال الناس لمعاذ: ادْعُ آلله تعالىٰ أن يرفع عنا هاذا الرِّجْزَ، قال: إنه ليس برِجْز، ولكنَّهُ دعوةُ نبيّكُم، وموتُ الصالحينَ قبلَكُم، وشهادةٌ يختصُّ آلله تبارك وتعالىٰ بها من يشاء.

أربعُ خِلاكٍ من أستطاع أن لا يدركه شيءٌ منها فلا يدركُه، قالوا: وما هُنَّ؟ قال: يأتي زمان يَظهرُ فيه الباطل، ويصبحُ الرَّجُلُ على دينٍ ويمسي على آخر، ويقولُ الرَّجُلُ: وأَلَّهُ ما أدري عَلاَمَ أنا، لا يَعيشُ على بَصيرَةٍ، ولا يَموتُ على بَصيرَةٍ، ولا يَموتُ على بَصيرَةٍ، ويُعطى الرَّجُلُ مِنَ المالِ مال ألله تعالى على أن يَتكَلَّمَ بِكَلاَمِ الزُّورِ الذي يُسخِطُ ألله تعالىٰ، أللَّهُمَّ آتِ آلَ معاذٍ نصيبَهُمُ الأَوفىٰ من هذه الرحمة.

وَّطُعِنَ ٱبنَاهُ فَقَالَ : كيف تُجِدَانِكُما؟ فَقَالاً : يَا أَبِانا ؛ ﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّتِكُ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْبَانَا ؛ ﴿ الْحَقُ مِن رَّتِكُ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ قال : وأنا سَتَجِداني إن شاء أنه تعالى من الصّابرين ، ثُمَّ طُجِنَتِ آمرأتَاهُ فَهاكَتَا ، وطُعِنَ هو في إبهامه فجَعَلَ يَمَسُها بفيه أي : يُقبلُها ويقول : اللَّهُمَّ إنَّها صغيرةٌ فبارك فيها فإنَّك تبارِكُ في الصغير ، حتى هَلَكَ رضى آلله تعالىٰ عنه .

ولما أَشْتَدُّ به نَزْعُ الموت نَزَعَ نَزْعاً لم يَنْزِعْهُ أحدٌ، فكانَ كلما أفاقَ من غَمْرَةٍ فَتَحَ ظَرْفَهُ ثُمَّ قال: ربِّ آخِنِقُني خَنْقَكَ، فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعلَمُ أَنْ قَلبي يُحنَّكَ، فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعلَمُ أَنْ قَلبي يُحنَّكَ.

وَلَمَا حَضَرَهُ الموت قال: أنظُروا أصبَحنا؟ حتى أُتِيَ (٢) فقيل له: أصبحت؟ فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، مَرحباً بالموتِ مرحباً، زائـرٌ مُخِبُ،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأولم؛ وأحاسن المحاسن: (رحمة بكم). والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الأنسب. (ز)

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأولئ وأحاسن المحاسن: (حتى أوتر). والعثبت من صفة الصفوة ولعله هو الأنسب. (ز)

حبيبٌ جاءَ على فاقة، ٱللَّهُمَّ إنِّي كنتُ أخافُكَ وأنا اليوم أرجوكَ، ٱللَّهُمَّ إنَّك تَعلَمُ أنِّي لَا أَكُن أُحِبُّ الدُّنيا وطولَ البقاء فيها لكري الأنهارِ (١) ولا لغَرْسِ الأشجار، ولكن لظمأ الهواجِرِ، ومكابدة الساعاتِ، ومزاحمة العلماء بالرُّكَبِ عِندَ حِلَقِ الذِّكر.

李 恭 柒

### (سعد بن عبادة)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

كان أهل الصُّفَّةِ إذا أمسَوا انْطَلقَ الرَّجلُ بالرَّجلِ، والرَّجلُ بالرَّجلينِ، والرَّجلُ بالرَّجلينِ، والرَّجلُ بالرَّجلينِ، والرَّجلُ بالحَمْسةِ، فأمَّا سَعْدُ بنُ عبادة فكان يَنْطَلِقُ بثمانين كُلَّ ليلة.

وكانت لرسول ألله على من سعدِ بنِ عبادَةَ جَفْنَةٌ من ثريد في كُلِّ يَوم تَدورُ مَعَهُ أَينَما دارَ مِنْ نسائِهِ، وكَانَ يَدْعُو: ٱللَّهُمَّ هَبْ لي حَمْداً، وهَبْ لي مَجْداً، لا مَجْدَ إلاَّ بفِعالٍ، ولا فِعالَ إلاَّ بِمالٍ، ٱللَّهُمَّ لا يُصْلِحُني القَليلُ، ولا أَصْلُحُ عليه.

杂 春 米

<sup>(</sup>١) وفي الحلية: (لجري الأنهار). والكري: الحفر. (ز)

 <sup>(</sup>۲) سعد بن عبادة أبو تيس الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني النقيب سيد الخزرج، شهد بدراً، سكن دمشق ومات بحوران وقبره بالمنيحة، توفي سنة أربع عشرة، وقيل: غير ذلك رضي آلله عنه.
 سير أعلام النبلاء (۱/ ۲۷۰). (ز)

#### (سلمان الفارسي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

كَانَ إِذَا أَصِابَ الشَّيْءَ آشترى به لَحماً ثُمَّ دعا المَجذومين؛ فأكلُوا معه. وقال رضى آلله تعالىٰ عنه: إنما الخَيرُ والشَّرُ بعدَ اليوم.

وَٱفۡتَخَرَتُ ۚ قُرَیْشٌ مِنْدَهُ؛ فقالَ: للکِنِّي خُلِقْتُ من نُطْفَةٍ قَذِرَةٍ، ثم أعودُ جِیْفةً مُتینَةً، ثم یؤتیٰ بی المیزانَ فإن ثَقُلَتْ فأنا کَریمٌ، وإن خَفَّتْ فأنا لَئیمٌ. العادُ کُنْ ، والدُّدُرُ قَصِ مِی فَخُذْ مِن العالْ ما تحتاجُ الله فِي أَمِر دُنْانُ،

َ العلمُ كثيرٌ ، والعُمُرُ قَصيرٌ ، فَخُذْ من العِلْمِ ما تحتاجُ إليه في أمرِ دِيْنكَ، ودَعْ ما سواه.

مَثَلُ المُؤْمن في الدُّنيا؛ كمثلِ مريض معه طبيبُه فإذا آشتهى ما يَضُرُّه منَعَهُ؛ حتىٰ يبرأَ من وجَعِه، وكذلك المؤمنُ يشتهي أشياءَ مما قد فُضِّلَ به غيرُه فيمنَعُه آلله إيَّاه حتىٰ يَتُوفّاهُ فيدخِلَهُ الجنة.

مثلُ القلبِ والجَسَدِ؛ مثل أعمىٰ ومُفْعدٍ دَخَلاَ بُستاناً، قال المقعدُ: أنا أرىٰ ثَمَرةً ولا أستطيعُ أن أقومَ إليها فأحملني فحَمَلَهُ، فأَكَلَ وأَطْعَمَهُ.

(يعني أن الروح والبدلن أشتركا في المعصية فأستحقا العقوبة).

إذا أَسَاْتَ سَيَّئةٌ في سَربرةٍ؛ فأَحْسِنْ حَسَنةٌ في سَريرَةٍ، وإذا أَسَأْتَ سَيِّئةٌ في عَلاَنيَّةٍ؛ فأَحْسِنْ حَسَنةٌ في عَلاَنِيَّةٍ، لكي تَكُونَ هـلذِهِ بهـلذِه.

ثلاثٌ أعجبَتْني حتىٰ أضحكَتني: مؤملُ دُنيا والمَوتُ يَطلبُه، وغافلٌ وليسَ بمَغْفُولِ عنهُ، وضَاحكٌ مِلْءَ فيهِ لا يَدْري أَساخِطٌ عَلَيهِ رَبُّ العالمينَ أم راضٍ عنه.

(۱) هو سلمان الفارسي أبو عبد أله، ويقال له: سلمان أبن الإسلام، وسلمان الخير، سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي ﷺ وخدمه وحدَّث عنه، وكان لبيباً حازماً من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم وله قصة قبل الإسلام، توفي سنة ثلاث وثلاثين، وقيل: سنة ست وثلاثين بالمدائن، عن عمر يناهز الثمانين، وقبل: منتين وخمسين، وقبل: ثلاثمئة وخمسين رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (١/ ٥٠٥). وانظر الإصابة (٣/ ١٤١)(ز)

وثلاثٌ أَحْزَنَتْنِي حتىٰ أبكَتْني: فِراقُ مُحَمَّدٍﷺ وحِزْبِه (١)، وهَوْلُ المَطْلَمِ، والوُقوفُ بينَ بَدَيْ رَبِّي لا أدري إلىٰ الجَنَّةِ أم إلىٰ النار.

إِنَّ العبدَ إِذَا كَانَ يَدْعُو اللهَ تَعَالَىٰ في السَّرَّاءِ فَنَزَلَتْ بِهِ الضَّرَّاءُ فَدَعا؛ قَالَتِ المَلاَئِكَةُ: صَوتٌ مَعروفٌ من آدَمِيّ ضَعيفِ فَيَشْفَعُونَ لَهُ، وإذا كانَّ لا يدعو في السَّرّاءِ فَنَزَلَتْ بِهِ الضَّرّاءُ قالَتِ المَلاَئِكَةُ: صَوتٌ مُنْكَرٌ من آدمي ضعيفِ فلا يَشْفَعُونَ لَهُ.

إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبتلي عَبْدَه المُؤمنَ بالبَلاءِ ثُمَّ يُعافِيْهِ فيَكُونُ كَفارةً لما مَضى ويُسْتعتَبُ فيما بقي.

وإنَّ أَللهُ تَبَارِكُ وتَعَالَىٰ ليبتلي عبدَهُ الفاجرَ بالبلاءِ ثُمَّ يعافيْهِ فيكونُ كالبعير عَقَلَهُ أهلُه ثم أطلقُوه، فلا يدري فيمَ عَقَلوهُ حينَ عَقَلوهُ، ولا فيم أَطْلَقوه حينَ أطلقوه.

وقال لجريس رضي ألله تعالى عنهما: يا جرير؛ تواضَعْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فإنَّهُ مَنْ تَوَاضَعُ للهِ في الدُّنيا رَفَعَهُ آللهُ تَعالىٰ يَوْمَ القيامَةِ، يا جريرُ؛ هل تَدْري ما الظُّلماتُ يَوْمَ القيامَةِ، للهُ قالَ: ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُم في الدُّنيا، قالَ: ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُم في الدُّنيا، قالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُويداً (٢) لا أكادُ أراه بين أُصبُعَيه، فقال: يا جريرُ؛ لو طَلَبْتَ في الجَنَّةِ مثل هذا العُودِ لَمْ تَجِدْهُ، قلت: يا أبا عبد آلله؛ فأينَ النَّخُلُ والشَّجرُ؟ قال: أصولُها اللَّولؤ والذَّهَبُ، وأعلاها الثمر.

كَتَبَ أَبُو الدرداءِ إلى سلمان رضي آلله تعالى عنهما: هَلُمَّ إلى الأرضِ المُقَدَّسَةِ، فَكَتَبَ إليه سلمان: إنَّ الأرضَ لا تُقَدِّسُ أَحداً، وإنما يُقَدِّسُ المُقَدَّسَةِ، فَكَتَبَ إليه سلمان: إنَّ الأرضَ لا تُقَدِّسُ أَحداً، وإنما يُقَدِّسُ الإنسانَ عملُه، وقَدْ بَلَغَني أنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيباً، فإنْ كُنْتَ تُبُرِيءُ فنِعما لَكَ، وإنْ كُنتَ مُتَطَبِّبًا فَأَحْذَرْ أَن تَقتلَ إنساناً فتدخلَ النار، فكان أبو الدرداء رضي آلله تعالىٰ عنه: إذا قَضَىٰ بينَ آئنينِ فَأَدْبَرا عَنْهُ نَظَرَ إليهِما وقالَ: مُتَطَبِّبٌ وَأَللهُ، ارْجِعا؛ أَعِيدا قِصَتَكُما.

<sup>(</sup>١) أصحابه الكرام رضي ألله عنهم.

<sup>(</sup>٢) عويداً: تصغير عود.

وعنه رضي آلله تعالى عنه قال: ما مِنْ مُسْلِم يَكُونُ بِفيءٍ مِنَ الأَرْضِ المَعْنِ بِفلاة وَيَتَوَضَّا ثُمَّ يُؤَذِّنُ ويقيمُ ؛ إلاَّ أَمَّ جُنداً من الملائكة لا يُرى طرفهُم. وجاء رَجُلٌ إليه فقال: أوصني، فقال: لا تَكَلَّم، قال: ما يَستطيعُ من عاشَ في الناسِ أن لا يَتكَلَّم؟ قال: فإنْ تَكلَّمْتَ فَتكلَّم بِحَقٌ أو اسْكُت، قال: زدني، قال: لا تَغْضَب، قال: إنَّهُ ليَغْشاني ما لا أُملِكُه، قال: فإنْ غَضِبْتَ فَأَمْلِكُ لِسانَكَ ويَدَكَ، قال: زِدْني، قال: لا تُلابِسِ الناسَ، قال: ما يَستطيعُ مَنْ عاشَ في الناس أن لا يُلابِسَهُم؟ قال: فإن لا بَسْتَهُم فاصدُقِ يَستطيعُ مَنْ عاشَ في الناس أن لا يُلابِسَهُم؟ قال: فإن لا بَسْتَهُم فاصدُقِ الحديث، وأذَ الأمانة.

وأشترى سلمان رضي ألله تعالىٰ عنه وَسْقاً (١) من طعام، فقيل له: أتفعلُ هاذا وأنت صاحبُ رسول ألله ﷺ؟ قال: إن النَّفْسَ إذا أَحْرَزَتْ قُوتها اطْمَأَنَّتْ وتَفَرَّعَتْ للعبادة، ويَئِسَ منها الوسواس.

دخل سلمان رضي ألله تعالىٰ عنه علىٰ رَجُلٍ وهو في النَّزْعِ فقال: أَيُّها المَلَكُ ارْفُقْ بِهِ، فقال الرجل: إنَّـهُ يَقـولُ: أَنَا بِكُلِّ مُؤمنِ رفيقَ.

لما حضرت سلمانَ الوفاةُ بكلى، فقيلَ لَهُ: مَا يُبكيك؟ قالَ: عَهْدٌ عَهِدَهُ الْمِنارسول الله ﷺ فقال: «ليكُنْ بَلاَغُ أَحَدِكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ (٢) فلمًا ماتَ نَظَروا في بَبَيهِ فَلَمْ يَرُوا إلاَّ لِحافاً ووطاءً ومَتاعاً قُوِّمَ نَحْواً من عشرينَ درهما، وقالَ لَهُ سعد: اعْهَدْ إلينا؟ فقال: اذْكُرِ الله تعالىٰ عِنْدَ هَمَّكَ إذا هُمِمْتَ، وعند حُكْمِكَ إذا حَكَمْتَ، وعند يَدِكَ إذا قَسَمْتَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وَشُقاً: أَيْ أُرْدُباً.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسئده (٤٠٨/٤)(٢٤١١٢)، وأبن ماجه في سننه في كتاب الزهد، باب الزهد في
 الدنيا (٤١٠٤)، والمحاكم في المستدرك (٣١٨/٤)(٣١٨/١)، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٦١)(٣١٦٠)
 واللفظ له، وقال المحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (ز)

# (أبو موسىٰ الأشعري)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

خَطَبُ فقالَ: إِنَّ الجليسَ الصَّالِحَ خَيْرٌ مِنَ الوَحْدَةِ، والوَحْدَةَ خَيْرٌ مِنَ الجَليسِ السَّوْءِ، ومَثْلُ الجَليسِ الصَّالِحِ كَمَثْلِ صاحِبِ العِطْرِ إِنْ لا يَحِذْكَ (٢) يَعْبَقَ بِكَ مِنْ رِيْحِهِ، وإِنَّ مَثْلَ الجَليسِ السُّوءِ كَمَثْلِ صاحِبِ الكِيْرِ إِنْ لا يَحْرِقْ يَعْبَقَ بِكَ مِنْ رِيْحِهِ، وإِنَّ مَثْلَ الجَليسِ السُّعِيَ القَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ، وإِنَّ مَثْلَ القَلْبِ ثَيْبَكَ يَعْبَقَ بِكَ مِنْ رِيحِهِ، أَلا وإنَّما سُمِّيَ القَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ، وإِنَّ مَثْلَ القَلْبِ كَمَثْلُ رِيْشَةِ بَأَرْضِ فَلاَةٍ فضاء - تَضْرِبُها الرِّياحُ ظَهْراً لِبَعْلِنِ، أَلا وإِنَّ مِنْ كَمَثْلُ رِيْشَةِ بَأَرْضِ فَلاَةٍ - فضاء - تَضْرِبُها الرِّياحُ ظَهْراً لِبَعْلِنِ، أَلا وإِنَّ مِنْ وَرَائِكِمْ فِيتَنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فيها مُؤْمِناً ويُمسي كافراً، ورَائِكِمْ فِيتَنا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فيها مُؤْمِناً ويُمسي كافراً، القاعِدُ فيها خَيرٌ مِنَ القائِمِ، والقائِمُ فيها خَيرٌ مِنَ الماشي، والماشي فيها لَقاعِدُ فيها خَيرٌ مِنَ القائِم، قالوا فما تَأْمُرُنا؟ قال: كونوا أَحْلاَسَ (٣) بيُوتِكم؛ كما يَلْزَمُ الجِلْسُ ظَهْرَ البَعير.

وعنه رضي آلله تعالى عنه: أنَّهُ جَمَعَ الذينَ قَرَاوا القُرانَ فإذا هُمْ قَرِيبٌ مِن ثلاثمثة، فَعَظَّمَ القُرانَ وقال: إنَّ هـٰذا القرآنَ كائنٌ لَكُمْ أَجْراً، وكائِنٌ عَلَيْكُم وزْراً، فأَتَّبِعُوا القُرانَ ولا يَتْبَعَنَّكُمْ القُرانُ، فإنَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ القُرانَ هَبَطَ بِهِ عَلَي رِياضِ الجَنَّةِ، ومَنْ تَبِعَهُ القُرانُ زُجَّ مِنْ قَفاهُ إلى النَّار.

<sup>(</sup>۱) هو عبد آف بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعري التميمي، وهو معدود فيمن قرآ على النبي ، وحمل عنه علماً كثيراً، ولم يكن في الصحابة أحد أحسنُ منه صوتاً، اشتعمله النبي ، ومعاذاً على زبيد وعدن، وولي إمرة الكوفة لعمر، وإمرة البصرة، وقدم لبالي قتح خيبر، وغزا وجاهد مع النبي ، توفي سنة أنتين وخمسين، وقيل: ثلاث وخمسين، وقيل: توفي بالكوفة في ذي الحجة سنة أربع وأربعين على الصحيح، رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۰). (ز)

<sup>(</sup>٢) حِذَاءُ الشِّيءِ إِزَازُه، يقالُ: جَلَّسَ بِحِذَائِهِ وحادَاه. (ز)

٣) - الأحلاس هي الأكسية توضع على ظهور الإبل، والمعنىٰ: الْزَموا بيوتكم، وتقدم معناها.

وعنه رضي آلله تعالى عنه أنَّهُ خَطَبَ فقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ؛ ابكُوا فإنْ لمْ تَبكُوا فَتَباكُوا، فإنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبكُونَ الدُّموعَ حتىٰ تَنقَطِعَ، ثُمَّ يَبكُونَ الدِّماءَ حتىٰ لو أُرْسِلَتْ فيها السُّفُنُ لَجَرَت.

وقال رضي ألله تعالى عنه: خَرَجنا غازينَ في البَحْرِ، فبينَما نَحنُ والرِّيْحُ لنا طَيِّبةٌ، والشِّراعُ لَنا مرفوعٌ، فسَمِعنا مُنادياً يُنادي: يا أَهْلَ السَّفينَةِ قِفُوا حتى أُخْبِركُم حتى والى بين سبعةِ أصوات قال: فقمتُ على صَدْرِ السَّفينَةِ فَقُلتُ: أَو ما تَرَى أَينَ نَحنُ؟! وهَلْ نَستطيعُ وُقُوفاً؟ فأجابني: الا أُخْبِرُكُم بقضاءِ قَضاهُ اللهُ تَعالىٰ على نَفْسه؟ قلتُ: بَلَىٰ أَخْبِرُنا، قالَ: فإنَّ اللهَ تَعالىٰ قَضَىٰ علىٰ نَفْسِه: قلتُ تَعالىٰ في يَوْم حَالِّ كانَ حَتْماً علىٰ اللهِ تَعالىٰ أَنْ يُرويَهُ يَومَ القيامَةِ، فكانَ أبو موسىٰ رضي ألله تعالىٰ عَنْهُ يَتَوَخَىٰ ذَلِكَ اليَوْمَ الحارِ الشَّديد الحَرِّ؛ الذي يكادُ يَنْسَلِخُ فيه الإنسانُ فيصومهُ.

قال أبو إدريس: صامَ أبو موسىٰ حتىٰ عادَ كَأَنَّهُ خِلاَلُ<sup>(۱)</sup>، فقيـلَ لَـهُ: لو أَجْمَمْتُ<sup>(۱)</sup> نَفْسَكَ؟ فقالَ: إنَّما يَسْبِـقُ مِـنَ الخَيْـلِ المُضْمَـرَةُ<sup>(۱)</sup>، ويقولُ لامرأتِهِ: شُدِّي رَحْلَكِ فَلَيْسَ علىٰ جِسْرِ جَهَنَّمَ مَعْبَرٌ.

ولما حَضَرَتُهُ الوَفاةُ قالَ: واللهِ إِنَّهَا لإحدى المَنْزِلَتينِ؟ إِمَّا لِيُوسَّعَنَّ عَلَيَّ قَبري حتىٰ يكونَ كُلِّ زاويةٍ مِنهُ أربعينَ ذراعاً، ثُمَّ لَيُغْتَحَنَّ لِي باباً إلى الجَنَّةِ فَلاَنَظْرَنَّ إلىٰ أزواجي ومَنازلي؛ وما أَعَدَّ اللهُ تَعالىٰ لي مِنَ الكَرامَةِ، ثُمَّ لَيُصيبني مِنْ رِيْحِها ورَوْحِها حتىٰ أُبْعَث، ولئن كانت الأُخرىٰ ونَعُوذُ باللهِ لَيُصيبني مِنْ عَلَيَّ قَبْري حتىٰ أَكون في أَضيق مِنَ القَناةِ في الزُّجِّ (١٤)، ثُمَّ لَيُفتَحَنَّ لِهُ باباً من أبوابِ جهَنَّم فلأَنظُرَنَّ إلىٰ سَلاَسلي وأَغلالي وقُرنائي ثُمَّ لَيُصيبني مِن سَمومها وحَميمها حتىٰ أُبْعَث.

<sup>(</sup>١) خلال: أي المود الذي يتخلل به

<sup>(</sup>٢) أرحت.

<sup>(</sup>٣) المضمرة بفتح الميم الأخيرة: خفيفة اللحم.

<sup>(</sup>٤) الزج بالضم: المحديدة التي في أسفل الرمح.

عن أبي بردة قال: لما حضرَتْ أبا موسىٰ الوفاةُ قالَ: يا بُنَيَّ آذُكُروا صاحبَ الرَّغيف، قالَ: كانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ في صَومَعَةٍ إِزاءَ سبعينَ سَنَةٌ لا يَنْزِلُ إِلاَّ في يَومٍ واحدٍ، قال: فَشَبَّة الشَّيطانُ في عينيهِ آمراَة، فكانَ مَعَها سَبْعة أيّام، ثُمَّ كُشِفَ عن الرَّجُلِ غِطَاؤُهُ فَخَرَجَ تائباً، فكان كُلَّما خَطىٰ خُطوة صَلَّىٰ وسَجَد، وآواهُ الليلُ إلىٰ دكان عليه آئنی عشر مسكیناً فادركه الإعباءُ فرمیٰ بنفسه بین رَجُلین منهم، وكان ثُمَّ راهبٌ ببعثُ إليهم كُلَّ ليلة باَرْغِفة فيعُطي كُلَّ إنسانٍ رَغِفا، ومَرَّ علیٰ ذٰلِكَ رَغِفا، فجاءَ صاحبُ الرَّغيفِ فاَعْطیٰ كُلَّ إنسانٍ رَغِفا، فقالَ المَتروكُ لصاحب الرَّغيفِ فاَعْطیٰ كُلَّ إنسانٍ رَغِفا، فقالَ المَتروكُ لصاحب الرَّغيفِ فاَعْطیٰ وَعَلیْ تَرانی اَمْسَکْتُه عَنْكَ؟! سَلْ هَلُ الرَّغيفِ: ما لَكَ لَمْ تُعْطني رَغيفي؟ فقالَ: تَرانی اَمْسَکْتُه عَنْكَ؟! سَلْ هَلُ الرَّغيفِ: ما لَكَ لَمْ تُعْطني رَغيفي؟ فقالَ: تَرانی أَمْسَکْتُه عَنْكَ؟! سَلْ هَلُ الرَّغيفِ: ما لَكَ لَمْ تُعْطني رَغيفي؟ فقالَ: قَوْزِنَتِ السَّبعونَ بالسَّبْعِ ليالٍ فَرَجَحَتِ الرَّغيفُ، قالَ أبو موسیٰ: الرَّغيف، قالَ أبو موسیٰ: اللَّيْلي، فَوُزِنَ الرَّغيفُ بالسَّبْعِ اللَّيالي فَرَجَحَ الرَّغيفُ، قالَ أبو موسیٰ: يا الْبُنَى؛ آذْکُروا صاحبَ الرَّغيف.

\* \* \*

#### (عبد آلله بن عمر بن الخطاب)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنهما

قالَ: رأيتُ في النَّوم؛ كأنَّ مَلَكينِ أَخَذَاني فَذَهبا بي إلىٰ النَّارِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ باللهِ مِنَ النَّارِ، فلَقيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ فقالَ: لَمْ تُرَعْ، فقَصَّتُها حَفْصَةُ علىٰ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فقالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عبد آلله لو كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ، فكانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيلِ إلاَّ قَليلاً (٢).

اَجْتَمَعَ فِي الحِجْرِ؛ مصعب، وعروة، وعبد الله بنو الزبير، وعبد آلله بن عمر فقالوا: تَمَنَّوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتَمَنَّىٰ الخلافَة، وقال عروة: أما أنا فأتمنىٰ أن يُؤْخَذَ عَنِّي العِلمُ، وقال مصعب: أما أنا فأتمنىٰ إمارة العراق والجمع بين عائشة بنتِ طلحةً؛ وسكينة بنتِ الحُسين، وقال أبنُ عمر: أما أنا فأتَمَنَّىٰ المَغْفِرَة: فنالوا ما تَمَنَّوا، ولَعَلَّ أبنَ عُمَر قَدُ غُفِرَ لَهُ.

وقال نافع: كان أبنُ عمر إذا أَشْتَدَّ عَجَبهُ بشيءٍ مِنْ مالِهِ قَرَّبَهُ لرَبِّهِ؛ وكانَ رَقَهُ لَا نَهُ؛ وكانَ رَقَهُ لَا نَهُ أَلَمْ مَا فَا فَلَا مَا أَهُ أَبَنَ عَرَفُوا ذَٰلِكَ مِنهُ فَرُبَّمَا شَمَّرَ أَحَدُهُمْ وَلَزِمَ الْمَسْجِدَ، فإذا رآهُ أَبن عمر علىٰ تلكَ الحالَةِ الْحَسَنَةِ أَعْتَقَهُ؛ فيقولُ أصحابُه: وأللهِ ما لَهُمْ إلاَّ أَنْ عَمْر عَلىٰ تلكَ الحالَةِ الْحَسَنَةِ أَعْتَقَهُ؛ فيقولُ أصحابُه: وأللهِ ما لَهُمْ إلاَّ أَنْ يَخْدَعُنا لَهُ.

وعن نافع: أنَّ أَبنَ عمرَ كَانَ لا يُعْجِبهُ شيءٌ من مالِهِ إلاَّ خَرَجَ منهُ للهِ تَعالَىٰ، ورُبَّما تَصَدَّقَ في المَجْلِسِ الواحِدِ بثلاثينَ أَلفاً، وأعطي بنافع<sup>(٣)</sup> عشرة

<sup>(</sup>۱) عبد ألله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي أبو عبد الرحمان القرشي العدوي المكي ثم الممدني، أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه، وهو ممن بايع تحت الشجرة، قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً، وشهد فتح مصر وأختط بها، توفي بمكة ودفن بفخ في الحرم في مقبرة المهاجرين، سنة أربع وسبعين، وهو أبن أربع وثمانين. سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) الحديث منفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب أبواب التهجد، باب فضل قيام الليل، حديث (٢) الحديث (١١٢١)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد ألله بن عمر، حديث (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) - نافع مولئ أبن عمر، أي دفعوا لابن عمر عشرة آلاف كي يبيع نافعاً، وهنذا الخبر رواه أبن 🕶

آلاف دينار، فقيل له: ما تنتظر أن تبيع؟ قال: فهلا ما هو خير من ذلك؛ هو حُرِّ لوجه ٱلله تعالىٰ.

وقال رضي آلله تعالىٰ عنه: لو علمتُ أنَّ آللهُ تَعالىٰ تَقَبَّلَ مِنِّي سَجْدَةً واحدَةً أو صَدَقَةَ دِرْهَم؛ لَمْ يَكُنْ غائبٌ أَحَبَّ إِليَّ مِنَ الْمَوْتِ، ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾.

وكانَ إِذَا أَصْبَعَ قَالَ: ٱللَّهُمَّ؛ ٱجْعَلْني مِنْ أَغْظَمِ عبادِكَ نَصيباً في كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُه الغَداةَ، ونُوْرٍ تَهْدي بِهِ، ورَحْمَةٍ تَنشُرُها، ورِزْقٍ تَبْسُطُه، وضُرِّ تَكْشفُه، وبَلاَءٍ تَرْفَعُه، وفِتْنةٍ تَصْرِفُها.

وشَرِبَ مَاءً مُبرَّداً فبكيٰ، فقيلَ: مَا يُبكيكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ آيةً في كتابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبا: ٤٥]، فَعَرَفْتُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لا يَشْتَهُونَ شَيِئاً شَهْوَتَهُمُ الماء البارد.

وقال رضي آلله تعالى عنه: لا يصيبُ عبدٌ شَيئاً مِنَ الدُّنيا إلاَّ نَقَصَ مِنْ دَرجاتِهِ عِندَ ٱللهِ تَعالىٰ وإنْ كانَ كَريماً.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا خَيْرَ النَّاسِ وَأَبَنَ خَيْرِ النَّاسِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِخَيْرِ النَّاسِ؛ ولا أَبن خير النَّاس، ولكني عَبدٌ مِنْ عِبادِ ٱللهِ تَبارَكَ وتَعَالَىٰ أَرْجُو ٱللهَ تَعَالَىٰ وَأَخَافُه وَٱللهِ لَنْ تَزالُوا بِالرَّجُلِ حَتَىٰ تُهْلِكُوه.

وقال: أَحِبَّ في آللهِ، وأَبْغِضْ في آللهِ، وَوالِ في آللهِ، وعَادِ في آللهِ، فإنَّكَ لا تَنالُ ولايةَ آللهِ إلاَّ بِذٰلِكَ، ولا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإيمانِ، وإن كَثْرَتْ صَلاَتُهُ وصِيامُهُ حتىٰ يكونَ كَذٰلِكَ (١).

참 \*

حبان في الثقات (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>۱) هنكذا أسند صاحب (أحاسن المحاسن) هنذا الكلام إلى عبد أله بن عمر رضي آله عنهما، وأسنده آبن الجوزي إلى رسول آله ﷺ، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۸/۱۲) (۳۱۸/۱۲) موقوفاً على أبن عمر، وقال الهيئمي في المجمع (۱/ ۹۰): وفيه ليث بن أبي سليم، والأكثر على ضعفه. (ز)

#### (أبو ذر جندب بن جنادة)<sup>(۱)</sup> رضی الله تعالیٰ عنه

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

في الممالِ ثلاثةُ شركاء: القَدَرُ، والوارِثُ، وأنتَ، فإنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لا تَكُونَ أَعجزَ الثلاثةِ فلا تكن.

أرأيتُمُ لو أنَّ أَحَدَكُمُ أرادَ سَفَراً؛ أليسَ يَتَّخِذُ من الزَّادِ مَا يُبْلِغَهُ؟ قالوا: بليْ؛ قال: فَسَفَرُ طَرِيقِ القيامَةِ أَبَعَدُ مَا تريدونَ فَخُذُوا مَا يُصْلِحكُم، قالوا: ومَا يُصلحنا؟ قال: حُرَّجُوا حَجَّةً لعظائِمِ الأُمور، وصُوموا يَوْمَا شَديداً حَرُّهُ لِطُولِ يوم النَّشُورِ، وصَلُوا رَكْعَتينِ في سوادِ اللَّيلِ لِوَحْشَةِ القُبور.

كُلْمَةُ خَيْرٍ تَقُولُها أو كَلْمَةُ شَرَّ تَسْكُتُ عَنْها لِوقوفِ يَومٍ عَظيمٍ، تَصَدَّق بمالِكِ لَعَلَّكَ تَنجُو مِنْ عُسرها.

اجْعَلِ الدُّنيا مَجُلَسينِ: مَجُلِساً في طَلَبِ الحَلاَلِ، ومَجْلِساً في طَلَبِ الحَلاَلِ، ومَجْلِساً في طَلَبِ الاَّخِرَةِ، الثالِثُ يَضُرُّكَ وَلا يَنْفَعُكَ؛ لا تُردهُ.

اَجَعَل المَالَ دِرْهَمينِ: دِرْهَمَا تُنفِقهُ عَلَىٰ عيالِكَ مِنْ حِلَّهِ، ودِرْهَمَا تُقَدِّمهُ لآخِرَتِكَ، والأَخَرُ يَضُرُكَ ولا يَنْفَعُكَ؛ لا تُردْهُ.

يا أيُّها النَّاسُ؛ قَدْ قَتَلَكُم حِرْصٌ لا تُدْرِكُونَهُ أبداً.

يَكَفِي مِنَ الدُّعاءِ مَعَ البِرِّ؛ ما يكفي الطعامَ مِنَ المِلْح.

الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيرٌ مِنَ الوَحْدَةِ، والوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صاحِبِ السَّوْءِ، والوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صاحِبِ السَّوْءِ، ومُمْلي الضَّرِّ، والأَمانَةُ خَيْرٌ مِنْ الخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الصَّامِتُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلي الشَّرِّ، والأَمانَةُ خَيْرٌ مِنْ طَنَّ السَّوْءِ؛ (يعني إذا كان لك مال فختمت عليه حتى لا تسيء الظن بأهلك وخدمك فهو خير من أن تتركه غير مختوم

أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار، أحد السابقين الأولين، وكان خامس
 تحسة في الإسلام، توفي في ذي الحجة سنة أثنتين وثلاثين. سير أعلام النبلاء (٢/٢٤). (ز)

وتظن بالناس الظنون).

عَنْ أُمِّ ذَرِّ قَالَتْ: لمَّا حَضَرَتْ أَبا ذَرِّ الوفاةُ بَكيتُ، فقالَ: ما يُبكيكِ؟ قلتُ: ومَا لَى لا أَبكى وأنتَ تَمُوتُ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، ولَيْسَ مَعَنا ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنَا؟ فَقَالَ: لا تَبكي وأَبشري؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يقولُ: «لا يَموتُ بينَ آمرأينِ مُسْلِمين وَلَدانِ أَو ثَلاَئَةٌ فَيَصْبِرانِ وبَعْتَسبانِ فَيَرَيانِ النَّارَ أَبداً» وإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ لِنَفَرِ أَنَا فِيهِم: «لَيَمُونَنَّ رَجُلٌ مِنكُم بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ يَشْهَدهُ عِصابَةٌ مِنَ المُؤْمنينَ ۗ وليسَ مِنْ أُولئِكَ النَّفَر أَحَدٌ إلا قَدْ ماتَ في قَرْيَةٍ وجَماعَةٍ؛ وإنِّي أنا الذي أموتُ بالفَلاَةِ، وٱللهِ ما كَذَبَ ولا كَذَبْتُ فَٱنْظُرِي الطَّرِيقَ؛ فقلتُ: أنَّى وقَدْ ذَهَبَ الحَاجُّ وتَقَطَّعَتِ الطُّرُق؟ فقال: انْظُري، فبينَما أنا كذُّلِكَ إذا أنا برجالٍ؛ فالَحْتُ بِنَوْبِي فأَشْرَعُوا إليَّ فقالوا: ما لَكِ يا أَمَةَ ٱلله؟ قلتُ: ٱمْرُوٌّ مِنَ المُسلمينَ تُكَفِّنُوهُ؟ قالوا: ومَنْ هُوَ؟ قلتُ: أبو ذَرَّ، قالوا: صاحب رسول أله ﷺ؟ قلتُ: نَعَمْ، فَفَدُوهُ بِآبائِهم وأمَّهاتِهم وأَسْرَعُوا إليهِ حتىٰ دَخَلُوا عَلَيهِ، فقالَ: أَبْشِروا فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: فَذَكَرَ الحَديثَين، ثُمَّ قالَ: وإنَّهُ لو كانَ عِندي ثوب يسعني كفناً أو لامرأتي لَمْ أكفن إلاًّ في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم ألله لا يُكَفِّنني منكُم رَجُلٌ كانَ أميراً ولا عريفاً ولا بَريداً ولا نَقيباً، وليسَ مِنَ القَوم أَحَدٌ إلاًّ وقَدْ قَارَفَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيئاً إِلاَّ فَتَى مِنَ الأَنصارِ فَقَالَ: أَنَا أَكَفَّنُكَ فَي رِدَائى 

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده (٥/ ١٥٥) (٢١٧٠٠ و ٢١٧٠١)، وأبن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان (٨/ ٢٣٥)(٦٦٣٦) والحاكم في المستدرك (٣٤٥/٣٤)(٥٤٠٠). (ز)

#### (حذيفة بن اليمان)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

إِنَّ الفِتِنَةَ تُعْرَضُ على القُلوب؟ فأي قَلْبِ أَنِسَ بِهَا نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ سُوداء؛ فإنْ أَنكَرها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ بَيْضاء، فمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَصابَتْهُ الفِتْنَةُ أَمْ لاَ؟ فليَنْظُر فإنْ كانَ يَرى حَراماً كانَ يَراهُ حَلالاً، أو يَرىٰ حَلالاً كانَ يَراهُ حَلالاً، أو يَرىٰ حَلالاً كانَ يَراهُ حَراماً فَقَدْ أَصابَتْهُ الفَتْنة.

ليأتينَّ علىٰ النَّاسِ زَمانٌ لا يَنْجُو إلاَّ مَنْ دَعا بِدُعاءٍ كَدُعاءِ الغَريق.

ما مِنْ يَوْمُ أَقَرُّ لَعَيْنِي؛ ولا أَحَبُّ لِنَفْسي مِنْ يَـوْمِ آتِي أَهْلَي فَلاَ أَجِدُ عِنْدَهُم طَعاماً، ويقولونَ: مَا نَقْدِرُ علىٰ قَليلِ ولا كَثيرٍ، وذٰلِكَ أنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ آشِ ﷺ يقولُ: "إِنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ أَشَدُّ حميةً للمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنيا مِنَ المَريضِ أَهله من الطعام، وألله أَشَدُّ تَعاهداً للمُؤْمِنِ بالبَـلاءِ مِنَ الوالِدِ لِوَلَدِهِ بالخَيْرِ (٢٠)».

إِنَّ الرَّجُلَ ليَدْخُلُ المَدْخَلَ الذي يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فيهِ شِ، وَلا يَتَكَلَّمُ فَلاَ يَعُودُ قَلْبُهُ إِليٰ ما كانَ أبداً.

إِيَّاكُمْ ومواقفَ الفِتَنِ، قيلَ: وما مواقفُ الفِتَنِ؟ قالَ: أبوابُ الأُمراءِ، يَدْخُلُ أَحَدُكُم إلىٰ الأَميرِ فَيُصَدَّقُهُ بالكَذِبِ، ويَقُولُ ما لَيْسَ فيه.

وقال في مَرَضِهِ: لَوْلاَ أَنِّي أَرِئْ أَنَّ هَلْذَا اليَوْمَ آخِرُ يَوْم في الدُّنيا، وأَوَّلُ يَوْمِ مِنَ الآخِرَةِ لَمْ أَنَّكَلَّمْ بِهِ، ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ الفَقْرَ علىٰ الغِنىٰ، يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ لَمْ أَنَّكَلَّمْ بِهِ، ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ الفَقْرَ علىٰ الغِنىٰ،

(۱) حليفة بن اليمان العبسي اليماني أبو عبد ألله، صاحب سرّ رسول ألله هج عليف الأنصار من أعيان المهاجرين، وكان والده حسل قد أصاب دما في قرمه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانية وهم الأنصار، شهد هو وأبنه حذيفة أحداً فاستشهد اليمان قتله بعض الصحابة غلطاً، توفي بالمدائن بعد عثمان سنة ست وثلاثين رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (٢٦١/٣). (ز)

(٢) رواه الطبراني في الكبير (٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣) (٣٠٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٧٧). (ز)

وأُحِبُّ الذِّلَّةَ علىٰ العِزِّ، وأُحِبُّ المَوْتَ علىٰ الحَياةِ، حَبيبٌ جاءَ علىٰ فاقَةٍ، لا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ، ثُمَّ مات.

**봤 봤**  \*\*

#### (أبو الدحداح ثابت بن الدحداح)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

لَمَّا نَزِلَتْ: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] قالَ أبو الدَّحداح: يا رَسُولَ اللهِ ؛ وإنَّ اللهَ ليُريدُ مِنَا القَرْض؟ قالَ: «نَعَمْ يا أبا الدَّحداح» قالَ: أرني يَدَكَ يا رَسُولَ اللهِ ؟ فنَاوَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدهُ، قالَ: فإنِّي أَقْرَضْتُ رَبِّي حائِطي ، وحائِطُه لَهُ فيهِ سِتّمنة نَخْلَة وأمُّ الدَّحداح فيه وعيالُها، فجاء قنادى: يا أُمَّ الدَّحداح ؛ اخْرُجي مِنَ الحائِطِ فَقَدْ أَقْرَضْتهُ رَبِّي، فقالَ فعَمَدَتْ إلى صِبيانها تُخْرِجُ ما في أَفُواهِهِم وتَنفُضُ ما في أَكمامِهِم، فقالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ كُمْ مِنْ عَذْقِ ( ٢٠ وَ راح في الجَنَّةِ لأبي الدَّحداح ) ( ٢٠ وَ النَّبِي الدَّحداح ) ( ٢٠ وَ النَّبِي الدَّحداح ) ( ٢٠ وَ النَّبِ النَّبِي الدَّحداح ) ( ٢٠ وَ النَّبِي الدَّعِيْ اللَّهُ الدَّعِيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، حليف الأنصار، ويقال: ثابت بن الدحداحة، ويكنى أبا الدحداح، وأبا الدحداحة، وكان من آخر من قتل من المسلمين في غزوة أحد رضي آلله عنهم. سير أعلام النبلاء (٢/٣/١)، (الإصابة ١/٣٨٦). (ز)

<sup>(</sup>٢) العَذْقُ بالفتح: النَّخلة بحَمْلِها. (ز)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٣/١٤١)(١٢٥١٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠)(٢١٩٤). (ز)

## (أبو الدرداء عويمر بن زيد)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله تعالى عنه:

اطْلُبُوا العلم، فَإِنْ عَجَزْتُم فَأَحِبُّوا أَهْلهُ، فإِنْ لَمْ تُحِبُّوهُمْ فَلاَ تُبْغِضُوهُمْ. وَيْلٌ للذي لا يَعْلَمُ مَرَّةً ولو شاءَ آللهُ عَلَّمَهُ، ووَيْلٌ للذي يَعْلَمُ ولا يَعْمَـلُ سَبْعَ مَرَّات.

إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلِيَّ أَنْ أَظْلِمَهُ مَنْ لا يَسْتَعينُ عَلَيَّ إِلاَّ بِاللهِ.

تَفَكُّرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قيام ايلَة.

ما لي أَرَىٰ عُلَماءَكُمْ يَذْهَبُونَ، وجُهَّالَكُمْ لا يَتَعَلَّمُونَ.

قَدْ أَقْبَلْتُمْ عَلَىٰ مَا تَكَفَلَ لَكُمْ بِهِ، وَتَرَكْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وإنَّ قوماً بَنَوا شَديداً؛ وجَمَعُوا كَثيراً، وأَمَّلُوا بَعيداً؛ فأَصْبَحَ بُنيانُهُم قُبوراً، وأَمَلُهُمْ غُروراً، وجَمْعُهُمْ بُوراً (٢).

تَعَلَّمُوا وِعَلِّمُوا، فإنَّ العالِمَ والمُتَعَلِّمَ في الأَجْرِ سواءٌ، ولاخَيْرَ في النَّاس بَعْدَهُما.

إِنَّ العَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ أَحَبَّهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فإذا أَحَبَّهُ ٱللهُ حَبَّبهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ، وإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ ٱللهِ أَبْغَضَهُ ٱللهُ، فإذا أَبْغَضَهُ ٱللهُ بَغَضَهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ. اغْدُ عالِماً أَو مُتَعَلِّماً لِأَو مُثَّبِعاً الْآ) أَو مُحِبَّا ولا تَكُنِ الخامِسَ فَتَهْلِك.

قيلَ للحَسَنِ: مَنِ الخَامِس؟ قالَ: المُبتَدِع.

- أبر الدرداء عويمر بن زبد بن قيس الأنصاري الخزرجي، آخر الأنصار إسلاماً، أسلمَ يوم بَدْرٍ، وشَهِدَ
   أُخُداً، وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول أله چ، توفي قبل عثمان بثلاث سنين، سنة أثنتين
   وثلاثين وقبره بدمشق مشهور يزار رضي أله عنه. سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٣٥). (ز)
  - (٢) أي خراباً.
  - (٣) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولئ ومن أحاسن المحاسن، والمثبت من بعض نسخ صفة الصفوة. (ز)

اذْكُرِ آللهَ في السَّرّاءِ يَذْكُوكَ في الضَّرّاءِ، وإذا أَشْرَفْتَ علىٰ شَيءِ مِنَ الدُّنيا فأنظر إلىٰ ماذا يَصير.

يا حَبَّذا نَوْمُ الأكياسِ وإفطارُهُمْ كيفَ يَغْبنُونَ سَهَرَ الحَمْقَىٰ وصَوْمَهُمْ، ومِنْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرِّ مَعَ تَقوىٰ ويَقين (١) أَعْظَمُ وأَفْضَلُ وأَرْجَحُ مِنْ عِبادَةِ المُغْتَرِّين.

أَخْوَف مَا أَخَافُ أَنْ يَقَالَ لَي يَوْمِ القَيَامَةِ: أَعَلِمْتَ أَمْ جَهِلْتَ؟ فإنْ قُلتُ: عَلِمْتُ لا يَبْقَىٰ آيَةٌ إلاَّ أخذت بِفَرْضِيَّتِها الآمِرَةِ هَلِ ٱتْتَمَرْت، والزَّاجِرَةِ هَلِ ٱلْأَمِرَةِ هَلِ ٱلتَّمَرُت، والزَّاجِرَةِ هَلِ ٱلْذَخَرْت، فأعوذُ باللهِ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، ونَفْسِ لا تَشْبَعُ، ودُعاءِ لا يُسْمَعُ. اَذْدَجَرْت، فأعوذُ باللهِ مِنْ فَقْدِهِ، ومَنْ لَكَ بأخيكُ كُلّه.

إِنْ نَاقَدْتُ النَّاسَ نَاقَدُوكَ ، وإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَثُرُكُوكَ ، وإِنْ فَرَرْتَ مِنْهُم أَدْرَكُوكَ ، قيلَ: فما تَأْمُرُني؟ قالَ: هَبْ عَرْضَكَ لِيَومٍ فَقْرِكَ ، وما تَجَرَّعَ مُؤْمِنٌ جُرْعَةً قَطُّ أَحَبَّ إِلَىٰ ٱللهِ مِنْ غَيْظٍ كَظَمَهُ فَأَغْفُوا يُعِزَكُمُ ٱلله .

إِيَّاكُم ودَمْعَةَ البَتِيمِ (٢)، ودَعْوَةً المَظْلُومِ، فإنَّها تَسْرَي باللَّيْلِ والنَّاسُ نِيام. مَا تَصَدَّقَ مُؤْمِنٌ بِصَدَقَةٍ أَحَبَّ إلىٰ ٱلله تعالىٰ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بها قَوْماً

فَيَتَفَرَّقُونَ قَدْ نَفَعَهُمُ ٱللهُ بِها.

لو تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ رَاؤُونَ بَعْدَ المَوْتِ؟ لَمَا أَكَلْتُم طَعَاماً عَلَىٰ شَهْوَةٍ، ولا شَوِبْتُم شَراباً علىٰ شَهْوَةٍ، ولا دَخَلْتُم بَيْتاً تَسْتَظِلُونَ فيهِ، ولَخَرَجْتُم إلىٰ الصَّعُداتِ<sup>(٣)</sup> تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، وتَبكُونَ علىٰ أَنفُسِكُم.

ذَرْوَةُ الإيمانِ؟ الصَّبرُ للحُكْمِ، والرُّضا بالقَدَرِ، والإخلاصُ للتَّوكُّلِ،

والاسْتِسْلاَمُ للرَّبُ.

وَيُلٌ لِكُلُّ جَمَّاعِ فاغِرِ فاهُ('')، كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ يَرِىٰ مَاعِنْدَ النَّاسِ ولا يَرَىٰ مَاعِنْدَ النَّاسِ ولا يَرَىٰ مَاعِنْدَهُ، لَوْ يَسْتَطَيع لَوَصَلَ اللَّيْلَ بالنَّهارِ، ووَيْلٌ لَهُ مِنْ حِسابِ غِليظٍ، وعَذَابِ شديد.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (دين) بدل (يقين). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (ودعوة الينيم). (ز)

<sup>(</sup>٣) الصعدات: الطرق، جمع صُعُد. (ز)

<sup>(</sup>٤) فاغر: فاتح فمه.

أُحِبُّ المَوْتَ ٱشْتِياقاً إلىٰ رَبِّي، وأُحِبُ الفَقْرَ تَواضعاً لرَبِّي، وأُحِبُ المَرَضَ تَكْفيراً لِخَطيئتي.

اَسْتَعَيَدُوا بِاللَّهِ مِنْ خُشوعِ النَّفاقِ، قيلَ: وما خُشوعُ النَّفاقِ؟ قالَ: أَنْ تَرَىٰ

الجسد خاشعاً، والقلب ليس بخاشع.

إذا أصبحَ الرَّجُلُ ٱجْتَمَعَ هَواهُ وعَمَلَهُ، فإنْ كانَ عَمَلُهُ تَبعاً لِهَواهُ فيَوْمهُ يَوْمُ سُوْءٍ، وإنْ كانَ هَواهُ تَبعاً لِعَمَلِهِ فيَوْمهُ يَوْمُ صالِحٍ.

نَقَدُوكَ، وإنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوك.

آبِنَ آدَم؛ طَأَ الأَرْضَ بِقَدَمِكَ، فإنَّها عَنْ قَليلِ تَكُونُ قَبْرَكَ، أَبِنَ آدَم؛ إنَّما أَنتَ أيّامٌ كُلَّما ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، أَبِنَ آدَم؛ إنَّك لَمْ تَزَلُ في هَدْمِ عُمرِكَ مِنْ يَوْم وَلَادَتِكَ أُمُك.

مَّا مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَفِي عَقْلِهِ نَقْصٌ عَنْ عِلْمِهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَتَنْهُ الدُّنِيا بزيادَةٍ؟ اظَلَّ مَسروراً، واللَّيْلُ والنَّهَارُ دائِبانِ في هَذْمِ عُمرِهِ؟ لايَحْزُنُه ذَٰلِكَ، ما يَنْفَعَهُ

مالٌ يزيدُ وعَمَلٌ يَنْقُص.

ٱللَّهُمَّ؛ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَفْرِقَةِ القَلْبِ، قيلَ: ومَا تَفْرِقَةُ القَلْبِ؟ قَالَ: أَنْ يُؤْضَعَ لَـهُ فِي كُلِّ وَادِ مَالٌ.

إِنَّ الذينَ ٱلسِّنَتُهُم رَطْبَةٌ بِذِكْرِ ٱللهِ تَعالَىٰ يَدْخُلُ أَحَدَهُمُ الجَنَّة وهُوَ يَضْحَك.

نِعْمَ صَوْمَعَةُ المَرْءِ المُسْلِمَ بَيَتُهُ يَكُفُ لِسانهُ وبَصَرهُ وفَرْجهُ، وإيَّاكُمْ ومجالِسَ الأَسُواق فإنَّها تُلْهي وتُلْغي.

قَيْلَ لَأَبِي الدَّرَدَّاءِ رَضِيَّ الله تعالىٰ عنه: مَا لَكَ لا تُشْعِر؛ فإنَّهُ لَيْسَ رَجُلٌ لَهُ بَيْتٌ في الأنصارِ إلاَّ وقَدْ قالَ شِعْراً؟ قالَ: وأنا قُلْتُ فأَمْمْمَعُوا:

يسرِيددُ المَسرَءُ أَن يُعْطَى مُنَسَاهُ ويَسسَأْبِسَى اللهُ إِلاَّ مسا أَراداً يَشُولُ المَسرَءُ: فائِدَتِي ومَالِي وتَقوىٰ اللهُ أَفْضَلُ ما اسْتَفادا

قال جبير بن نفير: لما فُتِحَتْ قبرص فُرِّقَ بينَ أَهْلِها، فبَكَىٰ بَعْضُهُم الىٰ بَعْضِ: فرأيتُ أبا الدَّرداء يَبْكي جالِساً وَحْدَهُ، فقلتُ: ما يُبكيكَ في يَوْم أَعَزَّ ٱللهُ تَعالَىٰ فِيهِ الإسلامَ وأهلَهُ ؟ قالَ: ما أَهْوَنَ الخَلْقَ علىٰ ٱللهِ إذا تَرَكُوا أَمْرَهُ بَيِّناً، هِيَ أُمَّةٌ قاهِرَةٌ ظاهِرَةٌ لَهُمُ المُلْكُ تَرَكُوا أَمْرَ ٱللهِ تَعالَىٰ فَصَاروا كَما تَرىٰ.

كَانَ أَبُو الدَّرِدَاء رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ إِذَا رَأَىٰ جِنَازَةٌ قَالَ: اغْدُوا فَإِنَّا رَائِخُونَ، أَو رُوْخُوا فَإِنَّا غَادُونَ، مُوعِظَة بليغة، وغفلة سريعة، كفىٰ بالموتِ واعظاً يُذْهِبُ الأُولَ فَالأُولَ، ويُبُقِي الآخر، لا حِلْمَ له، (يعني: لا عقل له).

نَزَلَ ناسٌ على أبي الدرداء رضي آلله تعالىٰ عنه في ليلة باردة فأرسل اليهم بطعام سُخْنِ ولَمْ يُرْسِلْ بِلُحُفِ، فقال بعضهم: لقد أرسلَ إلينا بالطعام فما هنأنا مع القرة، لا أنتهي أو أبين لَهُ، فجاءَ حتى إذا قامَ على البابِ رآهُ جالساً، وأمرأتُه ليسَ عليها مِنَ الثيابِ إلاَّ ما لا يُذْكَرُ، فقالَ: ما أراكَ إلا بِتَ بنحوِ ما بِتنا بِهِ، قالَ: إنَّ لَنا داراً نَتَقِلُ إليها، قَدَّمْنا لُحُفَنا وفُرُشَنا إليها، وإن بين أيدينا عقبة كؤوداً المُخَفَفُ فيها خَيْرٌ من المُنقل (٢).

مَرَّ أَبُو الدردَاء رضي أَلله تعالىٰ عنه علىٰ رَجُلٍ قَدْ أَصَابَ ذَنْبَا فَكَانُوا يُسَبُّونَهُ فَقَالَ: أَرَايتُم لُو وَجَدَّتُمُوهُ فَي قَلَيبِ<sup>(٣)</sup> أَلَمْ تكونُوا مُسْتَخرجيهِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: فَلاَ تَسبُّوا أَخاكُم وآخمَدوا أَللهَ الذي عافاكُم، قالوا: أَفَلاَ تُبْغضهُ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُبغضُ عَمَلَهُ فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُو أَخِي.

كتب أبو الدرداء إلى سلمان رضي ألله تعالى عنهما: يا أخي اغْتَنَم صِحَّتَكَ وَفراغَكَ قبل أن ينزلَ بِكَ من البلاءِ ما لا تَستطيعُ العبادُ رَدَّهُ، وأغتَنَم دَعْوة المُبتلى، وليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول ألله على يقول: المُساجِد بيتُ كُلِّ تقي، (٤) وقد ضَمِنَ أللهُ تعالىٰ لمن كانت المساجد بيوتَهُم بالرَّوْح والرَّحْمَةِ والجوازِ على الصراطِ إلى رضوانِ ألله تعالىٰ،

<sup>(</sup>١) عقبة كؤرد: شاقة المصعد.

<sup>(</sup>٢) هنذا الخبر؛ قال أبن الجوزى: رواه أحمد (انظر صفة الصفوة ١/٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) القليب: البئر المهجورة القديمة.

 <sup>(3)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (١/٢١٤)، والبيهقي في الشعب (٧/٣٧٩)(١٠٦٥٧) بلفظ:
 "المسجد بيت كل تقي".(ز)

اشْتَكَىٰ أَبُو الدرداء رضي الله تعالىٰ عنه؛ فقالوا له: ما تشتكي؟ قال: ذُنوبي، قالوا له: ما تَشتهي؟ قال: الجَنَّة، قالوا: أفلا ندعو لَكَ طَبيباً؟ قال: هو الذي أَضْجَعني.

وقالت أم الدرداء: إنَّ أبا الدرداء خَطَبني فتَزَوَّجَني في الدُّنيا، وأَخْطُبُه إليكَ (٥) فأَسْأَلُكَ أَن تُزَوِّجَنيه في الجَنَّة، قال لها أبو الدرداء: فإنْ أَرَدْتِ ذَلِكَ فَلاَ تَتزَوَّجي بَعْدي، فماتَ وكانَ لَها جَمالٌ، فخَطَبها معاوية فقالَتْ: لا وَأَسُّ لا أَتزَوَّج رَوْجاً في الدُّنيا حتى أتَزَوَّج أبا الدَّرداء إن شاء ألله تعالىٰ في الجَنَّة.

وقالت له: إن أَحْتَجْتُ بَعْدَكَ أَأْكُلُ الصَّدَقَة؟ قالَ: لاَ، اعْمَلي وكُلِي،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في السحلية (١/ ٢١٤)، والبيهةي موقوفاً علىٰ أبي اللمرداء في الشعب (٧/ ٣٨٠) (٣٨٠). (ز)

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢١٤)، والبيهةي في الشعب (٧/ ٣٨٠) (١٠٦٥٧) بلفظ: ايوتل بصاحب المال». (ز)

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢١٥)، والبيهةي في الشعب (٣٠٨/٧) (٣٠٨). (ز)

 <sup>(</sup>٥) وفي صفة الصفوة: (ٱللَّهُمُّ قَانَا أَحْطَبِهِ (ليك). (ز)

قَالَتْ: فَإِنْ ضَعُفْتُ عَنِ العَمَلِ؟ قَالَ: الْتَقَطَى السُّنْبُلَ وَلَا تَأْكَلَي الصَدَقَة. وعنها: أنه لما آحتضِرَ جَعَلَ يَقُولُ: مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ يَومي هـٰذا، من يعمل لمثل ساعتي هـٰذه، من يعمل لمثل مضجعي هـٰذا، ثم يقول: ﴿ وَتُقَلِّبُ أَنِّكَ تَهُمُّ وَأَبْصَنَرَهُمُّ كُمَالَةً يُؤْمِنُوا بِهِۦٓ أَوَّلَ مَنَّ وَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

\* \* \*

#### (خالد بن الوليد)<sup>(۱)</sup> رضي **آلله تعال**یٰ عنه

لَمَّا حَضَرَتُهُ الوفاةُ بكىٰ وقالَ: لَقَدْ لَقيتُ كَذا وكذا زَخْفاً، وما في جَسَدي شِبْرٌ إِلاَّ وفيهِ ضَرْبَةٌ بسيف، أو رَمْيَةٌ بسَهْم، أو طَعْنَةٌ بِرُمْح، وها أنا ذا أموتُ علىٰ فِراشي حَتْفَ أَنْفي كُما يَموتُ العِيرُ فَلاَ نامَتْ أَغْينُ الجُبناء.

米 \* \*

<sup>(</sup>۱) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد ألله بن عمر بن محزوم بن يقظة بن كعب، أبو سليمان القرشي المخزومي المكي، وآبن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، هاجر مسلماً في صفر سنة ثمان ثم سار غازياً فشهد غزوة مؤتة، وشهد الفتح وحنيناً، وحارب أهل الرُّدَّة، ومسيلمة، وغزا العراق، وسَمَّاه النَّبِيُّ على سيف ألله، توفي بحمص سنة إحدى وعشرين رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (٣١٦/١). (ز)

#### (عبد آلله بن عمرو بن العاص)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنهما

قال: تُجْمَعُونَ؛ فيقالُ: أينَ فُقراءُ هـلْذِهِ الأُمَّةِ ومَساكينُها؟ فيبرُزونَ فيقالُ: ما عِنْدَكُمْ؟ فيقولونَ: يارَبِّ؛ ٱبتُلينا(٢) فَصَبَرْنا وأنتَ أَعْلَمُ، وَوَلَّيْتَ الأَموالَ والسُّلطانَ غيرنا، فيقالُ: صَدَقْتُم، فيدخلونَ الجَنَّةَ قَبْلَ سائِرِ النَّاسِ بِزَمانٍ، وتَبْقَىٰ شِدَّةُ الحِسابِ علىٰ ذَوِي الأَموال.

وقال: أَرْواحُ المُؤْمِنينَ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ كالزَّرازيرِ يَتعارَفُونَ ويُرزَقُونَ مِنْ ثَمَ الحَنَّةِ.

مِنْ ثَمَرِ الجَنَّة. وقال: لَوْ تَعْلَمُونَ حَقَّ العِلْم لَسَجَدتُم حتى تُقْصَفَ ظُهورُكُم، ولَصَرَخْتُم حتىٰ تَنقَطِعَ أَصواتُكُم، فأبْكُوا؛ فإنْ لَمْ تَجِدُوا البكاءَ فَتَباكُوا.

وقال: لأنْ أَدْمَعَ دَمْعَةً من خشيةِ أَللهِ تَعالَىٰ أَحَبَ إِليَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِاللهِ دِيْنار.

\* \* \*

- (۱) عبد ألله بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمان، وقيل: أبو أمسر القرشي السهمي، وقد أسلم قبل أبيه، ويقال كان آسمه العاص فلما أسلم غيره النبي به بعبد ألله، وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي علما حَمّاً، توفي ليالي الحرة أسنة ثلاث وستين، وقيل: توفي بمصر، ودفن بداره الصغيرة سنة خمس وستين، وقيل: مات بالطائف، ويقال: بمكة، وقال أبن البرقي أبو بكر: فأما ولده فيقولون: مات بالشام. سير أعلام النبلاء (٣/ ٧٩). (ز)
  - (٢) وفي صفة الصفوة: التليتنا. (ز)

### (عبد ألله بن عباس)(۱) رضي ألله تعالىٰ عنهما

قال رضي ألله تعالى عنه: يأتي على النَّاسِ زمانٌ يُعْرَجُ فيه بعقولِ الناسِ حتى لا تَجدَ فيهِ أحداً ذا عقل.

وكان مَجْرَىٰ الدُّموع في وَجْهِهِ؛ كَأَنَّهُ الشَّراكُ البالي.

وقالَ: لَوْ بَغَىٰ جَبَلٌ عَلَىٰ جَبَلِ لَدُكَّ الباغي.

وقالَ: لا يَقْبَلُ ٱللهُ تَعالَىٰ صَلاَّةَ ٱمرىءٍ في جوفِهِ حرام.

وقالَ: عيادَةُ المريضِ كُلَّ يَوْم سُنَّةٌ (٢)، فما زادَ فهو نافلة.

<sup>(</sup>۱) عبد آلله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي، أبن عم رسول آلله ﷺ، حَبِّرُ الأمة، وفقيه العصر، البحر الخضم، وإمام التفسير، ولد بشعب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سنين، وتوفي سنة ثمان أو سبع وستين، وعاش إحدى وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء (۳۲۱/۳۳). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي مجمع الأحباب: عيادة المريض مرة سنة. (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة بزيادة: إذا عملته. (ز)

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى ومن أحاسن المحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من أحاسن المحاسن. (ز)

لأَنْ أَعُوْلَ أَهْلَ بِيتٍ مِنَ المسلمينَ شَهْراً أَو جُمُعةٌ أَو مَا شَاءَ ٱللهُ ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن حَجَّةٍ، ولطَبقٌ بدانقٍ هدية إلىٰ أَخ لي في ٱلله أَحَبُ إليَّ من حَجَّةٍ بعد حَجَّةٍ، ولطَبقٌ بدانقٍ هدية إلىٰ أَخ لي في ٱلله أَحَبُ إليَّ من دينار أَنفِقهُ في سبيل ٱلله.

وقال: لَمَّا ضُرِّبَ الدُّينار والدُّرْهُم أَخَلَهُ إبليسُ فوضَعَهُ على عينيهِ؛ وقالَ: أَنتَ ثَمَرَةُ فؤادي، وقُرَّةُ عَيني، بِكَ أُطْغي، وبك أُكَفِّرُ، وبِكَ أُدْخِلُ النَّارِ<sup>(١)</sup>.

رَضيتُ مِن أَبنِ آدمَ بِحُبِّ الدُّنيا أَنْ يَعْبُدني.

وقال: آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقاها المُؤْمِن المَوْت.

خُذِ الحِكْمَةَ مِمَّنْ سَمِعْتَ، فإنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بالحِكْمَةِ ولَيْسَ بِحَكيمٍ؛ فَتَكُونُ كالرَّميةِ خَرَجَتْ مِنْ غَيرِ رامٍ.

ولَمَّا ذَهَبَ بَصَرُه؛ وفيلَ لَهُ: إنَّ علاَجَهُما يَحتاجُ مِنهُ إلى أَنْ يَتْرُكَ الصَّلاَةَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، قالَ: لا وأللهِ ولا رَكْعَة واحدة؛ إنِّي حُدِّثْتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصلاة (٢٠) ولو صَلاَةً واحِدَةً مُتَعَمِّداً لَقِيَ ٱللهَ وهُوَ عَلَيهِ غَضْبان (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: أدخل الناس النار. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة، وأحاسن المحاسن: من ترك صلاة واحدة. (ز)

 <sup>(</sup>٣) المحديث دكره الهيشمي في مجمع الزوائد بلفظ: امن ترك الصلاة لقي ألله وهو عليه غضبانه،
 وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير (انظر المجمع ٢٩٥/١). (ز)

#### (عبد آلله بن الزبير)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنهما

ومن كلامه:

أَمَّا بَعَٰدُ: فإنَّ لأَهْلِ التَّقوىٰ علاماتٍ يُعْرَفُون بِها، ويَعْرِفُونَها من أَنْفُسِهِمْ، مِنْ صَبْرِ علىٰ البلاءِ، ورضى بالقضاءِ، وشُكْرِ النَّعماءِ، وذُلِّ لِحُكْمِ القُرآن، وإنَّما الإمامُ كالسُّوقِ ما نَفَقَ فيها حُمِلَ إليها، إن نَفَقَ الحَقُّ عِندَهُ حُمِلَ إليهِ؛ وجاءَهُ أَهْلُ الباطِلِ. وجاءَهُ أَهْلُ الباطِلِ.

\* \*

·

<sup>(</sup>١) عبد ألله بن المزير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة، أمير المؤمنين أبو بكر، وأبو خبيب المقرشي الأسدي المكي ثم المدني، أول مولود للمهاجرين في المدينة. ولد سنة أثنين، وقيل سنة إحدى، وله صحبة ورواية أحاديث، وهو أول من كسا الكعبة الديباج. قتل في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين؛ بأمر الحجاج.

قال مصعب بن عبد ألله: حملته أمه فدفنته بالمدينة المنورة في دار صفية أم المؤمنين ثم زيدت دار صفية في المسجد فهو مدفون مع النبي ﷺ يعني بقربه رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (٣/ ٣١٣). (ز)

# (عائشة بنت أبي بكر الصِّديق)<sup>(۱)</sup> أم المؤمنين رضي آلله تعالىٰ عنهما

ومن كلامها:

إِنَّ العَبُّدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ ٱللهِ؛ عادَ حامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًا.

إِنَّكُمْ لَمْ تَلْقَوا أَللهُ بشيء خَيرٌ لَكُمْ مِنْ قِلَّةِ الدُّنُوب، فَمَنْ سَرَّهُ أَن يَسْبِقَ الدائِبَ المُجْتَهِدَ فَلَيَكُفَ نَفْسَهُ عَنِ الذُّنُوبِ.

\* \* \*

#### (عمير بن سعد)<sup>(۲)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

بَعَثَهُ عُمَرُ عامِلاً على حِمْص، فمَكَثَ حَوْلاً لا يأتيهِ خَبَرُه؛ فقالَ عُمَرُ لكاتبه: اكْتُبْ إلى عمير؛ فو ألله ما أراهُ إلا قد خاننا: إذا جاءَكَ كتابي فأَقْبِلْ، وأَقْبِلْ بما جَبيتَ مِنَ المُسلمينَ؛ فأَخَذَ عمير جِرابهُ فجَعَلَ فيه زاده وقصعته،

<sup>(</sup>١) عائشة بنت أبي بكر الصاديق القرشية التيمية المكية، أم المؤمنين، زوجة النبي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، تزوجها بلل بعد وفاة خديجة، وما تزوج بكراً سواها. توفيت في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان بعد الوتر، ودفنت ليلاً بالبقيع، سنة سبع وخمسين، وقبل: ثمان وخمسين، ومدة عمرها ثلاث وستون سنة وأشهر، رضي ألله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين آمين. سير أعلام النبلاء (١٣٥/١).(ز)

 <sup>(</sup>٢) عمير بن سعد الأنصاري الأوسي الزاهد، صحب النبي ولم يشهد شيئا من المشاهد،
 توفي في خلافة عمر بعد رجوعه من حمص، ودفن في البقيع رضي ألله عنه.
 مبير أعلام النبلاء (٢٣/٣) وانظر صفة الصفوة (١٩٧/١).(ز)

وعَلَّقَ إداونَهُ (۱) ، وأخذَ عَنْزَنَهُ ، ثُمَّ أقبلَ من حمص يمشي حتىٰ دَخَلَ المدينة وقد شَحُبَ لونهُ ، فقالَ عمرُ : ما شأنك؟ قال : وما ترىٰ في شأني؟ ألست تراني ضحيح البدنِ معي الدُّنيا أَجُرَها بقرونها؟ قال : وما معك؟ فظنَّ أنَّهُ جاء بمالٍ ، قال : معي جرابي أَجْعَلُ فيه زادي ، وقصعتي آكلُ فيها وأغسِلُ فيها رأسي وثيابي ، وإداوتي أحملُ فيها وضوئي وشرابي ، وعَنزَتي (١) أتوكَّأ فيها وأجيلًا وأجاهِدُ بها عَدُوّاً إنْ عَرضَ لي ، فو اللهِ ما الدُّنيا إلا تَبَع لمتاعي ، قال : فجئتَ تَمْشي؟ قالَ : نَعَمْ ، قالَ : أما كانَ أحدٌ تَبرَّعَ لَكَ بدائِةٍ ؟ قالَ : ما فَعَلُوا ، وما سألتهُم ، فقالَ عمر ؛ فِشْ المُسْلمونَ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، قالَ عَمر ؛ قَدْ نهاكَ أَللهُ عَنِ الغِيبَةِ ، وقَدْ رَأيتُهُم يُصَلُّونَ قالَ : فَعَمْ ؛ قَدْ نهاكَ أَللهُ عَنِ الغِيبَةِ ، وقَدْ رَأيتُهُم يُصَلُّونَ فَلاَ الغَداة .

华 赤 非

### (شداد بن أوس)<sup>(۳)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

كان في سَفَرٍ، فقال لغلامِهِ: اثْتِنا بالسُّفرةِ نَعْبَثُ بها، فأَنكَرْتُ عَلَيهِ (١)، فقال: ما تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنذُ أَسْلَمْتُ إلا وأنا أَخْطِمُها ـ أي أحفظها ـ وأزمّها؛ غيرَ كلمتي هائِه فلا تَحْفظُوها عَنِّي، وٱحْفظُوا مِنِّي ما أَقُولُ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى عَلَى اللَّهَبَ والفِضَّةَ فاكنزوا هؤلاءِ الكلماتِ: رَسُولَ ٱللهِ عَلَى عَوْلُ: ﴿إِذَا كَنزَ النَّاسُ الذَّهَبَ والفِضَّةَ فاكنزوا هؤلاءِ الكلماتِ:

<sup>(</sup>١) الإداوّةُ: المِطْهَرَةُ بفتح الميم وكسرها، والفَتْحُ أَعْلَىٰ. (ز)

<sup>(</sup>٢) العَّنزَةُ بفتحتَينَ: أَطْوَلُ مِنَ الْعَصاء وَأَقْصَرُ مِنَ الرُّفحِ، وفيها زُجٌّ كَزُجٌ الرُّمْحِ. (ز)

 <sup>(</sup>٣) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي، أبن أخي حسان بن ثابت ، أبو يعلى، ويقال: أبو عبد الرحمن،
 من فضلاء الصحابة وعلمائهم، نزل ببت المقدس، وتوفي بها سنة ثمان وخمسين، وهو أبن خمس وسبمين سنة رضى ألله عنه. سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٦٠)، الإصابة (٣/ ٢١٩). (ز)

<sup>(</sup>٤) القائل هنا: حسان بن عطية راري هذه القصة كما جاء في صفة الصفوة. (ز)

ٱللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَشَالُكَ النَّبَاتَ في الأَمْرِ، والعَزيمَةَ علىٰ الرُّشْدِ، وأَسَالُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وأَسَالُكَ حُسْنَ عبادَتِكَ، وأَسْالُكَ قَلْباً سَليماً، وأَسْالُكَ لِساناً صادِقاً، وأَسَالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ النُيوبِ(١٠)».

وعنه رضي الله تعالى عنه: أنَّهُ كانَ إذا دَخَلَ الفِراشَ يَتَقَلَّبُ على فراشِهِ لا يأتيهِ النَّوْمُ فيقولُ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّ النَّارَ أَذْهَبَتْ عَنِّي النَّوْمَ فيقُومُ، فيَصُلِّي حتىٰ

يُصبح .

وقال شداد لما حضرته الوفاةُ: إنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ على هاذه الأُمَّةِ الرِّياءُ والشَّهوة الخفيَّة. ·

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في الدحلية (٢٦٦٢١) واللفظ له، ورواه أبن حبان في صحيحه وانظر الإحسان
 (٣٤٠٧) (١٩٧١)، والترمذي في سننه، في كتاب الدعوات، باب (٢٣) حديث (٣٤٠٧)،
 والنسائي في سننه، في كتاب الدعاء بعد اللكر، باب (٦١) حديث (١٣٠٤). (ز)

#### (محمد أبن الحنفية)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه:

ليسَ بحكيم مَنْ لَمْ يُعاشِرُ بالمَعروفِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ مُعاشَرَتِهِ بُدّاً حتىٰ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُ فَرَّجاً.

مَنْ كَرُمَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ للدُّنيا عِنْدَهُ قَدْرٌ.

إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ الجَنَّةَ ثَمَناً لأَنْفُسِكُمْ فَلاَ نَبِيعُوها بِغَيرها.

كُلُّ مَا لَا يُبْتَغَيِّ بِهِ وَجْهِ أَللهُ تَعَالَىٰ يَضْمَحِلَّ.

كُتَبَ مَلِكُ الرُّومِ إلىٰ عَبدِ الملك بن مروان ليحملنَّ إليه مئة ألف في البَرُ، ومئة ألف في البحر، أو يؤدي إليه الجزية فسقط في ذرعه، فكتب إلى الحَجَّاج أن أَكْتُب إلىٰ أبنِ الحنفيَّةِ فتَهَدَّدهُ، ثُمَّ أعلمني ما يَردُّ إليك، فكتَبَ الحَجَّاجُ إلىٰ آبنِ الحنفيَّةِ بكتابٍ شديدٍ يَتَهَدَّدهُ بالقَثْلِ، فكتَبَ إليهِ أبنُ الحنفيَّة: إنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَومٍ ثلاثمئة وستين نظرة إلىٰ خلقهِ وأنا أرجو أن يَنظُرَ ٱللهُ تَعالىٰ نظرةً يمنعني بها منك، فبعث بكتابِهِ إلىٰ عبد الملك، فكتب عبد الملك إلىٰ من المؤمِ اللهُ على الرُّوم عند الملك، ولا أنت كتبت عبد الملك إلىٰ عبد المُوم عبد المبي أبوه من بيتِ نُبُّوةٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو القاسم وأبو عبد آلله، محمد آبن الإمام علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني أخو الحسن والحسين، وأمه من سبي اليمامة، وهي خولة بنت جعفر الحنفية، ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر، وتوفي سنة ثمانين ودفن بالبقيع، وقيل: سنة إحدى وثمانين في المحرم، وقيل: مات سنة ثلاث وثمانين، وله خمس وستون سنة رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (٤/ ١١٠). (ز)

#### (سعید بن المسیب)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

كَانَ سَعِيدُ بِنِ المُسْيَبِ إِذَا جَاءَ اللَّيلُ قَالَ لِنَفْسِهِ: قُومِي يَا مَاْوَىٰ كُلِّ شَرِّ فَو ٱللهِ لاَدَعَنَّكِ تَزْحَفِينَ كَمَا يَزْحَفُ البَعِيرُ، فَكَانَ يُصبِحُ وَقَدَمَاهُ مُنتَفِخَتَانِ فَيقُولُ لِنَفْسِه: لِذَا خُلِقْتِ وَبِهِ أُمِرْتِ.

وقالَ: لا خَيْرَ فِيْمَنْ لا يَجْمَعُ الدُّنيا ويَصُون بِها دِيْنَهُ وحَسَبَهُ، ويَصِل بها رَحِمَه. وقالَ: قَدْ أَنَتْ عَلَىَّ أَربعُ وثمانونَ سَنَة، وما شيء أخوف عندي من النِّساء.

وقال: النَّاسُ كُلُّهُمْ تَحْتَ كَنَفِ ٱللهِ تَعالَىٰ يَعْمَلُونَ أَعمالَهُم، فإذا أرادَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلً فَضيحَة عَبْدِ أَخْرَجَهُ مِنْ تَحْتِ كَنَفِهِ فَبَدَتْ للنَّاسِ عَوْرَتُه.

وقال: لا تَقولوا: مُصْحَفٌ ولا مَسْجِدٌ فَتُصَغِروا (٢) ما كَانَ للهِ تَعالَىٰ؛ وهُوَ عَظيمٌ. (قلت: أي؛ كان يجب أن يقال: كتابُ أللهِ، وبيت ألله).

وكانَ النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيهِ مِنْ هَيْبَتِهِ كَمَا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَىٰ الأُمراء.

وقالَ: لا تَمْلاوا أَعيُنكُمْ من أعوانِ الظَّلَمَةِ إلا بالإنكارِ مِنْ قلوبِكُم، لكيلا تَحْبَطَ أعمالُكُم الصالحة.

ما يَئِسَ الشَّيطانُ مِنْ شَيءِ إلا أتاهُ مِنْ قِبَلِ النِّساء.

مَا أَكْرَمَتِ العبادُ انفُسَها بمثل طاعَةِ اللهِ تعالىٰ، ولا أهانَتْ أَنْفُسَها بِمثلِ مَعْصِيةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وكَفَى بالمُؤمِنِ نُصْرَةً مِنَ اللهِ تَعالىٰ أن يَرَىٰ عَدُوّهُ

<sup>(</sup>١) سعيد بن المسبب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة، الإمام العلم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسَيِّد التابعين في زمانه. ولد لشنتين مضنا من خلافة عمر رضي ألله عنه، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة. وتدوني سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة خمس وتسعين، والأول أصح. سير أعلام النبلاء (٢٤٦/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي طبقات الشعراني: لا تقولوا: مُسيجداً، ولا مُصيحفاً بالتصغير. (ز)

يَعملُ بمعصيةِ ٱللهِ تعالىٰ.

مَن ٱسْتَغْنَىٰ باللهِ تبارَكَ وتَعالَىٰ ٱفْتَقَرَ إليهِ النَّاسِ.

إِنَّ الدُّنيا نَذِلَةٌ <sup>(١)</sup> ؛ فهي إلىٰ كُلِّ نَذِلٍ أَمْيَلُ، وأنذل منها من أَخَذَها بغيرِ حَقِّها، وطَلَبَها بغيرِ وَجْهِها، ووَضَعَها في غيرِ سُبُلها.

إنَّهُ ليسَ مِنْ شريفٍ ولا عالم ولا ذي فَضْلٍ إلا وفيهِ عيبٌ، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه.

من كانَ فَضْلُهُ أكثرَ من نَقْصِهِ ؛ وُهِبَ نَقْصُهُ لِفَضْلِهِ .

\* \* \*

## (عروة بن الزبير)<sup>(۲)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنهما

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

رُبَّ كَلِمَةِ ذُلُّ آخْتَمَلْتُهَا فأَوْرَثَتْنِي عِزّاً طَويلاً.

إذا رأيتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الحَسَنَةَ فَأَعْلَمْ أَنَّ لها عندَهُ أخوات، وإذا رأيتَهُ يعمل السيئة فأعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تَدُلُّ علىٰ أُختها، وإنَّ السبئة تَدُلُّ علىٰ أُختها.

قال عروة بن الزبير: كان داود عَلَيْتَكَلَّهُ يَعملُ القُفَّـةَ مـن الخُـوصِ (٣) ثُمَّ يرسل يبيعها ويأكل منها.

وقال: أَزْهَدُ النَّاسِ في العالِم أَهْلُه.

<sup>(</sup>١) النَّذَالَة: السُّغَالَة والخِسُّة. (ز)

<sup>(</sup>٢) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الإمام عالم المدينة أبو عبد ألله الفرشي الأسدي المعدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة ثلاث وعشرين، وقيل: لست سنين خلت من خلافة عثمان، وقيل: سنة تسع وعشرين، وتوفي وهو أبن سبع وستين، سنة ثلاث وتسمين، وقيل: أربع وتسعين، وقيل: خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء (٤٢١/٤).(ز)

<sup>(</sup>٣) وفي طبقات الشعراني: بزيادة: وهو على المنبر. (ز)

وقال لبنيه: تَعَلَّمُوا العِلْمَ؛ فإنَّكُمْ إِنْ تَكُونُوا صِغارَ قومٍ فعَسىٰ أَن تكونُوا كبارَ آخرين، ما أقبحَ الجَهْـلَ، سيَّما من شيخ.

كان عروة رحمه آلله تعالىٰ إذا كانَ أيامُ الرطب ثَلَمَ<sup>(١)</sup> حائِطَهُ فيدخل النَّاس فيأكلون ويحملون، وكان إذا دَخَلَهُ رَدَّدَ هاذه الآية (٢): ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلَتُ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

قال هشام بنُ عروةَ: خَرَجَ أبي إلى الوليد بنِ عبد الملك فوقَعَتْ في رَجْلِهِ الأَكلَةُ فَقُطِعَتْ فما تَضَوَّرَ (٢) وَجُهُه.

ودَخَلَ آبِنٌ لَهُ اصْطَبْلَهُ فَرَفَسَتْهُ دابّةٌ فَقَتَلَتهُ فَمَا سُمِعَ مِن آبِي فِي ذَلَكُ شَيءٌ حَتَىٰ قَدِمَ المَدينة، فقال: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّهُ كَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبِعة أَخَذَتَ واحداً، وأبقيتَ لي ثلاثة فلكَ الحمد، وكانَ لي بنون أربعة فأخذتَ واحداً وأبقيتَ لي ثلاثة فلكَ الحمد، وأيمُ ٱللهِ؛ لئن أخذتَ لقد أبقيتَ، وإن أبتليتَ لطالما عافيت.

وقال مسلمة بن محارب: وَقَعَتْ في رِجْلِ عُروةَ الأكلَةُ فَقُطِعَتْ، ولَمْ يُمْسِكُهُ أَحدٌ، ولَمْ يَدَعْ في تِلْكَ اللَّيلَةِ وِرْدَه.

وعن الأوزاعي: أنه لما نُشِرَتْ سَافَهُ قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَشِي لَمْ أَشْفِ بِهَا إِلَىٰ سوءِ قَطُّ.

رَأَىٰ عروة رَجُلاً صَلَّىٰ فَخَفَقَفَ فدَعاهُ، فقالَ: أما كانَتْ لَكَ إلىٰ رَبِّكَ حاجة؟ إنِّي لأسألُ اللهَ تعالىٰ في صلاتي حتى أسأله الملح.

张 \* \*

<sup>(</sup>١) النُّلُمة: الخَلْلُ في الحائط. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة السَّهُوة: ردد هاذه الآية فيه حتىٰ يَخرُجُ منه. (ز)

<sup>(</sup>٣) أي: تغبر (ز)

## (سالم بن عبد آلله بن عمر بن الخطاب)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنهم

دَخَلَ هشامُ بنُ عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبدِ الله، فقالَ لَهُ: يا سالم؛ سلني حاجة، فقال: إني لأستحي من الله عَزَّ وَجَلَّ انْ أَسْأَلَ في بيتِ الله غيرَ الله، فلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ في إثره فقال: الآنَ قَدْ خَرَجْتَ فَسَلْنِي، فقالَ سالم: مِنْ حوائِجِ الدُّنيا أَمْ مِنْ حوائِجِ الآخِرةِ؟ قالَ: مِنْ حوائِجِ الدُّنيا، فقالَ: ما سألتُ الدُّنيا مَنْ يَمْلِكها، فكيفَ أَسْأَلُها مَنْ لا يَمْلِكها؟.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) سالم بن عبد ألله بن عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ، مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد
 ألله القرشي، العدوي، المدني.

ولد في خلافة عثمان.

وتوفي في سنة ست ومئة في ذي القعدة، وقيل: في ذي الحجة، وقيل: سنة سبع ومئة رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (٤٥٧/٤).(ز)

# (علي بن الحسين)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنهما

كَانَ إِذَا تَوَضَّاً يَصْفَرُّ، فيقولُ لَهُ أَهلهُ: ما هـلذا الذي يَعْتريكَ عندَ الوُضوءِ؟ فيقولُ: تَدْرونَ بينَ يدي من أريدُ أَنْ أقوم؟.

ووَقَعَ حَرِيقٌ<sup>(٢)</sup> وهوَ ساجدٌ؛ فجعلوا يقولونَ: يا بنَ رسولِ ٱللهِ النارَ، يا بنَ رَسُولِ ٱللهِ النارَ، فما رَفَعَ رَأْسَهُ حتىٰ طَفِئَتْ، فقيلَ لَهُ: ما هــٰذا الذي ألهاكَ عَنْها؟ فقال: أَلْهَتْنى عَنْها النارُ الأُخرىٰ.

وجاءَ رَجُلٌ فقالَ: إن فلاناً وَقَعَ فِيْكَ؛ قال: فأَنْطَلِقُ بنا إليهِ، فأَنْطَلَقَ مَعَهُ وَهُوَ يَرِىٰ أَنَّهُ سَيَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ، فلَمَّا أَتَاهُ قالَ: يا هلذا؛ إن كان ما قُلْتَ فِيَّ حَقّاً؛ فَغَفَرَ ٱللهُ لَكَ.

وقال: عَجِبْتُ للمُتَكَبِّرِ الفَخُورِ الذي كان بالأَمْس نُطْفَةً، ثُمَّ هُوَ غَداً جَيْفَةً، وعَجَبْتُ لمن أنكر جَيْفَةً، وعَجَبْتُ لمن أنكر النشأة الأُولى، وعَجَبْتُ لمن عَمِلَ لدارِ الفناءِ وتَجَبْتُ لمن عَمِلَ لدارِ الفناءِ وتَكَ دارَ البقاء.

فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةً.

ٱللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن تُحَسِّنَ في لَوامِع العُيُونِ عَلاَنِيَّتِي، وتُقَبِّحَ سَرِيْرَتي. ٱللَّهُمَّ؛ كَمَا أَسَاْتُ وأَحْسَنْتَ إِليَّ، فإذا عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ.

- (۱) علي بن الحسين أبن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف السيد الإمام زين المابدين الهاشمي العلوي المدني يكنى أبا الحسين، ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو عبد ألله، ولد في سنة ثمان وثلاثين، وتوفي سنة أربع وتسعين في رابع عشر ربيع الأول لبلة الثلاثاء، وقبل: سنة أثنتين وتسعين، وقبل: سنة ثلاث، وقبل: سنة خمس وتسعين، وعاش ثمانياً وخمسين سنة. سير أعلام النبلاء (٢٨٦/٤).(ز)
  - (٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: في بيت فيه على بن الحسين. (ز)

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا ٱللهَ رَهْبَـةً فَتِلْكَ عِبادَةُ العبيدِ، وآخرين عَبَدوه رَغْبةً فَتِلْكَ عِبادةُ التُّجَّارِ، وقَوْماً عَبَدوا ٱللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبادةُ الأَحرار.

وكانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائلُ؛ قال: مَرْحباً بِمَنْ يَحْمِلُ زادي إلىٰ الآخرة.

وكانَ نَاسٌ من أَهلِ المدينةِ بعيشونَ لايُدْرىٰ(١) من أين مَعَاشُهُمْ، فَلَمَّا مَاتَ فَلَمَّا مَاتَ فَلَمَّا ماتَ فَقَـدُوا ما كانـوا يُؤتَونَ بِـهِ باللَّيل.

ولَمَّا ماتَ فَغَسَّلُوهُ، جَعَلُوا يَنْظُرونَ إلىٰ آثارِ سوادٍ في ظَهْرِهِ فقالوا: ما هلذا؟ فقيلَ: كانَ يَحْمِلُ جُرُبَ الدَّقيقِ لَيلاً علىٰ ظَهْرِهِ يُعْطيه فُقراء أهل المدينة، وقالَ أَهْلُ المَدينةِ: ما فَقَدْنا صَدَقَةَ السِّرِّ حَتَّىٰ ماتَ عليُّ بنُ الحُسين.

وأتاهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ العراق فنالوا(٢) من أبي بكر وعمر وعثمان، فقال: ألا تُخبروني؟ أنتُمُ المُهاجرون الأَوَّلُونَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّلِوقُونَ؟ قالوا: لا ، قال: فَضَلَا مِنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّلِوقُن؟ قالوا: لا ، قال: فأنتُمُ الذينَ تَبَوَّهُ اللّهَ وَلَا يَجِمُونَ مِن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِمُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِثَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؟ قالوا: لا ، قال: أما أنتُم فقد تَبَرَّأتُم أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَحَدِ هلذينِ الفَريقينِ ، ثُمَّ قال: أَشْهَدُ أَنْكُمْ لَشُمُ مِنَ الذينَ قالَ آللهُ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ وَالّذِينَ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلًا فِي قَلُولِنا فِلا أَنْ تَكُونُوا فَعَلَ إِلَا لِيمَنِ وَلا تَجْعَلَ فِي قُلُولِنا فِلا لَللهُ بَكُم . مَنَ الذينَ قالَ آللهُ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ وَالّذِينَ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُولِنا فِلا لَنْ مُوا مِنْ مَامَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠] ، أَخْرُجُوا فَعَلَ آللهُ بُكم .

وقالَ: لا تَصْحَبَنَ (٣) خَمْسَةً: لا تصحبنَ فاسقاً؛ فإنَّهُ يَبِيعُكَ بأَكْلَةٍ فما دُونَها، قلتُ (١٠): يا أبتِ؛ فما دُونها؟ قالَ: يَطْمَعُ فيها ثُمَّ لا ينالُها.

ولا تَصْحَبَنَّ البَخيلَ؛ فإنَّهُ يَقْطَعُ بِكَ في مَالِهِ أَحوجُ ما كنت إليه.

<sup>(</sup>١) هـٰكذا في الطبعة الأولىٰ وأحاسن المحاسن (لا يُدْرَىٰ)، وفي صفة الصفوة (لا يَدرون). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي تكلمرا فيهم.

 <sup>(</sup>٣) وفي الطبعة الأولى (لا تصحب)، والمثبت من أحاسن المحاسن وصفة الضفوة، ولعله هو
 الأنسب كما يدل عليه السياق. (ز)

<sup>(</sup>٤) والقائل هو محمد بن علي بن الحسين رضي ألله عنهم، وهلذه الكلمات وصية أبيه له. (ز)

ولا تَصْحَبَنَّ كَذَّاباً؛ فإنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرابِ يُبَعِّدُ مِنكَ القريب، ويُقَرِّبُ منكَ البَعيد. ولا تَصْحَبَنَّ أحمق؛ فإنَّهُ يُريدُ أنْ يَنْفَعَكَ فيَضُرَّكَ.

ولا تَصْحَبَنَ قاطعَ رحمٍ؛ فإنِّي وَجدتُه مَلْعوناً في كتابِ ٱلله تَعالَىٰ في ثلاثة مواضع.

非 非 排

## (محمد الباقر بن علي بن الحسين)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنهم

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

الصُّواعقُ تُصِيبُ المُؤْمنَ وغيرَ المؤمن؛ ولا تصيبُ الذَّاكر.

الغِنىٰ والعِزُّ يَجولانِ في قَلْبِ المُؤْمنِ، فإذا وَصَلا إلىٰ مَكانٍ فيه التَّوَكُّلُ أُوطنا.

ما دَخَلَ قُلْبَ آمريَءٍ شَيءٌ من الكِبْرِ إلا نَقَصَ من عقلهِ مثلُ ما دَخَله من ذُلِك؛ قَلَ أُو كَثُرَ.

مَنْ دَخَلَ قَلْبَـهُ خالصُ دينِ ٱلله نعالىٰ شَغلَهُ عَمَّا سواه.

إِنَّ المُؤمنينَ لم يطمئنوا إلىٰ الدُّنيا لبقاءِ فيها، ولم يأمنوا قدومَ الآخرةِ عليهم، ولم يَصَمَّهُم عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ ما سَمِعُوا بآذانِهِمْ مِنَ الفِتْنةِ، ولَمْ يُعْمِهِمْ عَنْ نُوْرِ ٱللهِ ما رأوا بأعيُنهِم مِنَ الزَّيْنَة.

إِنَّ أَهِلَ التَّقوىٰ أَيِسرُ أَهْلِ الدُّنيا مُؤْنةٌ، وأكثرُهُمْ لَكَ مَعونةٌ، إِنْ نسيتَ ذَكَرُوكَ، وإِن ذَكَرْتَ أَعانُوكَ، قَوَّالينَ بِحَقِّ ٱللهِ، قَوَّامينَ بأمرِ ٱللهِ عَزَّ وجَلّ، فَأَنْزِلِ الدُّنيا كَمَرْلِ نَزَلْتَ بِهِ؛ وأرتحلتَ عنهُ، أو كَمالٍ أَصَبْتَهُ في مَنامِكَ فَأَنْزِلِ الدُّنيا كَمَرْلِ نَزَلْتَ بِهِ؛ وأرتحلتَ عنهُ، أو كَمالٍ أَصَبْتَهُ في مَنامِكَ

(١) هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الفاطمي المدني. ولد سنة منت وخمسين، وكان أُمَّلَ للخلافة، وهو أحد الأثمة الاثنى عشر، وشُهِرَ بالباقر؛ من بقر العِذْم، أي شُفَّةُ فعرف أصله وخَفِيَّة.

وتوفي سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة، وقيل: سنة سبع عشرة. سير أعلام النبلاء (٤٠١/٤).(ز)

فَٱسْتَيَقَظْتَ وليسَ مَعَكَ منهُ شيءٌ، وآخْفَظِ ٱللهَ مَا ٱسترعاكَ مِنْ دِيْنهِ وحِكْمَتِه. وآللهِ لموتُ عالم أَحَبُّ إلىٰ إبليسَ من مَوْتِ سبعين عابداً.

مَا آغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ بِمَائِهِا إِلاَّ حَرَّمَ آللهُ وَجُهَ صَاحِبِهَا عَلَىٰ النَّارِ، فَإِنْ سَالَتْ عَلَىٰ الخَدَّينِ لَمْ يَرْهَقْ وَجُهَهُ قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ، ومَا مِنْ شَيءٍ إِلاَّ لَهُ جزاءٌ إِلاَ الدمعة فَإِنَّ ٱللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ يُكَفِّرُ بِهَا بُحورَ الخَطايا، ولو أَنَّ باكياً بكىٰ في أُمَّةٍ لَحَرَّمَ ٱللهُ يَلْكَ الأُمَّةَ عَلَىٰ النَّارِ.

إِيَّاكَ والكَسَلَ والضَّجَرَ فإنَّهُما مِفتاحُ كُلِّ شَرَّ، إنَّكَ إِن كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقًّ، وإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ على حَقًّ.

كانَ لي أَخ في عيني عظيمٌ، وكانَ الذي عَظَمَهُ في عيني صِغرُ الدُّنيا في عينيهِ.

ما من عبادة أفضل من عِفَّةِ بَطْنِ أو فَرْجٍ، وما من شيء أحب إلى ألله من أن يُسأل، وما يَدفعُ القضاءَ إلا الدعاءُ، وإن أسرعَ الخيرِ ثواباً البِرّ، وأسرعَ الشَّرِّ عُقوبةً البغي، وكفى بالمرءِ عَيباً؛ أن يبصرَ من الناسِ ما يعمىٰ عَلَيهِ مِنْ نَفْسِهِ، وأَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بما لا يَستطيع التَّحولَ عنهُ، وأَنْ يؤذي جليسَهُ بما لا يَعنيه.

اعْرِفِ المَوَدَّةَ في قَلْبِ أخيكَ؛ بما لَهُ في قَلْبِك. بِئسَ الأخُ [أَخُ](١) يَرْعاكَ غَنياً، ويَقْطمكَ فقيراً.

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

#### (عمر بن حبد العزيز)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

لَمَّا ٱنْصَرَفَ مُمَرُ بنُ حبدِ العزيز عن قَبْرِ سليمانَ بنِ عبدِ الملك صُفَّتُ له مَراكبُ سليمان فقال:

ولـولا اَلتُّهَىٰ ثُمَّ النَّهَىٰ خَشْيَةَ الرَّدَىٰ لَعَامَيْتُ (٢) في حُبِّ الصَّبا كُلَّ زَاجِرِ قَضَىٰ ما قَضَىٰ فِيما مَضَىٰ ثُمَّ لايـرىٰ لـه صبـوة أخـرىٰ الليـالـي الغـوابـر

ثم قال: قدَّموا لي بغلتي. (معناه: أنه لم يركب مراكب الخلافة، بل ركب بغلته التي كان يركبها قبل ذلك).

وفي رواية: لما دَفَنَ عُمَرُ سليمانَ وخَرَجَ من قبره، سَمِعَ للأرض هَدَّةٌ (٣)، فقال: ماهاذه؟ فقيل: هاذه مراكبُ الخلافة يا أمير المؤمنين؛ قُرَّبَتْ إليك لتركَبَها، فقال: مَا لي ولها نَخُوهَا عَنِي، قَرَّبُوا إِلَيَّ بغلتي، فَقُرَّبَتْ إليه بغلتُه فركبها، فجاءه صاحبُ الشرطة ليسير بين يديه بالحربة؛ فقال: تَنَجَّ عَنَي، مالي ولك؛ إنَّما أنا رجلٌ من المسلمين، فسارَ وسارَ معهُ الناسُ حتىٰ دَخَلَ المَسْجِد، فصعد المنبر، وأجتمع الناس إليه، فقالَ: يا أيها النَّاسُ؛ إني قد آبْتُلِيتُ بهاذا الأَمْرِ عن غيرِ رأي كان مني فيه ولا طلبة،

<sup>(</sup>١) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية، كان من أتمة الاجتهاد، ومن الخافاء الراشدين، وأمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولد سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة إحدى وستين.

وتوفي يوم الجمعة، لخمس وقبل: لعشر بقين من رجب، سنة إحدى ومئة، وعاش تسعأ وثلاثين سنة ونصفا، وقبل: إنه توفي لخمس مضين من رجب يوم الخميس، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماً. سير أعلام النبلاء (١١٤٥).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (لعاصيت) بدل (لعاميت). (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: هدة أو رجة، وفي المجمع: هزة أو رجة. (ز)

ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خَلَعْتُ ما في أعناقِكمْ من بيعتي فأختاروا لأنفُسِكُمْ، فصاحَ المسلمونَ صيحةً واحدةً: قَدْ أخترناكَ يا أميرَ المؤمنينَ ورضيناك، فَلِ أَمْرَنا بالبُمْنِ والبَركة، فلما رأى الأصوات قد هدأت، ورضي به الناس جميعاً، حمد ألله وأثنى عليه، وصَلَىٰ علىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وقال: أوصيكُمْ بتقوىٰ آللهِ؛ فإنَّ تقوىٰ آلله خَلَفٌ من كُلِّ شيء، وليس من تقوىٰ آلله خَلَفٌ، وأعملوا لآخرتكم فإنَّهُ مَنْ عَمِلَ لآخرتِهِ كَفاهُ آللهُ أَمرَ دُنْياه، وأصلحوا سَرائِرَكُمْ يُصلحِ آللهُ الكريمُ علانيتَكُم، وأكثروا ذِكْرَ الموتِ، وأحسنُوا لَهُ الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادمُ اللذاتِ، وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم أبا حَيّا لمعرق له في الموت، وإن هذه الأمة لم تختلف في رَبِّها، ولا في نَبِها، ولا في كتابها، إنما أختلفوا في الدينار والدرهم، وإني وآلله لا أعطي أحداً باطلاً، ولا أمنع أحداً حَقّاً.

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيُّها النَّاسُ؛ من أطاعَ ٱللهَ تعالىٰ فقد وَجَبَتُ طاعَتهُ، ومن عَصَىٰ ٱلله تعالىٰ فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعتُ ٱلله، فإذا عصيتُ ٱلله فلا طاعَة لي عليكم.

ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَرَ بِالسُّتُورِ فَهُتِكَتْ، والثيابِ التي كانت تُبْسَطُ للخلفاءِ فحُمِلَتْ؛ وأَمَرَ بِبَيعِها وإدخالِ أثمانِها في بيت مال المسلمين.

ثم ذهب يتبوأ مقيلاً؛ فأتاه آبنه عبد الملك فقال: يا أميرَ المؤمنينَ ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بُنيَّ؛ أقيل، قال: تقيلُ ولا تردُّ المظالم؟ فقال: إني سهرت البارحة في أمر عمَّك سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم، قال: يا أمير المؤمنين من لك أن تعيشَ إلىٰ الظُهْر؟ قال: ادْنُ مني أي بُنيَّ؛ فدَنا منهُ فألتزمه وقبل ما بين عينيه، وقال: الحمدُ لله الذي أخرجَ من صلبي من يُعينني علىٰ ديني، فخرج ولم يَقِل، وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت لديه مظلمة فليرفعها، فقام رجل ذمِّي من أهل حمص نادي: ألا من كانت لديه مظلمة فليرفعها، فقام رجل ذمِّي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أَسْأَلُكَ كتابَ آللهِ تعالىٰ، قال: وما ذاك؟ قال: العباس أبن الوليد بن عبد الملك أغتصبني أرضي، والعباسُ جالسٌ، فقالَ لَهُ: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطَعَنيْها أميرُ المؤمنين الوليدُ بنُ عبدِ الملك، وكَتَبَ لي بها ما تقول؟ قال: أقطَعَنيْها أميرُ المؤمنين الوليدُ بنُ عبدِ الملك، وكَتَبَ لي بها

سِجِلاً، فقال عمر: ما تقول يا ذِمِّيُّ؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى، فقال عمر: كتاب الوليد بن عبد الملك، قُمْ فَأَرْدُدْ عليه (١٦ ضَيْعَتَهُ، فَرَدَّ عَلَيهِ، فَجَعَلَ لا يَدَعُ شيئاً كانَ عبد الملك، قُمْ فَأَرْدُدْ عليه (١٦ ضَيْعَتَهُ، فَرَدَّ عَلَيهِ، فَجَعَلَ لا يَدَعُ شيئاً كانَ في يَدِهِ وفي يَدِ أَهْلِ بَيتِهِ من المظالم إلاَّ رَدَّها مظلمة مظلمة.

فلما بلغت الخوارج سيرة عمر، أجتمعوا فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل.

بكى عمر بن عبد العزيز رحمة ألله تعالى عليه، فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء؟ فلما تَجَلَّتْ عنهُم العَبْرَةُ؛ قالَتْ لَهُ فاطمة: بأبي وأمي أنتَ يا أمير المؤمنين مِمَّ بكيت؟ قال: ذكرتُ مُنْصَرَفَ القَوْم من بين يدي آلله عَزَّ وَجَلَّ، فريقٌ في الجَنَّةِ؛ وفريقٌ في السَّعيرِ، ثُمَّ صَرَخَ وغُشِيَ عليه.

وخَطَبَ فقالَ: أما بَعْدُ؛ فإنَّ أللهَ لَمْ يَخْلُقكُمْ عَبَثَا، ولم يَدَعْ شَيْئاً مِنْ أَمْرِكُمْ سُدَّى، وإنَّ لَكُمْ مَعاداً فخَابَ وخَسِرَ من خَرَجَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعالَىٰ وحُرِمَ الجَنَّة الذي عَرضها السماواتُ والأرض، وأشترى قليلاً بكثير، وفانياً ابباقي، وخوفاً بأمنٍ، ألا ترون أنَّكُمْ في أسلابِ الهالكين، وسيخلفها بعدَكُمُ الباقون؟ كَذَٰلِكَ حَتَىٰ تُرَدُّوا إلىٰ خيرِ الوارثين، في كُلِّ يَوْم تُشَيِّعُونَ غادياً إلىٰ اللهِ تبارَكَ وتَعالَىٰ حتىٰ تُوَدِّوا إلىٰ خيرِ الوارثين، في كُلِّ يَوْم تُشَيِّعُونَ غادياً إلىٰ أللهِ تبارَكَ وتَعالَىٰ حتىٰ تُوَدِّدُ في صَدع (٢) مِنَ الأرضِ قَدْ خَلَعَ الأسباب، والمقالة وما أعلم عندَ أحدٍ مِنَ الذُّنوبِ ما أعلمُ عندَ أحدٍ مِنَ الذُّنوبِ ما أعلمُ عندي.

وكان رحمة ألله عليه يتمثل بهاذه الأبيات:

نَهَارُكَ يَا مَعَرُورُ سَهُو وَغَهْلَةٌ وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَٱلسَّرَّدَىٰ لَكَ لاَزِمُ يَعَلُومُ وَالسَّرَدِي لَكَ لاَزِمُ يَغُرُكُ مِا يَفْنِي وَتُشْغَلُ بِالمُنيى كَمَا غُرَّ بِاللَّذَاتِ فِي ٱلنَّوْم حَالِمُ

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة بزيادة: يا عباس. (ز)

<sup>(</sup>٢) - الصَّدع: ٱلشَّقُّ في الأرض.

وتُشْغَلُ فيما سَوْفَ تَكْسِرَهُ غِبُّه كَذْلِكَ في الدُّنيا تَعيشُ ٱلبَهائِمُ

ولما كان في مرض الموت؛ دَخَلُ عليه مسلمة بنُ عبدِ الملك فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ إنّك أفقرتَ أفواة وَلَدِكَ من هلذا المالِ، وتركتهم عَيْلةً لا شيءَ لهم، فلو أوصيتَ بهم إليَّ وإلى نُظرائي من أهلِ بيتِك؟ فقال: أسندوني؛ ثُمَّ قال: أما قولك: إني أفقرتُ أفواة وَلَدي من هلذا المال؟ فو اللهِ ما مَنعَتهُمْ حَقّاً هُوَ لَهُمْ، ولم أُعطِهم ما ليسَ لهُمْ، وأما قولك: لو أوصيتَ بهم ؟ فإنَّ وصبي ووليي فيهم آلله الذي نَزَّلَ الكتاب وهو يتولِّى الصالحين، بُنيَّ أحدُ الرَّجلين: إمَّا رَجُلٌ يَتَقي آلله فَسَيَجْعَلُ آلله لَهُ مَخْرَجاً، وإمَّا رَجُلٌ بَعْثَ مُكِبِّ على المعاصي؛ فإنِّي لَمْ أَكُن أُقَوِّيهِ على معاصي آلله تعالى، ثُمَّ قالَ: بنفسي مُكِبِّ على المعاصي؛ فإنِّي لَمْ أَكُن أُقوِّيهِ على معاصي آلله قد تركتهم بخير، أي الفِيهِ الفي بحمد آلله قد تركتهم بخير، أي الفِيةُ الذين تركتهم عَيْلَةً لا شيء لهم، فإني بحمد آلله قد تركتهم بخير، أي الفِيةَ الذين تركتهم عَيْلَةً لا شيء لهم، فإني بحمد آلله قد تركتهم بخير، أي أو تفقروا ويدخل أبوكم النار، أو موا عَصَمَكُم آلله تبارك وتعالى.

وعنه: أنه لما كان مرضُه الذي تُبِضَ فيه؛ قال: أجلسوني، ثم قال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا ألله، ثم رفع رأسه وأَحَدَّ النظر؛ فقالوا: إنَّك لتنظر نظراً شديداً، فقال: إني لأرىٰ حَضْرَةً؛ ما هُمْ بإنْسِ ولا جانً، ثم تُبِضَ رحمة ألله تعالىٰ عليه، وهو أبن تسع وثلاثين سنة وأَشْهُر، وكانت خلافته رحمة ألله تعالىٰ عليه سنتين وخمسة أشهر.

华 华 华

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة (مثل) بدل (مُبِّز). (ز)

## (عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

جَلَسَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العزيز يوماً للناسِ، فلما أنتصفَ النَّهارُ ضَجِرَ ومَلَّ، فقالَ للنَّاس: مَكانَكُمْ؛ ودَخَلَ ليستريحَ، فجاءَ أبنهُ عبدُ الملكِ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ ما أَدْخَلَكَ؟ قالَ: أستريحُ ساعةً، فقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ؛ أَوَأَمِنْتَ المَوْمنينَ ما أَدْخَلَكَ؟ قالَ: أستريحُ ساعةً، فقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ؛ أَوَأَمِنْتَ المَوْتَ أَن يأتيك؛ ورعيتكَ على بابِكَ يَنْتظرونَكَ، وأنت مُحْتَجِبٌ عنهم؟ فقامَ فخرجَ.

\* \* \*

### (محمد بن كعب القرظي)<sup>(۲)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

إذا أرادَ ٱللهُ تعالىٰ بعَبْدِ خَيْراً جَعَلَ فيهِ ثلاث خلالٍ: فِقهاً في الدين، وزَهادةً في الدُّنيا، وبَصراً بعيوبِه،

من قَرَأَ القُرآنَ؛ مُتِّعَ بِعَقْلهِ وإن بَلَغَ مئتي سنة.

لأَنْ أَقْراً فِي لَيْلَتِي حَتَىٰ أُصِبِحَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا﴾ و﴿ الْفَسَارِعَةُ ﴾ لا أزيدُ عَلَيْهما، وأَتَرَدَّد فيهما وأَتَفَكَّر؛ أحبُّ إليَّ من أن أَهُدًّ القُرآن هَدَّاً.

(١) عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، أميرٌ أُمويُّ عاش مُلازِماً أباه، وماتَ قُبيل وقاته.
 توفي سنة (١٠١) هـ.. الأعلام (١٦١/٤). (ز)

(٢) محمد بن كصب بن سليم، لمبو حمزة، وقيل: أبو عبد ألله القرظي المدني من حلفاء الأوس، تابعي
صالح عالم بالقرأن وكان من أثمة التفسير، توفي سنة ثمان ومثة، وهو أبن ثمان وسبعين سنة، وقيل:
سنة سبم عشرة، وقيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين ومئة رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٥). (ز)

وأتاه رجل فقال: ما تقولُ في التَّوبَةِ؟ قال: ما أحسنَهَا، قال: أفرأيتَ إنْ أَعْطَيْتُ للهِ عَهْداً أن لا أعصيه أبداً؟ قالَ: فمَنْ حينَئِذٍ أَعْظَم جُرْماً مِنْك؟ تَتَأَلَّىٰ علیٰ الله أن لا ينفذ فيك أمره.

وقالت له أمه: يا بُنَيَّ لولا أنَّي أعرفكَ صغيراً طَيِّباً، وكَبيراً طَيِّباً؛ لظَننتُ الْكَ أحدثْتَ ذَنْباً مُوْبِقاً؛ لِما أراكَ تَصْنَعُ بنَفْسِكَ؟ قالَ: وما يؤمنني أن يكونَ آللهُ قد أَطَّلَعَ عَلَيَّ وأنا في بعض ذنوبي فمَقَتَني؟ فقال: اذْهَبْ لا أغفرُ لك.

朱 柒 朱

# (يونس بن يوسف)<sup>(۱)</sup> رض*ي* آلله تعالیٰ عنه

قال الإمام مالك: كان يونسُ بنُ يوسفَ من العُبَّادِ، أو من خيارِ النَّاس، فأقبلَ ذاتَ يوم من المسجد فَلقيَتْهُ أمرأة فوقع في نَفْسِهِ منها؛ فقال؛ اللَّهُمَّ؛ إنَّكَ جعلت لي بصري نِعْمَةً، وقد خشيت أن يكون عَلَيَّ نقمة فأقبضه إليك؛ فعمي.

وكانَ يَقوده آبنُ أَخِ لَهُ فبينا هو في المسجد أَحَسَّ في بَطْنِهِ بشيء، وشُغِلَ الصَّبِيُ مع الصبيان، حتى خاف الشَّيخُ على نَفْسِه؛ فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّك جَعَلْتَ بَصَري نِعْمَةً فَخَشِيْتُ أَنْ يكونَ عَلَيَّ نَقْمَةً، فَسَأَلتُكَ فَقَبَضْتَهُ إِلَك، وقَدْ خَشيتُ الفَضيحة فَرُدَّهُ إِليَّ؛ فأنصرفَ إلى منزِلِهِ صحيحاً، قال مالك: فرأيته أعمى ورأيته صحيحاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يونس بن يوسف بن حماس بن عمرو الليثي المدني، وقيل: يوسف بن يونس بن حماس. روئ عن سعيد بن المسيب، وسليمان وعطاء ابني يسار، وعنه أبن جريج وبكير الأشج ومالك، وكان من عباد أهل المدينة. تهذيب التهذيب (١١/ ٤٥٣ ـ ٤٥٣) مختصراً. (ز)

### (محمد بن المنكدر)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

بكىٰ ليلةً فكَثُرَ بُكاؤهُ، حتىٰ فَزِعَ أهلُهُ، فأرسلوا إلىٰ أبي حازم؛ فجاءَ الله فقال: ما الذي أبكاؤهُ، حتىٰ فَزِعَ أهلك؟ قال: مَرَّتْ بي آيةٌ من كتابِ ألله عز وجل: ﴿ وَبَدَا لَمُمْ مِّرَ لَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] فبكىٰ أبو حازم ممه، فقال بعض أهلِه لأبي حازم: جِئْنا بِكَ لَتُفَرِّجَ عَنهُ فزدته.

وقالَ: إِنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ يَحْفَظُ المُؤمِنَ في وَلَدِهِ، ويَحفَظهُ في دويرَتِهِ، وفي دويرَتِهِ، وفي دويراتٍ حَوْلَهُ، فما يزالونَ في حِفْظٍ وعافيةٍ ماكانَ بينَ أَظْهُرِهِم.

وقيل له: أيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إليكُ؟ قالَ: إدخالُ السُّرورِ عَلَىٰ المُؤمِنِ، قيلَ: فما بقيَ مِنْ لَذَّاتِكَ؟ قالَ: الإفضالُ علىٰ الإخوان.

وقال: الفقيهُ يَدْخُلُ بينَ ٱللهِ تَعالَىٰ وبينَ عِبادِهِ، فليَنْظُر كيفَ يَدْخُل.

وجَزعَ عندَ المَوْتِ فقيلَ لَهُ: لِمَ تَجْزَع؟ قالَ: أَخْشَىٰ آية من كتاب آلله تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ إني أخشىٰ أن يبدو لي من آلله ما لم أحتسب.

华 非 非

 <sup>(</sup>١) محمد بن المنكدر بن عبد ألله بن الهدير بن عبد العزىٰ بن عامر بن الحارث، الإمام الحافظ
 القدوة شيخ الإسلام أبو عبد ألله القرشي التيمي المدني، ويقال: أبو بكر.
 توفى سنة ثلاثين ومئة، وقبل: سنة إحدىٰ وثلاثين. سير أعلام النبلاء (٥/٣٥٣). (ز)

#### (أبو حازم سلمة بن دينار)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

من كلامه رضي ألله تعالىٰ عنه:

مَا مَضَىٰ مِنَ الدُّنْيَا فَحُلُّمٌ، ومَا بَقِي فأماني.

لا يُحسِنُ عبدٌ فيما بينَهُ وبينَ ٱللهِ تعالىً؛ إلاَّ أَحْسَنَ ٱللهُ ما بينَهُ وبينَ العبادِ، ولمُصانَعَةُ العبادِ، ولمُصانَعَةُ وَجِدِهِ وَلَمُصانَعَةُ وَجِدِهِ وَاحدٍ؛ أيسر من مصانعة الوُجوهِ كُلِّها.

إذا رأيتَ أللهَ تَعالَىٰ يتابِعُ نِعَمَهُ عليكَ وأنتَ تَعْصيهِ؛ فأَخْذَر.

كُلُّ نِعْمَةٍ لا تُقَرِّبُ مِنَ ٱللهِ تَعالىٰ ؛ فهيَ بَلِيَّة .

إِنْ كَانَ يُغنيكَ مَا يَكَفيكَ فَأَدْنَىٰ عَيْشٍ يَكَفيك، وإِن كَانَ لا يُغنيكَ مَا يَكُفيكَ مَا يَكُفيكَ مَا يَكُفيكَ مَا يَكُفيكَ فَليسَ شَيءٌ يُغنيك.

عند تَصحيحِ الضَّمائِرِ تُغْفَرُ الكبائِر، وإذا عَزَمَ العَبْدُ علىٰ تَرْكِ الآثامِ أَنتهُ الفُتوحُ مِنَ ٱللهِ تعالىٰ.

مَا فَي الدُّنيا شيءٌ يَسُرَّكَ؟ إلاَّ وقد أُلزِقَ به شيءٌ يَسوءك.

إِنَّ الْعَبِدَ لِيعملُ الحَسَنَةَ تَسُرُّهُ؛ وما من سَيِّنَةٍ أَضَرُّ لَهُ منها، وإِنَّ العبدَ ليعملُ السَّيِئةَ تَسُوءهُ وما مِنْ حَسَنَةٍ أَنْفَعُ لَهُ منها(٢) يَعملُ الحَسَنَةَ فيتجبَّرُ

<sup>(</sup>١) سلمة بن دينار الإمام القدوة الواعظ شيخ المدينة النبوية، أبو حازم المديني المخزومي، مولاهم الأعرج الأفزر النمار القاص الزَّاهد.

ولد في أيام أَبَن الزبير وأبن عمر، وقيل: أصله فارسي وأمّه رومية، وهو مولئ بني ليث، وكان أشقر أفزر أحول.

توفي في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومثة، وفيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (٦/ ٩٦).(ز)

<sup>(</sup>٢) هندًا وما بعده: تفسير لقوله: إن العبد ليعمل الحسنة، والمراد أن الأولى وإن كانت حسنة إلا أنه دخلها العجب؛ وهو مذموم، والثانية: وإن كانت سيئة إلا أنه دخلها الخوف والخشية؛ وهو مطلوب وممدوح، وهنذا يجب أن يقيد بما ذكرنا، لأن الأصل هو قول النبي صلى ألله عليه وسلم:

<sup>«</sup>من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن» رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء =

فيها، ويَرَىٰ لَهُ فَضْلاً علىٰ غيرِه، ولَعَلَّ ٱلله تعالىٰ يُحْبِطُها ويُحْبِطُ مَعها عَملاً كثيراً، ويَعْمَلُ السَّيِّنَةَ تَسُوءهُ ولعَلَّ ٱللهَ تَعالىٰ يُحْدِثُ لَهُ بها وَجلاً.

عَجَباً لقوم يَعملُونَ لدارٍ يَرْحَلُونَ عَنْها كُلَّ يَومٍ مَرْحَلَة، ويَدَعُونَ العَمَلَ لـدارِ يَرْحَلُونَ إليها كُلَّ يَوم مَرْحلة.

اضْمَنُوا لِي ٱثنتين؛ أَضْمَنُ لَكُمُ الجَنَّةَ: عملاً بما تكرهونَ إذا أَحَبَّ ٱللهُ، وتَرْكَ ما تُحِبُّونَ إذا كَرِهَ ٱللهُ.

يسيرُ الدُّنيا؛ يَشْغَلُ عن كثيرِ الآخرة.

مَا أَحْبَبُتَ أَن يَكُونَ مَعَكَ في الآخِرَةِ فَقَدِّمَهُ اليوم، ومَا كَرِهْتَ أَن يَكُونَ مَعَكَ في الآخِرَةِ فَأَتْرُكُهُ اليوم.

كُلُّ عَمَلِ نَكُرَهُ المَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَأَثَّرُكُهُ ؛ ثُمَّ لا يَضُوُّكَ مَنىٰ مِتَّ.

بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم فجاءه فقال: يا أبا حازم ما لنا نكرهُ الموت؟ قال: لأنكم أخربتُمْ آخرتَكُم، وعَمَّرْتُمْ دُنياكُمْ، فأنتُم تَكرهونَ أَنْ تَنتقلوا مِنَ العُمرانِ إلى الخرابِ قال: صَدَقْتَ، فكيفَ القدومُ على أللهِ تعالىٰ؟ فقال: أما المحسنُ فكالغائب يَقدُمُ على أهلِهِ، وأمَّا المُسيءُ فكالآبِقِ يَقدُمُ على أهلِهِ، مألنا عندَ اللهِ فكالآبِقِ يَقدُمُ على مؤلاهُ، فبكى سليمان وقال: ليتَ شِعْري؛ ما لنا عندَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قال: عغرض نَفْسَكَ علىٰ كتابِ اللهِ تَعالىٰ، فإنَّك تَعْلَمُ ما لَكَ عِندَ آللهِ تبارَكَ وتَعالىٰ، قال: وأنَّى أصيبُ ذلك؟ قال: عند قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهِ تبارَكَ وتَعالىٰ، قال: فأينَ رحمة ألأَبْرَارَلَنِي نَبِيهِ \* وَإِنَّ الفُجَّارَلَفِي بَعِيمِ \* الانفطار: ١٢-١٤] قال سليمانُ: فأينَ رحمة اللهُ؟ قال: ﴿ قَرِيبٌ مِنَ المُحَسِنِينَ \* ، قال: فأشر عليَّ ، قال: اتَّقِ اللهُ أن يراكَ حيثُ أمركَ ، فكأنَّ سليمانُ أُعْجِبَ بأبي حازم . يراكَ حيثُ نهاكَ ، وأن يفقدكَ حيثُ أمركَ ، فكأنَّ سليمانُ أُعْجِبَ بأبي حازم .

قال الزهري: إنَّهُ لجاري مُنذُ ثلاثين سنة ماكَلَّمْتهُ قَطُّ، قَال أَبُو حازم: إنَّكَ نسيتَ اللهَ تَعالىٰ لأحببتني، قال الزهري: إنَّكَ نسيتَ اللهَ تَعالىٰ لأحببتني، قال الزهري: أَتشتُمني؟ قال سليمان: بل أنتَ تشتُم نَفْسكَ، أما علمتَ أنَّ للجارِ علىٰ جارهِ حَقّاً؟.

<sup>(</sup>٤/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦)(٢١٦٥)، وأحمد في مسنده (١/ ١٨)(١١٤) والحديث طويل، وهالما قطعة منه، وألله أعلم.

قال أبو حازم: إنَّ بني إسرائيل لما كانوا على الصوابِ كانتِ الأمراءُ تحتاجُ إلى العلماءِ، وكانتِ العلماءُ تَفِرُ بدينها مِنَ الأمراءِ، فلمَّا رأى ذلكَ قوم مِنْ أَذِلَةِ النَّاسِ؛ تَعَلَّمُوا ذلكَ العِلْم؛ وأتوا بِهِ إلى الأمراء فأستغنَتْ بِهِ عن العلماء، وأجتمع القوم على المَعصيةِ فسَقَطُوا وأنْتَكَسُوا، ولو كانَ عُلماؤنا يصونونَ علمهُم لم تَزَل الأمراءُ تهابهم.

\* \* \*

## (جعفر الصادق)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

ومن كلامه رضى ألله تعالىٰ عنه:

ياسفيانُ ('') إذا أَنْعَمَ آللهُ عليكَ بِنعْمَةِ فَأَخْبَبْتَ دَوامَها ؛ فَأَكْثِرْ مِنَ الشُّكْرِ، فَإِنَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ في كتابِهِ : ﴿ لَهِن شَكَدَّتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ [ابراهم : ٧] وإذا استطأتَ الرَّزْقِ فَأَكْثِرْ مِنَ الاستغفارِ ؛ فإنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ في كتابِهِ :

﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّالًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَآةَ عَلَيْكُمْ مِنْدَرَازًا \* وَيُمْدِدَكُرُ بِأَمْوَلِ وَيَذِينَ ﴾ يعنى في الدنيا ﴿ وَبَحْمَلُ لَكُرْجَنَّتِ ﴾ [نوح: ١٠-١٢] في الآخِرَة.

ياسفيانُ؛ إذا حَزَبكَ أَمْرٌ مِنْ سُلْطانٍ أو غَيرِهِ فأَكْثِرْ من: لاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ، فإنَّها مفتـاحُ الفَـرَجِ، وكَنْزٌ من كُنوزِ الجَنَّة.

لا يَتِمُّ المَعروفُ إلاَّ بثلاثةًٍ: بتَعْجيلِهِ، وتَصغيرِهِ، وسَتْرِهِ.

 <sup>(</sup>١) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد
 ألله القرشي الهاشمي المدني.

ولد سنة تُمانين، وَأَمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر النيمي، وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمان بن أبي بكر، ولهاذا كان يقول: ولدني الصديق مرتين.

توفي سنة ثمان وأربعين ومئة، عن ثمانية وستين سنة رحمه ألله. سير أعلام النبلاء (١/ ٢٥٥).(ز)

<sup>(</sup>٢) كان يخاطب سفيان الثوري رضي ألله عنهما. (ز)

مَنْ قَنَعَ بِمِا قُسِمَ لَهُ ٱسْتَغْنَىٰ، ومن مَدَّ عَيْنَيهِ إلىٰ ما في يَدِ غَيرِهِ ماتَ فَقيراً، ومن لم يَرْضَ بِما قَسَمَ ٱللهُ لَهُ؛ ٱتَّهَمَ ٱللهَ في قَضائِه.

مَنْ كَشَفَ حِجَابَ غَيرِه ٱنْكَشَفَتْ عَوْراتُ بَيْتِهِ، ومن سَلَّ سَيفَ البَغْي قَتِلَ بِهِ، ومن سَلَّ سَيفَ البَغْي قُتِلَ بهِ، ومن آخَتَفَرَ لأخيهِ بِشُراً سَفَطَ فيها، ومن داخلَ السُّفهاءَ حُقِّرَ، ومَنْ خالِطَ العُلماءَ وُقِّـرَ، ومَنْ دَخَلَ مَداخِلَ السُّوْءِ اتَّهِمَ، قُلِ الحَقَّ لَكَ وعَليك.

أَصْلُ الرَّجُل عَقْلُهُ، وحسَبُه دِيْنُه، وكرمُه تَقواهُ، والنَّاسُ في آدمَ مُستوون.

عَزَّتِ السَّلاَمَةُ حَتَّىٰ لَقَد خَفِيَ مَطْلَبُها، فإن تكن في شيء فيوشِكُ أن تكونَ في الخُمولِ، فإنْ طُلبَتْ في الخُمولِ فَلَمْ تُؤجَد؛ فيوشِكُ أَنْ تكون في التَّخَلِّي، وليسَ كالخُمولِ، فإن طُلبت في التَّخَلِّي ولم توجد؛ فيوشك أن تكون في الصَّمْتِ وليم توجَدْ فيوشِكُ تكون في الصَّمْتِ ولَمْ توجَدْ فيوشِكُ أَنْ تكون في الصَّمْتِ ولَمْ توجَدْ فيوشِكُ أَنْ تكون في كَلاَم السَّلَفِ الصَّالِح.

حَدَّثَني أَبِي عَنْ جَدِّي، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَنْعَمَ ٱللهُ تَعالَىٰ عَلَيِهِ نِعْمَةً فَلْيَحْمَدِ ٱللهَ، ومَنْ ٱسْتَبَطَأَ ٱلرَّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ ٱللهَ، ومَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ: لاحولَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ(١)».

وَقَعَ الذُّبابُ على المَنصورِ فَلَبَّهُ عَنهُ، فعادَ فَذَّبَهُ حتى أَضْجَرَهُ، فَدَخَلَ جَعْفَرُ، فقالَ لَهُ المَنْصُورُ: يا أبا عبدِ ٱللهِ لِمَ خَلَقَ ٱللهُ الذُّبابَ؟ قالَ: لِيُذِلَّ بِهِ الجَبابِرَةَ.

قال الفضل بن الربيع: حَجَّ أبو جعفر ـ يعني المنصور ـ، فقدِمَ المدينة فقال: ابْعَثْ إلى جعفر بن محمد، من يأتينا به تعباً ؟ قَتَلَني اللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلْه، فتخافَلَ عنهُ الربيع لينساهُ، فأعادَ ذِكْرَهُ؛ فتَغافلَ عَنهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلى الربيع برسالَة قبيحة فَلمَّا أتاهُ دَخَلَ، فقال: أيْ عَدوَّ اللهِ؛ اتَّخَذَكَ أهلُ العراقِ إماماً يَجبونَ إليكَ زكاة أموالهم قتلني الله إِنْ لم أقتلك، فقال: يا أمير المؤمنين: إِنَّ سليمانَ أُعْطِي فَشَكَرَ، وإِن أَيوبَ ابْتُلِي فَصَبَرَ، وإِنَّ يُوسفَ ظُلِمَ فَعَفَرَ، وأنتَ سليمانَ أُعْطِي فَشَكَرَ، وإن أَيوبَ ابْتُلِي فَصَبَرَ، وإنَّ يُوسفَ ظُلِمَ فَعَفَرَ، وأنتَ

<sup>(</sup>١) رواه البيهةي في الشعب (١/ ٤٤١) (١٥٦).

من ذلك السَّنْحِ<sup>(۱)</sup> فقال: إليَّ وعندي أبا عبد ألله البَريء السَّاحة<sup>(۲)</sup>، جَزاكَ الله من ذي رَحِم؛ أفضل ما جزَىٰ ذوي الأَرحام، ثُمَّ تناول يده فأجلسَهُ معه علىٰ فراشه ثُمَّ غَلَّقَهُ <sup>(۳)</sup> بيدِه، ثُمَّ قال: في حِفْظِ ٱللهِ، فأنْصَرَفَ ولَحِقتُه فقلتُ لَهُ: ما قلتَ حينَ دخلتَ؟ قال قلتُ:

ٱللَّهُمَّ؛ ٱخْرُسْنِي بِعَينِكَ الَّتِي لاتَنامُ، وٱكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لايُضامُ، وآرْخَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، فَلاَ أَهْلِكُ وأنتَ رَجائي، ٱللَّهُمَّ؛ إنَّك أَجَلُّ وأَكبرُ مِمَّن أَخافُ وأَخبرُ وأَسْتَعِيدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ (١٠).

قَالَ اللَّيْثُ بِن سَعِد: رَقِيتُ أَبا قُبِيسٌ (٥) فَإِذَا بِرَجُلُ يَدَعُو فَقَالَ: يَا رَبُّ عِلَى اللَّهُ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُه، ثُمَّ قَالَ: يا رَبُّه حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُه، ثُمَّ قَالَ: يا أَللهُ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُه، ثُمَّ قَالَ: يا أَللهُ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُه، ثُمَّ قَالَ: يا أَللهُ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُه، ثُمَّ قَالَ: يا أَرحمَ الرَّاحمينَ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُه، ثُمَّ قَالَ: يا أَرحمَ الرَّاحمينَ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُهُ، ثُمَّ قَالَ: يا أَرحمَ الرَّاحمينَ حَتَى الْقَطَعَ نَفَسُهُ بَعْ قَالَ: يَا أَللهُمَّ وَإِنَّ بُرْدَيَ قَالَ: اللَّهُمَّ وَإِنِّ اللَّهُمَّ وَإِنَّ اللَّهُمَّ وَإِنَّ اللَّهُمَّ وَإِنَّ اللَّهُمَّ وَإِنَّ اللَّهُمَّ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) السُّنْخُ: الأصلُّ.

 <sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن (البريّ الساجد)، والمثبت من صفة الصفوة والمجمع،
 ولعله هو الصواب.(ز)

<sup>(</sup>٣) المراد: عَطِّرَهُ.

<sup>(</sup>٤) وفي صفة الصفوة: (وَٱكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الذي لا يُرام، وَأَغْفِرْ لِي بِقُدرَتِكَ عَلَيٌّ). (ز)

<sup>(</sup>٥) أي جبل أبي قبيس وهو أحد الجبلين المحيطين بمكة.

<sup>(</sup>٦) العجم: النوئ. (ز)

ثم أخذ البُردين اللَّذين كانا عليه ونَزَلَ حتَّىٰ إذا كان بالمَسْعَىٰ لَقِيَهُ رَجُلٌ فقالَ: اكْسُني كَسَاكَ ٱللهُ يا بْنَ رسولِ ٱللهِ فَدَفَعَهُما إليهِ فَلَحِقْتُهُ، فقلتُ: من هـاذا؟ قال: جَعْفَرُ بنُ مَحَمَّد.

\* \* \*

## (عبد آلله بن عبد العزيز العمري) (١) رضي آلله تعالىٰ عنه

تُعَبَّدَ وَسَكَنَ المَقاہِرَ، وكان لايُرَىٰ إلا وفي يَدِهِ كتابٌ يقرؤُه، وتَرَكَ مُجالسةَ الناس، فَسُئِلَ عَنْ فِعْلِهِ فقالَ: لَمْ أَرَ أَوْعَظَ مِنْ قَبْرٍ، ولا آنَسَ مِنْ كتابٍ، ولا أَسْلَمَ مِنَ الوَحْدَةِ، فَقِيلَ: قَدْ جَاءَ في الوَحْدَةِ مَا جاءَ، فقالَ: لا تُفْسِدُ إلاَّ جاهِلاً.

وقالَ: إِنَّ مِنْ غَفْلَتِكَ عَنْ نَفْسِكَ إعراضَكَ عن ٱللهِ تعالىٰ؛ بأن تَرىٰ ما يُسْخِطه فَتُجِاوِزهُ، ولا تَأْمُر ولا تَنهىٰ خَوفاً مِمَّنْ لا يَمْلِكُ ضَرِّاً ولا نَفْعاً.

وقالَ: مَنْ تَرَكَ الأَمْرَ بالمَعْروفِ، والنَّهْيَ عَنِ المُنكَرِ مِنْ مَخافَةِ المَخْلُوقينَ؟ نُزِعَتْ مِنهُ هَيْبَةُ ٱللهِ، فَلَوْ أَمَرَ وَلَدَهُ أَو بَعْضَ مَواليِهِ لاسْتَخَفَّ بِـهِ.

أقبل هارون الرَّشيد من المَرْوَة يريد الصَّفا، فصاح به العمري: يا هارون؛ قال: لَبَّيْكَ يا عَمُّ، قال: ارْقَ الصَّفا؟ فلما رَقِيَهُ (٢)، قال: ارْمِ بِطَرْفِكَ إلىٰ البيتِ، قال: قَدْفَعَلْتُ، قالَ: كَمْ هُمْ؟ قالَ: ومَنْ يُحصيهِم؟ قالَ: فَكَمْ في الناسِ مثلُهُمْ؟ قال: خَلْقٌ لا يُحصيهم إلاَّ اللهُ تعالىٰ، قال: اعْلَمْ أَيُّها الرَّجُلُ الناسِ مثلُهُمْ؟ قال: اعْلَمْ أَيُّها الرَّجُلُ

 <sup>(</sup>١) هو الإمام القدوة الزاهد العابد أبو عبد الرحمـٰن عبد ألله بن عبد العزيز بن عبد ألله بن عمر
بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني.
 توفي سنة أربع وثمانين ومئة، وله ست وستون سنة رحمه ألله تعالىٰ.

سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٧٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن (رقاه) بدل (رقيه) والمثبت من الصفة، ولعله هو الصواب. (ز)

إِنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْهُم يُسأَلُ عن خاصَّةِ نَفْسِه؛ وأنت وَحْدَكَ تُسأَلُ عَنهُم كُلّهم؛ فأنظر كيف تكون، فبكى هارون، وجَلَسَ يُعطونَهُ مِنديلاً منديلاً للدموع. وجاءه رجل فقال: عِظنِي، فأَحَذَ حصاة من الأرض وقال: زِنَةُ هاذه من الوَرَع يدخل قلبك خَيرٌ لك من صلاة أهل الأرض، فقال: زدني، قال: كما تُحِبُّ أَن يكونَ ٱللهُ سبحانَهُ لَكَ غَداً ؛ فكُنْ لَهُ اليَوْم.

\* \* \*

## (الإمام مالك بن أنس)(۱) نُبُذُ من أقوالهِ المأثورة وحِكَمِهِ المَشهورة في العلم والعمل

ما جاء عنه في العلم، وآداب المتعلمين، وما يتعلق بهاذا الباب: قال مالك رحمه الله:

ليسَ العِلْمُ بكثْرَةِ الرَّوايَةِ، وإنَّما العِلْمُ نُورٌ يَضَعهُ ٱللهُ في القلوب.

وقد رُوِيَ هـٰذا الكلامُ عن أبن مسعود وقال: طَلَبُ العِلْمِ حَسَنٌ لِمَنْ رُزِقَ خَيْرَهُ، وهو قَسْمٌ مِنَ آللهِ، ولكنِ أَنْظُرْ إلىٰ ما يلزمك من حين تصبح إلىٰ حين تمسى فالزمه.

وقال: العِلْمُ نَفُورٌ؛ لا يَأْنَسُ إلاَّ بِقَلْبِ تَقِيِّ خَاشِعٍ.

سُئِلَ مالكٌ عن طَلَبِ العِلْمِ: أفريضة هو؟ قال: لا، ولا يُطْلَبُ ما لا يُنتَفَعُ بِهِ، ولا يُطْلَبُ الأغاليظ، والألغاز، والإكثار.

[وَفَي رواية (٢):] سئل مالك عن طلب العلم: أفريضة هو؟ قال: وٱللهِ ما كُلُّ النَّاسِ عالِمٌ، وإنَّ منهُمْ من لا آمرُهُ بطلبِهِ، ثُمَّ قالَ: أمَّا علىٰ كُلُّ النَّاس؛ فَلاَ.

<sup>(</sup>۱) هو إمام دار الهجرة أبو عبد ألله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري ثم الأصبحي المدني. ولد على الأصح سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول آلله ﷺ، قال الواقدي: حملت أم مالك بمالك ثلاث سنين، وقيل: سنتين، وطلب العلم في حداثة سنه، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وكان عالم المدينة في زمانه، بل عالم الحجاز، وهو حجة زمانه.

توفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومثة، وله أربع وثمانون سنة، وقيل: تسعون سنة، وقيل بينهما، ودفن بالبقيع رضي ألله عنه.

سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من كتاب المؤلف: (إمام دار الهجرة مالك بن أنس). (ز)

وقال لابن وهب: أدِّ ما سمعتَ وحَسْبُكَ، ولا تَحْمِلُ لأَحَدِ علىٰ ظَهْرِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقَالُ: أَخْسَرُ مِنهُ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بدُنياهُ، وأَخْسَرُ مِنهُ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بدُنياهُ، وأَخْسَرُ مِنهُ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بدُنيا غَيْره.

وقال: ينبغي للرَّجُلِ إذا خُوِّلَ عِلْماً، وصارَ رأساً يُشارُ إليهِ بالأصابع؛ أنْ يَضَعَ التُّرابَ على رأسِهِ، ويمقُّتَ نَفْسَهُ إذا خَلاَ بها، ولا يفرحَ بالرِّياسَةِ فإنَّهُ إذا أَضطجَعَ في قَبْرِهِ وتَوَسَّدَ التُّرابَ؛ ساءَهُ ذَٰلِكَ كُلُّه.

وقال لأبي مسهر: لا تسأل عَمَّا لا تُريد؛ فتنسى ما تُريد، فإنَّهُ مَنِ ٱشْتَرَىٰ ما لا يَحتاجُ إليه؛ باعَ ما يحتاجُ إليه.

وقال: إنَّ المَسْأَلَةَ إذا سُئِلَ فيها الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِب؛ وٱنْدَفَعَتْ عَنْهُ، فإنَّما هيَ بَليَّةٌ صَرَفها ٱللهُ عَنْه.

وقال: لا يَصلحُ طَلَبُ العِلْمِ لمُفْلِسٍ، ولا لِغَنيُّ مُتَكَبِّر.

وقيل له: ما أفضل ما يصنعُ العَبْد؟ [قال: طَلَبُ العِلْم](١٠).

وقال: لولا النسيانُ كانَ أكثر النَّاس علماء.

وقال: إنَّما أهلكَ النَّاسَ تأويلُ ما لا يعلمون.

وقيل له: العالم يخطىء؟ قال: الذي دَلَّ عليهِ مِنَ الخَيْرِ أكثر، ومن ذا الذي ليس فيه شيءٌ؟ ولو لم يأمر بالمعروف إلاَّ من ليس فيه شيء؛ ما أمر أحدٌ بمعروف.

وقال: من شأن أبن آدمَ أن لا يَعْلَم، ثُمَّ يَعْلَم، أما سمعتَ قولَ الله تعالى: ﴿ إِن تَنْقُواْ اللهَ يَجْمَل لَكُمْ مُرْقَانَا ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وكان يقول: تَعَلَّمُوا العِلْمَ قَبْلَ العَمَل.

وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمت علماً من طاعة آلله فَلْيُرَ عليكَ أثره، ولُيُرَ فيكَ سَمْتُه، وتَعلَّمْ لذلك العلم الذي تعلَّمْتَهُ السكينةَ والحلم والوقار.

قال مالك رحمه ٱلله: حقّاً علىٰ من طَلَبَ العِلْمَ أن يكونَ فيه وقارٌ وخشية، وأن يكونَ مُتَّبعاً لآثارِ من مضىٰ، وينبغي لأهلِ العِلْمِ أن يُجِلُوا أَنْفُسَهُمْ عن المُزاح، وخاصَّةً إذا ذَكَروا العلم.

<sup>(</sup>١) - ما بين الغوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من كتاب المؤلف: (إمام دار الهجرة مالك بن أنس). (ز)

وقال: أدبُ ٱللهِ القرآن، وأدب رسولِهِ السُّنَة، وأدبُ الصالحينَ الفقه. وقال سفيان: دخلت على مالك فقلت له: إنَّ العلمَ كثيرٌ، فقال: شجرةٌ أصلُها بمَكَّة، وأغصانُها بالمدينة، وأوراقُها بالعراقِ، وثَمرُها بخراسان، فقال: اكْتُبُ ياغلامُ؛ فهاذا من طرائف مالك.

وقال أبن وهب: قال لي مالك: إنَّهُ لم يكن يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ، ولا يكونُ إماماً أبداً، ومِنَ الذُّلِّ إهانةُ العِلْم عندَ من لا يُطيعك.

قَالَ مُطَرِّفٌ: وَكَانَ مَالِكَ إِذَا وَدَّعَهُ أَحَدٌ مِن طَلَبَةِ العِلْمِ عِنْدَهُ، يقولُ لَهُمْ: اتَّقُوا ٱللهَ في هـٰذَا العِلْم، ولا تَنزلوا بِهِ دارَ مَضْيَعَةٍ، وبُثُّوهُ ولا تَكْتُمُوه.

وقال: من أدبِ العَالِم أنْ لا يَضْحَكَ إلاَّ تَبَسُّماً.

وقال القعنبي: سَمعتُه يَقُولُ: كَثْرَةُ الكَلاَم تَمُجُّ العالِمَ، وتُذِلُّه، وتَنْقُصُه.

قال خالد بن خداش: قلت لمالك: أوصني؟ قال: عليكَ بتقوىٰ ٱللهِ، وطَلَبِ العِلْم عندَ أهلِهِ.

وقَالَ ٱبنَٰ القاسم: ۚ كُنَّا إذا وَدَّعنا مالكاً يقولُ: اتَّقوا ٱللهَ، وٱنْشُروا هـٰـذا العِلْمَ، وعَلَّمُوهُ ولا تَكْتُموهُ.

وقال: لَنْ يُنالَ هـٰذا الأَمْرِ حتَّىٰ يُذاقَ فِيهِ طَعْمُ الفَقْرِ.

وقال أبو قرة: سمعتُ مالكاً يقولُ: تعلَّمُوا مِنَ العالِّم حتىٰ لُبْسَ نَعْلِه.

وقال لابن وهب: اتَّقِ اللهَ وآقتَصِرْ علىٰ عِلْمِكَ، فإنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ أَحدُّ علىٰ عِلْمِكَ، فإنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ أَحدُّ علىٰ عِلْمِهِ إلاَّ نَفَعَ وآنْتَفَعَ، فإنْ كُنْتَ تُريدُ بما طَلَبْتَ ما عِندَ ٱللهِ فَقَدْ أَصَبْتَ ما تَنتَفع بِهِ، وإنْ كُنتَ تُريدُ بما تَعَلَّمْتَ الدُّنيا فليسَ في يَدِكَ شيء.

وَيَقُول في وصية له: إنّي أرى الصَّواب في تركَّ تعلم المَسائل التي قد ينتفع ببعضها، إذا كان فيها من المضرة ما يخاف على صاحبها الخطأُ والفتنة، فكيف بغيرها من المسائل التي لا منفعة فيها؟.

وقال: الناس في العلم أربعة: رَجُّـلٌ عَلِمَ فَعَمِلَ بِهِ وعَلَّمَهُ؛ فَمَثَلُهُ في كتابِ آللهِ قوله: ﴿ إِنَّمَا يَضْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَكَثُوا ﴾ [فاطر: ٢٨].

<sup>(</sup>١) مج الشّرابَ مِنْ فِيْهِ: رَمَىٰ بِهِ. (ز)

ورَجُلٌ عَلِمَ فَعَمِلَ بِهِ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ؛ فَمَثَلُهُ فِي كَتَابِ ٱللهِ قُولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُنُونَهَا ٓ أَزَلِنَا . . ﴾ [البغرة: ١٥٩].

ورَجُلٌ لَمْ يَعْلَمْ ولَمْ يَعْمَلُ بِهِ؛ فَمَثَلُهُ قُولُه: ﴿ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَشَامِ ﴾ [الفرنان: ١٤]. ورَجُلٌ عَلِمَ عِلْماً فَعَلَّمَهُ ولَمْ يَعْمَلُ بِهِ؛ فَمَثَلُهُ قُولُه: ﴿ كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا ﴾ [الجمعة: ٥].

### (ما جاء عنه من مواعظَ وكلماتٍ) في أحوال القلوب والسلوك وتربية النفس

قال مالك رحمه ألله:

إنَّما النَّواضع في التُّقيٰ والدِّين؛ لا في اللِّباس.

وقال: التواضعُ تَرْكُ الرِّياءِ والسُّمْعَة.

وقال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تُفْتَحَ لَهُ فُرْجَةٌ في قَلْبِهِ، فليكُنْ عَملُهُ في السِّرِّ أفضلَ منه في العلانية.

وقال: الزُّهْدُ في الدُّنيا: طِيْبُ المَكْسَبِ، وقِصرُ الأمل.

وقال: الدُّنيا صِحَّةُ البَدَنِ، وطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعيم.

وقال: إنَّما الحكمة مَسْحَة مَلَكِ على قَلْبِ العَبْد.

وقال: الحِكْمَةُ؛ نُوْرٌ يَقْذِفهُ ٱللهُ في قَلْبِ العَبْد.

وقال: يقعُ لقلبي أنَّ الحِكْمَةَ الفقهُ في دينِ ٱللهِ، وأمرٌ يُدْخلُهُ ٱللهُ القُلوبَ مِن رَحْمَتِهِ وفَضْلِه.

وقال: الحِكْمَةُ؛ التَّفَكُر في أَمْرِ ٱللهِ؛ والاتباعُ له.

وقال في سماع أبن وهب وأبن القاسم: الحكمة طاعةُ أللهِ؛ والانباعُ لَهُ، والفِقْهُ في الدَّيْنِ؛ والعَمَلُ بِهِ.

وقال الفروي : سمعتُه يقولُ: إذا لَمْ يكن للإنسانِ في نَفْسِهِ خَيْرٌ؛ لَمْ يَكُنْ للنَّاسِ فيهِ خَيْر.

وقال أبن وهب: سمعتُه يقولُ: لاخيرَ في شيءٍ مِنَ الدُّنيا وإنْ كَثُرَ؛ ِ بِفَسادِ دِيْنِ الرَّجُلِ أو مُروءَتِهِ.

وقال: أَنقاءُ الثَّوْبِ، وحُسْنُ الهِمَّةِ، وإظهارُ المُروءَةِ جُزْءٌ مِنْ بِضْعِ وأربعينَ جُزءً مِنْ النِّبوَّةِ.

وقالَ: مَنْ صَدَقَ في حَديثِهِ مُتِّعَ بعقلِهِ، ولَمْ يُصِبْهُ ما يُصيبُ النَّاسَ مِنَ الهَرَم والخَرَف.

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : خَرِفْتَ؟ فقالَ : إِنَّمَا يَخْرَفُ الكذابون.

وقال أبن المبارك: سمعته يقول: لا يَصْلُحُ الرَّجُلُ حتىٰ يتركَ ما لا يَعنيه، ويشتغلَ بما يَعنيه، فإذا كان كذلِكَ؛ يُوشِكُ أن يَفْتَحَ ٱللهُ لَهُ قَلْبَه.

وقال: إِنْ كَانَ بَغْيُكَ مِنها مَا يَكْفِيكَ، فَأَقَلُّ عَيْشِهَا يُغْنِيكَ، ومَا قَلَّ وَكَفَىٰ؛ خَيْرٌ مِمًّا كَثْرَ وَأَلْهِىٰ.

وقال أبن وهب: سمعته بقول: ما زَهِدَ أَحَدٌ في الدُّنيا إلاَّ أَنْطَقَهُ ٱللهُ بالحِكْمَةِ.

وقال خَالَد بن حميد: سمعته يقول: عليكَّ بمُجالَسَةِ مَنْ يَزيدُ فيَ عِلْمِكَ قولُهُ، ويَدْعُوكَ إلىٰ الآخِرَةِ فِعْلُهُ، وإيَّاكَ ومُجالَسَةَ من يَعلِّلُكَ قولُه، ويَعيبُكَ ا دِيْنُه، ويَدْعُوكَ إلىٰ الدُّنيا فِعْلُه.

وقال أبن القاسم: ذَكَرَ مالك القصد وفضله؛ ثُمَّ قالَ: إياكَ مِنَ القَصْدِ ما تُحِبُ أَن ترتَفِعَ بِهِ، قيلَ: لِمَ؟ قالَ: تُعْجَبُ بِهِ.

وقال مطرف: قَال رجل لمالك: أوصني، قال: إذا هَمَمْتَ بأَمْرٍ مِنْ طاعةِ اللهِ فلا تَحْبِسْهُ [إن آستطعت فَواقاً](١) حتى تُمضيه؛ فإنَّكَ لا تأمنُ الأحداث، فإذا هَمَمْتَ بغيرِ ذٰلِكَ فإنِ ٱسْتَطَعْتَ [أَنْ لا تُمضيه فَواقاً](٢) فافْعَلْ؛ لَعَلَّ ٱللهَ يُحْدِثُ لَكَ تَرْكهُ، ولا تَسْتَحي إذا دُعِيْتَ لأَمْرِ لَيْسَ بِحَقِّ أَنْ

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من كتاب المؤلف: (إمام دار الهجرة مالك بن أنس).
 والفواق بفتح الفاء وضمها: الوقت بين الحلبتين، والوقت بين قبضتي الحالب للضرع، يعني:
 فلا تتأخر في إنجازه، ولو وقتاً يسيراً. (ز)

 <sup>(</sup>٢) ما بين القرسين في الطبعة الأولى بلفظ: (أن تؤخره لحظة)، والمثبت من كتاب المؤلف: (إمام دار الهجرة مالك بن أنس) حتى يتناسب مع ما قبله. (ز)

تَقُولَ: قَالَ ٱللهُ فَي كتابه: ﴿ وَاللّهُ لاَ يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الاحزاب: ٥٣]، وطَهَرْ ثَيابَكَ، وأنْقِها من معاصي آلله، وعليكَ بمعالى الأُمورِ وكرائِمِها، وآتَّقِ رَذَاتلَها؛ وما يُسَفْسَفُ منها فإنَّ ٱللهَ يُحِبُّ معالى الأخلاقِ؛ ويَكْرَهُ سَفاسِفَها، وأكثِرْ تِلاوَةَ الفُرآنِ، وأجتهِدْ أن لا تأتي عليكَ ساعةٌ من ليلٍ أو نهارٍ إلاَّ ولسانكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ، ولا تُمَكِّن النَّاسَ من نَفْسِكَ، وأذْهَبْ حَيْثُ شِئْت.

وقال: ما أَسَرَّ عَبدٌ سريرَةً [بِخَيْرٍ](١) إلاَّ ألبسَهُ اللهُ رداءَها، ولا أَسَرَّ سريرةً بشَرُّ إلاَّ ألبسَهُ اللهُ رداءَها.

وقال مالك للقعنبي: مهما تَلاَعَبْتَ بِشَيءٍ فَلاَ تَلْعَبْ بِدِيْنِكَ.

وقال: أوَّلُ المعاصي الكبْرُ والحَسَدُ والشُّحْ، حَسَدَ إبليسُ وتَكَبَّرَ فقال: ﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ ﴿ فَلَقْنَهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٦] وقال ألله تعالىٰ: ﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [الأعراف: ١٦]. فَشَحَّ آدَمُ حتى أَكَلَ مِنها.

وقال: التَّقرُّبُ من أهلِ الباطلِ هَلَكَةٌ، والقَوْلُ الباطلِ يَصُدَّ عَنِ الحَقِّ، ووقال: التَّقرُّبُ من أهلِ البَطلِ عَنِ الحَقِّ، ومِنْ شِقْوَةِ المَرْءِ أَنْ لا يزال يخطىء.

وقال: إذا ظَهَرَ الباطِلُ علىٰ الحَقِّ كانَ الفَسادُ في الأرضِ، وقليلُ الباطِلِ وكثيرُه هَلَكَةٌ، وإنَّ لُزومَ الحَقِّ نَجاة.

وقال: لِكُلِّ شيءٍ دِعامَةٌ، ودِعامَةُ المُؤمِنِ عَقْلُه، فبِقَدْرِ ما يَعْقِلُ يَعْبُدُ رَبَّه. وقال: الإسلامُ واسعٌ، إذا لَمْ تُدرِدْ إلاَّ الحَقَّ فالإسلامُ أوسع مِنْ ذَلِكَ، ولا ينبغي أن يضيقَ، زاد في موضع آخر: إذا أقيمَتْ جُدودُه.

وقال: يقال: إنَّ المُؤمِنَ حَسَنُ المَعونَةِ، يَسيرُ المؤونَةِ، والفاجرَ بِضِدَّه. وقالَ: إذا مَدَحَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ ذَهَبَ بَهاؤه.

وكان يكرهُ كَثْرَةَ الكَلاَم ويَعيبُه، ويقولُ: لا يوجدُ إلاَّ في النِّساءِ والضُّعفاءِ،

 <sup>(</sup>۱) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من كتاب المؤلف: (إمام دار الهجرة مالك بن أنس). (ز)

قالَ: وكانَ يقالُ: نِعْمَ الرَّجُلُ فُلانٌ، لولاَ أنَّهُ يَتَكَلَّمُ كَلاَمَ شَهْرٍ في يَوْم.

\* \* \*

# (عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: ما المُجتهدُ فيكُمْ إلاَّ كاللاَّعبِ فيمَنْ مَضيٰ.

إِنَّ أَهْلَ القُبورِ يَتَلَقُونَ المَيِّتَ كما يُتَلقَّىٰ الرَّاكِبُ يسألونَهُ؛ فإذا سألوهُ: ما فَعَلَ فلانُ؟ مِمَّنْ كانَ قَدْ ماتَ، فيقولُ: أَلَمْ يأتِكُمْ؟ فيقولُونَ: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ وَإِنَّا لِللهِ وَلِيْ أُمِّهِ الهاوية.

<sup>(</sup>١) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي، الواعظ المفسر ولد في حياة رسول ألله ﷺ، وكان من ثقات التابعين وأثمتهم بمكة، وكان يُذَكِّرُ الناس فيحضر أبن عمر رضي ألله عنهما مجلسه.

نوفي قبل أبن عمر بأيام يسبره، وقيل: توفي في سنة أربع وسبعين. سير أعلام النبلاء (١٥٦/٤). (ز)

## (مجاهد بن جبر المكي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

ومن كلامه:

مَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ أَذَلَّ دِيْنَهُ، ومَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَعَزَّ دِيْنَه.

إِنَّ ٱللَّهَ تَمَالَىٰ لَيُصْلِحُ بِصَلاَحِ العَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ.

إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِقَلْبِهِ، أَقْبَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِقُلُوبِ الْمُؤْمَنِينَ إِلَيه. إِنَّ لَبْنِي آدمَ جلساءَ مِنَ الْمَلاثِكَةِ، فإذا ذَكَرَ الرَّجَلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِخَيْرٍ؛ قالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: ولَكَ بِمِثْلِهِ، وإذا ذَكَرَهُ بِسُوءٍ؛ قالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: أَبِنَ آدم المستور عورته؛ ارْبع علىٰ نَفْسِكَ، وأحمَدِ آللهَ الذي سَتَرَ عَوْرتَك.

ما مِنْ مَـرَضِ يَمْرَضُهُ العَبْدُ إِلاَّ ورَسُولُ مَلَكِ المَوْتِ عِنْدَهُ، إذا كانَ آخر مَرَضِ يمرضُهُ العَبْدُ أتاهُ مَلَكُ المَوْتِ فقالَ: أتاكَ رَسُولٌ بَعْدَ رَسُولٍ فَلَمْ تَعْبَأ بِهِ، وقَدْ أتاكَ رَسُولٌ يَقْطَعُ أَثَرَكَ مِنَ الدُّنيا.

يُؤْمَرُ بِالعَبْدِ إِلَىٰ النَّارِ يَوْمَ القيامَةِ، فيقولُ: ماكانَ هـنذا ظَنِّي، فيقولُ: ماكانَ ظَنُّك؟ فيقولُ: أَنْ تَغْفِرَ لِي، فيقولُ: خَلُّوا سَبيلَهُ.

القَلْبُ كالكَفُّ (٢) وبَسَطَ كَفَهُ فإذا أَذنَبَ الرَّجُلُ ذَنْباً؛ قالَ: هلكذا فَعَقَدَ واحداً، ثُمَّ أَذْنَبَ؛ وعَقَدَ أثنين، ثُمَّ ثلاثاً، ثُمَّ أَرْبَعاً، ثُمَّ رَدَّ الإبهام علىٰ الأصابع في الذَّنْبِ الخامسِ، ثُمَّ يُطْبَعُ علىٰ قَلْبِهِ، قالَ: فأَيُّكُمْ يَرَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُطْبَعُ علىٰ قَلْبِهِ، قالَ: فأَيُّكُمْ يَرَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُطْبَعُ علىٰ قَلْبِهِ، قالَ: فأَيُّكُمْ يَرَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُطْبَعُ علىٰ قَلْبِهِ، قالَ:

إذا أرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنامَ فَلْيَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وليَنَمْ علىٰ يَمينِهِ، وليَذْكُرِ ٱلله، وليَكُنْ آخِرَ كَلاَمِهِ عِنْدَ مَنامِهِ: ﴿ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فإنّها وفاةٌ لا يَدري لَعَلّها

<sup>(</sup>١) مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، توفي وهو ساجد سنة ثنين ومئة، وقيل: سنة سبع ومئة، وقيل: بينهما، وبلغ ثلاثاً وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء (٤٤٩/٤).(ز)

 <sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة (القلب هاكذا) بدل (القلب كالكَفُّ). (ز)

تَكُونُ مَنِيَّتَهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِالَّيْلِ﴾ [الانعام: ٦٠]. ماتَ مجاهِدُ وهُوَ ساجِد

# (عطاء بن أبي رباح)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

قَالَ: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ؛ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضولَ الكَلاَمِ، وكانوا يَعُدُّونَ فضولَهُ ما عدا كتاب الله، وأَنْ تَقرَأ وتأمُّرَ بِمَعْروفِ، أَو تَنهى عَنْ مُنْكَر، فضولَهُ ما عدا كتاب الله، وأَنْ تَقرَأ وتأمُّرَ بِمَعْروفِ، أَو تَنهى عَنْ مُنْكَر، أَو تَنطِقَ بحاجَتِكَ في مَعِيشَتِكَ التي لا بُدَّ لَكَ مِنْها، أَتُنكِرونَ أَنَّ عَلَيكُمْ حَافظينَ، كِرَامًا كَيْبِينَ، ﴿ إِذَينَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ النِّمَالِ فَيدَّهُ ﴿ قَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ وَالْمَالَ مَن عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ التي إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيهُ عَيدٌ ﴾ ، أَمَا يَسْتَحي أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ نُشِرَتْ عَلَيهِ صَحِيفَتُهُ التي أَمْلُ (٢) صَدْرَ نَهارِه؛ كَانَ أَكْثر ما فيها (٣) ليسَ من أَمْرِ دينِهِ ولا دُنْياه.

قال معاذ بن سعيد: كُنَّا عندَ عطاء بن أبي رباح؛ فتَحَدَّثَ رَجُلٌ بِحَديثِ فاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ بِحديثِه، فقالَ عطاءُ: سُبْحانَ ٱللهِ ما هاذِهِ الأَخلاقُ؛ ما هاذِه الأَخلاقُ؛ إلَّي لأَسْمَعُ الحَديثَ مِنَ الرَّجُلِ وأنا أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ فأُريهِ أَنِّي لا أُحْسِنُ مِنْهُ شَيئاً.

<sup>(</sup>١) عطاء بن أبي رباح، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، كان من مولدي الجند، ونشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان، وكان من أوعبة العلم، فقيها عالماً ثقة كثير الحديث، انتهت فتوئ أهل مكة إليه.

توفى سنة أربع عشرة ومئة، وعاش ثمانياً وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (أمل)، وفي المجمع: (أملاها)، وأمل الصحيفة أي أملاها. (ز)

٣) وفي صفة الصفرة: فإن أكثر ما فيها. . . إلخ. (ز)

# (عبد الله بن عبيد بن عمير)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

من كلامه:

الإيمانُ قائدٌ، والعَمَلُ سائِقٌ، والنَفْسُ حَرونٌ (٢)، فإذا وَنَى (٢) قائِدُها؛ لَمْ تَسْتَقِمْ لقائِدِها، فلا يَصلُحُ هاذا لَمْ تَسْتَقِمْ لقائِدِها، فلا يَصلُحُ هاذا لا يَصلُحُ هاذا لا مَعَ هاذا؛ حتى يَقُومَ على الخَيْر الإيمانُ باللهِ مَعَ العَمَلِ للهِ، والعَمَلُ للهِ مَعَ الإيمانِ باللهِ.

لا يَنْبُغي لِمَنْ أَخَذَ بِالتَّقوىٰ وزانَ بِالوَرْعِ؛ أَنْ يَذِلَّ لصاحِبِ الدُّنيا.

<sup>(</sup>١) عبد ألله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن صعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي المكي ثم الجندعي، يكنىٰ أبا هاشم، كان من أفصح الناس من أهل مكة، وكان ثقة صالحاً، مستجاب الدعوة. توفى سنة ثلاث عشرة ومئة بمكة.

سير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٧) وانظر تهذيب التهذيب (٥/ ٣٠٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي: لا تنقاد.

<sup>(</sup>٣) أي: ضعف.

## (وهيب بن الورد بن أبي الورد)<sup>(۱)</sup> رضي آله تعالىٰ عنه

ومن كلامه:

يقولُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «ما مِنْ عَبْدٍ آثَرَ هَوايَ علىٰ هَواهُ؛ إِلاَّ أَقْلَلْتُ هُمومَهُ، وَجَمَعْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ، ونَزَعْتُ الفَقْرَ مِنْ قَلْبِهِ، وجَعَلْتُ الغِنىٰ بِينَ عينَيهِ، وجَمَعْتُ الغِنىٰ بِينَ عينَيهِ، وآتَجَرْتُ لَهُ مِنْ وَراءِ كُلِّ تاجِرٍ، وعِزَّتي وعَظَمتي وجَلاَلي؛ ما مِنْ عَبْدٍ آثَرَ هَواهُ علىٰ هوايَ إِلاَّ كَثَرْتُ هُمَومَهُ، وفَرَقتُ عَلَيهِ ضَيْعَتَهُ، ونَزَعْتُ الغِنىٰ مِنْ قَلْبِهِ، وجَعَلْتُ الفَقْرَ بِينَ عينَيهِ، ثُمَّ لا أُبالي بأيِّ أَوْدِيَتِها هَلَك».

قال وهيب: خالطتُ النَّاسَ خَمْسينَ سَنَة؛ فمَا وَجَدْتُ رَجُلاً غَفَرَ لي ذَنْبًا، ولا وَصَلَني إذا قَطَعْتُه، ولا سَتَرَ عَلَيَّ عَوْرَةً، ولا أَمِنْتُه إذا غَضِبَ، فالاشْتِغالُ بِهِاؤلاءِ حمقٌ كَبير.

وقال: كانَ يقالُ: الحِكْمَةُ عَشْرَةُ أَجزاءٍ، فَتِسْعَةٌ مِنْهَا في الصَّمْتِ؛ والعاشِرَةُ عُزْلَةُ النَّاسِ، فعالَجْتُ نَفْسي علىٰ الصَّمْتِ، فَلَمْ أَجِدْني أَضْبِط كُلَّما أُريدُ مِنْهُ، فرأيتُ أَنَّ الأجزاءَ العَشرةَ عُزْلَةُ النَّاسِ.

عَجَباً للعالِمِ كَيْفَ تُجيبُه دواعي قَلْبِهِ إلىٰ ٱرتياحِ الضَّحِكِ، وقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ في القيامَةِ رَوْعات، ووقفات وفزعات.

من عَدَّ كَلاَمهُ مِنْ عَمَلِهِ؛ قَلَّ كَلاَمُه.

بلغَني؛ أنَّ موسىٰ عليهِ السَّلاَمُ قالَ: يا رَبِّ؛ أَخْبرني عَنْ آيةِ رضاكَ عَنْ عَبْدِكَ، فَأُوْحِىٰ آللهُ تَعالىٰ إليهِ: إذا رَأَيْتَني أُهَيِّىءُ لَهُ طاعَتي، وأَصْرِفهُ عَنْ مَعْصيتى؛ فذاكَ آيةُ رِضائي عَنْهُ.

 <sup>(</sup>١) وهيب بن الورد أبن أبي الورد المخزومي مولاه المكي، العابد الرباني أبو أمية، ويقال: أبو عثمان المكي، مولئ بني مخزوم، ويقال: أسمه عبد الوهاب، ووهيب لقب له.
 توفى سنة ثلاث وخمسين ومئة.

سير أعلام النبلاء (٧/ ١٩٨) وانظر تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٤٩).(ز)

ضَرَبْتُ لعالِم السُّوْءِ مَثَلاً؛ كَمَثَلِ الحَجَرِ في السَّاقيَةِ؛ فَلاَ هُوَ يَشْرَبُ الماءَ، ولا هُوَ يُخَلِّي الَماء إلىٰ الشَّجَرِ فتحيا بِهِ.

بَلَغَنَا أَنَّ عَيْسَىٰ عَلَيْتَ اللهِ الْمَوْ وَرَجُلٌ مِنْ حواريّه بِلِصِّ في قلعة لَهُ، فَلَمَّا رَاهُمَا اللَّصُّ أَلْقَىٰ اللهُ في قَلْيهِ التَوْبة، فقالَ لِنَفْسِهِ: هَلذَا عَيْسَىٰ بنُ مريم روحُ اللهِ وَكَلِمَتُه، وهَلذَا فَلانٌ حواريَّه، ومَنْ أَنتَ يَا شَقِيُ ؟ لِصُّ بني إسرائيل، قطَعْتَ الطريق، وأَخَذْتَ الأَموالَ، وسَفَكْتَ الدِّماء، ثُمَّ هَبَطَ إليهِما تائِبا نادماً على ماكانَ، فَلَمَّا لَحِقَهُما قالَ لِنَفْسِهِ: تُريدَ أَنْ تَمْشِي مَعَهُما؟ لَسْتَ لِذَٰلِكَ بأَهْلِ، امْشِ خَلْفَهُما؛ كَمَا يَمْشِي الخَطَّاءُ المُذْنِبُ مِثْلُكَ، قالَ: فالتَقَتَ لِذَٰلِكَ بأَهْلِ، امْشِ خَلْفَهُما؛ كَمَا يَمْشِي الخَطَّاءُ المُذْنِبُ مِثْلُكَ، قالَ: فالتَقَتَ لِذَٰلِكَ بأَهْلٍ، امْشِ خَلْفَهُما؛ كَمَا يَمْشِي الخَطَّاءُ المُذْنِبُ مِثْلُكَ، قالَ: فالتَقَتَ إليهِ الحَواريُّ فَعَرَفَهُ، فقالَ في نَفْسِهِ: انْظُرْ إلى هاذَا الخَبيثِ الشَّقِيِّ ومَشْيِهِ وراءَنا، فأطَّلَعَ اللهُ على ما في قُلُوبِهِمَا مِنْ تَوْبَةِ اللَّصِّ، وأَزدراءِ الحَواريُّ ولِصَّ بني وراءَنا، فأطَّلَعَ اللهُ على ما في قُلُوجِي اللهُ عَزَقَهُ المُنْ مُو الحَواريُّ ولِصَّ بني إلى اللهُ المُنْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا مَضَى لَنَدَامَتِهِ، وأَمَّا اللَّصُّ فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا مَضَى لَنَدَامَتِهِ، وأَمَّا اللَّصُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا مَضَى لَنَدَامَتِهِ، وأَمَّا الحَواريُّ فَقَدْ أَخْرَائِهِ هَاذَا التَّوَّاب.

وقال: إنَّ العَبُّدَ لَيَصْمُت فيجتَمع لَهُ لُبُّه.

لا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ في كَثْرَةِ العَمَلِ، وليَكُنْ هَمُّهُ في إحكامِهِ وتَحْسينِهِ، فإنَّ العَبْدَ قَدْ يُصَلِّي وهُوَ يَعْصي ٱللهَ تَعالَىٰ في صَلاَتِهِ، وقَدْ يَصُومُ وهُوَ يَعْصي اللهَ تَعالَىٰ في صيامِهِ.

لُوْ قُمْتَ قِيامَ هَالِهِ السَّارِيَةِ؛ مانَفَعَكَ حتى تَنظُر مايَدْخُلُ بَطْنكَ،

أَحَلاَلٌ أَمْ حَرام.

بَلَغَنا أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيْتُكِلَاِ قَالَ: يَا رَبِّ أَوْصِني، قَالَ: أُوصِيكَ بِي؛ فَقَالَهَا ثَلَاثًا كُلُّ ذَٰلِكَ يَقُولُ: أُوصِيكَ بِي اللَّ ثَلاثًا كُلُّ ذَٰلِكَ يَقُولُ: أُوصِيكَ بِي اللَّ يُغْرَضَ لَكَ أَمْرٌ؛ إلاَّ آثَوْتَ بِهِ مَحَبَّتِي عَلَىٰ مَا سِواهَا، [فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ](١) لَمْ أَرْحَمْهُ؛ وَلَمْ أَرْكُه (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من أحاسن المحاسن. (ز)

<sup>(</sup>۲) روی نحوه أحمد فی الزهد ص (۸۷).(ز)

وقال: اتَّقِ ٱللهَ أَنْ تَسُبَّ إِبليسَ في العلانِيَةِ، وأَنْتَ صديقُهُ في السِّرِّ. صَلَّىٰ وهيبٌ العبد، فَلَمَّا أنصرفَ النَّاسُ جَعلوا يَمُرُّونَ بِهِ، فَنَظَرَ إليهِمْ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ قالَ: لَئِنْ كَانَ هَؤُلاَءِ أَصْبَحُوا مُسْتَيقنينَ أَنَّهُ قَدْ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ شَهْرهُمْ هَلذا لكانَ يَنْبَغي لَهُمْ أَنْ يَكُونوا مَشاغيلَ بأداءِ الشُّكْرِ عَمَّا هُمْ فيهِ، وإنْ كانَ الأُخرىٰ؛ لَقَدْ كانَ يَنْبغي لَهُمْ أَنْ يُصْبِحُوا أَشْغَلَ وأَشْغَلَ.

\* \* \*

# (عبد العزيز بن أبي روّاد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

ذَهَبَ بَصَرُهُ عِشرينَ سَنَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَهْلُهُ، فَتَأَمَّلُهُ ٱبنُه ذَاتَ يَـومِ فَقَـالَ: يَا أَبِتِ ذَهَبَتْ عَيْنُك؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا بُنَيَّ، الرِّضَا عَنِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَذْهَـبَ عَيْنَىْ أَبِيك مُنذُ عشرين سنة.

قَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ أَصِبَحَتَ؟ فَبَكَىٰ وَقَالَ: أَصِبَحَتُ وَٱللهِ فَي غَفَلَةٍ عَظِيمَةٍ عَنِ الْمَوْتِ، مَعَ ذُنوبِ كثيرةٍ قَدْ أَحاطَتْ بِي، وأَجَلٍ يُسْرِعُ كُلَّ يَوْمٍ عَظيمةٍ عَنِ الْمَوْتِ، ومَوئِلِ (٢) لستُ أَذْري علىٰ ما أَهْجُمُ مِنهُ.

مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بثلاثٍ لَمْ يَتَّعِظْ بِشَيْءٍ: الإسلامُ، والفرآنُ، والشَّيْبُ.

كَانَ يَقَالُ: مِنْ رأسِ التَّواضُع الرِّضا بالدُّونِ مِنْ شَرَفِ المَجالِسِ.

في رأسِ كُلِّ إنسانٍ حِكْمَةٌ آَخِذٌ بها مَلَكٌ، فإنْ تَواضَعَ لِله رَفَعُه؛ وقالَ: ٱنْتَعِش رَحِمَكَ ٱللهُ تَعالَىٰ، وإنْ تَكَبَّرَ قَمَعَهُ وقالَ: اخْسَأْ خَسَّاكُ ٱلله.

\* \* \*

(١) عبد العزيز بن أبي رواد شيخ الحرم، وأسم أبيه ميمون، وقيل: أيمن بن بدر مولى الأمير المهلب بن أبي صفرة الأزدي المكي أحد الأثمة العباد، قال أبن المبارك: كان من أعبد الناس.

قال أبن حنبل: كان مرجئاً رجلاً صالحاً، وليس هو في التثبيت كغيره.

توفي بمكة سنة تسع وخمسين ومئة رحمه **ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (٧/ ١٨٤). (ز**)

(٢) الموثل: الملجأ.

## (سفیان بن عیینة)(۱) رضی آلله تعالیٰ عنه

من كلامه:

مَنْ تَزَيَّنَ للنَّاسِ بِشَيْءٍ يَعْلَمُ ٱللهُ تَعالىٰ مِنْهُ غَيرَ ذَٰلِكَ؟ شانَهُ (٢) ٱللهُ. لَيْسَ مِنْ حُبِّ الدُّنيا طَلَبُكَ ما لا بُدَّ مِنْهُ.

إذا كانَ نَهاري نَهارَ سَفيهِ، وليلي لَيْلَ جاهلٍ، فما أَصْنَعُ بالعِلْمِ الذي كَتَبَّتُ؟.

مِّنْ زِيْدَ في عَقْلِهِ؛ نَقَصَ مِنْ رِزْقِهِ.

أَرْفَعُ النَّاسُ مَنْزِلَةً مَنْ كانَ بينَ ٱللهِ تَعالَىٰ وبَيْنَ عِبادِهِ، وهُمُ الأنبياءُ والعُلماء.

مَنْ رَأَىٰ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ فَقَدِ آسْتَكْبَرَ، وذاكَ أَنَّ إبليسَ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ السُّجُودِ لآدَمَ ـ غَلِيَتَلِلِدِ ـ آسْتِكَبَارُه.

مَنْ كَانَتْ مَعْصِيتُهُ فِي الشَّهْوَةِ فَأَرْجُ لَهُ التَّوْبَة، فإنَّ آدَمَ عَصِىٰ مُشْتهياً فَغُفِرَ لَهُ، فإنْ كَانَتْ مَعْصَيتُهُ فِي كِبْرٍ فأخش علىٰ صاحِبِهِ اللَّعْنَة، فإنَّ إبليسَ عَصَىٰ مُشْتَكْبِراً فلُعِنَ.

أُوحَىٰ ٱللهُ تَعَالَىٰ إلىٰ موسىٰ عليهِ السَّلاَمُ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ إبليسُ، وذَٰلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَصاني، وإنَّما أَعُدُّ مَنْ عَصاني مِنَ المَوتىٰ.

إِذَا وَافَقَّتِ السَّرْيَرَةُ العلانِيَةَ؛ فَلْآلِكَ العَدُّلُ، وإذا كَانَتِ السَّرِيرَةُ أَفْضَلَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم، الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، مولده بالكوفة في سنة سبع ومئة، وطلب الحديث وهو حدث بل غلام، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جمّاً، وأتفنَ وجَود وجَمعَ وصَنَّفَ وعُمَّر دَهْراً، وأزدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد. توفي يوم السبت أول يوم من رجب، سنة ثمان وتسعين ومئة، ودفن بالحجون وهو أبن إحدى وتسعين سنة. سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٤)، صغة الصفوة (٢/ ٢٣١).(ز)

<sup>(</sup>٢) من الشين؛ وهو ضد الزين.

العلانِيَةِ؛ فَلْالِكَ الفَصْلُ، وإذا كانَتِ العَلاَنِيَةُ أَفْضَلَ مِنَ السَّريرَةِ؛ فَلْـلِكَ الجَوْرِ .

لَمْ يُعْرَفُوا حتىٰ أَحَبُّوا أَنْ لا يُعْرَفوا.

إذا تَرَكَ العالِمُ (لا أدري)؛ أُصِيْبَتْ مَقاتِلُه.

لَيْسَ يَضُرُّ المَدْحُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ.

العِلْمُ إِنْ لَمْ يَنْفَعْكَ ضَرَّك.

إِنَّ مِنْ تَوقيرِ الصَّلاَةِ أَنْ تأتي قَبْلَ الإقامَة.

كَانَ يُقَالُ: اسْلُكُوا سُبُلَ الحَقِّ؛ ولا تَسْتَوحِشُوا مِنْ قِلَّةِ أَهْلِها.

كَانَ يُقَالُ: الأَيَّامُ ثلاثة:

أَمْس حَكِيمٌ مَؤَدِّبٌ تَرَكَ حِكْمَتَهُ فِيْكَ؛ وأَبقاها عَلَيْكَ.

واليَومُ صَديقٌ مُوَدِّعٌ كانَ عنكَ طويلَ الغيبةِ حتَّىٰ أَتَاكَ ولَمْ تَأْتِهِ؛ وهُوَ عَنْكَ سَرِيعُ الظَّعْنِ.

وغَداً لا تَذُرِي أَتَكُون مِنْ أَهْلِهِ أَو لا تكون.

لَمْ يَجْنَهِدْ أَحَدٌ قَطَّ ٱجْتِهاداً، ولَمْ يَتَعَبَّدُ أَحَدٌ قَطُّ عِبادةً؛ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ ما نَهِيٰ ٱللهُ عَنْهُ.

كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ القيامَةِ ثَلاثةٌ:

رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فجاءَ يَوْمَ القيامَةِ أَفْضَلَ عَمَلاً مِنْهُ.

ورَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وماتَ فَوَرِثَهُ غَيْرِهُ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ.

ورَجُلٌ عالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ، وعَلَّمَ غَيرَهُ فَأَنْتَفَعَ بِعِلْمِهِ.

قال منصور بن عمار: تَكلَّمْتُ في مَجْلِسٍ فيهِ سفيان بن عيينة، وفُضيل بن عيانه ثُمَّ نَشفَتِ بن عياض، وعبد آلله بن المبارك، فأمًا سفيان؛ فتَغَرْغَرَتْ عيناهُ ثُمَّ نَشفَتِ الدُّموعُ، وأمّا الفُضيلُ؛ فأنتَحَب، فَلَمَّا قامَ الفُضيلُ؛ فأنتَحَب، فَلَمَّا قامَ الفُضيلُ وأبنُ المباركِ؛ قلتُ لسفيان: يا أبا محمد؛ ما مَنعَكَ أنْ يَجيءَ مِنْ وأما المُحْرُنِ، إنَّ الدَّمْعَةَ إذا مِنْكَ مِثْلُ ما جاءً مِنْ صاحِبَيك؟ قالَ: هلكذا أَكْمَدُ للحُرْنِ، إنَّ الدَّمْعَةَ إذا خَرَجَت ٱسْتَراَح القَلْبُ.

سُئِلَ أَبِنُ عِينَةً عَنْ حَدِّ الرِّضا عَنِ اللهِ تَعالَىٰ؛ فقالَ: الرَّاضي عَنِ اللهِ لا يَتَمنَّىٰ سِوىٰ المَنْزِلَةِ التي هُوَ فِيْها.

وقال: لَمَّا بَلَغْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة دَعاني أَبِي فقالَ: ياسفيان؛ قَدِ الْفَطَعَتْ عَنْكَ شرائِعُ الصِّبا، فأَخْفَظِ الخَيْرَ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، ولا يَغُرَّنَكَ مَنِ آغْتَرُ باللهِ فَمَدَحَكَ بِما يَعْلَمُ ٱللهُ خِلاَفَهُ مِنْكَ، فإنَّهُ ما مِنْ أَحَدٍ يَقُولُ في أَحَدٍ مِنَ الشَّرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ إِذَا سَخِطَ، فأَسْتَأْنِسْ الخَيْرِ إِذَا رَضِيَ؛ إِلاَّ وهُوَ يَقُولُ فيهِ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَ ذَٰلِكَ إِذَا سَخِطَ، فأَسْتَأْنِسْ بالوَحْدَةِ مِنْ جُلساءِ السُّوْءِ، ولَنْ يَسْعَدَ مِنَ العُلماءِ إلاَّ مَنْ أَطَاعَهُم.

قال بكر العابد لسفيان بن عيينة ؛ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ يَوْمَ القَيامَةِ؟ فقالَ: الأَقدامُ هاكذا، وَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ الأُخرىٰ.

لَمَّا حَجَّ سفيان بن عينة آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّها فَكَانَ بِجَمْعٍ - أَيْ: بَالْمُزْدَلِفَةِ -، اسْتَلقىٰ علىٰ فِراشِهِ ثُمَّ قالَ: رأيتُ هـنذا المَوْضِعَ سبعينَ عاماً أقولُ في كُلِّ سَنَةٍ: ٱللَّهُمَّ؛ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ هـنذا المَكانِ، وإنِّي قَدِ آسْتَخْبَيْتُ مِنَ اللَّهُ تَعالىٰ منْ كَثْرَةٍ ما أَسْأَلهُ ذٰلِكَ، فَرَجَعَ فتُوفيَ في السَّنَةِ الدَّاخِلَةِ.

# (الفضيل بن عياض)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

لَوْ أَنَّ الدُّنْيا كُلَّها بِحَدافيرِها جُعِلَتْ لِي حَلاَلاً؛ لَكُنْتُ أَتَقَدَّرُها كَما يَتَقَدَّرُ أَحَدُكُمُ الجِيْفَةَ إِذَا مَرَّ بِهِا أَنْ تُصِيبَ ثَوْبَهُ.

إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ قَيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ؛ فَأَعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ مُكَبَّلٌ كَبَّلَتْكَ

لَوْ خُيِّرْتُ بِينَ أَنْ أَعِيْشَ كَلْباً، وأَمُوْتَ كَلْباً؛ ولا أُرَىٰ يَوْمَ القيامَةِ لاخْتَرْتُ أَنْ أَعِيْشَ كَلْبًا وَأَمُوتَ كَلْبًا ولا أُرَىٰ يَوْمَ القيامَة.

واسَوْأَتَاهُ، وإنْ عَفَوْت.

لَئِنْ عَلِمَ اللهُ مِنْكَ إِخِرِاجَ الأدميينَ مِنْ قَلْبِكَ حَتَىٰ لا يَكُونَ في قَلْبِكَ مَكَانٌ لغَيرهِ لَمْ تَسْأَلُهُ شَيْئًا إِلاَّ أَعطاكَ.

مَا يُؤَمُّنُكَ أَنْ تَكُونَ بِارَزْتَ ٱللهَ بِعَمَلِ مَقَتَكَ عَلَيهِ فَأَغْلَقَ دُونَكَ أَبوابَ المَغْفِرَةِ وأَنْتَ تَضْحَكُ، كَيْفَ تُـرِىٰ تَكُونُ حَالُكَ؟.

كُنتُمْ مَعْشَرَ العُلماءِ سُرُجَ البلادِ بُستضاءً بِكُمْ؛ فَصِرْتُمْ ظُلْمَةً، وكُنْتُمْ نُجوماً يُهتَدَىٰ بِكُمْ؛ فَصِرْتُمْ حَيْرَةً، أَلاَ يَسْتَحي أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ هَؤُلاَءِ الظُّلَمَةِ ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ ويقولُ: حَدَّثنا فلانٌ عَنْ فُلاَنٍ.

لأَنْ أَطْلُبَ الدُّنْيَا بِطَبْلِ ومِزْمَارٍ؛ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَطْلُبُهَا بِالعِبادَةِ. قال الفضيل بنُ الربيع: حَجَّ أميرُ المؤمنينَ ـ يعني الرشيد ـ فأتاني فقال:

<sup>(</sup>١) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني المجاور بحرم ألله، ولد بسمرقند، ولشأ بأبيورد، وأرتحل في طلب العلم. نوفي في أول المحرم، يوم عاشوراء، سنة ست وثمانين ومئة بمكة، وقيل: سنة سبم، وله نيّف وثمانون سنة، رحمه ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢١) وانظر تهذيب التهذيب (٨/ ٢٩٤).(ز)

وَيْحَكَ قَدْ حاكَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ، فَٱنْظُوْ لِي رَجُلاً أَسْأَلُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: هَا هُنا سَفْيَان بن عيينة، فأتيناهُ؛ فقلتُ: أَجِبْ أَميرَ المُؤْمنينَ، فَخَرَجَ مُسْرعاً فقالَ: يا أَميرَ المُؤْمنينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَى الْتَيتُك، فقال: خُذْ لِمَا جِئْنَاكَ لَهُ، فَحَدَّثَهُ ساعَةً، ثُمَّ قالَ لَهُ: عليكَ دَيْنٌ؟ قالَ: نَعَمْ، فقالَ: أبا عباس؟(١) اقْض دَيْنَهُ، فَلَمَّا خَرَجْنا قالَ: مَا أَغْنَىٰ عَنِّي صَاحِبُكَ شَيْئاً، انْظُرْ لِي رَجُلاً أَسْأَلهُ، قالَ: ها هُنا عبد الرزاق، فأتيناهَ؛ فقلتُ: أجِبْ أميرَ المُؤْمنينَ، فَخَرَجَ مُسْرِعاً فقالَ: يا أُميرَ المُؤمنينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إليَّ أَتيتُكَ، قالَ: خُذْ لِمَا جِئْناكَ لَهُ، فحادَثَهُ ساعَةً، ثُمَّ قالَ لَهُ: عليكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قالَ: اقْض دَيْنَهُ، فَلَمَّا خَرَجْنا قالَ: مأ أَغْنَىٰ عَنِّي صاحِبُكَ شَيْئاً، انْظُرْ لي رَجُلاً أَسْأَلهُ، قلتُ: ها هُنا الفضيلُ بنُ عياض، فأتيناهُ؛ فإذا هُوَ قائِمٌ يُصَلِّى يَتْلُو آيةً يُرَدِّدُها، فقَرَعْتُ الباب، فقالَ: مَنْ هَاذَا؟ فقلتُ: أَجِبُ أَميرَ المُؤمنينَ، فقالَ: ما لي ولأمير المُؤمنينَ؟ فقُلتُ: سُبْحانَ ٱللهِ؛ أَمَا عليكَ طاعتُهُ؟ فنزَلَ فَفَتَحَ، ثُمَّ ٱرْنَقَىٰ فَأَطْفَأ المِصباح، ثُمَّ ٱلْتَجَاَ إِلَىٰ زَاوِيةٍ، فَلَخَلْنا فَجَعَلْنا نَجُولُ عَلَيهِ بَايْدِينا، فَسَبَقَتْ كَفُّ هَارُون قبلي إليهِ، فقالَ: يالَها مِنْ كَفُّ ما أَلْيَنَها إِنْ نَجَتْ غَداً مِنْ عذابِ ٱللهِ، فقلتُ في ْنَفْسي: ليُكَلِّمَنَّهُ اللَّيلَةَ بِكَلاَم نَقِيٍّ مِنْ قَلْبٍ تَقِيٌّ، فقالَ لَهُ: خُذْ لِمَا جِثْناكَ لَهُ رَحِمَكَ ٱللهُ، فقالَ: إنَّ عُمَرً بن عبد العزيز لَمَّا وَلِيَ الخِلاَفَة دَعا سالمَ بنَ عبدِ ٱللهِ، ومحمدَ بنَ كعبِ، ورجاءَ بنَ حيوة؛ فقالَ لَهُمْ: إنِّي قَدِ ٱبتُّلِّيثُ بهـٰذَا البَلاَءِ فأشيروا عَلَيَّ؟ فَعَدَّ الخِلاَفَةَ بَلاَء، وعَدَدْتَهَا أَنتَ وأَصْحَابُكَ نِعْمَة، فقالَ لَهُ سالمُ بن عبد ألله: إنْ أَرَدْتَ النَّجاةَ غَداً مِنْ عذابِ ٱللهِ فَصُمْ عَنِ الدُّنْيا، وليَكُنْ إفطارُكَ مِنْها المَوْت، وقالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: إِنْ أَرَدْتَ النَّجاةَ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ تَعالَىٰ فَليَكُنْ كَبيرُ المُسلمينَ عِنْدَكَ أَبّا، وأُوسَطُهُمْ أَخَا، وأَصْغَرُهُمْ وَلَداً، فَوَقِّوْ أَبِاكَ، وأَكْومْ أَخاكَ، وتَحَنَّنْ علىٰ وَلَدِكَ، وقالَ رجاء: إنْ أَرَدْتُ النَّجاةَ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فأحِبَّ للمُسلمينَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وأَكْرَهُ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن (يا عباس) والمثبت من الصفة، ولعله هو الصواب، كما يدل عليه السياق الذي جاء بعده.(ز)

مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ مُتْ إذا شِفْتَ، وإنِّي أقولُ لَكَ: إنِّي أَحَافُ عَلَيْكَ أَشَدًّ الخَوْفِ يَوْمَ تَزِلُ الأَقدامُ فيهِ، فَهَلْ مَعَكَ ـرَحِمَكَ ٱللهُ ـمَنْ يُشيرُ عَلَيكَ بِمِثْل هـُـذَا؟ فَبَكَىٰ هـارون حتىٰ غُشِيَ عَلَيهِ، فقلتُ: ارْفُقُ بَأُميرِ المُؤْمنينَ، فقالَ: يا بْنَ أُمُّ الرَّبِيع؛ تَقْتُلهُ أَنتَ وأُصْحابكَ؛ وأَرْفُقُ بِهِ أَنا؟! ثُمَّ أَفاقَ؛ فقالَ: زِدْني رَحِمَكَ ٱللهُ، فَقَالَ: يا أميرَ المؤمنينَ؛ بَلَغَني أنَّ عامِلاً لِعُمَرَ بن عبد العَزيز شَكَىٰ إليهِ السَّهَرِ، فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَخِيَّ أُذَكِّرُكَ طُوْلَ سَهَرِ أَهْلَ النَّارِ فَي النَّارِ مَمَ خُلودِ الأَبدِ، وإيَّاكَ أَنْ يُنْصَرَفَ بِكَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَيَكُونَ آخِرَ العَهْدِ وَٱنْقِطَاعَ الرَّجاءِ، فَلَمَّا قَرَأَ الكِتابَ طَوَىٰ البِلادَ حتىٰ قَدِمَ علىٰ عمر رضي ألله تعالىٰ عنه، فقالَ: ما أَقْدَمَكَ؟ قالَ: خَلَعْتَ قَلْبِي بكتابِكَ، لا أَعودُ إلىٰ وَلاَيَةٍ أَبَداً حتىٰ أَلْقَىٰ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَبَكىٰ هارون بكاءً شديداً، ثُمَّ قالَ: زِدْنِي رَحِمَكَ ٱللهُ، فقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ؛ إنَّ العباسَ عَمَّ المُصطفىٰ عَلَيْهِ جَاءَ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: يا رَسُولَ ٱللهِ أَمِّرْنِي علىٰ إمارَةٍ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الإِمارَةَ حَسْرَةٌ ونَدامَةٌ يَوْمَ القيامَةِ، فإنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لا تَكُونَ أَميراً فأَفْعَلْ (١٠) فَبَكَىٰ هَارُونُ بِكَاءً شَدَيْداً، وقَالَ: زِدْنِي رَحِمَكَ ٱللهُ، فَقَالَ: يَا حَسَنَ الوَجْهِ أنتَ الذي يَسْأَلُكَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هـٰذا الخَلْقِ يَوْمَ القيامَةِ، فإنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَقِي هَاذَا الوَجْهَ مِنَ النَّارِ فَأَفْعَلْ، وإيَّاكَ أَنْ تُصْبِحُ وتُمْسِيَ وفي قَلْبِكَ غِشْ لأُحَدِ مِنْ رَعِيَّتِكَ، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَصْبَحَ لَهُمْ غاشًّا لَمْ يَرِحْ رائِحَةَ الجَنَّةِ"(٢)، فبكي هارونُ، وقالَ: عليكَ دَيْنٌ؟ قالَ: نَعَـمْ؛ دَيْنٌ لِرَبِّي لَـمْ يُحاسِبْني عَلَيهِ، فالوَيْلُ لي إنْ سَأَلَني، والوَيْلُ لي إنْ ناقَشَني، والوَيْلُ لي إِنْ لَمْ أُلُّهَمْ حُجَّتِي، قالَ: ۚ إِنَّمَا أَغْنِي مِنْ دَيْنِ الْعِبَادِ؟ قَالَ: إِنَّ رَبِّي لَـمْ يَأْمُرُنِي بِهِلْذَا؟ أَمَرَنِي أَنْ أُوَحِّدَهُ وأُطيعَ أَمْرَهُ، فقالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو نميم في الحلية (٨/ ١٠٧). (ز)

 <sup>(</sup>۲) رواه أبر نعيم في الحلبة (۱۰۷/۸) واللفظ له، وررئ نحوه أيضاً البخاري في كتاب الأحكام، باب
من أسترعي رعية فلم ينصح حديث (۷۱۵۱)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب استحقاق
الوالى الغاش لرعيته النار حديث (۱٤۲). (ز)

آلِينَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُو الرَّرَاقُ ذُو الْقُرُّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاربات: ٢٥-٥٥] فقالَ: هاذه ألفُ دينار خُذها؛ فأنفِقها على عيادتِك، فقالَ: شُبْحانَ اللهِ! أَنا أَدُلْكَ على طريقِ عِيالِك، وتَقَوَّ بِها على عبادتِك، فقالَ: شُبْحانَ اللهِ! أَنا أَدُلْكَ على طريقِ النَّجاةِ، وأنت ثَكافِئني بِمِثْلِ هاذا؟! سَلَّمَكَ اللهُ تَعالىٰ وَوَقَقَكَ، ثُمَّ صَمَتَ عباس؛ إذا دَلَلْتَني علىٰ رَجُلٍ فَلَمَّا صِرْنا علىٰ الباب، قالَ هارونُ: أبا عباس؛ إذا دَلَلْتَني علىٰ رَجُلٍ فَدُلَّني علىٰ مِثْلِ هاذا؛ هاذا سَيَّدُ المُسلمينَ اليَوْم، فَدَخَلَتْ عَلَيه آمراَةً مِنْ نِسائِهِ فقالَتْ: قَدْ تَرىٰ ما نَحْنُ فيهِ مِنْ ضِيقِ الحالِ؛ فَلَوْ قَبِلْتَ هاذا المال، فقالَ: مَثلِي ومَثلُكُمْ كَمَثلِ قَوْمٍ كانَ لَهُمْ الحالِ؛ فَلَوْ قَبِلْتَ هاذا المال، فقالَ: مَثلِي ومَثلُكُمْ كَمَثلِ قَوْمٍ كانَ لَهُمْ الحالِ؛ فَلَوْ قَبِلْتَ هاذا المال، فقالَ: مَثلِي ومَثلُكُمْ كَمَثلِ قَوْمٍ كانَ لَهُمْ الحالِ؛ فَلَوْ قَبِلْتَ هاذا المال، فقالَ: مَثلِي ومَثلُكُمْ كَمَثلِ قَوْمٍ كانَ لَهُمْ الحالِ؛ فَلَوْ قَبِلْتَ هاذا المال، فقالَ: مَثلِي ومَثلُكُمْ كَمَثلِ قَوْمٍ كانَ لَهُمْ عَلَى السَّمِعُ هارونُ؛ السَّاسِةِ فقالَتْ عَلَي المُعْمَلُ بِنَا خَرَجَ [فَجَلَسَ إلى جَنْبِهِ فَجَعَلَ بُكَلَّمهُ فَلاَ يُجِيهُ، إذْ خَرَجَتْ السَّيْحَ مُنذُ اللَّيلَة؛ فَانَصَرِفْ رَحِمَكَ عَالِ فَانْصَرَفْ رَحِمَكَ عَلَالِ فَانْصَرَفْ وَ وَحَلَكَ اللَّيلَة؛ فَانَصَرِفْ رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالِ فَانْصَرَفْ وَالْدَا فَالْنَامِ فَالَا المَالِ فَانْصَرَفْ رَحِمَكَ السَّيْحَ مُنذُ اللَّيلَة؛ فَانَصَرَفْ رَحِمَكَ اللَّهُ اللَّيلَة وَالْمَا فَالَالِ فَانْصَرَفْ رَحِمَكَ اللَّهُ اللَّيلَة وَانَصَرَفْ رَحِمَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِ اللَّهُ الْمُ الْكُمُ عَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْتَ عَلَا اللَّهُ الْقَالِ الْمُ الْمُنْكُولُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَا عَلْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُ الْمُو

كَبرَ: أَيْ أَمنَنَّ. (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

# (الشافعيّ)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قَالَ: حَفِظْتُ القُرآنَ وأَنَا أَبِنُ سَبْعِ سِنين، وحَفِظْتُ المُوَطَّأَ وأَنَا أَبِنُ عَشْرِ سِنين.

. حَضَرَ الشَّافعيُّ مَنْتاً فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ بِغِناكَ عَنْهُ وَفَقْرِهِ إليكَ ٱغْفِرْ لَهُ.

وقالَ: ما أَوْرَدْتُ الحَقَّ علىٰ أَحَدِ فَقَبِلَهُ مِنِّي إِلاَّ هِبْتُهُ، ولا كَابَرَني علىٰ الحَقِّ أَحَدٌ إِلاَّ سَقَطَ مِنْ عَيْني.

وقالَ: مَا نَاظَرْتُ أَحَداً فَأَخْبَبْتُ أَنْ يُخْطِىء.

وقالَ: ما ناظَرْتُ أَحَداً قَطُّ إِلاَّ أَخْبَبْتُ أَنْ يُوفَّقَ ويُسدَّدَ ويُعانَ، ويَكُونَ عَلَيهِ رِعايَةٌ مِنَ ٱللهِ تَعالىٰ وحِفْظٌ، وما ناظَرْتُ أَحَداً إِلاَّ ولَمْ أُبالِ بَيَّنَ ٱللهُ الحَقَّ علىٰ لِساني أو علىٰ لِسانِهِ.

وقالَ: ۚ أَشَدُّ الأعمالِ ثلاثَةٌ: الجُوْدُ مِنْ قِلَّةٍ، والوَرَعُ في خَلْوَةٍ، وكَلِمَةُ الحَقِّ وكَلِمَةُ الحَقِّ عِنْدَ مَنْ يُرْجَىٰ ويُخاف.

طالِبُ العِلْمِ يَحتاجُ إِلَىٰ ثلاثَةٍ: حُسْنِ ذاتِ اليَدِ، وطُوْلِ العُمُرِ، ويَكُونَ لَهُ ذَكاءٌ.

مَنْ طَلَبَ الرِّياسَةَ فَرَّتْ مِنْهُ، وإذا تَصَدَّرَ الحَدَثُ فاتَهُ عِلْمٌ كَثيرٌ (٢).

- (١) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام عالم العصر، ناصر الحديث فقيه المِلَّةِ أبو عبد آلله القرشيِّ ثُمَّ المُطلبيِّ الشَّافعيِّ المَكِيِّ. ولد بنزة سنة خمسين ومنة، يوم مات أبو حنيفة رحمهما آلله.
  - ونوفي يرم الخميس، سنة أربع ومثنين، وله نيّف وخمسون سنة رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (۱۰/۰)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات (۱/۶). (ز)
  - (٢) كذا في صفة الصفوة، وفي المجمع: (وإذا تصدئ يحدث قبل وقته قاته علم كثير). (ز)

إذا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَشُدَّ يَدِيكَ بِهِ، فإنَّ أَتِّخاذَ الصَّدِيقِ صَعْبٌ، وفِراقَهُ سَهْلٌ. الانْقِباضُ عَنِ النَّاسِ مَكْسَبَةٌ للعَداوةِ، والانْسِاطُ إليهِمْ مَجْلَبَةٌ لِقُرناءِ السُّوْءِ، فَكُنْ بِينَ المُنْقَبِضِ والمُنبَسِطِ.

اسْتَعينُوا على الكَلاَم بالصَّمْتِ، وعلىٰ الاسْتِنْباطِ (١) بالفِكْرِ.

رِضا النَّاسِ غايَةٌ لاَ تُدُرَكُ، فَعَلَيْكَ بِمَا يُصْلِحكَ فالْزَمْهُ فإنَّهُ لا سبيلَ إلىٰ رِضاهُمْ.

مَنْ نَعَلَّمَ القُرآنَ جَلَّ في عيونِ النَّاسِ، ومَنْ تَعَلَّمَ الحَديثَ قَـوِيَتْ حُجَّتُهُ، ومَنْ تَعَلَّمَ الحَديثَ قَـوِيَتْ حُجَّتُهُ، ومَنْ تَعَلَّمَ الجِسابَ جَزُلَ (٢) رَأْيُهُ، ومَنْ نَفْسهُ لَمْ يَنفعهُ جَزُلَ (٢) رَأْيُهُ، ومَنْ نَفْسهُ لَمْ يَنفعهُ عِلْمُه، ومِلاَكُ ذٰلِكَ كُلِّهِ التَّقوى .

اللَّبيبُ العاقِلُ؛ هُوَ الفَطِنُ المُتغافِلُ.

لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الماءَ البارِدَ يَنْقُصُ مِنْ مُروءَني؛ ما شَرِبْتُه.

مَنْ نَظُفَ نُوْبُهُ قَلَّ هَمُّهُ، ومن طاب رِيْحُهُ زَادَ عَقْلُهُ.

لَنْ يَجْفُو فِعْلُ مَن يَصْفُو.

وَوَصَّىٰ مُؤَدِّبَ أَوْلاَدِ الرَّشيدِ فقالَ: لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ مِنْ إِصلاَحِ أَولادِ أَميرِ المُؤْمنينَ إِصلاَحُكَ نَفْسَكَ؛ فإنَّ أَعْينَهُمْ مَعْقُودَة بَعَيْنَكَ، فالحَسَنُ عِنْدَهُمْ مَا تَكْرَههُ، عَلَمْهُمْ كتابَ أَللهِ ولا تُكْرِههُمْ عَلَيهِ مَا تَكْرَههُ، عَلَمْهُمْ كتابَ أَللهِ ولا تُكْرِههُمْ عَلَيهِ فَيَهَدُّرُوهُ، ثُمَّ رَوِّهِمْ مِنَ الشَّعْرِ أَعَفَّهُ، ومِنَ الحَديثِ فَيَمَلُّوهُ، ولا تَخْرِجُهُمْ مِنْ عِلْمٍ إلىٰ غَيْرِهِ حتىٰ يُحْكِمُوهُ؛ فإنَّ أَزْدِحامَ الكَلامِ في السَّمْع مَظْلَمَةٌ (٣) للفَهْم.

قَدِمَ النَّمَّافعيُّ مَرَّةً مِنَ اليَمَنِ ومَعَهُ عِشرونَ ألف دينار، فَضَرَبَ خَيْمَتَهُ

 <sup>(</sup>۱) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن: (الانبساط) بدل (الاستنباط) والمثبت من صفة الصفوة، ولعله هو الصواب. (ز)

<sup>(</sup>٢) عَظَمَ.

<sup>(</sup>٣) وني صفة الصفوة: (مَضَلَّةً). (ز)

خارجاً مِنْ مَكَّة فَما قامَ حتىٰ فَرَّقَها.

وَسَاْلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ رُوِيَ فيها كَذَا وكذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فقالَ لَهُ السَّائِلُ: يا أَبَا عَبِدِ ٱللهِ تَقُولُ بِهِ؟ فَأُرْعِدَ الشَّافعيُّ وٱنْتَفَضَ وقالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقلُّني، وأيُّ سَماءِ تُظِلُّني، إذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ حَديثاً فَلَمْ أَقُلْ بِهِ؟ نَعُمَ عَلَىَّ السَّمْعُ والبَصَر.

وروى الشَّافعيُّ حَديثاً فقيلَ لَهُ: تَأْخُذُ بِهِاذَا؟ فقالَ: إذَا رَوَيْتُ عَنِ النَّبِيِّ حَديثاً صَحيحاً فَلَمْ آخُذْ بِهِ؛ فأنا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.

قَالَ المُزَنيُّ: دَخَلْتُ على الشَّافعيِّ في عِلَّتِهِ التي مَّاتَ فيها فقلتُ: كيفَ أَصْبَحْتَ؟ قالَ: أَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنيا راحِلاً، ولإخواني مُفارِقاً، ولِكَاْسِ المَنيَّةِ شارِباً، ولسُوْءِ الأعمال مُلاَقياً، وعلىٰ آللهِ وارداً، فَلاَ أَدْرِي أَرُوْحي تَصيرُ إلىٰ الجَنَّةِ فأهنَّمُها، أَمْ إلىٰ النَّارِ فأُعَزِّيهَا، ثُمَّ بَكِيٰ وأَنشَأَ يَقُولُ:

ولَمَّا قَسَا قَلْبِي وضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفُوكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفُوكَ الْعَظَمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْسِي فَلْمَا قَرَنْتُه بِعَفْوكَ ربِّي كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمَا فَمَا زِلْتَ ذَا عَفْوٍ عَنِ ٱلذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ تَجُدُودُ بِعَفْدُولًا مِثَّةٌ وتَكَرَّمَا

\* \* \*

50

<sup>(</sup>١) وني صفة الصفرة: (تُجودُ رتَّعُفُو). (ز)

# (أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير)(١) رضى ألله تعالىٰ عنه

قال: إنْ ضاعَ مِنْكَ شَيءٌ أو أَرَدْتَ أَنْ يَجْمَعَ ٱللهُ تَعالَىٰ بَيْنَكَ وبَيْنَ إِنْ الْسَانِ فَقُلْ: يا جامِعَ ٱللهُ يَكْومِ لَارَيْبَ فِيؤْ، إِنْكَ ٱللَّهُ لَايُخْلِفُ ٱلْمِيمَكَادَ؛ اجْمَعُ بَيْنِي وبَيْنَ ذَٰلِكَ الشَّيْء، أو ذٰلِكَ الإنسان، قال الخلدي: فَما دَعُوتُ بِهَا في شيءِ إلاَّ ٱسْتُجيبَ.

وقالَ: الذُّنْبُ بَعْدَ الذَّنْبِ عُقوبةُ الذَّنْبِ، والحَسَنَةُ بَعْدَ الحَسَنَةِ ثوابُ الحَسَنَةِ .

مَن ٱسْتَغْنَىٰ باللهِ تَعالَىٰ أَحْوَجَ الخَلْقَ إليه.

المُعْجَبُ بِعَمَلِهِ مُسْتَذْرَجٌ، وَالمُسْتَخْسِنُ لِشَيْءٍ مِنْ أَخُوالِهِ مَمْكُورٌ بِهِ.

<sup>(</sup>١) الأستاذ العارف أبو الحسن البغدادي، علي بن محمد المزين. صحب سهل بن عبد آلله التستري والجنيد، أصله من بغداد وجاور بمكة، وكان من أورع القوم وأكملهم حالاً، أقام بمكة مجاوراً حتى توني بها سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة رحمه آلله تعالىٰ.

سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٣٢)، وانظر تاريخ بغداد (٧٣/١٢).(ز)

# (أبو القاسم الزنجاني)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

إنَّمَا ٱللَّذَٰلُ فَسِي مُخَالَطَةِ النَّا سِ فَدَعْهُمْ وعِشْ عَزِيزاً رَئِيسًا

ما تَطَعَّمْتُ لَلْهَ العيشِ حَتَّىٰ صِرْتُ للبَيتِ والكِتابِ جَلِيسا لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ عِنْدِي مِنَ العِلْ حَم فَلَمْ أَبْتَغْمِي سِمواهُ أَنيسما

### (عائشة المكية)<sup>(٢)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنها

قال أبو عبيد القاسم بن سِلام: دَخَلْتُ مَكَّةَ، وكُنْتُ رُبَّما أَقْعُدُ بِحِذَاءِ الكَعْنَةِ، ورُبَّما كُنْتُ أَسْتُلْقي وأَمُدُّ رِجْلي، فجاءَنْنِي عائشة المَكِّيَّة\_وكانَتْ مِنَ العابداتِ مِمَّنْ صَحِبَ الفُضيلَ ـ فقالَتْ لي: يقالُ: إنَّكَ عالِمٌ<sup>٣٣)</sup>، فَلاَ تُجالِسْهُ إلاَّ بأدَبٍ، وإلاَّ فَيَمْحُو ٱسْمَكَ مِنْ دِيْوَانِ القُرْبِ.

الإمام العلامة الحافظ القدوة العابد شيخ الحرم أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني الصوفي. ولد سنة ثمانين وثلاثمئة تقريباً.

وتوني في أول سنة إحدى وسبعين وأربع مئة، وله تسعون عاماً.

سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۳۸۹\_۳۸۹). (ز)

- كانت من العابدات ممن صحب الفضيل توفيت سنة سبع وثمانين ومئة. صفة الصفوة (٢/ ٢٧٥)، وانظر أعلام النساء (٣/ ١٩٣). (ز)
  - (٣) وفي صفة الصفوة بزيادة: (اقْبَلْ مِنِّي كَلِمَة). (ز)

# (طاووس بن كيسان)<sup>(۱) .</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قَالَ: لا تُنزِلَنَّ حَاجَتَكَ بِمَنْ أَغْلَقَ دُوْنَكَ أَبُوابَهُ، وَجَعَلَ عَلَيها حُجَّابَهُ، وَجَعَلَ عَلَيها حُجَّابَهُ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهَا بِمَنْ بابُهُ لَكَ مَفْتُوحٌ إلىٰ يَوْمِ القِيامَةِ، أَمَرَكَ أَنْ تَدْعُوهُ، وضَمِنَ لَكَ . لَكَ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَ .

وكانَ يَفْتَرِشُ فِراشِهُ ثُمَّ يَضطجِعُ، فَيَتَقلَّىٰ كَما تَتقلَّىٰ الحَبَّةُ في المِفْلَىٰ، ثُمَّ يَثِبُ فَيُدْرِجهُ، ويَسْتَفْبِلُ القِبْلَةَ حتىٰ الصَّباحِ، ويقولُ؛ طَيَّرَ ذِكْرُ جَهَنَّمَ نَوْمَ العابدين.

وقال: ما مِنْ شَيء يَتَكَلَّمُ بِهِ أَبنُ آدمَ إِلاَّ أُحْصِيَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَنينه في مَرَضِهِ. وقالَ لَهُ مَرِيضٌ: ادْعُ آللهَ لي، فقالَ: ادْعُ لِنَفْسِكَ فإنَّهُ يُجيبُ المُضطرَّ إذا زَعاهُ.

وقالَ: إِنَّ المَوتَىٰ يُفْتَنُونَ في قُبورِهِمْ سَبْعاً، فكانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُم تِلْكَ الأَيام.

告 恭 告

<sup>(</sup>۱) طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمان الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ، كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى الأخذ اليمن له، فقيل: هو مولى بحير بن ريسان الحميري، وقيل: بل والاؤه لهمدان. ولد في دولة عثمان، وقيل: قبل ذلك.

# (وهب بن منبه)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قَالَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ:

الإيمانُ عُريانٌ؛ ولباسُهُ التَّقوىٰ، وزِيْنَتُه الحَياء، ومالُهُ الفِقْهُ.

يا بنَ آدمَ؛ إنَّهُ لا أَفـوىٰ مِنْ خالِـقٍ، ولا أَضْعَفَ مِنْ مَخْلُـوقٍ، ولا أَقْدَرَ مِمَّنْ طَلِبَتُه<sup>(۲)</sup> في يَدِهِ، ولا أَضْعَفَ مِمَّنْ هُوَ في يَدِ طالِبِه.

يا بنَ آدمَ؛ إنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْكَ ما لا يَرْجِعُ إليكَ، وأَقامَ مَعَكَ ما سَيَذْهَبُ.

أَفْصِرْ عَنْ تناؤُلِ ما لا يُنالُ، وعَنْ طَلَبِ ما لا يُدْرَكُ، وعَنِ ٱبْتِغاءِ مَا لا يُوْجَدُ، ورُبَّ مَطْلُوبٍ هُوَ شَرِّ لطالِيهِ، وأَغْظَمُ مِنَ المُصيبَةِ سُوْءُ الخَلَفِ مِنْها.

قَـدْ مَضَـتْ لَنا أُصولٌ نَحْنُ فُروعها، فما بَقاءُ الفَرْعِ بَعْدَ أَصْلِهِ.

إِنَّمَا البَقَاءُ بَعْدَ الفَنَاءِ، وإنَّمَا العواري<sup>(٣)</sup> اليَوْمَ والهِبَاتُ غَداً، وقَدْ تَقَارَبَ مِنَّا سَلَبٌ فاحِثٌ، أو عطاءٌ جَزيلٌ، فآسْتَصْلِحُوا ما تُقْدِمونَ عَلَيهِ بما تُظْعِنُونَ عَنْهُ.

إِنَّمَا أَنتُم في هَـٰذِهِ الدَّارِ غَرَضٌ، فِيكُمُ المَنايا تَنتَصِلُ (٤)، وإنَّ الذي أَنتُمْ فيـهِ مِنْ دُنياكُمْ نَهْبٌ للمَصائِب، لا تَنالُونَ فيها نِعْمةً إلاَّ بِفراقِ أُخرى، ولا يَسْتَقْبِلُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوماً من عُمُرِهِ إلا بِهَدْمِ آخَرَ من أجلِهِ، ولا يَحيا لَهُ أَثَرٌ إلاَّ ماتَ لَهُ أَثَر

مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين، وكان من أبناء فارس له شرف. وتوفي سنة عشر ومئة، وقبل: سنة أربع عشرة ومئة وقبل: في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة. سير أعلام النبلاء (٤٤/٤).(ز)

 <sup>(</sup>١) وهب بن منبه بن كامل بن سبج بن ذي كبار، الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عبد ألله
 الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني أخو همام بن منبه.

<sup>(</sup>٢) طَلِيْتَهُ بكسر اللام، أي الشِّيءُ المطلوب. (ز)

<sup>(</sup>٢) العواري: جمع عارية . (ز)

<sup>(</sup>٤) تئرامیٰ علیکم متسابقة.

مَرَّ عابِدٌ على عابِدٍ فقال: أَعْجَبُ من فُلانِ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ مِنْ عبادَتِهِ، ومالَتْ بِهِ الدُّنيا؛ ولكن ٱعْجَبْ مِمَّنْ ٱسْتَقام.

أُوحىٰ أَللهُ تعالىٰ إلىٰ دواد عَلَيْتَكَلَّهُ .: هَلْ تَدْرِي مَنْ أَغْفِرُ لَهُ ذُنوبهُ مِنْ عَبِينَ اللهِ مَنْ عَبِينَ عَبِينَ اللهِ عَنْهُ أَنْ تَعَدَّتُ مِنها فَرائِصُه، فَدَاكَ الذي آمُرُ مَلاَتُكتى أَنْ تُمْحىٰ عَنْهُ ذُنوبه.

قال داود عَلَيْتُلَلَّهُ -: إللهي؛ أينَ أَجِدُكَ إذا ما طَلَبْتُكَ؟ قالَ: عِنْدَ المُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمُ مِنْ مَخافتي.

قرأتُ في بَعْضِ الكُتُبِ: أَنَّ مُنادياً يُنادي مِنَ السَّماءِ الرَّابِعَةِ كُلَّ صَباح: أَبناءَ الأربعينَ؛ مَاذَا قَدَّمْتُمْ وماذَا أَبناءَ الخَمسينَ؛ مَاذَا قَدَّمْتُمْ وماذَا أَجْرْتُمْ؟ أَبناءَ السَّتينَ؛ لا عُذْرَ لَكُمْ.

لَيْتُ الخَلْقَ لَمْ يُخْلَقُوا، وإذا خُلِقُوا عَلِمُوا لماذا خُلِقُوا، فَـذ أَتَـتُكُمُ السَّاعَةُ فَخُذوا حِذْرَ كُم.

قرأتُ في التَّوراقِ: أَيُّما دَارِ بُنِيَتْ بِقُوْتِ الضُّعفاءِ(١) جَعَلْتُ عاقِبَتَها إلىٰ الخَوابِ، وأيُّما مالِ جُمِعَ مِنْ غَيْرِ حِلُّ جَعَلْتُ عاقِبَتَه إلىٰ الفَقْر.

وقالَ: إذا مَدَحَكَ الرَّجُلُ بما لَيْسَ فيكَ؛ فَلاَ تَأْمَنْهُ أَن يَذُمَّكَ بما لَيْسَ فيك.

وأقبلَ على عطاء الخراساني فقال: وَيْحَكَ يا عطاءُ؛ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَكَ تَحْمِلُ عِلْمَكَ إِلَى أَبُوابِ المُلوكِ، وأبناءِ الدُّنيا؟ تأتي مَنْ يُغْلِقُ عَنْكَ بابَهُ، ويُظْهِرُ لَكَ فَقْرهُ، ويُولري عَنْكَ غِناهُ، وتَدَعُ مَنْ يَفْتَحُ لَكَ بابهُ، ويُظْهِرُ لَكَ غِناهُ، ويقولُ: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ ﴾ ارْضَ بالدُّوْنِ [مِنَ الدُّنيا](٢) مَعَ الحِكْمَةِ؛ ولا تَرْضَ بالدُّوْنِ مِنَ الحِكْمَةِ مَعَ الدُّنيا.

إِنْ كَانَ يُغْنِيكَ مَا يَكَفِيكَ؛ فإِنَّ أُدنَىٰ مَا فِي الدُّنِيا يَكَفِيكَ، وإِن كَانَ لا يُغْنِيكَ مَا يَكَفِيكَ؛ فَلَيْسَ فِي الدُّنِيا شَيءٌ يَكَفِيكَ.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: بقوة الضعفاء. (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى ومن أحاسن المحاسن. والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

إنَّمَا بَطْنُكَ بَحْرٌ مِنَ البُحورِ، ووادٍ مِنَ الأوديَةِ، وليْسَ يَمْلَؤهُ إِلاَّ التُّرابِ. وأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَرَرْتُ بِفُلانِ وهُوَ يَشْتِمُكَ فَغَضِبَ؛ وقالَ: مَا وَجَدَ الشَّيطَانُ رَسُولاً غَيْرِكَ؟ فجاءَ الرَّجلُ الشَّاتِمُ فَسَلَّمَ (١)، فَرَدَّ عَلَيهِ، ومَدَّ يَدَهُ وصافَحَهُ، وأَجْلَسَهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ.

\* \* \*

# (ضرغام الحضرمي)<sup>(۲)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

كَانَ زَاهِدَ قَوْمِهِ، لَمَّا حَضَرَتْهُ الوفاةُ ٱسْتَدْعَىٰ أَهْلَهُ فقالَ لغُلاَمِهِ: اشْدُدْ كِتافِيُّ، وعَفِّـرْ خَـدِّيَ بِالشَّـرِىٰ، فَفَعَـلَ، فقـالَ: مَليكـي؛ دَنا الرَّحيلُ إليكَ، ولا براءَةَ لي مِنْ ذَنْبٍ، ولا عُذْرَ فأَعْتَذِر، ولا لي قُوَّةٌ فأَنْتَصِر، أَنْتَ لى فَتَغَمَّدْنى.

وماتَ، فَسَمِعُوا قائِلاً يقولُ: اسْتَكَانَ العَبْدُ لَمَوْلاَهُ فَقَبِلَهُ.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (على وهب).(ز)

<sup>(</sup>٢) ضرَّعام بن وائل الحضرمي، من أهل اليمن. صفة الصفوة (٢٩٧/٢). (ز)

<sup>(</sup>٣) الكتافُ بكسر الكاف، أي الحبل الذي يكتف به الإنسان. (لسان اللّسان)(ز).

### (عابد صالح) رضی آله تعالیٰ عنه

قال ذو النون: وُصِفَ لِي رَجُلٌ باليَمَنِ فَخَرَجْتُ حَاجًا؛ فَمَضَيتُ إليهِ، ونَاسٌ يَطلُبُونَ مِنهُ مِثْلَ مَا أَطْلُبُ، ومَعَنا شابٌ تَراهُ أَبِداً كَأَنَّهُ قَريبُ العَهْدِ بالمُصيبةِ، فَبَدَأَ الشَّابُ بالسَّلاَمِ عَلَيهِ وقالَ: ما عَلاَمَةُ الخَوْفِ مِنَ ٱللهِ تَعالىٰ؟ قالَ: أَنْ يُؤَمِّنَهُ خَوْفُهُ كُلَّ خَوْفٍ غَيْرَ خَوْفِه.

قالَ: مَتَىٰ يَتَبَيَّنُ للعَبْدِ خَوْفُهُ مِنَ ٱللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ؟ قالَ: إذا أَنْزَلَ نَفْسهُ مِنَ الدُّنيا مَنْزِلَةَ السَّقيم؛ فهُوَ يَحْتمي مِنْ أَكْلِ الطَّعامِ مَخافَةَ السَّقامِ، ويَصْبِرُ علىٰ مَضَضِ الدَّواءِ مَخافَةَ طُوْلِ الضَّنىٰ.

قال: مَا عَلاَمَةُ المُحِبِّ للهِ سُبْحانَهُ وبِحَمْدِهِ؟ قالَ: إِنَّ دَرَجَةَ المُحِبِّ (') دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ، إِنَّ المُحِبِّينَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ شَقَّ لَهُمْ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَأَبْصَرُوا بِنُورِ القُلُوبِ عِزَّ جَلالِ آللهِ تَعالَىٰ، فَصارَتْ أَبْدانَهُمْ دُنْيَويَّةٌ، وأَزُواحُهُمْ حُجيبَّةٌ، وعُقُولُهُمْ سَماوِيَّةٌ تَشْرَحُ بَيْنَ صُفوفِ المَلاَئِكَةِ، وتُشاهِدُ يَلْكَ الأُمورَ باليَقينِ، فعَبَدُوهُ بِمَبْلَغِ آسْتِطاعَتِهِمْ حُبّاً لَهُ، لاطَمَعا في جَنَّةٍ، ولا خَوْفا مِنْ نَارٍ، فَشَهَقَ الفَتى وصاحَ صَيْحَةً كانَتْ فِيها نَفْسُه.

<sup>(</sup>١) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن: (الحب) بدل (المحب)، والمثبت من صفة الصفوة.(ز)

## (أبو هاشم الزاهد البغدادي)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه:

إِنَّ أَللهَ تَعَالَىٰ وَسَمَ الدُّنيا بِالوَحْشَةِ؛ لَيَكُونَ أَنْسُ المُريدينَ بِهِ دُوْنَها، وليُقْبِلَ المُطيعونَ إليهِ بِالإعراضِ عَنْها، فأَهْلُ المَعْرِفَةِ فيها مُسْتَوحِشُونَ، وليُقْبِلَ المُطيعونَ إليهِ بالإعراضِ عَنْها، فأَهْلُ المَعْرِفَةِ فيها مُسْتَوحِشُونَ، وإلىٰ الآخِزَةِ مُشتاقون.

أَخْذُ المَرْءِ نَفْسَهُ بِحُسْنِ الأَدَبِ؛ تَأْدِيْبٌ لأَهْلِهِ.

<sup>(</sup>١) أبو هاشم من قُدماء زُهَّاد بغداد، ومن أقران أبي عبد ألله البراثي. تاريخ بغداد (٣٩٧/١٤). (ز)

### (أسود بن سالم البغدادي)(۱) رضى ألله تعالىٰ عنه

قال عليّ الصَّفَّارُ: حَضَرْتُ أَسُودَ بنَ سالم ليلةً فقلتُ:

أَمـــامــي مَـــوْقِــفُ قُــدًامَ رَبِّــي يُســـانِلُنِـــي ويَنْكَشِــفُ الغِطـــاءُ وَحَشبــي أَنْ أَمُــرَّ علــىل صِــراطٍ كَحَـــدُ السَّيْــفِ أَسْفَلـــهُ لَظـــاءُ قال: فَصَرَخَ؛ ولَمْ يَزَلُ مَغْشياً عليهِ حتَّىٰ أَصْبَح.

مِنْ كَلاَمِهِ:

رَكْعَتَىانِ أُصَلِّيهِما أَحَبُّ إليَّ من الجَنَّة بما فيها، فقيلَ لَهُ: هاذا خَطَأ، فقالَ: دَعُونا من كَلامِكُمْ، رأيتُ الجَنَّةَ رِضَا نَفْسي، ورَكْعَتينِ أُصَلِّيهِما رِضَا رَبِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رِضا نَفْسي (٢).

<sup>(</sup>١) أسود بن سالم أبو محمد البغدادي العابد، كان معروفاً بالخير، يُذكَّرُ مع معروف الكرخي، لأنه كان بينهما مؤاخاة ومودة ومصافاة ومحبة.

توفى سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومنتين. تاريخ بغداد (٧/ ٣٥\_٣٧).(ز)

<sup>(</sup>٢) لعل المراد؛ أنه لا يكتفي من العبادة بما يوصله إلى الجنة التي يشتهيها، بل إنه يعبد ألله سبحانه وتعالى، وهنكذا حال السلف الصالح، فإن النبي ، والمبشرين بالجنة؛ أدركوا ما تشتهيه أنفسهم من البشارة بدخول الجنة، ولكنهم كانوا أعظم الناس أجتهاداً في العبادة، وألله أعلم.

# (عبد ِآلله بن مرزوق)<sup>(۱)</sup> رضّي آلله تعالمیٰ عنه

قال وَصِيُّه: قالَ لِي في مَرَضِهِ: إِنَّ لِي إليكَ حاجَة؛ قلتُ: ما هيَ؟ قالَ: تَحْمِلُني فَتَطْرَحني على تِلكَ المَزْبَلَةِ لَعَلِّي أَمُوْتُ عَلَيها، فيرى مَكاني؛ فيَرْحَمني.

\* \* \*

# (عبد ٱلله بن فرج)<sup>(۲)</sup> رضى ٱلله تعالىٰ عنه

قال: سَلُوا ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفُواً جَميلاً، قيلَ: أيُّ شيءِ العَفْوُ الجَميل؟ قالَ: أَنْ يَأْمَرَ بِكَ مِنَ المَوْقِفِ، يعني إلىٰ الجَنَّةِ ولا يُفَتِّشك.

عبد آلله بن مرزوق أبو محمد، زعم أبو عبد الرحمن الشّلمي أنه كان وزير هارون الرشيد،
 فخرج من ذلك، وتَخَلَّىٰ من ماله وتزَهَد. صفة الصفوة (٢١٧/٢). (ز)

 <sup>(</sup>۲) عبد أنه بن الفرج أبو محمد القنطري، كان متعبداً، وكان بشر بن الحارث يوده ويزوره، وقد
 حكىٰ عن فتح الموصلي وغيره حكايات. صفة الصفوة (۲۱۸/۲۱). (ز)

# (معروف الكرخي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قَالَ آبِنُ أُخْتِهِ: يا خَالُ؛ أَراكَ تُجِيبُ كُلَّ مَنْ دَعاكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا خَالُكَ ضَيَّفٌ يَنْزِلُ حَيثُ يُنْزَل.

كَانَ مَعروف لا يَوُمُّ؛ إنَّما كَانَ يُؤذِّنُ ويُقيمُ ويُقَدِّمُ غَيْرَهُ، وأَقَامَ ثُمَّ قَالَ لابن أبي توبة: تَقَدَّم، فقالَ: إنْ صَلَّيْتُ بِكُمْ هَاذِهِ الصَّلاَة لَمْ أُصَلِّ بِكُمْ أُخرىٰ، فقالَ معروف: وأنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ أَنْ تُصَلِّي صَلاَةً أُخرىٰ؟ نَعُوذُ باللهِ مِنْ طُوْلِ الأَمَل، طُوْلُ الأَمَل يَمْنَعُ خَيْرَ العَمَل.

وجاءَتْ سائِلَةٌ فقالَتْ: أَعْطوني شَيْئاً أُفْطِرُ عَلَيهِ<sup>(٢)</sup>، فدعاها معروف فقالَ: يا أُخْتي سِرُّ للهِ أَفْشَيْتِهِ، وتَأْمُلينَ أَنْ تَعيشي إلىٰ اللَّيْل؟.

كَانَ مَعْرُوف يَضْرِبُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: يَا نَفْسِي كَمْ تَبَكِينَ؟ أَخْلِصِي وَتَخَلَّصِي. وَأَغْلَصِي. وأَغْتَابَ رَجُلًا، فَجَعَلَ معروف يقولُ لَهُ: اذْكُرِ القُطْنَ إذا وَضَعُوهُ

علىٰ عَينَيكَ. وسُئِلَ عَنِ الطَّائعينَ بأيِّ شَيءٍ قَدَروا علىٰ الطاعَةِ؟ قالَ: بِخُروجِ الدُّنيا عَنْ قُلوبهمْ، ولَوْ كانَتْ في قُلوبِهِمْ ما صَحَّتْ لَهُمْ سَجْدَةٌ.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِني، فَقَالَ: تُوكَلُ عَلَىٰ ٱللهِ حَتَىٰ يَكُونَ جَلَيسَكَ وأَنيسَكَ ومَوْضِعَ شَكُواكَ، وأَكْثِرْ ذِكْرَ المَوْتِ حَتَىٰ لا يَكُونَ لَكَ جَليسٌ غَيْرُهُ، وأَعْلَمْ

<sup>(</sup>١) معروف بن فبروز أبو محفوظ الكرخي البغدادي، ويقال: معروف بن الفبرزان، من جلّة المشايخ وقدمائهم، والمذكورين بالورع والفتوة، وكان أستاذ السري السقطي، صحب دواد الطائي. توفي منة مثنين، قال الخطيب: هلذا هو الصحيح، وقبل: سنة أربع ومثنين رحمه ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (٩٩ ٣٣٩)، وانظر تاريخ بغداد (٩٣ / ١٩٩ . ٢٠٩)، وطبقات الصوفية (٨٣ - ٩٩). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: فإنى صائمة . (ز)

أنَّ الشَّفاءَ لِمَا نَزَلَ بِكَ؛ كِتْمانُهُ، وأنَّ النَّاسَ لايَنْفَعُونَكَ ولايَضُرُّونَكَ ولايَضُرُّونَكَ ولايُضُرُّونَكَ ولايُضُرُّونَكَ ولايُضُرُّونَكَ

وسَمِعَهُ جارٌ لَهُ يَنُوحُ علىٰ نَفْسِهِ في السَّحَرِ ويُنْشِدُ شِعْراً:

أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ مِنِّي اللَّذُنوبُ شُغِفَتْ بِي فَلَيْسَ عَنِّي تَغِيبُ مَا يَضُرُّ اللَّذُنُوبَ لُو أَعْتَقتني رَحْمَةً لِي؟ فَقَدْ عَلاَني المَشِيْبُ

كَانَ مَعروف على دِجْلَة ببغداد؛ إذ مَرَّ بنا أَحداثٌ يَضْربونَ المَلاهي ويَشْرَبونَ، فقيلَ لَهُ: اذْعُ عَلَيهِمْ، فَرَفَعَ يَدَهُ وقالَ: إللهي وسَيِّدِي أَسْالُكَ أَنْ تَفَرَّحَهُمْ في الجَنَّةِ كَمَا فَرَّحْتَهُمْ في الدُّنيا، فقيلَ: إنَّما قُلنا: اذْعُ عَلَيهِمْ، لَمْ نَقُلُ: اذْعُ لَهُم؟! قالَ: إذا فَرَّحَهُمْ في الأَخِرَةِ تابَ عَلَيهِمْ في الدُّنْيا ولَمْ يَضُرّكُمْ شَيء.

وقال له أبن سيدويه (١): بَلَغَني أَنَّكَ تَمْشي علىٰ الماءِ، فقالَ: ما مَشَيْتُ علىٰ الماءِ قَطُّ، ولكن؛ إذا هَمَمْتُ بالعُبورِ يُجْمَعُ لي طَرَفاهُ فأَتَخَطَّاه.

قال خليل الصياد: غابَ أبني إلى الأنبارِ فأتيتُ مَعْروفاً، فقلتُ: غابَ أَبني فوجدَتْ أُمَّهُ وَجْداً شَديداً، فقالَ: فَما تَشاءً؟ قلتُ: تَدْعُو آللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيها، فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّ السَّماءَ سَمَاؤُكَ، والأَرْضَ أَرْضُكَ، وما بَيْنَهُما لَكَ فَأْتِ بِهِ، قالَ: فأتيْتُ بابَ الشَّامِ فإذا أبني قائِمٌ مُنْبَهرٌ، فقلتُ: محمد؛ فقالَ: يا أَبتِ؛ السَّاعَة كُنْتُ بالأَنْبار.

مَرَّ مَعْرُوفٌ علىٰ سَقَّاءٍ وهُوَ يَقُولُ: رَحِمَ ٱللهُ مَنْ شَرِبَ، وكانَ صائِماً فَشَرِبَ وقالَ: لَعَلَّ ٱللهَ أن يَستجيبَ لَهُ.

قَيل لمَعْرُوفٍ في عِلَّتِهِ: أَوْصِ، قالَ: إذا مِتُّ فتَصَدَّقوا بِقَميصي هـٰذا فإنِّي أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيا عُرْياناً كما دَخَلْتُ إليها عُرْياناً.

<sup>(</sup>١) هذكذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: أبن شيرويه، وكذا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. (ز)

# (بشر الحافي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قال: بَيْنَا أَنَا أَمْشَي رأيتُ قِرْطَاساً عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ فِيهِ آسَمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَنَزَلْتُ إلى النَّهْرِ فَغَسَلْتَهُ، وكُنْتُ لا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنِيا إلاَّ دِرْمَماً فِيهِ خَمْسَةُ دَوانِيقَ مِشْكاً، وبدانِيقِ مَاءَ وَرْدٍ، وَجَمَّلْتُهُ أَسْمَ ٱللهِ وأُطَيِّبُهُ فَنِمْتُ، فأتاني آتٍ فقالَ: يا بِشْرُ؛ كَمَا طَيَّبْتَ أَسْمَى لأُطَيِّبَنَ ٱسْمَكَ، وكما طَهَّرْتَهُ لأَطَهِّرَنَّ قَلْبَك.

وقالَ: مَا ٱتَّقَىٰ ٱللهَ مَنْ أَحَبُّ الشُّهْرَة.

لقَدْ شَهَرَني رَبِّي في الدُّنْيا، فَلَيْتَهُ لا يَفْضَحني في القِيامَة.

غَنيمَةُ المُؤْمِنِ غَفْلَةُ النَّاسِ عَنْهُ، وإخْفَاءُ مَكانِهِ عَنْهُم.

ٱللَّهُمَّ ٱسْتُرْ وٱجْعَلْ تَحْتَ السَّتْرِ ما تُحِبُّ، فرُبَّما سَنَرْتَ علىٰ ما تَكْرَه.

بادِرْ بادِرْ؛ فإنَّ ساعاتِ اللَّيْل والنَّهار تُذْهِبُ الأَعْمار.

إِنَّ العَبْدَ إِذَا قَصَّرَ في طاعَةِ آللهِ تَعالَىٰ سَلَبَهُ مَنْ يُؤنِسهُ.

إنِّي النَّشْتَهِي شِوَاءً مُّنْذُ أَربعينَ سَنَة ما صَفا لي دِرْهَمُه.

رُبَّما رَفَعْتُ يَدي في الدُّعاءِ فأَرُدَها؛ أَقولُ: إنَّما يَفْعَلُ هلذا مَنْ لَهُ عِنْدَهُ وَجْه.

<sup>(</sup>۱) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام أبو نصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي، أبن عم المحدث علي بن خشرم. ولد سنة أثنين وخمسين ومئة، وكان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد، وتفرد بوفور العقل، وأنواع الفضل، وحسن الطريقة، وأستقامة المذهب، وعزوف النفس، وإسفاط الفضول.

توفي يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومثنين، قبل المعتصم الخليفة بسنة أيام، وعاش خمساً وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٦٩)، وانظر تاريخ بغداد (٧/ ٦٧-٨٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) الدَّانَقُ بفتح النون وكسرها: سُدس الدُّرْهَم. (ز)

ٱلْجُوْعُ يُصَفِّى الفُؤاد، ويُورِثُ العِلْمَ الدَّقِيقَ.

طُوبِيَ لِمَنْ تَرَكَ شَهْوَةً حاصِرَةً لمَوْعِدِ غَيْبٍ لَمْ يَـرَه.

حادِثُوا الآمالَ بقُرْبِ الآجالِ.

المَوْتَىٰ دَاخِلَ الشُّوْرِ أَكْثَرُ مِنْهُمْ خَارِجَ السُّوْرِ. (يعني أموات القلوب أكثر من أموات الأجساد).

ليسَ مِنَ المُروءَةِ(١) أَنْ تُحِبُّ ما يُبْغِض حَبيبكَ. (يعني أن الدنيا بغيضة ألله فلا تحبها إن كنت تحب الله).

بِحَسْبِكَ أَنَّ أَقُواماً مَوْنَىٰ تَحْيَا القُلُوبُ بِذِكْرِهِمْ، وأنَّ أَقواماً أَحْيَاءَ تَعْمَىٰ الأبصارُ بالنَّظرِ إليهِم.

يَكُونُ الرَّجُلُ مُرانياً في حَياتِهِ، مُرانياً بَعْدَ مَوْتِهِ، قيلَ: كَيْفَ يَكُونَ مُرائياً بَعْدَ مَوْتِهِ؟ قالَ: يُبِحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ النَّاسُ علىٰ جَنازَتِهِ.

مَا أَقْبَحَ أَنْ يُطْلَبَ العَالِمُ فيقالُ: هُوَ بِبَابِ الأَميرِ. وأَنْشَدَ:

قَطْعُ اللَّيالي مَعَ الأَيَّام في خَلَقِ (٢) والنَّـوْمُ تَحْتَ رُواقِ الهَـمِّ والقَلَق أَحْرَىٰ وأَعْذَر لي مِنْ أَنْ يُقالَ غَداً: إنِّي ٱلتَمَسْتُ الغِنيٰ مِنْ كَفِّ مُخْتَلَق قالوا: رَضَيْتَ (٣) بذا؟ قلتُ: القَنوعُ غِنيّ لَيْسَ الغِني كَثْرَةُ الأَمُوالِ والوَرق رَضِيْتُ بِاللهِ فِي عُسْرِي وَفِي يُسْرِي ۖ فَلَسْتُ أَسْلُكُ إِلاًّ وَاضِحَ الطُّرُقِ

لَقِيَ بِشُراً رَجُلٌ سَكْران، فَجَعَلَ يُقَبِّلهُ ويقولُ: يا سَيِّدِي يا أبا نصر، ولا يَدْفَعهُ بِشُرٌ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَمَّا وَلَىٰ تَغَرْغَرَتْ عَيْنا بِشْر وقالَ: رَجُلٌ أَحَبَّ رَجُلاً علىٰ خَيْرِ نَوَهَّمَهُ، لَعَلَّ المُحِبُّ قَدْ نَجا، والمَحْبوبَ لا يَدْري ما حالُه.

قالَ رَجُلٌ: رأيتُ بِشْراً وَقَفَ علىٰ أَصْحابِ الفاكِهَةِ يَنْظُرُ<sup>(٤)</sup>، فقلتُ:

كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (المودة) بدل (المروءة).(ز) (1)

الخَلقُ: الثوب البالي. **(Y)** 

وني صفة الصفوة: (قَنْعَتَ) بدل (رضيت).(ز) **(T)** 

وني صفة الصفوة: فجعل ينظر.(ز) (1)

لَعَلَّكَ تَشْتَهِي مِنْ هـٰذا؟ قالَ: لاَ، ولكن نَظَرْتُ إذا كانَ يُطْعِمُ هـٰذا مَنْ يَعْصِيهِ فَكَيْفَ مَنْ يُطِيْعهُ.

رُوْيَ بِشْرٌ فِي النَّوْمِ فَقَيلَ لَهُ: مَا فَعَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لَي وَأَقْعَدَنَى في طَيَّارَةِ مِنْ لُؤْلُؤَةِ بَيضاءً (١٠)، وقالَ: سِرْ في مُلْكي.

ورُوِّيَ فَي المَنامِ فقيلَ: ما فَعَلَ ٱللهُ تَعالَىٰ بِكَ؟ قالَ: غَفَرَ لِي ، وغَفَرَ لِكُلِّ مَنْ تَبعَ جَنازتي، قيلَ: فَفِيمَ العَمَلُ؟ قالَ: افْتَقِدِ الكِسْرَة. (يعني فَتَشْ علىٰ الحَلال).

ورُوِي أَحمدُ بن حنبل في النَّوْمِ، فقيلَ لَهُ: مَا فَعَلَ آللهُ بِكَ؟ فقالَ: غَفَرَ لَيْ وَتَوَّجَنِي وَأَلْبَسَنِي نَعْلَينِ مِنْ ذَهَب، وقالَ: يَا أَحْمَدُ هَـٰذَا بِقَوْلِكَ: القُرآن كَلاَمي، قيلَ: فما فَعَلَ بِشْرٌ الحافي؟ قالَ: بَخٍ بَخٍ مَنْ مِثْلُ بِشْر؟ تَرَكْتهُ بِينَ يَدَيهِ ماثدةٌ مِنَ الطَّعام، والجَليلُ مُقْبِلٌ عَلَيهِ، وهُوَ يَقُولُ: يَدِي الجَليل، وبينَ يَدَيهِ ماثدةٌ مِنَ الطَّعام، والجَليلُ مُقْبِلٌ عَلَيهِ، وهُو يَقُولُ: كُلْ يَا مَنْ لَمْ يَنْعَمْ.

张 华 华

 <sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن ومجمع الأحباب، وفي صفة الصفوة: (وأقعدني على طيار في لؤلؤة بيضاه..). (ز)

## (الإمام أحمد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

ومن كلامه رحمة ألله تعالىٰ عليه:

أَسَرُّ أَيّامي إليَّ يَوْمٌ أُصْبِحُ ولَيْسَ عِنْدي شَيْءٌ، إنَّما هُوَ طَعامٌ دُوْنَ طَعامٍ، ولِباسٌ دُوْنَ لباسٍ، وإنَّما هِيَ أَيّامٌ قَلاَئِل.

اَللَّهُمَّ؛ كَما صُنْتَ وَجْهي عَنِ السُّجُودِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهي عَنِ المَسْأَلةِ لِغَيْرِك.

اللَّهُمَّ؛ مَنْ كانَ علىٰ هَوىً؛ وهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ علىٰ الحَقِّ، فَرُدَّهُ إِلَىٰ الحَقِّ حتىٰ لا يَضِلَّ مِنْ هـٰذِهِ الأُمَّةِ أَحَد.

ٱللَّهُمَّ؛ لا تَشْغَلْ قُلُوبَنا بَمَا تَكَفَّلْتَ لَنا بِهِ، ولا تَجْعَلْنا في رِزْقِكَ خَوَلاَ<sup>(٢)</sup> لِغَيْرِكَ، ولا تَمْنَعْنا خَيْرَ ما عِنْدَكَ بِشَرِّ ما عِنْدَنا.

قال ميمون: كُنْتُ ببغداد، فَسَمِعْتُ ضَجَّةً فقالوا: أَحَمَدُ يُمْتَحَنُ، فَلَمَّا ضُرِبَ النَّانِي، قالَ: لاحَوْلَ ضُرِبَ سَوْطاً، قالَ: لِنسسسر اللَّهَ، فَلَمَّا ضُرِبَ النَّانِي، قالَ: لاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ، فَلَمَّا ضُرِبَ النَّالَث، قالَ: القُراآنُ كَلاَمُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَلَمَّا ضُرِبَ الرَّابِع، قالَ: لَن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا، وكَانَتْ تِكَّتُهُ (٣) خاشية تُوْبِ فَانْقَطَعَتْ، فَرَمَى أَحْمَدُ بِطَرْفِهِ إِلَى السَّماءِ، وحَرَّكَ شَفَتِهِ، فَبَقِي السِّروالُ لَمْ يُنْزِل، فَدَخَلْتُ إليهِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّام فقلتُ: رَأَيتُكَ تُحَرِّكُ فَبَقِي السِّروالُ لَمْ يُنْزِل، فَدَخَلْتُ إليهِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّام فقلتُ: رَأَيتُكَ تُحَرِّكُ

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام. ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة، ومات أبوه شابًا فعاش أحمد يتيماً، وَلِيَتُهُ أمه، وطلب الحديث سنة تسع وسبعين ومئة، وتوفي رضي ألله عنه في سنة إحدى وأربعين ومئين، وقد أستكمل سبعاً وسبعين سنة رضي ألله عنه. سير أعلام النبلاء (١/١٧٧). (ز) خُولاً: أي عَبداً.

<sup>(</sup>٣) النَّكَّةُ: رباط السروال يربط به. (ز)

شَفَتِكَ، قالَ: قلتُ: ٱللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بٱسْمِكَ الذي مَلأَتَ بِهِ العَرْشَ، إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّي علىٰ الصَّوابِ فَلاَ تَهتِكْ لي سِتْراً.

\* # \*

# (الحارث المحاسبي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

ثلاثَةُ أَشْياء عَزِيْزَة أَو مَعْدُوْمَة: حُسْنُ الوَجْهِ مَعَ الصَّيانَةِ، وحُسْنُ الخُلُقِ مَعَ الدِّيانَةِ، وحُسْنُ الإِخاءِ مَعَ الأمانَةِ.

لَوْ أَنَّ نِصْفَ الخَلْقِ تَقَرَّبُوا مِنِّي؛ ما وَجَدْتُ بِهِمْ أُنْساً، ولَوْ أَنَّ نِصْفَ الخَلْقِ الاَخَر نَأَىٰ عَنِّي؛ ما ٱسْتَوْحَشْتُ لِبُعْدِهِم.

الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد البغدادي أبو عبد ألله، أحد الأوناد، والجامع بين الظاهر والباطن.
 سمي المحاسبي ؟ لأنه كان يحاسب نفسه.

كان عالماً فهماً وله مصنفات في أصول الديانات، وكتب في الزهد.

توفي سنة ثلاث وأربعين ومثنين. سَير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٠)، وُانظر تهذيب النهذيب (٢/ ١٣٤\_ ١٣٠) وطبقات الأولياء لابن الملقن (ص١٧٥). (ز)

# (السري السقطي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

خالُ الجُنيدِ وأستاذُه.

قالَ: غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّوْمِ، فَمَرَرْتُ بِرَوْضَةٍ فِيهَا الخُبَّازَىٰ(٢)، وحَجَرِ مَنْقُورِ فِيهِ الخُبَّازَىٰ (٢)، وحَجَرِ مَنْقُورِ فِيهِ المَطَرِ، فَقُلْتُ (٣): لَيْنُ أَكَلْتُ يَوْماً حَلالاً فاليَوْم، وجَعَلْتُ آكُلُ مِنَ الخُبَّازِىٰ، وأَشرَبُ مِنَ الماءِ، فإذا هاتِفٌ يَهْتِفُ بِي: يا سَرِيُّ؛ فالنَّفَقَة التي لَخُبَّازِیٰ، وأَشرَبُ مِنَ الماءِ، فإذا هاتِفٌ يَهْتِفُ بِي: يا سَرِيُّ؛ فالنَّفَقَة التي بَلَغْتَ بها إلىٰ هُنَا مِنْ أين؟.

وقالَ: أَشْتَهِي مُنْذُ ثلاثينَ سَنَة جَزَرَةً أَغْمِسُها في الدُّبْسِ وآكُلُها، فَما يَصْلُحُ لئ<sup>(1)</sup>.

وَقَالَ: مَنْ أَرادَ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ دِيْنُه، ويَسْتَريحَ قَلْبُهُ وبَدَنُه، ويَقِلَّ غَمُّهُ فَلْيُغْتَزِلِ النَّاس.

كُلُّ الدُّنيا فُضولٌ إلاَّ خَمْسَ خِصالٍ: خُبْز يُشْبِعهُ، وماء يُرويه، وثَوْب يَشْتُره، وبَيْت يَكفيه<sup>(٥)</sup>، وعِلْم يَشْتَعمله.

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النَّعَمِ شُلِبَها مِنْ حَيْثُ لايَعْلَمُ، ومَنْ هانَتْ عَلَيهِ المَصائِبُ أَخْرَزَ ثَوابها.

قليلٌ في سُنَّةٍ؟ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ في بِدْعَةٍ، كَيفَ يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقوىٰ؟.

(١) السري بن المغلس السقطي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن البغدادي. ولد في حدود الستين ومنة.

وتوفي بوم الثلاثاء لست خُلُون من رمضان سنة ثلاث وخمسين ومثنين، وقبل: سنة إحدى وخمسين، وقبل سنة سبع وخمسين، والأول أصح.

سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٨٥) وانظر تاريخ بغداد (٩/ ١٨٧ ـ ١٩٢).(ز)

- (٢) الخُبَّازُ والخُبَّازي مشدّد مفصور: نُبْتٌ معروف، وفي نسخة من نسخ الصفة: الخباز بدون ياء.
  - (٣) وفي صفة الصغوة بزيادة: في نفسي. (ز)
    - (٤) وفي صفة الصغوة: فما يصح لي. (ز)
      - (٥) وفي صفة الصفرة: وبيت يكنه . (ز)

أَقْوِىٰ القُوىٰ غَلَبَتُكَ نَفْسَكَ، ومن عَجَزَ عن أَدَبِ نَفْسِهِ كانَ عَنْ أَدَبِ غَيْرِهِ أَعْجَزَ، ومَنْ أَطاعَ مَنْ فَوْقَهُ؛ أَطاعَهُ مَنْ دُوْنَهُ.

إِن ٱغْتَمَمْتَ بِمَا يَنْقُصُ مِنْ مالِكَ؛ فأَبْكِ علىٰ ما يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِكَ.

مِنْ قِلَّةِ الصَّدْقِ كَثْرَةُ الخُلَطاءِ، ومِنْ عَلاَمَةِ الاسْتِدراجِ العَمىٰ عَنْ عُيوبِ النَّفْس.

أَجْلَدُ النَّاسِ مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ، ومَنْ تَزَيَّنَ للنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ ٱللهِ، ولَنْ يَكْمُلَ رَجُلٌ حتىٰ يُؤثِرَ دِيْنَهُ علىٰ شَهْوَتِهِ، ولَنْ يَهْلِكَ حتىٰ يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ علىٰ دِيْنِهِ.

أُحِبُّ أَنْ آكُل أَكُلةً لَيْسَ شِ عَلَيَّ فيها تَبِعَةٌ، ولا لِمَخلُوقِ عَلَيَّ فيها مِنَّةٌ، فَما أَجِدُ إلىٰ ذٰلِكَ سَبيلاً.

ٱللَّهُمَّ؛ ما عَذَّبْتَني بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَلاَ تُعَذِّبني بِذُلِّ الحِجاب.

احْدَر؛ لا تَكُون نَبأُ<sup>(١)</sup> مَنْشُوراً، وعَيْباً مَسْتُوراً. (أي يكون ظاهرُك معروفاً بالخير، وباطنُك شَرّاً).

قُلُوبُ المُقَرَّبِينَ مُعَلَّقَةٌ بِالسَّوابِقِ، وقُلوبُ الأَبرارِ مُعَلَّقَةٌ بِالخَواتِيمِ، هـٰؤُلاَء يَقُولُونَ: بماذا يُخْتَمُ لَنا، وأُولِئِكَ يَقُولُونَ: ماذا سَبَقَ مِنَ ٱللهِ تَعالَىٰ لَنا؟.

مِنَ النَّذَالَةِ أَنْ يَأْكُلَ الإنسانُ بِدِيْنِهِ.

مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ ٱسْتَحيا ٱلله مِنْ حِسابِهِ.

سَلَبَ الدُّنيا عَنْ أُولياثِه، وحَماها عَنْ أَصفيائِهِ، وأَخْرَجَها مِنْ قُلوبِ أُودًائِهِ؛ لأنَّهُ لَمْ يَرْضَها لَهُم.

أَكُلُهُمْ أَكُلُ المَرْضَىٰ، ونَوْمُهُمْ نَوْمُ الغَرْقَىٰ.

انْقَطَعَ مَنِ ٱنْقَطَعَ عَنِ ٱللهِ تَعالَىٰ بِخَصْلَتينِ، وٱتَّصَلَ مَنِ ٱتَّصَلَ باللهِ تَعالَىٰ بِأَرْبِع خصالِ، فأمَّا مَنِ ٱنْقَطعَ: فإنَّهُ يَتَخَطَّىٰ إلىٰ نافِلَةٍ بِتَضْييعِ فَرْضٍ، والثاني

<sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (ئُناءً) بدل قوله (نبأ).(ز)

عَمِلَ بظاهِرِ الجَوارِحِ لَمْ يُواطِىء عَلَيهِ صِدْقُ القُلُوبِ، وأمَّا الذي أتَّصَلَ بِهِ المُتَّصِلُونَ: فبِلُزُوم البابِ، والتَّشميرِ في الخِدْمَةِ، والصَّبْرِ على المَكارِهِ، وصِيانَةِ الكَرامات.

الشَّوْقُ والأُنْسُ يُرَفْرِفانِ علىٰ القَلْبِ؛ فإنْ وَجَدا هُناكَ الهَيْبَة والإِجْلاَل حَلاً؛ وإلاَّ رَحَلاَ.

ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ ٱسْتَكْمَلَ الإيمان: مَنْ إذا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجُهُ غَضَبُه مِنَ الحَقِّ، وإذا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجُهُ رِضاهُ إلىٰ الباطِلِ، وإذا قَذِرَ لَمْ يَتناوَل ما لَيْسَ لَهُ.

صَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ جَلَسْتُ ساعَةً فَمَدَدْتُ رِجُليَ؛ فَنودِيْتُ في سِرِّيْ: يا سَرِيُّ؛ مَنْ جالَسَ المُلوكَ يَنْبَغي أَنْ يُحْسِنَ الأَدَبِ.

لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُدْخِلَ<sup>(١)</sup> إلى بُستانِ فيهِ مِنْ جَميع ماخَلَقَ ٱللهُ تَعالىٰ مِنَ الأَشْجَارِ، عَلَيها مِنْ جَميع ماخَلَقَ ٱللهُ مِنَ الأَطيارِ، فَخَاطَبَهُ كُلُّ طائِرِ بِلُغَتِه: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يا وَلِيَّ ٱلله، فَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إلىٰ ذٰلِكَ؛ كانَ في يَدَيْهَا أَسيراً.

عَجِبْتُ لِمَنْ غَدا ورَاحَ في طَلَبِ الأَرْباح، وهُوَ مِثْلُ نَفْسِهِ لا يَرْبَحُ أبداً.

لو أَشْفَقَتِ الأَنْفُسُ علىٰ أَدْيانِها؛ شَفَقَتَها علىٰ أَوْلاَدِها للاَقَتِ السُّرورَ في مَعادها.

رأيتُ كأنِّي وُقِفْتُ بَيْنَ يَدَي آللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فقالَ: يا سَرِيُّ؛ خَلَقْتُ الخَلْقَ فَكُلُّهُم ادَّعُوا مَحَبَّتِي، فَخَلَقْتُ الدُّنيا فَهَرَبَ يَسْعَةُ أَعْشارِهِمْ وبَقِيَ مَعي العُشْر، فَخَلَقْتُ الجُسْر، فَخَلَقْتُ الجُسْر، فَعَلَيْ مَعي عُشْرُ العُسْر، فَخَلَقْتُ الجَنَّةَ فَذَهَب (٢) مِنِّي يِسْعَةُ أَعْشارِ العُشْر، وبَقِيَ مَعي عُشْرُ العُشْر، فقلتُ فَسَلَّطتُ عَلَيهِمْ ذَرَّةً مِنَ البَلاَءِ فَهَرَبَ يَسْعَةُ أَعْشارِ عُشْرِ العُشْر، فقلتُ للباقينَ مَعي: لا الدُّنْيا أَرَدْتُمْ، ولا الجَنَّةَ أَخَذْتُمْ، ولا مِنَ النَّارِ هَرَبْتُمْ، للباقينَ مَعي: لا الدُّنْيا أَرَدْتُمْ، ولا الجَنَّةَ أَخَذْتُمْ، ولا مِنَ النَّارِ هَرَبْتُمْ، فماذا تُريدُونَ؟ قالوا: إنَّكَ لتَعْلَمُ ما نُريدُ، فقلتُ لَهُمْ: فإنِّي مُسلِّطٌ عَلَيكُمْ مِنَ البَلاَءِ بِعَدَدِ أَنْفاسِكُمْ ما لا تَقُومُ لَهُ الجِبالُ الرَّواسي؛ أَتَصْبِرونَ؟ قالوا: إذا

<sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (دخل). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (فهرب) بدل (فذهب).(ز)

كُنْتَ أَنْتَ المُبْتَلِي لَنَا فَافْعَلْ مَا شِئْتَ؛ فَهَوُلاَءِ عِبادي حَقّاً.

وَقَعَ الحَرِيقُ فقيلَ: أَبْشِرْ؛ فإنَّ دُكَّانَكَ قَدْ سَلِمَ، فقلتُ: الحَمْدُ اللهِ، ثُمَّ فَكُرْتُ فَرَأَيتُها خَطيئةً. (يعني أنه حَمِدَ ٱلله على سلامة دكانِه من دون دكاكينِ المسلمين).

قال الجنيدُ: ما رَأَيْتُ أَعْبَدَ للهِ مِنَ السَّرِيِّ، أَتَىٰ عَلَيهِ ثمانٌ وسَبْعُونَ سَنَة ما رُؤِيَ مُضْطَجعاً إلاَّ في عِلَّةِ المَوْت.

وقالَ: اعْتَلَّ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فقلتُ: كَيْفَ تَجِدُك؟ فقالَ:

كَيْفَ أَشْكُو إلىٰ طَبيبيَ ما بِيْ والذي بَي أَصابَني مِنْ طَبيبي

فَأَخَذْتُ الْمِرْوَحَةَ أُرَوِّحُهُ، فقالَ: كَيْفَ يَجِدُ رَوْحَ الْمِرْوَحَةِ مَنْ جَوفُه يحْتَرَقُ؟ ثُمَّ أَنْشَأَ يقولُ:

القلَبُ مُخْتَرِقٌ، والـدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ والكَرْبُ مُجتَمعٌ، والصَّبرُ مُفترقُ كَيْفَ القَرارُ علىٰ مَنْ لاقَرارَ لَهُ مِمَّا جَناهُ الهَوىٰ والشَّوْقُ والقَلَقُ؟ يارَبُّ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فِيهِ لَي فَرَجٌ فَأَمْنُنْ عَلَيَّ بِهِ ما دامَ بِيْ رَمَقُ

\* \* #

وقال: دَخَلْتُ على السَّرِيِّ وهُوَ في النَّزْع، فَوَضَعْتُ خَدِّيْ علىٰ خَدِّهِ، فَلَا عَنْ أَنتَ؟ قلتُ: فَلَمَعَت عَينايَ، فَوَقَعَ دَمْعي علىٰ خَدِّهِ، فَفَتَحَ عَيْنَيهِ فقالَ: مَنْ أَنتَ؟ قلتُ: خادِمُكَ الجُنيد، قالَ: إيَّاكَ ومُصاحَبَةَ الأَشرارِ، وأَنْ تَنقَطِعَ عَنِ ٱللهِ بصُحْبَةِ الأَخيار.

# (علي بن الموفق)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَعْبُدُكَ خَوْفاً مِنْ نارِكَ فَعَذَّبني بِها، وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَكَامُ أَنِّي لَكَمْ أَنِّي لَكَمْ أَنِّي لَكَمْ أَنِّي لَكُمْ أَنِّي لَكُمْ أَنِّي لَكُمْ أَنِّي لَكَمْ أَنِّي لَكَمْ أَنِي لَكَمْ أَنِّي لَكَمْ وَشُوفاً إِلَىٰ وَجْهِكَ الكَريمِ فَأَبِحْنِيْهِ وٱصْنَعْ بي ما شِئْتَ.

وقالَ: قامَ رَجُلٌ مِنْ إِخوانِكُمْ في لَيْلةٍ باردةٍ، فَلَمَّا تَهَيَّأُ للصَّلاَةِ إِذَا شُقَاقٌ في يَدَيهِ ورِجْلَيهِ فَبَكَىٰ، فَهَنَفَ بِهِ هاتِفٌ مِنَ البَيْتِ: أَيْقَطْناكَ وأَنَمْناهُمْ وتَبكي عَلَينا.

وقالَ: لَمَّا تَمَّ لِي سِتُّونَ حَجَّةً جَلَسْتُ بِحِذَاءِ الميزابِ أَنَفَكَّرُ؛ لا أدري أَيّ شَيْءٍ حالي عِنْدَ ٱللهِ تَعالىٰ؟ وقَدْ كَثُرَ تَرَدُّدي إلىٰ هلذا المَكانِ فَغَلَبَتْني عَيْني، فكَأَنَّ قائِلاً يقولُ: يا عَليُّ؛ هَلْ تَدْعُو إلىٰ بَيْتِكَ إلاَّ مَنْ تُحِبّهُ؟.

وقالَ: نَظَرْتُ إِلَىٰ أَهْلِ المَوْقِفِ فَقُلتُ: ٱللَّهُمَّ؟ إِنْ كَانَ فِي هَوْلاَءِ أَحَدٌ لَمْ تَتَقَبَّلْ حَجَّهُ فَقَدْ وَهَبْتُ حَجَّتِي لَهُ، فَرَأَيْتُ رَبَّ العِزَّةِ فِي المَنام فقالَ: يا عَلِيُّ يا بْنَ المُوقِفِ ولاَمْثالِهِمْ، يا عَلِيُّ يا بْنَ المُوقِفِ ولاَمْثالِهِمْ، وشَعَدْ غَفَرْتُ لأهْلِ المَوقِفِ ولاَمْثالِهِمْ، وشَعَدْتُ كُلَّ واحدِ مِنْهُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وذُرَّيَّتِهِ وعَشيرَتِهِ، وأنا أَهْلُ التَّقُوىٰ وأَهْلُ التَّقُوىٰ وأَهْلُ التَّقُوىٰ وأَهْلُ التَّقُوىٰ وأَهْلُ المَغْفِرَة.

가 차 가

<sup>(</sup>١) علي بن الموفق أبو التحسن العابد.

وَ وَفِي سَنَةَ خَمَسَ وَسَتَمِنَ وَمُثَّتِينَ، وَكَانَ مَنْ الزَّاهَدِبنَ رَحْمَهُ الله. تاريخ بغداد (١٢/ ١١٠ ـ ١١٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: وشوقاً منى إليها. (ز)

#### (أبو عبد آلله البراثي)<sup>(١)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كُلاَمِهِ:

لَنْ يَرِدَ القَيَامَةَ أَرْفَعُ دَرَجَةٌ مِنَ الرَّاضِينَ عَنِ آللهِ تَعالَىٰ علیٰ كُلِّ حالٍ، ومَنْ وُهِبَ لَهُ الرِّضا فَقَدْ بَلَغَ أَفْضَلَ الدَّرَجاتِ، وَمَنْ زَهِدَ علیٰ حَقِيقَةٍ كانَتْ مُؤْنَتُهُ خَفيفَة، ومَنْ لَمْ يَعْرِفْ ثَوابَ الأَعمالِ ثَقُلَتْ عَلَيهِ في جَميع الأحوال.

يا رَبُّ؛ كَرَمُكَ ۖ أَطْمَعَنا في عَفْوِكَ، وجُوْدُكَ أَطْمَعَنا في فَضْلِكَ، وذُنُوبُنا تُؤْيسُنا مِنْ ذٰلِكَ، وتَأْبَىٰ قُلُوبُنا لِمَعْرِفَتها بِكَ أَنْ تَقْطَعَ رَجَاءَها مِنْك.

مَنْ كَرُمَتْ نَفْسُهُ عَلَيهِ رَغِبَ بها عَن الدُّنيا.

قيلَ لَهُ: كُمْ تَبكي؟ فَأَخْرَجَ يَدَهُ وإِذًا علىٰ أُصْبُعِهِ شَعْرَةٌ مَلْفُوفَةٌ فَنَشَرَها ثُمَّ قالَ: إذا كانَ المَجازُ علىٰ مِثْلِ هلذِهِ؛ فأيّ قَدَمٍ تَثَبُتُ؟ ثُمَّ بَكَىٰ.

赤 柴 恭

<sup>(</sup>١) محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو عبد آلله البرائي البغدادي، كان من أهل الدين والفضل والجلالة والنبل ذا حال من الدنيا حسنة، معروفاً بالبر وأصطناع الخير، وكان صديقاً لبشر بن الحارث، يأنس إليه في أموره، ويقبل صلته، وبراثا هي محلة في أطراف بغداد. تاريخ بغداد (٥/ ٢٤٠) وانظر معجم البدان (١/ ٤٣٢). (ز)

#### (أبو جعفر المحولي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

حَـرامٌ علىٰ مَلْبٍ مُحِبِّ للدُّنْيا أَنْ يَسْكُنَهُ الـوَرَعُ، وحَـرامٌ علىٰ نَفْسٍ عَلَيها رِياسَةُ (٢) النَّاسِ أَنْ تَذُوْقَ حَلاَوَةَ الآخِرَةِ، وحَرامٌ علىٰ عالِمٍ لَمْ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ أَنْ يَتَّخِذَهُ المُتَّقُونَ إماماً.

إليكَ أَشْكُو بَدَناً غُذِيَ بِنِعَمِكَ؛ ثُمَّ تَوثَّبَ على معاصِيْكَ.

إذا جاعَ العَبْدُ: صَفَا بَدَنُهُ، ورَقٌ قَلْبُه، وهَطَلَتْ دَمْعَتُه، وأَسْرَعَتْ إلىٰ الطَّاعَةِ جَوارِحُه، وعاشَ في الدُّنيا كَريماً.

张 非 珠

 <sup>(</sup>١) أبو جعفر المحولي الباكي الشاكي، كان من قدماء العارفين من أهل بغداد، سكن باب
 المحول فنسب إليه، كان له الحال الرفيع والقول الصحيح. حلية الأولياء (١٤٤/١٠). (ز)

 <sup>(</sup>٢) وفي العابمة الأولئ وأحاسن المحاسن (زبائية) بدل (رياسة)، والمثبت من صفة الصفوة، ولحله هو الصواب (ز)

# (محمد أبن أبي الورد)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

هَلاَكُ النَّاسِ فِي حَرْفَيْنِ: اشْتغالٌ بنافِلَةٍ وتَضْييعُ فَريضَةٍ، وعَمَلٌ بالجَوارِحِ بِلاَ مُواطأةِ القَلْبِ، وإنَّما مُنعوا الوُصولَ بتَضْييعِ الأُصُولِ.

أَشْكَرُ الخَلْقِ للهِ: مَنْ لَمْ يَرَ أَنَّهُ شَكَرَ ٱلله .

إِنَّ لللهِ يَوْماً لا يَنْجُو مِنْ شَرَّهِ مُنْقادٌ لِهَواهُ؛ وإِنَّ أَبْطاً الصَّرْعىٰ نَهْضَةً يَوْمَ القيامَةِ صَرِيعُ شَهْوَةٍ، وعلىٰ العاقِلِ مُراعاةُ قَلْبِهِ، وحِفْظُ ساعاتِهِ لا غير.

مِنْ أَدْبِ الْفَقيرِ فِي فَقْرِهِ؛ تَرْكُ التَّعييرِ لِمَنِ ٱبْنُلِي بِطَلَبِ الدُّنيا، والرَّحْمَةُ لَهُ، والدُّعاءُ لِيُرِيْحَهُ ٱللهُ مِنْ تَعَبِه.

وسُئِلَ عَنْ قُولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ أَنَكُنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

恭 张 张

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن حيسى بن عبد الرحمان بن عبد الصمد، مولى سعيد بن العاص القرشي يكنى أبا الحسن، ويلقب بحبش، ويعرف بابن أبي الورد.
من جلة المشايخ وكبارهم، صحب بشراً الحافي والحارث بن أسد المحاسبي وسرياً المقطي، توفى في رجب سنة ثلاث وستين ومئين رحمه ألله.

صفة الصفوة (٢/ ٣٩٥)، وانظر تاريخ بغداد (٣/ ٢٠١) و (٥/ ٦٠). (ز)

# (أخوه أحمد)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

وَلَيُّ ٱللهِ إِذَا زَادَ جَاهُهُ؛ زَادَ تَوَاضُعُهُ، وإذَا زَادَ مَالُهُ؛ زَادَ سَخَاؤُهُ، وإذَا زَادَ عُمُرهُ؛ زَادَ آجتهادُهُ.

وَصَلَ القَوْمُ بِبِخَمْسٍ معه: بِلُـزومِ البـابِ، وتَـرَكِ الخِـلاَفِ، والنَّفـاذِ فـي الخِدْمَةِ، والصَّبْر على المَصائِب، وصِيانَةِ الكرامات.

张 恭 讲

(۱) أحمد بن معمد بن عيسل بن عبد الرحمن بن عبد الصمد أبو الحسن مولئ سعيد بن العاص القرشي، وبعرف بابن أبي الورد. ومو أصغر الأخوين سنّا، وأقدمهما ميتا،

## (محمد بن منصور الطوسي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

قالَ: سِتُّ خِصالٍ يُعْرَفُ بِهِا الجاهِلُ: الغَضَبُ في غَيْرِ شَيْءٍ، والكَلاَمُ في غَيْرِ نَفْعٍ، والعِظَةُ في غَيْرِ مَوْضِعها، وإفشاءُ السِّرِّ، والثَّقَـةُ بِكُـلِّ أَحَـدٍ، ولا يَعْرِفُ صَديقَهُ مِنْ عَدُوِّهِ.

森 恭

#### (سمنون المحب)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: أَوَّلُ وِصالِ العَبْدِ للحَقِّ هِجْرانُهُ لِنَفْسِهِ، وأَوَّلُ هِجْرانِ العَبْدِ للحَقِّ. مُواصَلَتُهُ لِنَفْسِهِ.

\* \* \*

تاریخ بغداد (۹/ ۲۳۲\_۲۳۷). (ز)

<sup>(</sup>۱) محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم، الإمام الحافظ القدوة، شيخ الإسلام، أبو جعفر الطوسي ثم البغدادي العابد، أستاذ أبي سعيد الخراز وأبي العباس بن مسروق. توفي ببغداد يوم الجمعة لست بقين من شوال سنة أربع وخمسين ومثنين، وعاش ثمانياً وثمانين سنة رحمه ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (٢١٢/١٢)، وانظر تاريخ بغداد (٣/٧٢٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) سمنون بن حمزة الصوفي، وقيل: سمنون بن عبد ألله أبو القاسم، وقيل: أبو الحسن، وقيل: أبو الحسن، وقيل: أبو بكر، صحب سرياً السقطي، ومحمد بن علي القصاب، وأبا أحمد القلانسي، وهو من كبار مشايخ العراق، سكن بغداد، وتوفي بعد الجنيد، رحمهم ألله تعالىٰ.

# (إبراهيم الحربي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: أَجْمَعَ مُمَّلَاءُ كُلِّ أَمَّةٍ أَنَّهُ: مَنْ لَمْ يَجْرِ مَعَ القَدَرِ لَمْ يَتَهَنَّا بِعَيْشِه. أَرْسَلَ إليهِ المُمْتَضِدُ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَم؛ فَرَدَّها، فعادَ الرَّسُولُ فقالَ: فَرَّقُها في جِيرانِك، فقالَ: هنذا ما لَمْ نَشْغَلْ أَنْفُسَنا بِجَمْعِه؛ فَلاَ نَشْغَلُها بِتَفْرِقَتِهِ. قال الأنماطيُّ: لانعُلَمُ أنَّ بغداد أَخْرَجَتْ مِثْلَ إبراهيمَ الحَرْبيّ في الأَدَبِ

كانَ لَهُ أَبِنٌ فماتَ؛ فقالَ: كُنْتُ أَشْتَهِي مَوْتهُ، فقيلَ لَهُ: أَنْتَ عالِمُ الدُّنيا تَقُولُ مِثْل هـُنذا في صَبِيٍّ قَدْ أَنْجَبَ ولَقَنْتَهُ القُرآنَ والحَديثَ والفِقْهَ؟! قالَ: نَعَمْ؛ رأيتُ في النَّوْمِ كَأَنَّ القيامَةَ قَدْ قامَتْ، وكأَنَّ صِبياناً بأَيْدِيهِمْ قِلاَلٌ يَسْتَقَبلُونَ النَّاسَ يَسْقُونَهُمْ، واليَوْمُ يَوْمٌ حارٌ، فقُلْتُ لأَحَدِهِمْ: اسْقِني، فَنَظَرَ إليَّ وقالَ: لَيْسَ أَنْتَ أبي؛ نَحْنُ الصِّبيانُ الذين مِتْنا وخَلَفْنا آباءَنا نَسْتَقْبِلُهُمْ فَلَسْقيهِمْ (٢).

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الإمام المحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي صاحب التصانيف. مولده في سنة ثمان وتسعين ومئة، وطلب العلم وهو حدث، وكان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، مميزاً لعلله، قيماً بالأدب، جَمّاعة

مولده في سنة ثمان وتسعين ومئة، وطلب العلم وهو حدث، وكان إماما في العلم، راسا في الرحد، عارفاً باللغة، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، مميزاً لعلله، قيماً بالأدب، جَمّاعة للغَنَه، صُمَّف غريب الحديث، وكُتباً كثيرة، وأصله من مرو، توفي ببغداد فدفن في داره يوم الإثنين لسبح بقين من ذي الحجة سنة خمس وثمانين ومثنين، في أيام المعتضد، وله نيّف وثمانون سنة. سبر أعلام النبلاء (٣٥٦/١٣)، وانظر تاريخ بغداد (٢٧/١-٤٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: قال: فاهلذا تمنيت موته. (ز)

## (إسماعيل الديلمي)<sup>(۱)</sup> رضى آله تعالىٰ عنه

قال: اشْتَهيتُ حَلواء، وأَبْلَغْتُ شَهْوَتَها، فَخَرَجْتُ مِنَ المَسْجِدِ باللَّيلِ لأبولَ؛ فإذا جَنْبَتَيْ الطَّريقِ أَخاوين (٢) حلواء، فنُوديتُ: يا إسماعيلُ؛ هاذا الذي ٱشْتَهَيْت، وإنْ تَرَكْتُهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَتَرَكْتُهُ.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن يوسف أبو علي المعروف بالديلمي، كان أحد العباد الورعين والزهاد المتقللين مع تبصرة بالحديث وحفظه له وتمهره فيه، جالس الإمام أحمد ونقل عنه، قال أبو الحسين بن المنادي: كان إسماعيل من خيار الناس وذكر لي أنه كان يحفظ أربعين ألف حديث، وكان من أشهر الناس بالزهد والورع. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (١/ ٢٧٦)، وانظر تاريخ بغداد (١/ ٢٧٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) أخاوين جمع أخُونة، والأخونة جمع خِوان، والخِوانُ بالكسر، الذي يُؤكِّلُ عليه الطعام. (ز)

# (أبو بكر الزقاق)(۱) رضى آلله تعالىٰ عنه

قال: مَنْ لَمْ يَصْحَبْهُ في فَقْرِهِ الوَرَعُ أَكَلَ الحَرام الخالص.

قال الجنيدُ: رأيتُ إبليسَ في مَنامي كأنَّهُ عُرْيانٌ، فقلتُ: أَمَا تَسْتَحي مِنَ النَّاسِ؟ فقالَ: باللهِ هؤلاءِ عِنْدَكَ مِنَ النَّاسِ؟ لَوْ كانوا مِنَ النَّاسِ ما تَلاَعَبْتُ بِهِمْ كُما تَلاَعَبَ الصِّبيانُ بالكُرةَ، ولكن النَّاسُ غَيْرُ هؤلاءِ، قلتُ: مَنْ هُمْ؟ فَالَ: قَوْمٌ في مَسْجِدِ الشونيزي (٢) قَدْ أَضْنَوْا قَلْبِي، وأَنْحَلُوا جِسْمي، كُلَّما هَمَتُ بِهِمْ أَشاروا إلى اللهِ تعالىٰ فأكادُ أَحْتَرَقُ، قالَ: فانتَبهْتُ وجِئْتُ إلىٰ مَسْجِدِ الشونيزي فإذا أنا بثلاثة رُؤوسُهُمْ في مُرَقَعاتِهِمْ، فأَخْرَجَ أَحَدهُمْ مَسْجِدِ الشونيزي فإذا أنا بثلاثة رُؤوسُهُمْ في مُرَقَعاتِهِمْ، فأَخْرَجَ أَحَدهُمْ رَأْسَهُ وقالَ: يا أبا القاسِمِ؛ أَنْتَ كُلَّما قَيْلَ لَكَ شَيءٌ تَقْبَلُ؟ والثلاثة: أبو حمزة، والنُّوري، والزَّقاق.



- (۱) محمد بن عبد ألله أبو بكر الزقاق الصغير أحد المشايخ ذوي الكرامات، ويقال: الزقاق الصغير تميزاً ببنه وبين الزقاق الكبير الذي سيأتي ذكره في ص (٤٣٩)، توفي سنة تسعين ومئتين. طبقات الأولياء لابن الملقن ص (٣١١)، وانظر تاريخ بغداد (٤٤٢/٥٤٣) وفي الطبعة الأولي، وأحاسن المحاسن: (الدقاق)، والمثبت من طبقات الأولياء لابن الملقن والرسالة التشيرية، وجاء في الصفة: (الرقاق)، (ز)
- (٢) متبرة ببغداد بالبجانب الغربي، دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين، منهم الجنيد، وجمفر الخلدي، ورويم، وسمنون المحب وغيرهم. معجم البلدان (ز)

# (الجنيد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال الخلدي: لَمْ نَرَ في شُيوخنا مَن أَجْنَمَعَ لَهُ عِلْمٌ وحالٌ غيرَ الجُنيد. قال الجنيدُ: كُنْتُ بينَ يَدَي السَّرِيِّ أَلْعَبُ؛ وأنا أبنُ سَبْع سِنين، وبينَ يَدَيهِ جَماعَةٌ يَتَكَلَّمُونَ في الشُّكْرِ، فقالَ لي: يا غُلاَمُ؛ ما الشُّكْرُ؟ قُلتُ: أَنْ لا تَعْصي ٱللهَ تَعالىٰ بنِعَمِهِ، فقالَ: أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ حَظَّكَ مِنَ ٱللهِ تَعالىٰ لِسانكَ، قالَ: فَلاَ أَزالُ أَبْكي علىٰ الكَلِمَةِ التي قالَها.

قيل للجنيدِ: مِمَّنِ ٱسْتَفَدتَ هـٰذا العِلْم؟ قالَ: مِنْ جُلوسي بَيْنَ يَدَي ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثلاثينَ سَنَةً تَحْتَ تِلْكَ الدَّرَجَة؛ وأَشارَ إلىٰ دَرَجَةٍ في دارِه.

وقالَ: معاشِرَ الفُقراءِ؛ إنَّما عُرِفْتُمْ باللهِ تَعالَىٰ، وتُكْرَمُونَ لَـهُ، فإذا خَلَوتُمْ بِـهِ فانْظُروا كَيـفَ تَكُونُـونَ مَعَـهُ.

عَلاَمَةُ إعراضِ اللهِ عَنِ العَبْدِ: أَنْ يَشْعَلَهُ بِمَا لا يَعْنِيهِ.

الطَّريقُ إلى أَشِهِ تَعالىٰ مَسْدُودٌ علىٰ خَلْقِ آللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ علىٰ المُقْتفينَ آثارَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ.

لَقَدْ مَشَىٰ رَجَالٌ باليَقينِ علىٰ الماءِ، وماتَ بالعَطَشِ أَفْضَلُ مِنْهُمْ يَقيناً. أَضَرُّ ما علىٰ أَهْل الدِّياناتِ الدَّعاوي.

<sup>(</sup>١) الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري.

أصله من نهاوند، ومولده ومنشؤه ببغداد.

تفقَّه علىٰ أبي ثور، وسمع من السري السقطي وصَحِبَه، وصَحِبَ أيضاً الحارث المحاسبي، وأبا حمزة البغدادي.

ولد سنة نيّف وعشرين ومثتين.

وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين ومثتين، وغَسَّله أبو محمد الجريري، وصَلَّىٰ عليه ولَده، ودفن عند السري السقطي. سير أعلام النبلاء (١٢/١٤)، وانظر طبقات الأولياء لابن الملقن ص (١٢٦)، وتاريخ بغداد (٧/ ٢٤١~٢٤٩).(ز)

المُروءَةُ أحتمالُ زَلَلِ الإخوان.

لو أَقْبَلَ صَادِقٌ علَى اللهِ تَبارَكَ وتَعالَىٰ أَلْفَ أَلْفِ سَنَة، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ لَحْظَةً؛ كانَ ما فاتَهُ أَكْثرَ مِمَّا نالَهُ.

وَشُنِلَ: كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَىٰ آللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فقالَ: تَوْبَهُ تَحُلُّ الإصرارَ (''، وخُوْفٌ يُزِيْلُ الغِرَّة، ورَجَاءٌ مُزْعِجٌ إِلَىٰ طريقِ الخَيْراتِ، ومُراقَبَةُ ٱللهِ تَعالَىٰ في خَواطِرِ القُلوب.

وقيلَ لَهُ: عَلاَمَ يَتَأَسَّفُ المُحِبُّ؟ فقالَ: علىٰ زَمانِ بَسْطٍ أَوْرَثَ قَبضاً، أو زَمانِ أَنْس أَوْرَثَ وَحْشَةً، وأَنْشَأَ يَقُولُ:

قَدْ كَانَ لِي مَشْرَبٌ يَضْفُو بِرُؤْيَتِكُمْ فَكَدَّرَتْمهُ يَدُ الأَيَّامِ حِيْنَ صَفَا

وسَمِعَ مُغَنِّياً يُغَنِّي:

مَنا زَلِّ كُنْتَ تُهواها وتَالفها أَيَّامَ أَنْتَ (٢) على الأَيَّامِ مَنْصُورُ فَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ: ما أَطْيَبَ مَنازِلَ الأُلْفَةِ والأُنْسِ، وأَوْحَشَ مَقاماتِ المُخالفاتِ، لا أَزالُ أَحِنُّ إلىٰ بُدُوِّ إرادَتي، وجِدَّةِ سَعْيي.

دَخَلَ أَبَنُ عَطَاءٍ عَلَىٰ الجُنيدِ وَهُوَ فِي النَّزْعِ؛ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْدَ سَاعَةِ، وقالَ: اعْذُرني؛ فإنِّي كُنْتُ فِي وِرْدي، ثُمَّ حَوَّلَ وَجْههُ إلىٰ القَبْلَةِ وَكَبَّرُ ومات.

وقالُ البَجريري: كنتُ واقِفاً عَلَىٰ رَأْسِ الجُنيدِ وَقْتَ وَفَاتِهِ؛ وَهُوَ يَقْرَأُ القُرآن، فقلتُ: ارْفُقْ بِنَفْسِكَ، قالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَخُوجَ مِنِّي في هـلذا الوَقْتِ، وهُوَ ذَا تُطوىٰ صَحِيْفَتِي.

وفي رواية: حَضَرْتُ عِنْدَ الجُّنيدِ قَبْلَ وفاتِهِ بِساعَتینِ فَلَمْ يَزَلُ تالياً وساجِداً فقلتُ: قَدْ بَلَغَ مِنْكَ (٢) ما أَرى مِنَ الجُهْدِ، فقالَ: أَحْوَجُ ما كُنتُ إليهِ في هلذِهِ الشَّاعَةِ، فَلَمْ يَزَلُ تالياً وساجِداً حتى فارَقَ الدُّنيا.

<sup>(</sup>١) الذنوب.

<sup>(</sup>٢) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (كنت) بدل (أنت). (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي أحاسن المحاسن: (بك) بدل (منك). (ز)

وقال فارس: رأيناهُ في وَقْتِ مَوْتِهِ وهُوَ يَدْرُسُ، ويُقَدَّمُ إليهِ الوِسادَة فيَسْجُدُ عَلَيها، فقيلَ لَهُ: ألا رَوَّحْتَ عَنْ نَفْسِكَ، قالَ: طَرِيقٌ وَصَلْتُ بِهِ إلىٰ اللهِ تَعالَىٰ لا أَقْطَعهُ.

قال الخلدي: رأيتُ الجُنيدَ في النَّوْم، فقلتُ: ما فَعَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِكَ؟ قَالَ: طاحَتْ تِلْكَ الإشاراتُ، وغابَتْ تِلكَ العِباراتُ، وفَنِيَتْ تِلْكَ العُلومُ، ونَفَيَتْ تِلْكَ العُلومُ، ونَفَدَتْ تِلْكَ السَّحَرِ.

茶 恭 森

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (ركيعات). (ز)

# (إبراهيم بن سعد العلوي صاحب الكرامات)(١) رضي آلله تعالميٰ عنه

وقال ابو الحارث: خرَجت اربد البحر فإدا برَجلٍ يصلي على الماء، فَلَمّا أَحَسّ بي أَوْجَز، ثُمَّ النَّفَت إليَّ فإذا هُوَ إبراهيم بن سعد فقال: غَيِّبْ شَخْصَكَ عَنِي ثلاثة أيام، قال: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُهُ، وإذا هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي في مَكانِه، فَلَمَّا أَحَسَ بي أَوْجَز، ثُمَّ أَحَدَ بيدي فَوقَفني على البَحْر وحَرَّكَ شَمَّتِه، فإذا الحينانُ قَدْ بَرَزَتْ مَدَّ البَصر، وقَدْ أَفْبَلَتْ إلينا رَافِعَة رُؤوسها مِنَ المَاءِ فاتِحَة أَفواهها، فقلتُ في نَفْسي: أينَ أبنُ بِشْرِ الصَّيَاد؟ فَلَمَّا ذَكَرْته في نَفْسي: أينَ أبنُ بِشْرِ الصَّيَاد؟ فَلَمَّا ذَكَرْته في نَفْسي : أينَ أبنُ بِشْرِ الصَّيَاد؟ فَلَمَّا الأَمْرِ؛ في نَفْسي تَفَرَّقتُ مَطْلُوباً لهاذا الأَمْرِ؛

 <sup>(</sup>١) إبراهيم بن سعد أبو إستخلاق العلوي الحسيني البغدادي، أحد شيوخ الصوفية وزهادهم، وكان يقال
 له: الشريف الزاهد، انتقل من بغداد إلى الشام فاستوطنها، ويحكىٰ عنه كرامات وعجائب.
 توفي بطرطوس سنة سبم وتسعين ومثنين.

طبقات الأولياء لابن الملقن ص (٢٤)، تاريخ بغداد (٦٦/٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) أبو الجارث الأولاسي وأسمه فيض بن الخضر. صفة الصفوة (٤/ ٢٨٦). (ز)

<sup>(</sup>٣) حصن أولاس: حمن على ساحل بحر الشام من تواحي طرطوس فيه حصن يسمى: حصن الزهاد. (ز)

ولكنْ عَلَيْكَ بالوِصالِ، والتَّخَلِّي في الجِبالِ، ووارِ نَفْسَكَ ما أَمْكَنَكَ، حتىٰ يَشْغَلَكَ بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِواهُ، وعَلَيْكَ بالتَّقَلُّلِ مِنَ الدُّنْيا ما ٱسْتَطَعْتَ حتىٰ يأتيكَ اليَقين.

وكانَ يَقُولُ: إذا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ تَعالىٰ فاَسْتَعْمِلِ الرَّضا، فإنَّ اللهَ تَعالىٰ مُطَّلِعٌ عَلَيْكَ، فإنْ لَمْ تَجِدْ سَبِيلاً إلىٰ الرِّضا؛ فاَسْتَعْمِلِ الصَّبْرَ فإنَّهُ رَأْسُ الإيمانِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ فَعَلَيْكَ بِالتَّجَمُّلُ<sup>(١)</sup>.

ومن عَلَمَ أَنَّهُ بِعَينَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ٱسْتَحْيَىٰ أَنْ يَرَاهُ يَرْجُو سِواهُ، ومَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ بِنَظَرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ الضَّارُ النَّافِعُ أَسْفَطَ مَخَاوِفَ المَخْلُوقِينَ، فَراقِبِ آللهُ تَعَالَىٰ في قُرْبِهِ، وآطْلُبِ الأُمُورَ مِنْ مَعَادِنها، وآخَـذَرْ أَنْ تَعْتَمِدَ علىٰ مَخْلُوقِ (٢)، فإنَّ غَنِيَّهُمْ فَقيرٌ، وفَقيرَهُمْ مَعادِنها، والحَدْرُ أَنْ تَعْتَمِدَ على مَخْلُوقٍ (٢)، فإنَّ غَنِيَّهُمْ فَقيرٌ، وفَقيرَهُمْ ذَلِيلٌ، وعالِمَهُمْ جاهلٌ، وجَاهِلَهُمْ فاجِرٌ؛ إلاَّ مَنْ عَصَمَ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فأَتَقُوا الفاجِرَ مِنَ العُلماءِ، والجاهِلَ مِنَ العُبَّادِ؛ فإنَّهُما فتنة لِكُلِّ مَفتون.

<sup>(</sup>١) لعله (بالتحمل).

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: (أو تُفْشِيَ إليهِ سِرّاً، أو تَشْكُو إليهِ شَبْتاً). (ز)

# (أبو سعيد الخرَّاز)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قالَ الجُنيدُ: لَوْ طَالَبَنَا أَللهُ تَعَالَىٰ بِحَقيقةِ مَا عَلَيهِ أَبُو سَعِيدَ الْخَوَّازِ لَهَلَكُنَا. ومنْ كَلاَمِه:

يا عَجِباً؛ مَنْ لَمْ يَمَرَ مُحْسناً غَيْرَ ٱللهِ تَعالَىٰ كَيْفَ لا يَميلُ بِكُلِّيَّهِ إليه؟. ذُنُوبُ المُقَرَّبِينَ حَسناتُ الأبرار.

مَن ظَنَّ أَنَّهُ بِبَدُّلِ الجُهْدِ يَصِلُ فَمُتَعَنِّ ، ومَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِغَيْرِ بَذْلِ الجُهْدِ يَصِلُ فَمُتَمَنِّ (٢).

المَعْرِفَةُ تأتي القَلْبَ مِنْ جِهَتَيْنِ: مِنْ عَيْنِ الجُوْدِ، ومِنْ بَذْلِ المَجْهُودِ. إذا بكَتْ أَعْيُنُ الخائِفينَ؛ فَقَدْ كاتَبوا ٱللهَ تَعالَىٰ بِدُمُوعِهِمْ.

العافِيةُ سَتَرَتِ البَرُّ والفاجِرَ؛ فإذا جاءَتِ البَلوىٰ تَبيَّنَ عِنْدَها الرِّجال.

\* \* \*

سير أعلام النبلاء (١٣/١٣) وانظر تاريخ بغداد (٢٧٦/٤ ـ ٢٧٨). (ز)

(٢) وفي صفة الصفرة: (مَن ظَنَّ أَنَّهُ بِبَذْلِ الجُهْدِ يَصِلُ فَمُتَمَنَّ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِغَيْرِ بَذْلِ الجُهْدِ يَصِلُ فَمُتَمَنَّ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِغَيْرِ بَذْلِ الجُهْدِ يَصِلُ فَمُتَمَنَّ، وَنَ

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز الصوفي البغدادي، من كبار شيوخهم، وأحد المذكورين بالورع والمراقبة وحسن الرعابة والمجاهدة، صحب ذا النون والسري والنباجي وبشراً الحافي.
 توفي سنة ست وثمانين ومثنين، وقبل: سنة سبع وسبعين ومثنين.

#### (أبو الحسين النوري)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال المغازلي: ما رأيتُ أَحَداً فَطُّ أَعْبَدَ مِنَ النُّوريِّ، فيلَ: ولا جُنيداً؟ قال: ولا جُنيداً.

اغْتَلَّ النُّورِيُّ فَبَعَثَ إليهِ الجُنيدُ بِصُرَّةٍ فِيها دَراهمُ وعَادَهُ، فَرَدَّها عَلَيهِ النُّورِيُّ فَوَضعَ يَدَهُ علىٰ جَبْهَتِهِ فَعُوفيَ النُّورِيُّ فَوَضعَ يَدَهُ علىٰ جَبْهَتِهِ فَعُوفيَ مِنْ ساعَتِهِ، وقالَ لَهُ: إذا عُدْتَ إخوانَكَ فارْفُقْهُمْ (٢) بِمِثْلِ هـلذا البِرِّ.

سُئِلَ النُّورِيُّ عَنِ الرِّضا فقالَ: عَنْ وَجُدي تَسْأَلُونَ أُو عَنْ وَجُدِ الخَلْقِ؟ فقيلَ : عَنْ وَجُدِكَ، فقالَ: لَوْ كُنْتُ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ لَكُنْتُ أَرْضَىٰ مِثَنْ هُوَ في الفِرْدوس.

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد الخراساني البغوي الزاهد شيخ الطائفة بالعراق، وأحذَقهم بلطائف الحقائق.
 صحب السري السقطى وغيره.

توفي قبل الجنيد، وذلك في سنة خمس وتسعين ومثنين. سير أعلام النبلاء (١٤/ ٧٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) أَيْ أَنْفَعْهُم، قلت: وفي صفَّة الصفوة: ۚ فَارْفُقُ بِهِمْ. (ز)

# (عمرو بن عثمان المكي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

المُروءَةُ التَّغافلُ عَنْ زَلَلِ الإخوانِ.

العِلْمُ قائِدٌ، والخَوْفُ سَائِقٌ، والنَّفْسُ حَرُونٌ، فَراعِها بِسياسَةِ العِلْمِ، وسُقْهَا بِتَهْدِيْدِ الخَوْفِ يَتِمُّ لَكَ ما تُريد.

واغَمَّاهُ مِنْ عَهْدٍ لَمْ يُقَمْ لَهُ بِوَفاءٍ، ومِنْ خَلْوَةٍ لَمْ تُصْحَبْ بِحَياءٍ، ومِنْ أَيام تَهْنىٰ ويَهْنىٰ<sup>(٢)</sup> ما كانَ فِيْها أَبداً.

\* \* \*

عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص، الإمام الرباني شيخ الصوفية أبو عبد آلله المكي الزاهد.
 سكن بغداد حتى مات بها، لقي النباجي، وصحب أبا سعيد الخراز، وله تصانيف في الطريق.
 قيل: توفي بهكة بعد سنة ثلاثمئة، وقيل: قبل الثلاثمئة.

قيل: مات ببغداد سنة (عدى وتسعين ومثنين، ويقال: سنة سبع وتسعين ومثنين.

قال الخطيب: بل سنة سبع وتسعين ومثتين أصح.

تَاريخ بغداد (٢٢/ ٢٢٣)، وانظر سير أعلام النبلاء (١٤/ ٥٧). (ز)

(٢) وفي صفة الصفوة: (يبقين) بدل (يفنين). (ز)

## (رويم بن أحمد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

الفَقْرُ لَهُ حُرْمَةٌ، وحُرْمَتُهُ: سَتْرُهُ وإِخْفَاؤُهُ والغَيْرَةُ عَلَيهِ، فَمَنْ كَشَفَهُ وبَذَلَهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ، ولا كَرامة.

الإِخْلاَصُ: ارْتِفاعُ رُؤْيَتِكَ عَنْ فِعْلِكَ، والفُتوَّةُ: أَنْ تَعْذِرَ إِخوانَكَ في زَلَلِهِمْ، ولا تعامِلَهُمْ بما يُحْوِجكَ إلىٰ الاعتذار إليهِمْ.

الصَّبْرُ تَرُكُ الشَّكُوى، والرِّضا آسْتِلْذَاذُ البَلوى، والتَّوَكلُّ إِسْقَاطُ رُؤْيَـةِ الوَسائِط.

إذا وَهَبَ آللهُ تَعالَىٰ لَكَ مَقَالاً وفِعالاً، فأَخَذَ مِنْكَ المَقالَ وتَرَكَ عَلَيْكَ الفِعَالَ وتَرَكَ عَلَيْكَ الفِعَالَ وَتَرَكَ عَلَيْكَ الفِعَالَ فَلاَ تُبالِ؛ فإنَّها نِعْمَةٌ، وإنْ أَخَذَ مِنْكَ الفِعالَ، وتَرَكَ عَلَيْكَ المَقالَ فَنْعُ ؛ فإنَّها مُصِيْبَةٌ، وإنْ أَخَذَ مِنْكَ المَقالَ والفِعالَ فأعْلَمْ؛ أنَّها نِقْمَةٌ.

قال رويم: مَكَنْتُ عِشْرِيْنَ سَنَةً لا يَعْرِضُ في سِرِّي ذِكْرُ الأَكْل حتىٰ يُحْضَر.

÷ \* \*

<sup>(</sup>١) هو الإمام الفقيه المُقرى، الزاهد العابد أبو الحسن رويم بن أحمد، وقيل: رويم بن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد البغدادي شيخ الصوفية، ومن الفقهاء الظاهرية، تفقه بداود، وهو رويم الصغير، وجده هو رويم الكبير، كان في أيام المأمون.

توفي ببغداد سُنة ثلاث وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٣٤). (ز)

# (أبو عبد ألله أبن المجلاء)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

كَانَ إِذَا شُئِلَ عَنِ المَحَبَّةِ يَقُولُ: مَا لَي وَللْمَحَبَّةِ، أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ التَّوبة. ويَقُولُ: مَا لِي وَللْمَحَبَّةِ، أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ التَّوبة. ويَقُولُ: مَنْ بَلِغَ بِهِ ثَبَتَ عَليها. مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ عَنِ الأَكُوان؛ وَصَلَ إلىٰ مُكَوِّنها، ومَنْ وَقَفَ بِهِمَّتِهِ علىٰ شَيْءٍ سِوىٰ الحَقِّ فَانَهُ الحَقُّ، لأنَّهُ أَعَزُّ مِن أَن يَرضَىٰ مَعَهُ بِشَريك.

\* \* \*

توفي سنة ست وثلاثمئة. سنر أعلام النبلاء (٢٥١/١٤)، وانظر طبقات الصوفية (١٧٦)(ز).

<sup>(</sup>۱) هو القدوة العارف شيخ الشام أبو عبد ألله بن الجلاء أحمد بن يحيل، وقيل: مجيد بن يحيل. أصله من بغداد، أقام بالرملة وبدمشق، وكان من جلة مشايخ الشام. صحب والده، وأبا تراب النخشبي، وذا النون المصري وحكل عنه. وكان أستاذ محمد بن داود الدقي، وكان عالماً ورعاً.

## (أبو العباس أحمد بن عطاء)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

ومن كلامه:

مَنْ أَلْزُمَ نَفْسَهُ بِآدَابِ السُّنَّةِ؛ عَمَّرَ آللهُ تَعالَىٰ قَلْبَهُ بِنُورِ المَعْرِفَةِ، ولا مَقامَ أَشْرَفَ مِنْ مُتابَعَةِ الحَبيبِ في أَوامِرِهِ وأَفعالِهِ وأَخْلاَقِهِ والتَّادُّبِ بآدابِهِ.

عَلاَماتُ الوَلِيُّ أَرْبَعٌ: صيانَةُ سِرُّهِ فِيْما بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱللهِ تَعالَىٰ، وحِفْظُ جَوارِحِهِ فَيما بَيْنَهُ وبَيْنَ أَمْرِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وأَخْتِمالُ الأَذَىٰ فيما بَيْنَهُ وبَيْنَ خَلْقِ ٱللهِ تَبارَكَ وتَعالَىٰ، ومُداراته للخَلْقِ علیٰ تَفاوُتِ عُقُولِهِمْ.

أَعْظُمُ الغَفْلَةِ: غَفْلَةُ العَبْدِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلّ، وغَفْلَتُه عَنْ أَوامِرِه ونَواهِيْهِ، وغَفْلَتُهُ عَنْ آدابِ مُعامَلَتِهِ.

كُلُّ مَا شَيْلْتَ عَنْهُ فَاطْلُبْهُ فِي مَفَازَةِ العِلْمِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَفَي مَيدانِ الحِكْمَةِ، [فإنْ لَمْ تَجِدْهُ فَي هَلَاهِ المَواضِعِ الحِكْمَةِ، [فإنْ لَمْ تَجِدْهُ في هلاهِ المَواضِعِ الثَّلاثَةِ فاضْرِبْ بِهِ وَجْهَ الشَّيطان.

وسُئِلَ عَنْ أَقْرَبِ شَيْءٍ إلىٰ مَقْتِ ٱللهِ تَعالىٰ، فقالَ: رُؤْيَةُ النَّفْسِ وأَفعالِها.

杂 恭 特

 <sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي.
 من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم، صحب إبراهيم المارستاني، والجنيد بن محمد.
 توفي في ذي القعدة سنة تسع وثلاثمئة، وقيل: إحدى عشر وثلاثمئة.

صفة الصفوة (٢/٤٤٤)، وطبقات الصوفية للسلمي (٢٦٥).(ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من الرسالة القشيرية. (ز)

#### (علي بن محمد بن بشار)<sup>(۱)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنه

كَـانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْحَبِرَ صَنْ نَفْسِهِ بِشَيْءٍ قـالَ: أَعْرِفُ رَجُلاً حَالُهُ كَذَا وكَذا، فقالَ ذاتَ يَوْم: أَعْرِفُ رَجُلاً مُنْـذُ ثَلاَثيـنَ سَنَـةٌ يَشْتهـي<sup>(١٢)</sup> أَنْ يَتْـرُكَ ما يَشْتهي؛ فَما يَجِدُ شَيْئاً يُشْتهي .

وقيلَ لَهُ: كَيْفَ الطَّريقُ إلىٰ ٱللهِ تَعالىٰ؟ فقالَ: كَما عَصَيْتَهُ سِرّاً تُطِيْعهُ سِرّاً حتىٰ يُدْخِلَ إلىٰ قَلْبِكَ لَطَائِفَ البِرِّ.

وقالَ: مُنْذُ ثلاثينَ سَنَةً مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِّمَةٍ أَخْتَاجُ أَنْ أَغْتَذِرَ مِنها.

على بن محمد بن بشار أبو الحسن الزاهد العارف.

حدث عن صالح وعبد ألله أبنَي الإمام أحمد وأبي بكر المروزي وغيرهم، وكان رجلاً صالحاً عارفاً بالله تعالمي، لا يتكلم فيما لا يعنيه.

توفي يوم الجمعة لسَبْح خَلُونَ من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاثمثة، ودفن بالعَقبة.

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (٢/ ٢٥٣)، وانظر تاريخ بغداد (٦٦/١٢ ـ ٦٠). (ز) وفي صفة الصفوة: (أعرف رجلاً يشتهي منذ ثلاثين سنة أن يشتهي. . . إلخ).(ز)

## (أبو محمد الجريري)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً مَا مَدَدتُ رِجُلِي فِي الخَلْوَةِ، فَإِنَّ حُسْنَ الأَدَبِ

فإنْ قِيْلَ: فَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَمُدُّ رِجُلَهُ في الخَلْوَةِ، وَكَانَ أَحْسَنَ العالمين أَدَبا، قُلْنا: شَأْنُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ أَبْسَطُ وأَوْسَعُ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ العِبادَةِ، ولكِنْ لا إنكارَ عَلَيهِمْ في تَضْبِيقِهِمْ علىٰ أَنْفُسِهِمْ، لأنَّ ذَٰلِكَ مُفْتَضَىٰ أَحُوالِهِمْ، ولكَنْ لا إنكارَ عَلَيهِمْ في تَضْبِيقِهِمْ علىٰ أَنْفُسِهِمْ، لأنَّ ذَٰلِكَ مُفْتَضَىٰ أَحُوالِهِمْ، وقَدْ قالَ عَلَيهِ السَّلاَمُ: الوَ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَخَرَجْتُم إلىٰ الصَّعُداتِ تَجْأَرُونَ إلىٰ آللهِ تَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَل

اَعْنَكُفَ الجَربري رَحْمَةُ ٱللهِ تَعالَىٰ عَلَيهِ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَأْكُلْ، ولَمْ يَنَمْ، ولَمْ يَشْتَنِدْ إلىٰ حائِط، ولَمْ يَمُدَّ رِجْلَيْهِ، فقالَ لَهُ الكَتانيُّ: يا أبا محمَّد؛ بماذا قَدِرْتَ علىٰ آغْتِكَافِك؟ فقالَ: عَلِمَ صِدْقَ باطِني؛ فأعانني علىٰ ظاهري.

وقال الجريريُّ: مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ عَمَلاً مِنْ أَعْمالِهِ يُوْصِلهُ إلى مأمولِهِ الأَعلىٰ أو الأَدنىٰ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ طَريقِهِ، لأنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: «لَنْ يُنجِيَ أَحَداً

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الجريري الزاهد شيخ الصوفية، قيل: آسمه أحمد بن محمد بن حسين، وقيل: عبد آلله بن يحيى، وقيل: عبد آلله بن يحيى، وقيل: حسن بن محمد، لقي السري السقطي والكبار ورافق الجنيد. حَجَّ في سنة إحدىٰ عشرة، فقتل في رجوعه يوم وقعة الهبير، وطئته الجمال النافرة، فمات شهبداً وذلك في أوائل المحرم، سنة آثنتي عشرة وثلاثمئة وهو في عمر يناهز التسعين رحمه ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٧). (ز)

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في السنن في كتاب الزهد باب قول النبي ﷺ: الله تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً». عن أبي ذر (٥٩٦/٤) (٢٣١٢) وأوله: النبي أرئ ما لا نبرون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء الخ. وقال: هنذا حديث حسن غريب، ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء (٤/٤٥) (٨٦٣٣) وقال: هنذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وواققه الذهبي. (ز)

مِنكُمْ عَمَلُهُ اللهِ عَمَلُهُ اللهِ يُنْجِي مِنَ المخوفِ فكَيْفَ يُبْلِغُ إلى المأمولِ؟ ومَنْ صَحَّ آعتمادُهُ علىٰ فَضْل ٱللهِ فَذٰلِكَ الذي يُرْجَىٰ لَهُ الوُصول.

وقال: أَمْـرُنا هـٰذَا كُلُّهُ مَجْمُوعٌ علىٰ فَصْلٍ واحدٍ، وهُوَ: أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِكَ المُراقِبَةَ، ويَكُونَ العِلْمُ علىٰ ظاهِرِكَ قائِماً.

وقالَ: مَنِ ٱسْتَوْلَتْ عَلَيهِ النَّفْسُ صَارَ آسيراً في حُكْم الشَّهواتِ، مَحْصُوراً في سِجْنِ الهَوىٰ، فحَرَّمَ ٱللهُ تَعالَىٰ علىٰ قَلْبِهِ الفُوائِدَ فَلاَ يَسْتَلِلُّ بِكَلامِهِ وإنْ كَثُرَ تَرْدادُهُ علىٰ لسانِهِ.

<sup>(</sup>۱) المحديث منفق عليه، رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث (٦٤٦٣)، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله حديث (٢٨١٦).(ز)

#### (بنان الحَمَّال)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قال: الحُرُّ عَبدٌ ما طَمِعَ، والعَبْدُ حُرُّ ما قَنِع. البَرىءُ جَرِىءٌ، والخائِنُ خائِفٌ، ومَن أَساءَ ٱسْتَوْحَشَ. من كانَ يَسُرَّهُ ما يَضُرُّهُ منىٰ يُفلح؟.

وقال: دَخَلتُ البَرِّيَّةَ على طريقِ تَبوك وَحْدي فأَسْتَوْحَشْتُ، فإذا هاتفٌ يَهْتِفُ بي: يا بنانُ؛ نَقَضتَ العَهدَ؛ لِمَ تَسْتَوْحِشْ؟ أليْسَ حَبِيْبُكَ مَعَك؟.

أَمَرَ بْنَانُ ـ رحمةُ ٱللهِ عَلَيهِ ـ أَبِنَ طُولُونَ بِالمَعْرُوفِ، فَأَمَرَ أَنَ يُلْقَىٰ بَيْنَ يَدَي السَّبُع، قبلَ: السَّبُع، قبلَ: ما كانَ في قَلْبِكَ حِيْنَ شَمَّكَ السَّبُعُ؟ قالَ: كُنْتُ أَتَفَكَّرُ في سُؤْدِ السِّباعِ ولُعابِها.

كانَ لَرَجُلَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَةُ دِيْنَارٍ بِوَثِيقَةٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَلَمَّا جَاءَ الأَجَلُ طَلَبَ الوَثِيقَةَ وَلَىٰ لَجُلُ اللَّهَاء، فقالَ لَهُ: أَنَا رَجُلٌ قَدْ كَبِرْتُ، وأَنَا أُجِبُ الحَلواء، اذْهَبْ فَاشْتَرِ لِي رَطْلَ مَعْقُودٍ، وجِئْنِي بِهِ حتىٰ أَدْعُو لَكَ، فَذَهَبَ فَاشْتَرِ لِي رَطْلَ مَعْقُودٍ، وجِئْنِي بِهِ حتىٰ أَدْعُو لَكَ، فَذَهَبَ فَاللَ لَهُ بِنَان: افْتَحِ الْمَعْقُودُ الْقَرْطاسَ فإذا هُو بِالوثِيْقَةِ، فقالَ لِبُنان: هاذِهِ وَثِيْقَتِي، فقالَ لِبُنان: هاذِهِ وَثِيْقَتِي، فقالَ لَهُ بِنَان: هاذِهِ وَثِيْقَتِي، فقالَ لَهُ بِنَان. هاذِهِ وَثِيْقَتِي، فقالَ لَهُ بِنَان.

 <sup>(</sup>١) هو بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد أبو الحسن، واسطي الأصل، سكن مصر وأقام بها.
 صحب أبا القاسم الجنيد بن محمد، وقيل: وكان أستاذ أبي الحسين النوري.

توقي بمصر في شهر رمضان سنة ست عشرة وثلاثمئة. طبقات الصوفية للسلمي (٢٩١). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة وأحاسن المحاسن: (أخرج) بدل (خرج). (ز)

# (خیر بن عبد آلله النساج)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

ومن كلامه:

الخَوْفُ سَوْطُ ٱللهِ يُقَوِّمُ بِهِ أَنْفُساً قَـدْ تَعَـوَّدَتْ سُـوْءَ الأَدَبِ، ومَتىٰ أَسَاءَتِ النَجُوارِحُ الأَدَبِ فَهُوَ مِنْ غَفْلَةِ القَلْبِ، وظُلْمَةِ السِّرِّ.

العَمَلُ الذي يَبْلُغُ بِهِ العَبْدُ إلىٰ الغاياتِ هُوَ رُؤْيَـةُ التَّقْصيرِ والعَجْزِ والضَّغْفِ.

لانسَبَ أَشْرَفُ مِنْ نَسَبِ مَنْ خَلَقَهُ أَللهُ تعالىٰ بِيدِهِ؛ فَلَمْ يَعْصِمْهُ، ولا عِلْمَ أَرْفَحُ من عِلْمِ من عَلَّمَهُ أَللهُ تَعالىٰ الأسماءَ كُلَّها فلم يَنْفَعْهُ؛ في وَقْتِ جَرِيانِ القضاءِ عَليهِ.

يُحكىٰ عَنْ غَيْرِ واحدٍ مِمَّنْ حَضَرَ مَوْتَ حَيْرٍ: أَنَّهُ غُشِي عَلَيهِ عِنْدَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، ثُمُّ أَفَاقَ ونَظَرَ إلى ناحيةٍ مِنْ بابِ البَيْتِ فقالَ: قِفْ عافاكَ ٱللهُ فإنَّما أَنْتَ عَبْدٌ مأمورٌ، وأنا عَبْدٌ مأمورٌ، ما أُمِرْتَ بِهِ لا يَفُوتُكَ، وما أُمِرْتُ بِهِ يَفُوتُنِي، فَدَعْنِي أَمْضِي لِمَا أُمِرْتُ بهِ، وذَعا بِمَاءٍ فَتَوضَّا وصَلَّىٰ ثُمَّ تَمَدَّدَ وغَمَّضَ عَينيهِ وتَشَهَّد؛ فَماتَ، فَرآهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ في المَنام فقالَ: ما فَعَلَ وَعَمَّضَ عَينيهِ وتَشَهَّد؛ فَماتَ، فَرآهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ في المَنام فقالَ: ما فَعَلَ السَّرَحْتُ مِنْ دُنْياكُمُ الوَضِرَة.

صَحِبَ خَيرٌ سَرياً السَّقطي، وصَحِبَهُ إَبراهيمُ الخَوّاصُ، وعَاشَ خَيرٌ مئةٌ وعِشْرِينَ سَنَة.

 <sup>(</sup>١) هو خير بن عبد ألله النساج أبو النحسن، كان أسمه محمد بن إسماعيل، وكان من كبار الصوفية.
 صحب أبا حمزة البغدادي، والجنيد، ولقي سرياً السقطي.
 نوفي في سنة أثنتين وعشرين وثلاثمئة.

طبقات الأولياء (١٩٦)، وانظر تاريخ بغداد (٨/ ٣٤٥) و(٢/ ٤٨). (ز)

#### (أبو علي الرُّؤذباري)(١) رضى الله تعالىٰ عنه

كَانَ يَقُولُ: أُستاذِي في الحَدِيْثِ إبراهيمُ الحَربيُّ، وفي الفِقْهِ أبو العَبَّاس بنُ سريج<sup>(٢)</sup>، وفي النَّحْوِ ثَعلبُ، وفي التَّصوفِ الجُنيدُ.

وقالَ: أَنْفَقْتُ عَلَىٰ الفُقراءِ كَذَا وكَذَا أَلْفَا، فَمَا وَضَعْتُ شَيْئًا في يَدِ فَقيرٍ، كُنْتُ أَضَعُ مَا أَدْفَعُ إلىٰ الفُقراءِ في يَدِي فَيَأْخُذُونَهُ مِنْ يَدي، حتىٰ تَكُونَ يَدي تَحْتَ أَيْدِيْهِم، ولا تَكُونَ يَدي فَوْقَ يَدِ فَقيرٍ.

<sup>(</sup>١) أبو علي الروذباري شيخ الصوفية قيل: أسمه أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور، وقيل: أسمه حسن بن هارون، أصله من بغداد لكنه سكن مصر، صحب الجنيد وأبا الحسين النوري، وأبا حمزة البغدادي، وأبن الجلاء، وحدَّث عن مسعود الرملي وغيره. توفى بمصر سنة أثنين وعشرين وثلاثمئة.

سير أعلام النبلاء (١٤/٥٣٥)، وانظر تاريخ بغداد (١/٣٢٩) وطبقات الصوفية (٣٥٩).(ز)

 <sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن: (أبو العباس بن شريح) والتصويب من صفة الصفوة،
 وطبقات الصوفية. (ز)

# (أبو بكر الكتاني)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

كانَ المُرْنَعِشُ يَسَقُولُ: الكتانيُّ سِراجُ الحَرَم. خَتَمَ الكتانيُّ في الطَّوافِ آثني عَشَرَ ألف خَتْمة. وكانَ يَزدادُ على الأَيَّامِ أَرْتِفاعاً؛ وفي نَفْسِهِ آتَضاعاً. ومِنْ كَلامه:

رَوْعَةٌ عِنْدَ ٱنتباهٍ من غَفْلَةٍ، وآرْتِعادٌ مِنْ خَوْفِ فَطِيعَةٍ؛ أَعْوَدُ على المُرِيدِ مِنْ عِبادَة الثَّقاَين.

إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ نَظَرَ إِلَىٰ عَبِيدِ مِنْ عَبِيدِهِ فَلَمْ يَرَهُمْ أَهْلاً لِمَعْرِفَتِهِ فَشَغَلَهُمْ بِخِدْمَتِهِ.

\* \* \*

(۱) هو القدوة العارف شيخ الصوفية أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي الكتاني. كان فاضلاً نبيلاً حسن الشارة، حكى عن أبي سعيد الخراز وجنيد بن محمد وغيرهما. ويقال: أصله بغدادي أقام بمكة ومات بها، وكان أحد الأثمة والسادة. وكان الكتاني صاحب أبا سعيد الخراز، وعباس بن المهتدي، وعمر المكى وغيرهم.

وكان الكتاني صاحب ابا سعيد الخراز، وعباس بن المهتدي، وعمرَ المكي وغيرهم. نوفي سنة أنسين وعشرين وثلاثمئة.

ا هـُ باختصار من سير أعلام النبلاء (١٤/٣٣٣) وتاريخ بغداد (٣/٧٤). (ز)

# (أبو بكر الشبلي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

سُئِلَ الشَّبلي رَحْمَةُ ٱللهِ تَعالَىٰ عَلَيهِ: أَيُّ شَيْءٍ أَعْجَبُ؟ قالَ: قَلْبٌ عَرَفَ رَبَّهُ ثُمَّ عَصاه.

ودُخِلَ عَلَيهِ في دارِهِ وهُوَ بَهِيْجٌ ويَقُولُ:

على بُغَدِكَ لا يَصْبِرُ مَنَ عَدَادَتِهُ القُدرُبُ وَلَا يَصْبِرُ مَنَ عَدَادَتِهُ القُدرِبُ وَلا يَقَدُونَ على خَجْدِكَ (٢) من تَيَّمَد بُ الحُدرِبُ العَلْد بُ فَقَد لَ يُبْصِدُكَ القَلب بُ وَمِنْ كَلاَمِه:

يا مَنْ باعَ كُلَّ شَيْءٍ بِلاَ شَيْءٍ، وٱشْتَرِىٰ لاشَيْءَ بِكُلُّ شَيْء.

لَيْسَ مَن آسْتَأْنَسَ بِالذِّكْرِ؛ كَمَن ٱسْتَأْنَسَ بِالمَذْكُور.

الْاَ شَجَنَّ بِحَنِيْنِ (٢)، الاَ رَنَّةُ بَانَيْنِ مِنْ قَلْبٍ قَرِيْحِ حَزِينِ، الاَ شاربُ بِكَأْسِ العارِفِيْنَ، الاَ مَسْتَيْقِظُ مِنْ رَقدَةِ الغافلينَ، يا مِسْكِيْنُ؛ سَتُقْدِمُ فَتَعْلَمُ، ويُكْشَفُ الغِطاءُ فَتَنْدَم.

مَكَرَ بِكَ ٰ فِي إِحْسَانِهِ فَتَنَاسَيْتَ، وأَمْهَلَكَ فِي غَيِّكَ فَتَمَادَيْتَ، وأَسْقَطَكَ مِنْ عَيْنِهِ فَمَا دَرَيْتَ ولا بِالَيْتَ.

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر الشبلي البغدادي، قبل: أسمه دلف، يقال: أبن جحدر، وقبل: أبن جعفر، وقبل: أسمه جعفر، ونبل: أسمه جعفر بن يونس، خراساني الأصل، بغدادي المنشأ والمولد، وأصله من أسروشنة، ومولده كما قبل: سامرًاء، تاب في مجلس خير النَّساج، وصحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ، وصار أوحد وقته حالاً وعلماً، وكان عالماً ففيهاً علىٰ مذهب مالك، عاش سبعاً وثمانين سنة.

توفي ببغداد في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمثة، ودفن في مقبرة الخبزران.

انظر طبقات الصوفية للسلمي (٣٣٧\_٣٣٨)، وسير أعلام النبلاء (١٥/٣٦٧).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (هجرك) بدل (حجبك).(ز)

<sup>(</sup>٣) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (أفلا شجا)، وفي المجمع: (ألا شجي).(ز)

يا لَيْتَ شِعْرِي؛ ما أَسْمِي عِنْدَكَ<sup>(١)</sup> يا عَلاَّمَ الغُيوبِ؟ وما أَنْتَ صانِعٌ في ذُنوبِي يا غَفَّارَ الذُّنوبِ؟ وبِمَ نَخْتِمُ عَملي يا مُقَلِّبَ القُلوب؟.

لاَ تَأْمَنْ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَإِنْ مَشَيْتَ عَلَىٰ الْمَاءِ حَتَىٰ تَخْرُجَ مِنْ دَارَ الْغِرَّةِ إِلَىٰ دَارِ الأَمْنِ.

إذا وَجَدْتَ قَلْبَكَ مَعَ اللهِ تَعالَىٰ فَأَخْذَرْ مِنْ نَفْسِكَ، وإذا وَجَدْتَ قَلْبَكَ مَعَ نَفْسِكَ فَأَخْذَرْ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ.

مَنْ عَرَفَ ٱللهُ تَعالَىٰ لا يَكُونُ لَهُ غَمٌّ.

إذا أَرَدْتَ أَنْ تَنظُرَ إِلَىٰ الدُّنيا بِحَذَافِيْرِهَا فَانْظُرْ إِلَىٰ مَزْبَلَةٍ؛ فَهِيَ الدُّنيا، وإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنظُرَ إِلَىٰ نَفْسِكَ فَخُذْ كَفّا مِنْ تُرابٍ؛ فإنَّكَ مِنْهُ خُلِقْتَ وفِيهِ تَعُوْدُ ومِنهُ تَخْرَجُ، وإذا أَرَدْتَ أَنْ تَنظُرَ مَا أَنْتَ؛ فَأَنْظُرْ مَاذاً يَخْرُجُ مِنْكَ في دُخولِكَ الخَلاَءَ، فَمَنْ كَانَ حَالُهُ كَذَٰلِكَ؛ فَلاَ يَجُوْزُ أَنْ يَتَطاوَلَ أَو يَتَكَبَّرَ عَلَىٰ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ.

لَيْسَ للأَعمَىٰ مِنْ رُؤْيَةِ الجَوْهَرَةِ إلاَّ مَسَّها، ولَيْسَ للجاهِلِ مِنْ مَعْرِفَةِ ٱللهِ تَعالَىٰ إلاَّ ذِكْرُهُ بِاللِّسان.

سُئِلَ خَادِمُ الشَّبليِّ: مَا الذي رَأَيْتَ مِنْهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ؟ فَقَالَ لَي: عَلَيَّ دِرْهَمُ مُظَلَمَةٍ قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْ صَاحِبِهِ بِالوفِ، ومَا عَلَىٰ قَلْبِي شُغْلٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: وَضَّئْنِي، فَنَسِيْتُ تَخْلِيْلَ لِخْيَتِهِ، وقَدْ أَمْسَكَ عَلَيَّ لِسَانَهُ، فَقَبَضَ علىٰ قَالَ: وَضَّئْنِي، فَنَسِيْتُ تَخْلِيْلَ لِخْيَتِهِ، وقَدْ أَمْسَكَ عَلَيَّ لِسَانَهُ، فَقَبَضَ علىٰ يَدِي وأَدْخَلها في لِخْيَتِه ثُمَّ مات.

قال جعفر بن نصير (٢): ما تَقُولُونَ في رَجُلٍ لَمْ يَفُتُهُ في آخِرِ عُمُرِه أَدَبٌ مِنْ آداب الشَّريْعَة؟.

صحِبَ الشَّبليُّ الجُنيدَ وطَبقَتَهُ، وتَفَقَّهَ علىٰ مَذْهَبِ مالكِ، وكَتَبَ الحَدِيْثَ الكَثيرَ، ولا نَعلَمُ لَهُ مُسْنَداً سِوىٰ حَدِيْث واحد عَنْ أبي سعيدِ رَضِيَ آللهُ تَعالىٰ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ آللهِ ﷺ لِبلالِ: «الْقَ آللهَ عَزَّ وجَلَّ فَقيراً؛ ولا تَلْقَهُ خَنيّاً» قالَ: يارَسُولَ آللهِ؟ وَها رُزِقْتَ قالَ: «ما سُئِلْتَ فَلاَ تَمْنَع، وما رُزِقْتَ

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة بزيادة: (غدأ).(ز)

<sup>(</sup>٢) هو خادم الشبلي المذكور . (ز)

فَلاَ تَخْبِـأَ» قـالَ: يا رَسُولَ ٱللهِ؛ كَيْفَ لي بِذٰلِكَ؟](١) قـالَ: الْهُـوَ ذَاكَ وَإِلاَّ فَالنَّارُ»(٢).

وَانْ قَيْلَ: كَيْفَ نَجِبُ النَّارُ بِأَرْتَكَابِ أَمْرٍ مُبَاحٍ فِي الشَّرْعِ؟ قُلنا: حالُ بِلالٍ وطَبقَتِهِ مِنَ الفُقراءِ يَقْتَضِي أَلاَّ يَدَّخِروا، فمتىٰ خالَفُوا مُقْتَضَىٰ حَالِهِم؛ ٱسْتَوجَبوا العُقوبَةَ عَلَىٰ الكَذِبِ في دَعوىٰ الحالِ؛ لا علىٰ كَشْبِهِم وٱدِّخارِهِمُ الحَلال).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من أحاسن المحاسن، وصفة الصفوة. (ز)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٤١) (٢٤١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣١٧) (٧٨٨٧) بلفظ:
 قيا بلال؛ التي آلله. ٤ الخديث مع التقديم والتأخير، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وانظر مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٥). (ز)

#### (أبو أحمد المغازلي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: خَطَرَ علىٰ قَلْبِي ذِكْرٌ مِنَ الأَذْكَارِ فَقُلْتُ: إِنْ كَانَ ذِكْرٌ يُمْشَىٰ بِـهِ علىٰ الماءِ فَهُوَ هَلذا، فَوَضَعْتُ قَدَمي علىٰ المَاءِ فَثَبَتَتْ، ثُمَّ رَفَعْتُ الأُخْرَىٰ لأَضَعَها علىٰ المَاءِ فَخَطَرَ علىٰ قَلْبِي كَيْفيَّة ثُبُوتِ الأَقْدَامِ علىٰ المَاءِ فَعَاصَتا جَميعاً.

\* \* \*

## (المرتعش: عبد آلله بن محمد النيسابوري)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قبلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَمْشِي علىٰ المَاءِ، فقالَ: إِنْ مَكَّنَهُ ٱللهُ تَعالىٰ مِنْ مُخالَفَةِ هَواهُ فَهُوَ أَغْظَمُ مِنَ المَشْيِ علىٰ الماءِ والهَواءِ.

ومِنْ كَلاَمِهِ:

منْ ظَنَّ أَنَّ أَفْعَالَهُ تُنْجِبِهِ مِنَ النَّارِ، أَو تَبُلُغُ بِهِ الرِّضُوانَ فَقَدْ جَعَلَ لِنَفْسِهِ ولِفِعْلِهِ خَطراً، ومَنِ ٱعْتَمَدَ علىٰ فَضْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بَلَّغَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْصَىٰ مَنازِلِ الرِّضُوانَ.

\* \* \*

(۱) هو أبو أحمد المغازلي الصوفي من جلة مشايخهم، حكىٰ عنه جعفر الخلدي.
 صفة الصفوة (٢/ ٤٦) وانظر تاريخ بغداد (١٤/ ٤٦). (ز)

(۲) هو أبو محمة. عبد ألله بن محمد المرتعش النيسابوري، صحب أبا حفض الحداد وأبا عثمان الحداد،
واقي النجنيد وصحبه، وأقام ببغداد حتى صار أحد مشايخ العراق وأثمتهم، توفي رحمه ألله ببغداد
سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة. طبقات الصوفية (٣٤٩) وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٣٠). (ز)

# (أبو بكر أحمدُ بنُ سلمانَ النجاد)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: مَنْ نَقَّرَ علىٰ النَّاسِ قَلَّ أَصْدِقاؤُهُ، ومَنْ نَقَّرَ علىٰ ذُنوبِهِ طالَ بُكاؤُهُ، ومَنْ نَقَّرَ علىٰ ذُنوبِهِ طالَ بُكاؤُهُ، ومَنْ نَقَّرَ علىٰ مَطْعَمِه طالَ جُوعُهُ.

<sup>(</sup>١) هو الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي النجاد، ولد سنة ثلاث وخمسين ومتين، وصنف ديواناً كبيراً في السنن. وتوفى في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة.

سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٢) وانظر تاريخ بغداد (١٨٩ ١٩٩٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) نقر: أي؛ فتش.

### (جعفر الخلدي)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

حَجَّ سِنينَ حَجَّةً. ومِنْ كَلاَمِه يَخْلَلْهُ:

كُنْ شَرِيفَ الهمَّةِ؛ فإنَّ الهمَمَ تَبلُغُ بالرِّجالِ لاَ المُجاهدات.

لا يَجِدُ العَبْدُ لَذَّةَ المُعامَلَةِ مَعَ اللهِ مَعَ لَـذَّةِ النَّفْسِ، لأنَّ أَهْـلَ الحَقائِـقِ قَطَعُـوا العلائِقَ التي تَقْطَعهُمْ عن الحَقِّ قَبل أن تَقْطَعَهمُ العلائق.

إِنَّ مَا بِينَ العَبِدِ وَبِينَ الوَجُودِ أَن تَسْكُنَ التَّقُوىٰ قَلْبَـهُ، فإذا سَكَنَتِ التَّقُوىٰ قَلْبَـهُ الدُّنْيا. قَلْبَـهُ لَزَكْتُ عَليِـهِ بَركاتُ العِلْم، وزالَتْ عَنهُ رَغْبَـهُ الدُّنْيا.

المُحِبُّ بِجِتَهِدُ في كِتمانِ خُبِّهِ، وتَأْبِلِ المَحَبَّةُ إِلاَّ أَشْتِهاراً. المَحَبَّةُ إِلاَّ أَشْتِهاراً. العَقْلُ ما يُبعِدُكَ عن مواطِن الشُّبهات (٢).

\* \* \*

حرحب أبا الحسين النوري، والجنيد، وأبا محمد الجريري.

توفي بوم الأحـد لسبع خلـون مـن رمضان سنـة ثمان وأربعيـن وثلاثمئة، وله خمس وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء (١٥/ ٨٥٥) وانظر تاريخ بغداد (٧/ ٢٢٦). (ز)

(٢) وفي طبقات السلمي: (مراتع الهلكة). (ز)

<sup>(</sup>١) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي، شيخ الصوقية. ولد سنة أثنتين أو ثلاث وخمسين ومثنين.

## (أبو الفتح القواس: يوسف بن عمر بن مسرور)(۱) رضي آلله تعالیٰ عنه

قالَ الأَزْهَرِيُّ: كَانَ أَبُو الفَتْحِ مِنَ الأَبِدالِ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَة. وَقَالَ الدَّارَقُطْني: كُنَّا نَتِبَرَّكُ بأبي الفَتْحِ القواسِ وهُوَ صبيٌّ. وقال الدَّارَقُطْني: كُنَّ عَنْدَ أَنِي الفَتْحِ القواسِ وهُوَ صبيٌّ.

وقال أبو ذر الهروي: كُنْتُ عِنْدَ أبي الفتح القواس، وقَدْ أَخْرَجَ جُزءاً مِنْ كُتُبِهِ، فَوَجَدَ فيهِ قَرْضَ الفَاْرِ، فَدَعا علىٰ الفَاْرَةِ التي قَرَضَتْهُ، فسَقَطَتْ مِنْ سَقْفِ البَيتِ فَأَرَةٌ، ولَمْ تَـزَلْ تَضْطَرِبُ حتىٰ ماتَت.

 <sup>(</sup>١) هو الإمام القدوة الرباني المحدث الثقة أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور البغدادي القواس.
 ولد في أول يوم من ذي الحجة سنة ثلاثمئة.

وكان ثُقة زاهداً صادقاً مُستجابَ الدَّعوة، وكان من الأبدال.

وتوفي يوم الجمعة لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٧٤)، وانظر تاريخ بغداد (١٤/ ٣٢٥\_٣٢٠).(ز)

## (أبن سمعون: محمد بن أحمد بن إسماعيل)(١) رضي ألله تعالميٰ عنه

قال أبو بكر الأصبهاني: كُنْتُ بينَ يَدَي الشَّبليِّ في الجامِع يَوْمَ الجُمُعة، فَدَخَلَ أَبُو الحسين بن سمعون وهُوَ صَبِيٍّ، مُطَيْلَسٌ بِفُوطَةٍ، فنظرَ الشَّبليُّ إلىٰ ظَهْرِهِ وقالَ: يا أَبا بكرِ تَدْري أَيُّ شَيءٍ للهِ تَعالَىٰ في هَـٰذَا الفَتَىٰ مِنَ الدَّخائِرِ؟.

عن الحسن بن محمد الخلال قال: قال لي أبو الحسين بن سمعون: ما أَسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: حَسَنٌ، فقالَ: قَدْ أَعطاكَ آللهُ تَعالَىٰ الاسْمَ فَآسَالُهُ أَنْ يُعْطيكَ المَعْنَىٰ.

ومِنْ كَلاَمِهِ:

كُلُّ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ بِالعِلْمِ فيما للهِ تَعالَىٰ عَلَيهِ ؟ فالعِلْمُ حُجَّةٌ عَلَيهِ.

الصَّادِقُونَ الحُذَّاقُ: هُمْمُ الذين نَظَروا إلىٰ ما بَذَلُوا في جَنْبِ ما وَجَدُوا؛ فَصَغُرَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَاعْتَذَروا.

قَلِّلُوا ٱهْتِمامَكُمْ لَكُمْ، وَوَفِّرُوا ٱهْتِمَامَكُمْ بِكُمْ، تَوَسَّدُوا وِسَاداً (٢) مِنَ الشُّكرِ، وَٱلْبَسُوا لِبِاساً مِنَ الذِّكْرِ، وٱلْتَحِفُوا لِحافاً مِنَ الخَوْفِ تَفُوزُوا بِمِدْحَةِ الرَّبِّ. اللهُ آللهُ آللهُ أَنْ تَسْتَهِيْنُوا بِمَا يُوجِبُ الغُمُوبَةَ.

(معناه: لا يكن خُوفكُم من العقاب على النسيان أَعظمَ مَن خُوفِكُم على الذَّمِّ اللَّمِّ اللَّمِّ اللَّمِّ اللَّمَ اللَّمِّ اللَّمِّ اللَّمِّ اللَّمِّ اللَّمِّ على السَّيِّئَةِ أَشَدُّ مِنَ العُقوبَة عليها).

يا هاذا؛ تَظَلَّمْ إلى رَبِّكَ منك؛ فأَسْتَنْصِرْهُ عَلَيكَ يَنْصُرْكَ.

(۱) هو الشيخ الإمام الواعظ الكبير المحدث أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس ويقال: عبيس المعروف بابن سمعون، البغدادي شيخ زمانه ببغداد، مولده سنة ثلاثمئة. نوفي في يوم الاصف من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلاثمئة، قال أبو بكر الخطيب: ونُقِلَ أبن سمعون منة سب وعشرين وأربع مئة (بعد تسع وثلاثين سنة) من داره فدفن بمقبرة باب حرب، ولم تكن أكفانه بليت فيما قبل. سير أعلام النبلاء (٥١٥/١٥)، تاريخ بغداد (١/ ٧٧٤ ـ ٧٧٧). (ز)

(٢) وفي صفة الصفوة: وتوسدوا أوساداً، (ز)

احْزَنُوا علىٰ ما فاتَكُمْ، وأَسَفُوا علىٰ تَقْصِيرِكُمْ، وأَخْرِزُوا بِضَاعَتَكُمْ مِنَ التَّلَفِ لا يَخْرُجُ القُطَّاعُ عَلَيها.

كُلُّ داءٍ عُرِفَ دَواۋَهُ فهُوَ صَغيرٌ، والذي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ دَواءٌ كَبير.

اخْذَرْ؛ أَنْ تَرَىٰ عَمَلَكَ لَكَ، فإنَّك إِنْ رَأَيْتَهُ لَكَ كُنْتَ ناظِراً إِلَىٰ ما لَيْسَ لَكَ.

مِنَ الوَقاحَةِ: تَمَنِّيكَ مَعَ تَوانيك.

اسْتَوْفِ مِنْ نَفْسِكَ الْحُقوقَ، ثُمَّ وَفُهَا الحُظوظَ حَسبَ مَا يَكفِيها؛ لا مَا يُطْغِيها، وَفَها بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، تَأْباكَ الجَنَّةُ بِكُلِّ مَعْنَىٰ، وتَقْبَلُكَ النَّارُ بِجُمْلَتِكَ.

الخَيْرُ كُلُّهُ فِي هَلْذَا الزَّمَانِ تَرْكُ مَا النَّاسُ عَلَيهِ.

وقالَ: يَقُولُ الحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ: يا هـٰذا؛ (١) أَكْرَمْتُكَ لَمَّا عامَلْتكَ، وصُنْتُكَ لَمَّا عَامَلْتكَ، وصُنْتُكَ لَمَّا نَهَيتكَ، فمُعامَلَتي لَكَ كَرامَةٌ، ونَهْبِي لَكَ صِيانَةٌ، كَلَّفْتُكَ الصَّلاَة؛ ولِعِلْمي بِتَوانِيْكَ لَمُ أَوَّلاً وآخِراً، وأَنْتَ تَقُولُ: الوَقْتُ على عاقِل؟. الوَقْتُ على عاقِل؟.

تَهْنَمُّ لَكَ كَأَنِّي لَسْتُ مَوْلاَكَ، وتَدَعُ الاهْتِمامَ بِكَ كَأَنِّي لَسْتُ مُطالِبكَ؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ إذا بَدا النَّهارُ أُطالِبكَ بِحَقِّ مُلْكي، وإذا بَدا اللَّيْلُ أُطالِبكَ بِحَقِّ حُبِّي.

وقال: رأيتُ المَعاصي نَذالَةً فَتَرَكْتُها مُروءَةً؛ فأَسْتَحالَتْ دِيانَةَ، وأَنْشَدَ: لَـوْ كُـلُّ جَارِحَةٍ مِنِّي لَها لُغَةٌ تُثْنِي عَلَيكَ بما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ لَكَانَ ما زانَ شُكرِي إِذْ أَشَرْتُ بِهِ إليكَ أَزْيَدَ في الإحسانِ والمِنَنِ لَكَانَ ما زانَ شُكرِي إِذْ أَشَرْتُ بِهِ إليكَ أَزْيَدَ في الإحسانِ والمِنَنِ

\* \* \*

كَانَ ٱبنُ سمعون جالساً في مَسْجِدِهِ، فجاءَهُ (٢) قَوْمٌ مَعَهُمْ كِلابُ الصَّيْدِ؛ فَنَبَحَتْ عَلَيها كِلاَبُ الدَّرْبِ، فقالَ: سُبْحانَ ٱللهِ؛ كَأَنَّ هـٰذِهِ حادَثَتْ هـٰذِهِ،

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (يا هلذا؛ إنَّ أللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ). (ز)

<sup>(</sup>٢) كذا في أحاسن المحاسن، وفي الصقة: (فجاز) بدل (فجاءه). (ز)

فقالَتْ هاذِهِ الأَهْلِيَّةُ لِكِلاَبِ الصَّيْدِ: يا مَساكينُ؛ رَغِبتُمْ في نَعِيمِ المُلـوكِ فَسُوجِرْتُمْ () وَلَوْ قَنَعْتُمْ بالمَنبُوذِ مِثْلَنا كُنْتُمْ مُخلَّينَ، فقالَتْ لَهُمْ كِلاَبُ الصَّيْدِ: فَسُوجِرْتُمْ أَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَالنا، نَحْنُ رَأُوا فِيْنا آلَة الخِدْمَةِ فَحَبَسُونا على الخِدْمَةِ، وقامُوا لَنا بالكِفايَةِ، قالَتْ الأَهْلِيَّةُ: فالواحِدُ مِنكُمْ إذا كَبِرَ خَلِيَ وصارَ مَعَنا، قالَتْ كِلاَبُ الصَّيْدِ: لأَنَّهُ قَصَّرَ فِيما يَجِبُ عَلَيهِ، وكُلُّ مَنْ قَصَّرَ فِيما يَجِبُ عَلَيهِ طُرِدَ.

قيلَ لابنِ سمعون: أَيُها الشَّيْخُ؛ أَنْتَ تَدْعُو النَّاسَ إِلَى الزُّهْدِ في اَلدُّنْيا والتَّرْك لَها، وتَلْبَسُ أَحْسَنَ الثيابِ، وتَأْكُلُ أَطْيَبَ الطَّعامِ فكَيْفَ هـنذا؟! فقالَ: كُلُّ ما يُصْلِحُكَ إذا فأَفْعَلْهُ، إذا صَلَحَ حَالُكَ مَعَ ٱللهِ تَعالَىٰ بِلُبْسِ لَيُنِ الشَّابِ، وأَكُلِ طَيِّبِ الطَّعامِ فَلاَ يَضُرُّك.

\* \* \*

## (عبد الصمد بن عمر الواعظ)<sup>(۲)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

كَانَ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: قَدْ فَاتَتَكُمُ الدُّنْيَا فَلاَ تَفُوتَنَّكُمُ الآخِرَة. وَلَمَّا ٱخْتُضِرَ قَالَ: يَا سَيِّدي؛ لليَوْمِ خَبَّاتُكَ، ولهاذِهِ السَّاعَةِ ٱقْتَنْيْتُكَ، حَمِّقْ حُسْنَ ظَنِّي بِكَ.

张 非 崇

<sup>(</sup>١) من الساجور وهو خشبة تجمل في عنق الكلب فيقال: كلب مُسَوِّجَر. (مختار الصحاح)

<sup>(</sup>٢) عبد الصماد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الواعظ، كان ثقة صالحاً زاهداً، وإليه تنسب الطائفة المعروفة بأصحاب عبد الصمد.

توفي يوم الثلاثاء، لسبع بقين من ذي الحجة، سنة سبع وتسعين وثلاثمئة. وقيل: في اخر ذي الحجة. تاريخ بغداد (٢١١)٤٤).(ز)

#### (ولمي آخر) رضى آلله تعالىٰ عنه

قَالَ الجُنيدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَرِقْتُ لَيْلَةَ فَرُمْتُ الشُّكُوكَ (١) فَمَا وَجَدْتُهُ، ثُمَّ اَجْتَهَدْتُ فِي وِرْدٍ فَلَمْ أَقْدِرْ، ثُمَّ حَرَصْتُ على دِراسَةِ شَيءٍ مِنَ القُرآنِ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَوَقَعَ بِي أَنْزِعاجٌ شَديد، فَخَرَجْتُ فإذا بإنسانٍ مُلْتَفَّ في عباءٍ، فَلَمْ وَقَالَ: إلى السَّاعَةِ؟ فقُلتُ: سَيِّدِي عَنْ مَوْعِدٍ تَقَدَّمَ! فقالَ: لأَ، فَرَغَ رَأْسَهُ وقالَ: إلى السَّاعَةِ؟ فقُلتُ: سَيِّدِي عَنْ مَوْعِدٍ تَقَدَّمَ! فقالَ: لأَ، وَلَكِنْ؛ سَأَلْتُ مُحَرِّكَ القُلوبِ أَنْ يُحَرِّكَ لِي قَلْبِكَ، قلتُ: قَدْ فَعَلَ! أَلْكَ حَاجَةٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وما هِيَ؟ قالَ: مَتىٰ يَكُونُ الدَّواءُ؟ (٢) فقُلْتُ: إذا حَاجَةٌ؟ قالَ: قَدْ أَجَبْتُها بهاذا خالَفَتِ النَّفْسُ هَواها، وصارَ داؤُها دَواءَها، فَتنفَسَ وقالَ: قَدْ أَجَبْتُها بهاذا الجَوابِ اللَّيْلَة سَبْعَ مَرَّاتٍ، فقالَتْ: لاَ؛ أو أَسْمَعهُ مِنْ جُنيد؟ ها قَدْ سَمِعْتِ مِنْ جُنيد؟ ها قَدْ سَمِعْتِ مِنْهُ مَضَىٰ.

<sup>(</sup>١) هكذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة (السكون) بدل (الشكوك). (ز)

<sup>(</sup>٢) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: متى يكون الداء دواء؟. (ز)

#### (بُهْلُول)<sup>(۱)</sup> رضی اُلله تعالیٰ عنه

قال السَّرِيُّ: جُزْتُ يَوْماً بالمَقابِرِ، فإذا أنا بِبُهْلُولِ قَدْ دَلَّىٰ رِجْلَيهِ في قَبْرِ وَهُو يَلْعَبُ بِالتَّرابِ فَقُلْتُ: أَنْتَ هَا هُنا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ أنا عِنْدَ قَوْم لا يُؤذُونِي، وَإِنْ غِبْتُ عَنْهُمْ لا يَغْتابُونِي، فَقُلْتُ: يا بُهْلُولُ؛ الخُبْزُ قَدْ غَلاَ، لا يُؤذُونِي، وَإِنْ غِبْدَهُ كَمَا أَمَرَنا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ حَبَّةٌ بِمِثْقالٍ، إِنَّ عَلَينا أَنْ نَعْبُدَهُ كَمَا أَمَرَنا، وَعَلَيهِ أَنْ يَرْزُقَنا كَمَا وَعَدَنا، ثُمَّ وَلَىٰ عَنِّي وَهُوَ يَقُولُ:

يا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيا وزِيْنَهِا ولا تَنَامُ عَنِ ٱللَّذَّاتِ عَيْنَاهُ أَفْيَتَ عُمْرَكَ فِيما لَسْتَ تُدْرِكُهُ تَقُولُ للهِ مِاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ؟

عَنِ الفَضْلِ بِنِ الربيعِ قال: حَجَجْتُ مَعَ هارونِ الرشيدِ فَمَرُونا بِالكُوْفَةِ فَإِذَا بُهُلُولٌ المَجنونُ يَهُدَى، فقلتُ: اسْكُتْ؛ فَقَدْ أَقْبِلَ أَمِيرُ المُؤْمنينَ فَسَكَتَ، فإذا بُهُلُولٌ المَجنونُ يَهُدَى، فقلتُ: اسْكُتْ؛ فَقَدْ أَقْبِلَ أَمِيرُ المُؤْمنينَ عَدَيْنَا فَالَ: حدثنا قَدَامةُ بِنَ عبد أَللهُ العامري قالَ: رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ بمنى علىٰ جَمَلِ وتَحْتَهُ رَحْلٌ وَتُحْتَهُ رَحْلٌ رَثْ، فَلَمْ يَكُنْ شَمَّ طَوْدٌ ولا ضَرَبٌ، ولا إليكَ إليكَ إليكَ "، قلتُ: يا أميرَ المُؤْمنينَ؛ إنَّهُ بُهلُولٌ المَجْنون، قالَ: قَدْ عَرَفتُه؛ قُلْ يا بُهُلُولُ، فقالَ: يا أميرَ المُؤْمنينَ؛ إنَّهُ بُهلُولٌ المَجْنون، قالَ: قَدْ عَرَفتُه؛ قُلْ يا بُهُلُولُ، فقالَ: يا أميرَ المُؤْمنينَ؛

هَبُ أَنَّكَ قَدُ مَلَكتَ الأَرْضَ طُرّاً ودانَ لَـكَ العِبادُ<sup>(٣)</sup> فكـانَ مـاذا؟

<sup>(</sup>١) هو أبو وهب بهاول بن عمرو المجنون الكوفي. مجمع الأحباب (٦/ ٢٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه، في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (٢) (٢٤٢) (٢٠٢)، والنسائي في سننه، في كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار وأستظلال المحرم (٢٠٧٥) (٢٧٠/١)، وأبن ماجه في سننه، في كتاب المناسك، باب رمي الجمار راكباً (٢٠٠٥)(١٠٠٩).(ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (البلاد) بدل (العباد). (ز)

أَلَيْسَ غَداً مَصِيرُكَ جَوْفَ قَبْرِ ويَحْسُوْ(١) التَّرْبَ هذا ثُمَّ هذا؟ قالَ: أَجَدْتَ يا بُهْلُولُ؛ أَفَغَيْرُهُ؟.

قالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ؛ مَنْ رَزَقَهُ آللهُ تَعالَىٰ جَمَالاً ومَالاً فَعَفَّ في جَمالهِ، وواسىٰ النَّاسَ في مالِهِ؛ كُتِبَ في ديوانِ الأَبرار.

قَالَ: فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ شَيْئاً، قَالَ: إِنَّا قَدْ أَمَوْنا بِقَضاءِ دَيْنكَ.

قال: لا تَفْعَلْ يا أميرَ المُؤْمنينَ، لا تَقْضِ دَيْناً بِدَيْنٍ، ارْدُدِ الحَقَّ إلىٰ أَهْلِهِ، وٱقْضِ دَيْنَ نَفْسِكَ مِنْ نَفْسِكِ.

قَالَ: إِنَّا قَدْ أَمَرْنا أَنْ يُجْرَىٰ عَلَيْكَ جِرابَةً.

قالَ: لا تَفْعَلْ يا أميرَ المُؤْمنينَ، لا يُعْطِيْكَ ويَنْساني، أَجْرَىٰ عَلَيَّ الذي أَجْرَىٰ عَلَيَّ الذي أَجْرَىٰ عَلَيَّ الذي أَجْرَىٰ عَلَيْكَ، لا حَاجَةَ لي في جِرايَتِكَ.

(قولُهُ: لا تقض ديناً بدين؟ معناه: أنَّ الأموالَ التي بيدك ليست لك، إنما هي للرعية، بعضُها مظالمٌ، وبعضُها لبيتِ المال الذي لِكُلِّ مُسْلِمٍ فيهِ حَقَّ، فإذا تصرفتَ في ذلكَ بغير حَقَّ كُنْتَ مُطالباً بِهِ كَما يُطالَبُ المَدينُ بما عَلَيهِ، وهاذا مِنْ أَلْطَفِ الوَعْظِ وأَشَدِّهِ؛ لأنَّهُ نسبه إلى التصرف فيما لايستحق التصرف فيه، وهاذا من أشد التوبيخ؛ لأنه قد نسبه إلى الظلم، ولكنه تلطف في العبارة، فقال: لا تقض ديناً بدين، وهاذا من أرفق الوعظ).

掛 排 排

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (يحثر) بدل (يحسو).(ز)

#### (أبو جملي المعتوه)<sup>(۱)</sup> رضيي ألله تعالميٰ عنه

قيل لَهُ: يا أبا علي؛ ألكَ مَأْوىٰ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وأَيْنَ مَأُواكَ؟ قالَ: الْمَقابِرُ، في دارٍ يَسْتَوي فيها العَزيزُ والدَّليلُ، قيلَ: وأَينَ هاذِهِ الدَّارُ؟ قالَ: الْمَقابِرُ، قيلَ لَهُ: يا أباعلي؛ أَفَما تَسْتَوحِشُ في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ قالَ: إنِّي أُكْثِرُ ذِكْرَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ قالَ: إنِّي أُكثِرُ ذِكْرَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، قيلَ لَهُ: فَرُبَّما رَأَيْتَ في المَقابِرِ اللَّحْدِ وَوَحْشَتِهِ فَتَهُونُ عَلَيَّ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ، قيلَ لَهُ: فَرُبَّما رَأَيْتَ في المَقابِرِ شَيْئا تُنكِرهُ، قالَ: رُبَّما؛ ولكِنْ في هَوْلِ الآخِرَةِ ما يَشْغَلُ عَنْ هَوْلِ المَقابِرِ قال المَقابِرِ قال الأشهلي: قلتُ لأبي: يا أبتِ؛ مِثْلُ هاذا الكلامِ الصَّحِيحِ الجَيِّدِ قال المَقابِر مَعْرِفَةٌ يَكَلَّمُ بِهِ مَجْنُونٌ؟ قالَ: يا بُنيَّ؛ هؤلاءِ قَوْمٌ كانَ لَهُمْ فَضْلٌ وَدِيْنٌ ومَعْرِفَةٌ وَالَتْ عُقُولُهُمْ، وبَقِيَ ذٰلِكَ الفَصْلُ.

<sup>(</sup>١) - لم نطر علمُ ترجمته في المراجع التي عندنا، وذكره أبن الجوزي في صفة الصفوة (٢/ ٥١٨). (ز)

#### (وليُّ آخِرُ مُتَّهَمٌّ بانَّ ) رضى آلله تعالىٰ عــ

قالَ أَبِنُ القَصَّابِ الصَّوفي: دَخَلْنا جَماعَةً إلىٰ المارسَتانِ، فَرَأَيْنا فِيْهِ فَتَى مُصاباً، فَوَلِعْنا بِهِ، وزِدْنِا فِي الوَلَع فَأَتَعْبْناهُ، فَصاحَ وقالَ: انْظُرُوا إلىٰ شُعورٍ مُطَرَّزَةٍ (١)، وأَجْسادٍ مُعَطَّرَةٍ، قَدْ جَعَلُوا الوَلَعَ بِضاعَةً، والسُّخْفَ صِناعَةً، وجانَبوا العِلْمَ رَأْسا، قُلْنا لَهُ: فَتُحْسِنُ العِلْمَ فَنَسْالُك؟ فقالَ: إي وأَلَّهِ إِنِي لأُحْسِنُ عِلْماً جَمّاً لا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنَ العالمينَ فَاسْالُونِي، فَقُلْنا: مَنِ السَّخِيُّ فِي الحَقِيقَةِ؟ فقالَ: الذي يُرْزَقُ أَمْنَالَكُمْ ؛ وأَنْتُمْ لا تُساوونَ قُوتَ يَوْمٍ، فَصَحِكنا وقُلْنَا: مَنْ أَقَلُ النَّاسِ شُكراً؟ فقالَ: مَنْ عُوفِيَ مِنْ بَلِيَّةٍ ثُمَّ رآها في غَيْرِهِ؛ فَتَرَكَ العِبْرَةَ والشُّكرَ إلىٰ السَّخْرِيَةِ واللَّهُو، فَكَسَرَ قُلُوبَنا بِذُلِكَ.

فقالَ لَهُ آخَرُ: مَا الظَّرْفُ؟ فقالَ: خِلاَفُ مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ، ثُمَّ بَكَىٰ وقالَ: يا رَبُّ إِنْ لَمْ نَرُدًّ عَلَيَّ عَقْلي، فَرُدَّ عَلَيَّ يَدِي لَعَلِّي كُنْتُ أَصْفَعُ واحِداً مِنْ هَؤُلاً. هَوْلاً.

<sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: مطررة؛ أي مقصوصة. (ز)

#### (شعیب بن حرب)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

قال: لا تَجْلِسْ إلاَّ مَعَ أَحَدِ رَجُلَينِ: رَجُلٍ جَلَسْتَ إليهِ يُعلِّمُكَ خَيْراً فَتَقْبَلُ مِنْهُ، ورَجُلِ تُعَلِّمهُ خَيْراً فَيَقْبَلُ مِنْكَ، والثالثُ اهْرُبْ مِنْهُ.

وقالَ: إنْ دَخَلَتَ القَبْرَ ومَعَكَ الإسلاَمُ فأَبْشِرْ.

وَنَزَلَ عَلَيهِ أَخٌ لَهُ، فَلَمَّا أَرادَ مُفارَقَتهُ قالَ لَهُ شُعيب: اجْعَلْني في حِلِّ، قالَ: مِنْ أَجْلِ الأُخُوَّةِ إِنِّي لَمْ أَقُمْ بِأُخُوَّتِكَ.

وقالَ: مَنْ أرادَ الدُّنْيا فَلْيَتَهَيَّأُ لللَّذُلِّ.

وقالَ: لا تَحْقِرَنَّ فَلْساً تُطيعُ أَللهَ تَعالَىٰ في كَسْبِهِ، لَيْسَ الفَلْسُ يُرادُ إِنَّمَا تُرادُ الطَّاعَةُ، عَسَىٰ أَنْ تَشْتَري بِهِ بَقْلاً فَلاَ يَسْتَقِرَّ في جَوْفِكَ حتىٰ يَغْفِرَ ٱللهُ تَعالَىٰ لَكَ.

وقالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّياسَةَ ناطَحَتْهُ الكِباشُ، ومَنْ رَضِيَ أَنْ يَكُونَ ذَنَباً أَبِيٰ ٱللهُ تَعالَىٰ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ رَأْساً.

<sup>(</sup>١) شعبب بن حرب الإمام القدوة العابد شيخ الإسلام أبو صالح المدائني، المجاور بمكة من أبناه الخراسانية. توفي بمكة سنة ست وتسمين ومئة، وقيل: سنة صبع وتسمين ومئة. سير أعلام النبلاء (١٨٨/٩). (ز)

## (منصور بن زاذان)<sup>(۱)</sup> رض*ی* آلله تعالیٰ عنه

تُوَضَّاً يَوْماً فَجَعَلَ يَبكي حَتَّىٰ ٱرْتَفَعَ صَوتُهُ، فقيلَ لَهُ: رَحِمَكَ ٱللهُ ما شَائُكَ؟ فقالَ: وأيُّ شَيْءٍ أَعْظَمُ مِنْ شَأْنِي؟ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بينَ يَـدَيْ مَـنْ لاَ تَأَخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُعْرِضَ (٢) عَنِّيٰ.

\* \*

 <sup>(</sup>١) منصور بن زاذان الإمام الرباني شيخ واسط علماً وعملاً أبو المغيرة الثقفي مولاهم الواسطي.
 ولد في حياة أبن عمر.

وتوفي في سنة إحدىٰ وثلاثين ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٤١). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى: (أن يرضيم)، والمثبت من أحاسن المحاسن وصفة الصفوة ولعله هو الصواب. (ز)

### (سَیَّارُ بن دینار)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

قَالَ: الفَرَحُ بِالدُّنْيا والحُزْنُ بِالآخِرَةِ لا يَجْتَمعانِ في قَلْبِ عَبْدٍ؛ إذا سَكَنَ أَحَدُهُما القَلْبَ خَرَجَ الآخَر.

بَعَثَ بَعْضُ القُضَاءِ إليهِ فأتاهُ، فقالَ لَهُ: لِمَ لا تَجِيء إلَينا؟ فقالَ: إِنْ أَنْتَ أَدْنَيْتَنِي فَتَنتَنِي، وإِنْ باعَدْتَنِي غَمَمْتَني، ولَيْسَ عِنْدَكَ ما أَرْجُوهُ، ولا عِنْدِي ما أَخَافُكَ عَلَيهِ.

خَرَجَ سَيَّارٌ إلىٰ البَصْرَةِ، فقامَ يُصَلِّي إلىٰ ساريةٍ في المَسْجِدِ الجامِع، وعَلَيهِ ثِيابٌ جِيادٌ، فرآهُ مالكُ بنُ دينار فجَلَسَ إليهِ، فسَلَّمَ سَيَّار، فقالَ لَهُ مالكُ: هلذهِ الصَّلاةُ وهلذهِ الثَيابُ؟ فقالَ لَهُ سَيَّار: ثِيابِي هلذهِ تَرْفَعني عنْدَكَ أو تَضَعني؟ قالَ: تَضَعُك، قالَ: هلذا أَرَدْتُ، ثُمَّ قالَ: يا مالكُ؛ إنَّي لأَحْسَبُ ثَوْبَيْكَ هلذين قَدْ أَنْزَلاكَ مِنْ نَفْسِكَ ما لَمْ يُنْزِلاكَ مِنَ اللهِ تَعالىٰ، فبكىٰ مالكُ؛ فبكىٰ مالكٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(قولُهُ: هاذه الصلاة وهاذه الثياب معناه: أن صلاتك من حسنها صلاة أبناءِ الآخرة، وثيابكَ ثيابُ أبناءِ الدنيا، يعني فكيف هاذا؟ فأجابه سيار بقوله: ثيابي ترفعني عندك أو تضعني، يعني أن ثياب أبناء الدنيا تضع قدر لابسيها في صدور الصالحين فلا يعدونه منهم، وهاذا أردت بلبسي هاذه الثياب حتى أكون مستوراً تحتها)، (وقوله: أحسب ثوبيك قد أنزلاك من نفسك ما لم ينزلاك من ألله تعالى، معناه: أنَّكَ قد لبست طِمْرَيْنِ خَلِقَيْنِ يُوهِمانِكَ أنَّكَ وَله لبست طِمْرَيْنِ خَلِقَيْنِ يُوهِمانِكَ أنَّكَ زاهدٌ ولعلَّكَ في علم ألله تعالى لست بزاهد، فأحذر أن تكون مخدوعاً مع نفسك في لبسك ثيابَ الزَّهادة).

 <sup>(</sup>١) سيار بن أبي سيار، وأختلف في آسم أبيه، فقيل: أسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار،
 الإمام النحجة القدوة الرباني أبو الحكم الواسطي العنزي مولاهم.
 نوفى سنة أثنين وعشرين ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩١) وانظر تهذيب التهذيب (٢٩١/٤). (ز)

## (المُسْتَلِمُ بن سعيد)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قال يزيد بن هارون: مَكَتْ المُشْتَلِمُ أَربَعينَ سَنَةً لا يَضَعُ جَنْبَهُ إلىٰ الأَرْضِ. قالَ: وسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَمْ أَشْرَبِ المَاءَ مُنذُ خَمْسَةٍ وأَربعينَ يَوْماً.

وقال: بتُ عِنْدَ المُسْتَلِمُ فكانَ لا يَكادُ يَنامُ، إنَّمَا هُوَ قائِمٌ وقاعِدٌ.

وذَكُرُوا(٢) أَنَّهُ: لَمْ يَضَعُ جَنْبُهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَاماً، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ باللَّيلِ، فقيلَ: ولا بالنَّهارِ.

كذا ورد في أحاسن المحاسن، وتهذيب التهذيب، والتاريخ الكبير للبخاري، وجاء في صفة الصفوة: (المنسلم).

وهو المستلم بن سعيد أبو سعيد الثقفي الواسطى العابد.

روىٰ عن الأوزاعي وخاله منصور بن زادان وغيرهما.

وكان لا يشرب إلا في كل جمعة. تهذيب التهذيب (١٠٤/١٠).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (وذُكِر) ، (ز)

## (هُشَيْمُ بن بشير)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

قال أحمد بن حنبل: لَزِمْتُ هُشيماً أربعَ سِنين أو خَمْسَ سِنين ما سَالْتُهُ عَنْ شَيْءٍ هَيْبَـةً لَهُ إِلاَّ مَرَّتَين.

ُ قَالَ: وَكَانَ هُشَيمٌ كَثَيْرَ التَّسْبِيحِ، بَيِّـنَ الحَدِيثِ، يَقُولُ بَيْنَ ذَٰلِكَ: لَآ إِلَّهَ إِلَّااللَّهُ ويَمُذُّ بِهَا صَوتَهُ.

وقال معرَوفُ الكَرْخِيُّ: رأيتُ النَّبِيُّ ﷺ في المَنام وهُوَ يَقُولُ لِهُشيم: يا هُشيمُ؛ جَزاكَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي خَيْراً، فقيلَ لِمَعْرُوف: أَنْتَ رَأيتهُ؟ فقالَ: نَعَمْ، هُشيمٌ خَيْرٌ مِمَّا تَظُنُّ ، رُضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ هُشيم.

\* \* \*

(٢) وفي صفة الصفوة: (نظن) بدل (تظن). (ز)

<sup>(</sup>۱) هشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن دينار، أبو معاوية السُلَمي مولاهم الواسعلي، محدث بخداد وحافظها، وإد سنة أربع ومئة. ترفي يوم الأربعاء اسشر مضين من شعبان سنة ثلاث وثمانين ومئة. صغة الصفوة (٣/ ١٥) وانظر سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٨٧ ـ ٣٩٤)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٨٥ ـ ٩٤). (ز)

#### (یزید بن هارون)<sup>(۱)</sup> رضی آلهٔ تعالیٰ عنه

قال أبنُ المديني: ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَخْفَظَ مِنْ يَزيدَ بن هارون.

وقال أبنَ سنان: مَا رأيتُ عالماً قَطُّ أَحَسَنَ صَلاَةً مِنْ يَزيدَ بنِ هارون.

وقال عاصم بن علي: كانَ يَزيدُ بن هارون إذا صَلَّىٰ الْعَتَمَةَ لَا يَزالُ قائِماً حتىٰ يُصَلِّي الغَداةَ بِذٰلِكَ الوُضوءِ نَيِّفاً<sup>(٢)</sup> وأَربعينَ سَنَة.

وقالَ رَجُلٌ ليزيدَ: كَمْ حِزْبُكَ؟ فقالَ: أو أَنامُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً؟ إِذَنْ لا أَنامَ أَنامَ اللَّهُ عَيْنَيَّ.

وقالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّياسَةَ في غَيْرِ أُوانِها حَرَمَهُ ٱللهُ إيَّاها في أُوانِها.

قال الحسن بن عرفة: رأيتُ يزيد بن هارون وهُوَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ عَيْنَاهُ، فقُلتُ يا أَبَا عَيْنَاهُ، فقُلتُ يا أَبَا خالد: ما فَعَلَتِ العَينان الجميلتان؟ قال: ذَهَبَ بهما بُكاءُ الأَسْحار.

حَضَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ بنِ حنبل رَجُلاَنِ، فقالَ أَحَدُهُمَا: رأيتُ يزيد بن هارون في المَنام، فقُلْتُ: ما فَعَلَ آللهُ بِكَ؟ قالَ: غَفَرَ لي وشَفَّعَني وعاتَبَني، قلتُ: غَفَرَ لكَ وشَفَّعَني وعاتَبَني، قلتُ: غَفَرَ لكَ وشَفَّعَكَ قَدْ عَرَفْتُ، فَفِيْمَ عاتَبكَ؟ قالَ: قالَ لي: يا يَزيدُ؛ أَتُحَدِّثُ عن جرير (٣) بن عثمان؟ قلتُ: يا رَبِّ؛ ما عَلِمْتُ إلاَّ خَيْراً، قالَ: يا يزيدُ؛ إنَّهُ كانَ يُبْغِضُ أبا الحَسَنِ عليَّ بنَ أبي طالب.

وقالَ الآخَرُ: رأيتُ يَزيد بن هارون في المَنام، فقلتُ: هَلْ أَتَاكَ مُنكَرٌ وَنَكِيرٌ؟ قَالَ: وَنَكِيرٌ؟ قَالَ: وَنَكِيرٌ؟ قَالَ: إِيْ وَٱللهِ؛ وَسَأَلاني مَنْ رَبُكَ، وما دِيْنُكَ، ومَنْ نَبِيُّكَ؟ قَالَ:

 <sup>(</sup>١) يزيد بن هارون بن زاذي الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي.
 ولد سنة ثماني عشرة ومئة.

وتوفي سنة سبِّ ومثنين في ربيع الآخر بواسط. تذكرة الحفاظ (٣١٧/١). (ز)

<sup>(</sup>٢) النَّبُّفُ: من أَرْبَعَةِ إلىٰ يُسْعِ. (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (حريز) بدل (جرير). (ز)

فَقُلْتُ: أَلِمِثْلِي يُقَـالُ هَـٰذا؛ وأنا كُنْتُ أُعَلِّمُ النَّاسَ هـٰذا في الدُّنبا؟! فقالاً: صَدَقْتَ؛ فَنَمْ نَوْمَةَ العَرُوس، لا بأسَ عَلَيْكَ.

ورآهُ آخَرُ فقالَ: ما فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قالَ: تَقَبَّلَ مِنِّي الحَسَنات، وتَجاوَزَ عَنِّي الحَسَنات، وتَجاوَزَ عَنِّي السَّيِّشات، وَوَهَبَ لِيَ التَّبِعات، قالَ: وما كانَ بَعْدَ ذٰلِكَ؟ قالَ: وهَلْ يَكُونُ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الكَرِيمِ إِلاَّ الكَرَم؟ غَفَرَ لِي ذُنوبِي، وأَدْخَلَني الجَنَّة، قالَ: بِمَ فِلْ الكَرِيمِ إلاَّ الكَرْم، وقَوْلي الحَقَّ، وصِدْقي في الجَنَّة، قالَ: بِمَ فِلْ الصَّلاَةِ، وصَبْري علىٰ الفَقْر.

قلتُ: مُنكَرُ ونكيرُ حَقَّ؟ قالَ: إِيْ واللهِ الذي لا إللهَ إِلاَّ هُوَ، لَقَدْ أَقْعُداني وسَأَلاني: مَنْ رَبُّكَ، وما دِيْنُكَ، ومَنْ نَبِيُّكَ؟ فَجَعَلْتُ أَنْفُضُ لِحْيَتِي البَيْضاءَ مِنَ التُّرابِ فَقُلْتُ: مِثْلي يُسْأَلُ؟ أَنَا يَزيدُ بن هارونَ الواسطي، كنتُ في دارِ الدُّنيا سِتينَ سَنَةً أُعَلِّمُ النَّاسَ، فقالَ أَحَدُهُما: صَدَقَ، وهُوَ يزيد بن هارون، نَمْ نَوْمَةَ العَرُوسِ فَلاَ رَوعَةَ عَلَيْكَ بَعْدَ اليَوْم.

### (سوید بن غفلة)(۱) رضی آللهٔ تعالیٰ عنه

قَالَ: إِذَا أَرَادَ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْسَىٰ أَهْلَ النَّارِ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَابُوتاً مِنْ نَارٍ عَلَىٰ قَدْرِهِ، ثُمَّ أَقْفَلَ عَلَيْهِمْ بِأَقْفَالٍ مِنْ نَارٍ، فَلاَ يُضْرَبُ فِيْهِمْ عِرْقٌ إِلاَّ وفِيهِ مِسْمَارٌ مِنْ نَارٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ ذَٰلِكَ التَّابُوتَ فِي تَابُوتٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ، ثُمَّ يُقْفَلُ عَلَيهِ بِأَقْفَالٍ مِنْ نَارٍ، ثُمَّ يُضْرَمُ بَيْنَهُمَا نَارٌ (٢)، فَلاَ يَرِيٰ أَحَدٌ مِنْ مِنْهُمْ أَنَّ فِي النَّارِ غَيْرَهُ.

وقالَ: إِنَّ المَلاَثِكَةَ تَمْشي أَمامَ الجَنازَةِ ويَقُولُونَ: ما قَدَّمَ؟ ويَقُولُ النَّاسُ: ما تَرَكَ؟.

 <sup>(</sup>١) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الإمام القدوة أبو أمية الجعفي الكوفي.
 رحل إلى رسول أله 震، فوصل إلى المدينة، وقد قبض رسول أله 識، فصحب أبا بكر وعنمان وعليا، وعنه قال: أنا أصغر من النبي 識 بسنتين، وبلغ عشرين ومئة سنة لم ير محتبباً قط ولا متسانداً، توفي منة إحدى وثمانين، وقبل: سنة أثنتين وثمانين.

سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٩) وانظر طبقات أبن سعد (٦/ ٦٨). (ز) (٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: (ثم يُجْعَلُ ذلك في تابوت آخر من نار ثم يقفل بأقفال من نار ثم تضرم نار فلا يرى. . . ) إلخ . (ز)

### (الأسود بن يزيد)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ أَبِنُ مِرْفَد: انْتَهِىٰ الرُّهْدُ إِلَىٰ ثَمَانِيَةِ مِنَ التَّابِعِينَ؛ مِنْهُمُ: الأَسُودُ بِن يَرْيد، كَانَ يَصُوْمُ حَتَىٰ يَصْفَرَ ويَخْضَرَ، فَلَمَّا آخْتُضِرَ بَكَىٰ، فقيلَ لَهُ: مَا هَٰذَا الجَزَعُ؟ فقالَ: مَا لَيَ لا أَجْزَعُ، ومَنْ أَحَقُّ بِذُلِكَ مِنِّي؟ واللهِ لَوْ أُتِيْتُ بِالمَغْفِرَةِ مِنَ آللهِ لاَهُمَّنِي الحَياءُ مِنْهُ بِمَا قَدْ صَنَعْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الرَّجُلِ الذَّنْبُ الصَّغِيْرُ فَيْعَفُو عَنْهُ، فَلاَ يَزالُ مُسْتَحياً مِنْهُ.

 <sup>(</sup>١) الأسود بن يزيد بن قيس الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي.
 كان مخضرماً صواماً قواماً أدرك الجاهلية والإسلام، وهو من نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن ويضرب بعبادتهما المثل، وكان بختم القرآن كُلَّ ست ليال.

توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين.

سبر أعلام النبلاء (٤/ ٥٠)، وانظر طبقات أبن سعد (٦/ ٧٠\_٧٥). (ز)

### (مَسْروق بن الأجدع)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قالَ: بِحَسْبِ المَرْءِ<sup>(٢)</sup> مِنَ الجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِه، وبِحَسْبِ المَرءِ مِنَ العِلْم أَنْ يَخْشَىٰ آلله. العِلْم أَنْ يَخْشَىٰ آلله.

وَقَالَ: إِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ أَربَعِينَ سَنَةً فَلْيَأْخُذُ حِذْرَهُ مِنَ ٱللهِ تَعالَىٰ.

قيلَ لَمَسْرُوقِ: لَوْ قَصَّرْتَ عَنْ بَعْضِ مَا تَصْنَعُ، أَيْ مِنَ الْعِبَادَةِ؟ فقالَ: وٱللهِ أَتاني آتِ فَأَخْبَرَني: أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ لا يُعَلِّبُني لاجْتَهَدْتُ في العِبادَةِ، قيلَ: وكَيْفَ ذَلِكَ؟ قالَ: حتىٰ تَعْذُرَني نَفْسي إِنْ دَخَلَتُ جَهَنَّمَ لا أَلُومها، أَمَا بَلَغَكَ في قَوْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ إِلنَقْشِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [القبامة: ٢] إِنَّمَا لاَمُوا أَنفُسَهُم حينَ صاروا إلىٰ جَهَنَّمَ، وأَعْتَنقَتْهُمُ (٣) الزَّبانِيةُ، ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ وأَنقَطَعَتْ عَنْهُمُ الرَّحْمَةُ، وأَقْبَلَ كُلُّ آمْرِىء مِنْهُمْ يَلُومُ نَفْسَه.

حَجَّ مَشْرُوقٌ فَلَمْ يَنَمْ إِلاَّ ساجِداً علىٰ وَجْهِه حتَىٰ رَجَعَ، وكانَ يُصَلِّي حتىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَماه.

وَقَالَ: إِنِّي أَحْسَنُ مَا أَكُونُ ظَنَّا حَيْنَ يَقُولُ الخَادِمُ: لَيْسَ في البَيْتِ قَفَيزُ (1) ولا دِرْهم.

وقالَ: إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقيقٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَجالِسُ يَخْلُو فيها يَتَذَّكُرُ ذُنُوبَهُ ويَسْتَغَفِرُ مِنْها.

李 恭 恭

مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد ألله بن مر بن سلمان بن معمر الإمام القدوة العلم أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي
 أنتين وستين وقيل: ثلاث وستين بواسط. سير أعلام النبلاء (٤/ ١٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفرة: (بحسب المؤمن. . . ) . (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صغة الصفوة: وأعتقبتهم، أي حبستهم. (ز)

<sup>(</sup>٤) القَفيز: مكيالٌ.

## (علقمة بن قيس النخعي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قيلَ لِعَلْقَمَةَ: أَلاَ تَخْرُجُ فَتُحَدِّثِ النَّاسَ؟ قالَ: أَخْرُجُ؛ فَيتَبِعُونَ عَقِبِي؛ ويَقُولُونَ: هاذا عَلْقَمَةٌ؟ قالوا: أفلا تَدْخُلُ إِلى السُّلْطانِ فَتَنتَفِعَ؟ قالَ: إنِّي لا أُصِيْبُ مِنْ دُنْياهُمْ شَيْئاً إِلاَّ أَصابُوا مِنْ دِيْنِي مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) هو علقمة بن قيس أبو شبل الإمام الحافظ، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين، وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة ولازم أبن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، وتفقه به العلماء، وبَعُد صيته. توفي بالكوفة سنة إحدى وستين، وقيل: سنة أثنتين وستين، وقيل: سنة خمس وستين، وفيل: عاش نسعين سنة. سير أعلام النبلاء (٤/٥٣). (ز)

## (عبد ألله أبن أبي الهذيل)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قالَ: لَقَدْ شَغَلَتِ النَّارُ مَنْ يَغْفُلُ<sup>(٢)</sup> عَنْ ذِكْرِ الجَنَّةِ. وقالَ العَوَّامُ: مَا رَأَيْتُ ٱبن أبي الهذيلِ إلاَّ وكأنَّهُ مَذْعُور. وشَكىيٰ يَوْمـاً مِـنْ ذُنُوبِـهِ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوَلَسْتَ التَّقِيَّ النَّقِيَّ؟ فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّ عَبْدَكَ هاذا أرادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِليَّ، وإِنِّي أُشْهِدُكَ علىٰ مَقْتِهِ.

## (عمرو بن ميمون الأودي)<sup>(٣)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَمْرِي يَوْمَ القِيامَةِ إِلَىٰ أَبُوَيَّ. (يعني: أَنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ أَرْحَمُ بِهِ).

 <sup>(</sup>١) عبد ألله بن أبي الهذيل القدوة العابد الإمام أبو المغيرة العنزي الكوفي.
 توفى في ولاية خالد القسري على العراق.

سير أعلام النبلاء (٤/ ١٧٠) وانظر تهذيب التهذيب (٦/ ٦٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) في صفة الصفوة: (يعقل) بدل (يغفل). (ز)

٢) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي الإمام الحجة أبو عبد ألله.
 أدرك الجاهلية، وأسلم في الأيام النبوية، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم سكن الكوفة.
 توفي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة خمس وسبعين، سير أعلام النبلاء (١٥٨/٤). (ز)

## (شُرَيْعُ القاضي)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

سَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ حَظَّ مَنْ نَقَصُوا، إنَّ الظَّالِمَ يَنتَظِرُ العِقابَ والمَظْلُومَ ينتظ النَّصرَ.

قَالَ ٱبنُ سيرين: سَمِعْتُ شُريحاً يَحْلِفُ باللهِ؛ مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيئاً للهِ فَوَجَدَ

فَقْدَهُ، وَلَا أَرَىٰ شُرِيحاً حَلَفَ بِاللهِ إِلاَّ عَلَىٰ عِلْمٍ. (معناهُ: من تَرَكَ للهِ شَهْوَةَ أو مالاً أو غَيْرَ ذُلِكَ وكانَ صادقاً في تَرْكِه لم يَجِدْ لذَٰلِكَ التَّرْكِ مَشَقَّةً، إنَّما يَجِدُ المَشَقَّةَ في تَرْكِ المَالوفاتِ مَنْ لا يَكُونُ صَادقَ النِّيَّةِ معَ ٱلله).

هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الفقيه قاضى الكوفة. ويقال: شريح بن شراحيل، أو أبن شرحبيل، ويقال: هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. وهو ممن أسلم في حياة النبي ﷺ، وأنتقل من اليمن زمن الصديق رضي ألله عنه، وولاه عمر قضاء الكرفة فأقام علىٰ قضائها ستين سنة، وقد قضىٰ بالبصرة سنة، وقيل: إنه أستغنىٰ من القضاء قبل موته بسنة.

عاش مئة وعشر سنين، وقيل: مئة وثماني سنين. وتونى سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة ثمانين. سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠).(ز)

### (مَعْضِدُ بن يزيد العجلي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

منْ كَلاَمِهِ قال: لَوْلاَ ثَلاَثٌ: ظَمَأُ الهَواجِرِ، وطوْلُ اللَّيْلِ في الشِّتَاءِ، ولَذاذَهُ التَّهَجُّدِ بِكِتابِ ٱللهِ تَعالىٰ؛ ما بالَيْتُ أَنْ أَكُونَ يَعْسُوباً (٢).

معضد بن يزيد العجلي أبو يزيد الكوفي، قيل: إنه أدرك الجاهلية وكان من المجتهدين العباد.
 غزا أذربيجان في خلافة عثمان بن عفان رضي ألله عنه، وعليها الأشعث بن قيس فقتل بها شهيداً.
 الطبقات الكبرئ لابن سعد (١/ ١٦٠).(ز)

<sup>(</sup>٢) اليعسوب: ملك النحل،

## (أويس القَرَني)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال أسير بن جابر: كانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ إذا أَتَتْ عَلَيهِ أَمدادُ أَهْل البَمَنِ سَأَلَهُمْ: هَلُ فِيكُمْ أُوَيْسُ بن عامر؟ حتىٰ أَنَىٰ علىٰ أُوَيسِ فقالَ: أَنْتَّ أويسُّ بن عامر؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: مِنْ مُرادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَن؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: كَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: يأتي عَلَيكُمْ أُوَيسُ بنُ عامر مَعَ أَمدادِ أَهِل اليَمَن، من مُرادٍ، ثُمَّ مِن قَرَن، كانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِأَ مِنْهُ إِلاًّ مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ والِّدَةٌ هُوَ بِها بَرٌّ، لَوْ أَفْسَمَ علىٰ ٱللهِ لَأَبَرَّهُ، فإنِّ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَأَفْعَلْ، فَأَسْتَغْفِرْ لي، فَأَسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إلى أين؟ قالَ: الكُوْفَةَ، قالَ: ألاَ أَكْتُبُ لَكَ إلىٰ عامِلِها فَيَسْتَوصي لَكَ، فقالَ: لأنْ أَكُونَ فِي غَبْراءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِليَّ، قالَ: فَلَمَّا كانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرِافِهِمْ، فوَافقَ عُمَرَ، فَسَالَهُ عَنْ أُويسِ: كَيْفَ تَرَكْتَهُ ۚ؟ قالَ: ۖ تَرَكْتُهُ رَثَّ البَيْتِ، قَليلَ المَتاع، فقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يأتي عَلَيكُمْ أُوَيسُ بنُ عامر؛ فَذَكَرَ ٱلحَديثَ، فَلَمَّا قَدِمَ الكُوْفَةَ أَتَىٰ أُوَيْساً فقالَ: اسْتَغْفِرْ لي، فقالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرِ صالح، فَأَسْتَغْفِرْ لي؛ أَلْقِيْتَ عُمَرَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَأَسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ النَّاسُ لَهُ، فَأَنْطَلَّقَ عَلَىٰ وَجْهِهِ (٢٠).

فَلَمَّا وَلَيَ عُمَرُ بِنُ الخطابِ قالَ بالمَوسِم: أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُوْمُوا، فقاموا،

 <sup>(</sup>١) هو أبو عمرو أوبس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني، سَيْدُ التابعينَ والعُبّاد في زمانه، وَفَدَ علىٰ عمر وروىٰ قليلاً عنه وعن علي.
 قيل: إنه شَهدَ صفين مع على بن أبي طالب رضي آلله عنه، وقُتِلَ بها.

قيل. إنه سهد صفين مع علي بن ابني قالب رضي الله علمه وقول بهه. وُلِدُ في مهاجَرِ النَّبِيُّ ﷺ، وتوفي سنة خمس وثمانين. سير أعلام النبلاء (١٩/٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني حديث (٢٥٤٢). (ز)

فقالَ: الْجِلِسُوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْ قَرَنِ، فَجَلَسُوا إِلاَّ رَجُلاً، وكَانَ عَمَّ أُويسَ القرني، فقالَ لَهُ عُمَرُ: أَقَرَنِيُّ أَنْتَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: تَعْرِفُ أُويساً؟ قالَ: وما تَشْأَلُ عَنْ ذَٰلِكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمنين؛ فو أَللهِ؛ ما فِينَا أَحْمَقَ وَلا أَجَنَّ وَلا أَحْوَجِ مِنْ فَرَكُ عُمَرُ، ثُمَّ قالَ: بِكَ لا بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَمْرُ، ثُمَّ قالَ: بِكَ لا بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَمْرُ، ثُمَّ قالَ: بِكَ لا بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَمْرُ، ثُمَّ قالَ: ابَدْخُلُ اللهِ اللهِ عَمْرُهُ رَبِيعَةَ ومُضَرَ (١٠).

قال هرم بن حيان : فَلَمَّا بَلَغني ذُلِك، قَدِمْتُ الكُوْفَة، فَلَمْ يَكُنْ لي هَمِّ إِلاَّ طَلَبَهُ، حتىٰ سَقَطتُ عَلَيهِ جَالساً على شاطِيءِ الفُراتِ نِصْفَ النَّهارِ يَتُوضًا فَعَرَفْتُهُ بِالنَّعْتِ الذي نُعِتَ لي، فإذا رَجُلٌ نَحِيلٌ، آدَمٌ، شَدِيدُ الأَدْمَةِ، أَسْعَثُ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مَهِيْبُ النَّظرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ ونَظَرَ إليَّ، ومَدَدتُ يَدِيْ لأُصَافِحَهُ، فَأَبِي أَنْ يُصافِحني، فقلتُ: رَحِمَكَ ٱللهُ يا أُوَيسُ وغَفَرَ لَكَ، يَدِيْ لأُصَافِحَهُ، فَأَبِي أَنْ يُصافِحني، فقلتُ: رَحِمَكَ ٱللهُ يا أُوَيسُ وغَفَرَ لَكَ، يَدِيْ لأَصَافِحَهُ، فَأَبِي العَبْرَةُ مِنْ حُبِي إِيّاهُ، ورقَّتِي عَلَيهِ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حَبِي إِيّاهُ، ورقَّتِي عَلَيهِ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حَبِي

قَالَ: وَأَنْتَ فَحَيَّاكَ ٱللهُ يَا هَرِمَ بِنَ حَيَّانَ، كَيْفَ أَنْتَ يَا أَخِي، مَنْ دَلَّكَ عَلَيَّ؟ قُلْتُ: ٱللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ، ﴿ شُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَغَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولَا﴾.

فَقُلْتُ: ومِنْ أَينَ عَرَفْتَ أَسْمِي وأَسْمَ أَبِي ومارَأَيْتُكَ قَبْلَ اليَوْمِ ولارَأَيْتَنِي؟ قالَ: ﴿ نَتَأَنِى ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾، عَرَفَتْ رُوْحي رُوْحَكَ حينَ كَلَّمَتْ نَفْسي نَفْسَكَ، إِنَّ الِمُؤْمِنِينَ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ويَتَحَابُونَ بِرُوْحِ ٱللهِ وإِنْ لَمْ

يَلْتَقُوا، وإنْ نأَتْ بِهِمُ الدَّارِ.

قلتُ: حَدِّثني رَحِمَكَ ٱللهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ؟ قالَ: انِّهِ لَمْ أُدْدِكْ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ؛ ولَمْ نَكُنْ لِي مَعَهُ صُحْبَةٌ، بأب وأُمِّه

قالَ: إِنِّي لَمْ أَدْرِكْ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ، ولَمْ يَكُنْ لِي مَعَهُ صُحْبَةٌ، بأَبِي وأُمِّي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ، ولَمُّي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ، ولَكَنِّي رَأَيْتُ رِجَالاً رَأَوْهُ، ولَسْتُ أُحِبُ أَنْ أَفْتَحَ على نَفْسي هَـٰغُلٌ عَنِ هَـٰذا الباب، أو أَكُونَ مُحَدِّناً، أو قاضياً (٢)، أو مُفتباً، في نَفْسي شُغُلٌ عَنِ النَّاس.

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في الميزان (٣/ ٤٨٨) في ترجمة محمد بن أيوب، عن مالك بن أنس. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى والأحاسن: (قاصًا) بدل (قاضياً)، والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الأنسب. (ز)

فَقُلْتُ: أَيْ أَخِي افْرَأْ عَلَيَّ آيـاتٍ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ أَسْمَعُهـا مِنْكَ، وأَوْصِني بوَصِيَّةٍ أَحْفَظُها عَنْكَ، فإنِّي أُحِبُّكَ في ٱلله.

فَأَخَذُ بِيدِي فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمْيعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ: قَالَ رَبِّي ـ وَأَحَقُ الْعَدِيْثِ حَدِيْثُ رَبِّي ـ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ \* مَا خَلَفْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ الْعَرْيِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما لَعِينِ \* مَا خَلَفْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ الْعَرْيرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما لَعِينِ \* مَا خَلَفْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ الْعَرْيرُ الرَّحِيمُ ﴾ [اللَّخان: ٣٨-٤١] فَشَهَقَ شَهْقَةً، فَنَظَرْتُ إليهِ ؛ وأنا أَحْسِبُهُ قَدْ غُشِي عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: يا بْنَ حَيّانِ ؛ ماتَ أَبُوكَ حَيَّانُ، ويُوشِكُ أَنْ تَمُوتَ أَنْتَ، فإمَّا إلىٰ النَّارِ، وماتَ أَبُوكَ آدَمُ، وماتَتْ أُمُّكَ حَواءُ، يا بْنَ حَيّانِ ؛ وماتَ نُوحٌ نَبِيُ ٱللهِ، وماتَ أَبُوكَ آدَمُ، وماتَ مُوسَىٰ نَجِيُّ ٱللهِ، وماتَ أَبوكَ آدَمُ، وماتَ مُوسَىٰ نَجِيُّ ٱللهِ، وماتَ أبوكَ دَوادُ خَليفةُ الرَّحمنِ، وماتَ مُحَمَّدُ عَلَيْ وعلىٰ جَمِيْعِ الأَنْبياءِ، وماتَ أبو دَوادُ خَليفةُ الرَّحمنِ، وماتَ مُحَمَّدُ عَلَيْ وعلىٰ جَمِيْعِ الأَنْبياءِ، وماتَ أبوكَ أَبِي وَمَاتَ مُولَا بَعْ مَنْ بَنُ الخَطَّابِ.

فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ آللهُ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَمُتْ، قالَ: بَلَىٰ قَدْ نَعَاهُ إِلَيَّ رَبِّي عَرَّوَجَلَ، وَنَعَىٰ إِلِيَّ نَفْسِي، وأنا وأنتَ في المَوتَىٰ، ثُمَّ صَلَّىٰ علىٰ النَّبِيِّ وَقَعْ، وَمَا بِدَعُواتِ خِفافٍ، ثُمَّ قالَ: هالِهِ وَصِيَّتِي إِيَّاكَ: كتابُ آللهِ تَعَالَىٰ، ونَعَيُ (1) ولَعَيُ المُرْسَلِيْنَ، ونَعْيُ صَالِح المُؤْمِنِينَ، فَعَلَيْكَ بِذِكْرِ المَوتِ، ولا يُفارِقَنَّ قَلْبَكَ طَرْفَةَ عَيْنِ ما بقِيتَ، وأَنْذِرْ قَوْمَك إذا رَجَعْتَ إليهِمْ، وأَنْصَحْ للأُمَّةِ جَميعاً، وإيَّاكَ أَن تُفَارِقَ الجَماعَةَ؛ فَتُفارِقَ دِيْنَكَ وأَنْتَ لا تَعْلَمُ؛ فَتَدْخُلَ النَّارَ، اذَعُ أَلِي ولنَفْسِكَ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ؛ إِنَّ هاذا زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبِّنِي فِيْكَ، وزارَنِي مِن أَجْلِكَ، فَعَرَفْنِي وَجْهَهُ في الجَنَّةِ، وأَذْخِلْهُ على دارِكَ دارِ السَّلامِ، وأَحفَظُهُ مِن الشَّاكِرِيْنَ، وأَجْزِهِ عَنِي خَيْراً، ثُمَّ قالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ ٱللهِ وبَرَكَاتُهُ، مِنَ الدُّنِي الْمَاكِرِيْنَ، وأَجْزِهِ عَنِي خَيْراً، ثُمَّ قالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ ٱللهِ وبَرَكَاتُهُ، مِنَ الشَّاكِرِيْنَ، وأَجْزِهِ عَنِي خَيْراً، ثُمَّ قالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ ٱللهِ وبَرَكَاتُهُ، مِنَ الشَّاكِرِيْنَ، وأَجْزِهِ عَنِي خَيْراً، ثُمَّ قالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ ٱللهِ وبَرَكَاتُهُ، وأَراكَ بَعْدَ اليَوْم رَحِمَكَ ٱللهُ ، فإنِي أَكْرَهُ الشَّهْرَة، والوَحْدَةُ أَحَبُ إليَّ لاَنِي لانَي لاَنْي أَرْاكَ بَعْدَ اليَوْم رَحِمَكَ ٱللهُ، فإنِي أَكْرَهُ الشَّهْرَة، والوَحْدَةُ أَحَبُ إليَّ لاَنِي ولا تَطْلُبني، وأَعلَمُ عَمْ هؤلاءِ النَّاسِ حَيَّا، فَلاَ تَسْأَلُ عَنِي ولا تَطْلُبني، وأَعلَمُ والعَلْمَةِ مَا مُنْكُ مَعَ هؤلاءِ النَّاسِ حَيَّا، فَلاَ تَسْأَلُ عَنِي ولا تَطْلُبني، وأَعلَمُ والمَعْلَمُ عَلَي ولا تَطْلُبني، وأَعلَمُ والمَاتُ مَا مُنْتُ مَعَ هؤلاءِ النَّاسِ حَيَّا، فَلاَ تَسْأَلُ عَنِي ولا تَطْلُبني، وأَعلَمُ والمَاتِعُلْمَ والمَاتِهُ والمَاتَلِهُ والمَاتَلَةُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَعْمَةُ اللهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمُنْ المَاتَهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ والمَاتَهُ والمَاتِهُ والمَاتُهُ والمَاتِهُ والمَاتِهُ و

<sup>(</sup>١) النُّغَيُّ: خَبَرُ المَوْت.

أَنَّكَ مِنِّي علىٰ بالِ؛ وإِنْ لَمْ أَرَكَ وتَرَنِي، فَأَذْكُرْنِي وآدْعُ لِي، فَإِنِّي سَأَدْعُوْ لَكَ وَأَذْكُرْنِي وآدْعُ لِي، فَإِنِّي سَأَدْعُوْ لَكَ وَأَذْكُرُنِي وَأَذْكُرُكَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ، فَأَنْظُلِقْ أَنْتَ هِلْهُنَا حَتَىٰ آخُذَ أَنَا هِلْهِنَا، فَحَرَضْتُ أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ سَاعَةً فَأَبَىٰ عَلَيَّ، فَفَارَقْتُهُ أَبِكِي ويَبكي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلِيهِ حَتَىٰ دَخَلَ بَعْضَ السِّكَكِ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ وطلَبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُخْبِرُنِي دَخَلَ بِشَيْءٍ، وما أَتَتْ عَلَيَّ جُمُعة إلاَّ وأَنَا أَرَاهُ فِي مَنامِي مَرَّةً أَو مَرَّتِين.

قالَ الشَّعبيُّ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ مُرادٍ علىٰ أويس القَرَني؛ فقالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قالَ: أَصْبَحْتُ أَحْمَدُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قالَ: كَيْفَ الزَّمانُ عَلَيْكَ؟ قالَ: كَيْفَ الزَّمانُ علىٰ رَجُلٍ إِنْ أَصْبَحَ ظَنَّ أَنَّهُ لا يُمْسِي، وإِنْ أَمْسَىٰ ظَنَّ أَنَّهُ لا يُصْبِحُ، الزَّمانُ علىٰ رَجُلٍ إِنْ أَصْبَحَ ظَنَّ أَنَّهُ لا يُمْسِي، وإِنْ أَمْسَىٰ ظَنَّ أَنَّهُ لا يُصْبِحُ، فَمُبَشَّرٍ بالنَّار، يا أَخا مُرادٍ؛ إِنَّ المَوْتَ وذِكْرَهُ لَمْ يَتُرُكُ لَهُ مِنْ المَوْتَ وذِكْرَهُ لَمْ يَتُرُكُ لَهُ مِنْ وَرَحاً، وإِنَّ عِلْمَهُ بِحُقُوقِ ٱللهِ لَمْ يَتُرُكُ لَهُ فِضَةً ولا ذَهَباً، وإِنَّ قِيامَهُ لِمُ تَعالَىٰ بالحَقِّ لَمْ يَتُرُكُ لَهُ صَدِيقاً.

وقال نَصرُ بنُ إسماعيلَ: كانَ أويس يَلْتَقِطُ الكِسَرَ مِنَ المَزابلِ فَيَغْسِلُها ويَتَطَّدَقُ بِبَعْضِها، ويَأْكُلُ بَعْضَها؛ ويَقُولُ: ٱللَّهُمَّ؛ إنِّي أَبْرَأُ إليكَ مِنْ كُلِّ كَيِدِ جائِع.

قَالَ هَرِمٌ لأُويْسٍ: أَوْصِني؟ فقالَ: تَوَسَّدِ الْمَوْتَ إِذَا نِمْتَ، وَآجْعَلْهُ نُصْبَ عَيْنَيْكَ إِذَا قُمْتَ، وَآجْعَلْهُ نُصْبَ عَيْنَيْكَ إِذَا قُمْتَ، وَآدْعُ آللهَ أَنْ يُصْلِحَ لَكَ قَلْبَكَ وِنِيَّتَكَ، فَلَنْ تُعَالِجَ شَيْئاً أَشَدً عَلَيْكَ مِنْهُما، بَيْنَمَا قَلَبُكَ مُقْبِلٌ إِذْ هُوَ مُدْبِرٌ، وبَيْنَمَا هُوَ مُدْبِرٌ إِذْ هُوَ مُدْبِرٌ، ولا تَنظُرُ إلى عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ.

# (الربيع بن خيثم)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

كَانَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْـدُ: فَأَعِدَّ زَادَكَ، وَجِـدٌ (٢) في جِهـازِكَ، وكُنْ وَصِـيًّ نَفْسكَ.

وقيلَ لَهُ: أَلاَ تَذَكِّرِ النَّاسَ؟ قالَ: مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِـرَاضٍ؛ فَأَتَفَرَّغُ مِنْ ذَمِّهَا إِلَىٰ أَنْ أَذُمَّ النَّاسَ، إِنَّ النَّاسَ خافوا ٱللهَ تَعَالَىٰ فِي ذُنُـوبِ النَّـاسِ، وأَمِنُوا علىٰ ذُنُوبِهِمْ.

وقيلَ لَهُ حينَ أَصابَـهُ الفالِج: لَوْ تَداوَيتَ؟ فقالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الدَّواءَ حَقٌّ، ولكِنِّي ذَكَرْتُ عاداً وثَمُودَ وقُروناً بَينَ ذٰلِكَ كَثيراً كانَتْ فِيْهِمُ الأَوجاعُ، وكانَ لَهُمُ الأَطباءُ، فَما بقِيَ المُداوي ولا المُداوئ.

شُرِقَ لَلربيعِ فَرَسٌ أُعْطِيَ بهِ عِشرينَ أَلفاً، فقالُوا لَهُ: ادْعُ ٱللهَ تَعالَىٰ عَلَيهِ، فقالَ: اللَّهُمَّ؛ إِنْ كانَ غَنِيّـاً فاغْفِرْ لَهُ، وإِنْ كانَ فَقيراً فأَغْنِهِ.

وأَصابَهُ حَجَرٌ في رَأْسِهِ فَشَجَّهُ، وجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ويقولُ: ٱلِلَّهُمَّ؛ ٱغْفِرْ لَـهُ فإنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْنى.

وكانَ يقولُ: السَّرائر السَّرائر التي تَخْفىٰ علىٰ النَّاسِ، وهُنَّ اللهِ بَوادٍ، الْتَمِسُوا دَواءَهُنَّ؛ وما دَواءُهُنَّ إلاَّ أن تَتُوبَ ثُمَّ لا تَعود.

وقال: كُلُّ ما لا يُبْتَعَىٰ بِـهِ وَجْهُ ٱللهِ يَضْمَحِلُّ.

وقال: تَدْرُونَ ما الدَّاءُ وَالدَّواءُ والشَّفاءُ؟ قالُوا: لاَ، قالَ: الدَّاءُ الدُّنوبُ، والدَّواءُ الاَسْتغْفارُ، والشَّفاءُ أن تَتُوْبَ ولا تَعود.

الربيع بن خيثم بن عائذ الإمام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكوفي أحد الأعلام، أدرك زمان
 النبي ﷺ، وأرسل عنه، وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن، وكان يُعدُّ من عقلاء الرجال.

قيلٌ: توفي قبل سنة خمس وسنين رحمه ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٥٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) في صفة الصفوة: وخُذْ. (ز)

وكانَ الرَّبيعُ بَعْدَ ما سَقَطَ شِقَّهُ يُهادىٰ بَينَ رجلينِ إلىٰ مَسْجِدِ قَومِه، فيقالُ لَهُ: لقَدْ رَخَّصَ آللهُ تَعَالَىٰ لَكَ، لَوْ صَلَّيْتَ في بَيْتِكَ؟ فيقُولُ: إنَّهُ كَمَا تَقُولُونَ؟ ولكنَّهُ(١) سَمِعتُهُ يُنادي: حَيَّ علىٰ الفَلاَح؛ فَمَنْ سَمِعَ مِنكُمْ فَلْيُجِبْهُ ولَوْ زَحْفاً، ولَوْ حَبْواً.

وكانَ الرَّبِيعُ إذا سَجَدَ فكأنَّهُ ثَوْبٌ مَطْروحٌ فَتَجيءُ العَصافيرُ فَتَقَعُ عَلَيهِ.

كَانَتُ أُمُّ الربيع تَقُولُ لَهُ: يَا بُنِيَّ الْاَ تَنَامُ؟ فَيقُولُ: يَا أُمَّاهُ؛ مَنْ جَنَّ عَلَيهِ اللَّيْلُ وَهُوَ يَخَافُ البياتَ حُقَّ لَهُ أَنْ لَا يَنَام، فَلَمَّا بَلَغَ وَرَأَتْ مَا يَلْقَىٰ مِنَ البُكاءِ والسَّهَرِ نَادَتُهُ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ؛ لَعَلَّكَ قَتَلْتَ قَتِيلاً؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا وَالِدَنِي قَتَلْتُ وَالسَّهَرِ نَادَتُهُ فَقَالَتْ: ومَنْ هَذَا الْقَتِيلُ يَا بُنَيَّ حَتَىٰ نَتَحَمَّلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ فَيَعْفُوكَ، وَاللهِ قَتِيلاً، فَقَالَتْ: يَا وَالدَيْ؛ هِيَ نَفْسِ. لَوْعَلِمُوا مَا تَلْقَىٰ مِنَ البُكَاءِ وَالسَّهَرِ لَرَحِمُوكَ، فَقُولُ: يَا وَالدَتِي؛ هِيَ نَفْسِ.

وقالَتْ أَبِنَة الربيع: يا أَبتاهُ؛ ما لي أَرَىٰ النَّاسَ يَنامُونَ وأَنْتَ لا تَنامُ؟ قالَ: إِنَّ جَهَنَّمَ لا تَدَعُني أَنام. (وفي رواية: إِنَّ أَباكِ يَخافُ البياتَ، يعني: غارة الليل).

وجاءَتْهُ أَبِنَتهُ فَقَالَتْ: يَا أَبِنَاهُ؛ أَأَذْهَبُ أَلْعَبُ؟ قَالَ: اذْهَبِي فَقُولِي خَيْراً؟ غَيْر مَرَّةٍ، فَقَالَ القَوْمُ: أَصْلَحَكَ أَللهُ؟ وما عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ لَهَا؟ قَالَ: وما عَلَيْ أَنْ تَقُولَ لَهَا؟ قَالَ: وما عَلَيْ أَنْ لَا يُكْتِب هَاذَا فِي صَحِيْفَتِي. (معناه: أنه لو قال لها: اذْهبِي فألعبِي لكتب عليه: أنّهُ قَدْ أَمَرُ بِاللَّعِبِ).

وكانَ الرَّبيعُ إِذَا قَيلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْنَا ضُعفاءَ مُذْنبينَ، نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، ونَنتَظِرُ آجالَنا.

وكانَ لا يُعطي السَّائِلَ أَقَلَّ مِنْ رَغيفٍ، ويقولُ: إنِّي لأَسْتحي أَنْ يُرىٰ في مِيزاني أَقَلَ مِنْ رَغيف.

وكَانَ إِذَا أَصْبَحَ، قَالَ: مَرْحباً بِمَلاَئِكَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ، اكْتُبُوا:

يِسْ ِ اللهِ اللهِ اللهِ التَّخَيْبِ التَّحَبُ لَيْ سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا إلـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ.

<sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (ولكنِّي).(ز)

وقالَ: إذا تَكَلَّمْتَ فَاذْكُرْ سَمْعَ آللهِ تَعَالَىٰ إليكَ، وإذا هَمَمْتَ فَاذْكُرْ عِلْمَهُ بِكَ، وإذا نَظَرْتَ فَاذْكُرْ نَظَرَهُ إليكَ، وإذا تَفَكَّرْتَ فَاذْكُرْ ٱطَّلاَعَهُ عَلَيْكَ، فإنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

\* \* \*

## (عمرو بن عتبة السُّلَمي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ مولى لَهُ: رآني عَمْرو بن عنبةَ وأنا مَعَ رَجُلٍ، وهُوَ يَقَعُ في آخَرَ، فقالَ لي: وَيْلَكَ ولَمْ يَقُلُ لي قَبْلَها ولا بَعْدَها ونَزَّهُ سَمْعَكَ عَنِ آسْتِمَاعِ الخَنا(٢٠)، كَما تُنزَّهُ لِسَانَكَ عَنِ القَوْلِ بِهِ، فإنَّ المُسْتَمِعَ شَريكُ القائِلِ، وإنَّما لَخَنا (٢)، كَما تُنزَّهُ لِسَانَكَ عَنِ القَوْلِ بِهِ، فإنَّ المُسْتَمِعَ شَريكُ القائِلِ، وإنَّما نَظَرَ إلىٰ شَرِّ ما في وعائِهِ فأَفْرَغَهُ في وعائِكَ، ولو رَدَدْتَ (٢) كَلِمَةَ سَفِيهِ في فِيهِ؛ لسَعِدَ بها رادُّها؛ كما شَقِيَ بها قائِلُها.

ُ قال: ورأيتُه لَيْلَةَ يُصَلِّي فَسَمِعْنَا زَئيْرَ الأَسَدِ فَهَرَبْنا، وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي، فَقُلنا لَهُ: أما خِفْتَ الأَسَدَ؟ فقالَ: إنِّي لأَسْتَجِي مِنَ ٱللهِ أَنْ أَخافَ شَيْئاً سِواه.

كَانَ عَمْرُو بِن عَتِبَةَ يَخْرُجُ عَلَىٰ فَرَسِه لَيْلاً فَيَقِفُ عَلَىٰ القُبُورِ فيقولُ: يَا أَهْلَ القُبُورِ قَدْ طُوِيَتِ الصَّحُفُ، وجَفَّتِ الأَقَلاَمُ، ورُفعَتِ الأَعْمَالُ، ثُمَّ يَكُى، ثُمَّ يَصُفُّ بِينَ قَدَميهِ حَتَىٰ يُصْبِحَ.

<sup>(</sup>١) عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي، روئ عن جماعة من الصحابة، وروئ عنه أهل العراق. قتل بتستر في خلافة عثمان بن عفان، وكان يرعى ركائب الصحابة؛ وسحابة تظله، وربما بات وإلى جنبه سبع يحميه. الثقات (٥/ ١٧٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) الخَنا: الفُحْشُ في الكلام. (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: رُدَّتْ. (ز)

# (كُرْدُوسُ بن عباس الثعلبي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ فِيمَا أَنْزَلَ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ آللهُ تَعَالَىٰ لَيَبْتَلَي الْمَبْدَ وهُوَ يُحِبُّهُ لِيَسْمَعَ صَوْتَهُ (٢).

景 泰 景

## (الفضل بن بَزْوان)<sup>(۳)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَقَعُ فِيْكَ، قالَ: لأَغِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ؛ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ، قيلَ: مَنْ أَمَرَهُ؟ قالَ: الشَّيطانُ.

非 共 珠

<sup>(</sup>۱) كُرْدُوس بن عباس الثعلبي، وقيل: التغلبي من غَطفان، وقيل: كردوس بن هاني، وقيل: أبن عمرو، ويعرف بالقاصّ، كانَ يقصُّ علىٰ التابعين. صفة الصفوة (۲۲/۳).(ز)

<sup>(</sup>٢) أي بالدعاء.

 <sup>(</sup>٣) الفضل بن بزوان من المصطفين من أهل الكوفة، كذا في أحاسن المحاسن وصفة الصفوة وجاء في
بعض نسخ صفة الصفوة المخطوط، والتاريخ الكبير، والجرح والتعديل بأسم الفضيل بن بزوان.
 انظر صفة الصفوة (٣/٣٧)، التاريخ الكبير (١١٩/٧)، والجرح والتعديل (٧/ ٧١). (ز)

## (الحارث بن قيس الجُعُفي)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي أَهْرِ الآخِرَةِ فَتَمَكَّنُ<sup>(٢)</sup>، وإذَا كُنْتَ فِي أَهْرِ الدُّنْيَا فَتَوَخَّ<sup>(٣)</sup>، وإذَا كُنْتَ فِي أَهْرِ الدُّنْيَا فَتَوَخَّ<sup>(٣)</sup>، وإذَا أَتَاكَ الشَّيطانُ وأَنتَ تُصَلِّي فقالَ: إِنَّكَ تُرائي فَزَدْها طُوْلاً.

张 弥 华

## (أبو صالح ماهان الحنفي)<sup>(٤)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال أبو إسحلق الشيباني: دنوتُ من ماهانَ لَمَّا أرادَ أَنْ يُصْلَبَ، فقالَ: تنَحَّ يا بْنَ أخى، لا تُسْأَلُ عَنْ هلذا المَقام.

معناه: أنَّ من قُتِلَ أو ضُرِبَ ظُلماً فلا ينبغي أن يَحْضُرَهُ أَحَدٌّ من المتفرجين لئلا يسألهم آلله تعالىٰ عن تركهم نصرتَهُ، وهـاذا حكمٌ مستمر في كُلِّ مُنكَرٍ لا يُقْدَرُ علىٰ تغييره، فالواجب علىٰ كل مسلم أن يمتنع من حضوره).

سُئِلَ ماهانُ: ماكانَتْ أَعْمالُ القَوْمِ؟ فقالَ: كانَتْ أَعْمالهُمْ قَليلةُ، وكانَتْ قُلوبُهُمْ سَلِيمةً.

- الحارث بن قيس الجعفي الكوفي العابد الفقيه، صحب علياً وأبن مسعود.
   وكان كبير الفدر ذا عبادة، يُذْكُرُ مع علقمة والأسود، توفي زمن معاوية، وصلىٰ عليه أبو موسىٰ الأشعرى رضى أفه عنه. سير أعلام النبلاء (٤/ ٧٥). (ر)
  - (٢) كذا في الأحاسن وحلية الأولياء، وفي صفة الصفوة: (فتمكث).(ز)
    - (٣) تُوخَّىٰ: أي تحرَّىٰ وقصد. (ز)
- (٤) أبو صالح الحنفي، وآسمه عبد الرحمان بن فيس، ويقال: ماهان، كوفي تابعي ثقة، من خيار النابعين، من أصحاب على رضي ألله عنه. انظر معرفة الثقات (٨٥/٢)، والثقات (٥٨/٢٠). (ز)

## (عامر بن شراحیل الشعبي)<sup>(۱)</sup> رضی ٱلله تعالیٰ عنه

قال داود الأودي: قال لي الشّعبي: قُمْ مَعي هنهُنا حتىٰ أفِيْلَكَ، قُلْتُ: أَيِّ شَيْء تُفْيِدُني؟ قالَ: إذا سُئِلْتَ عَمَّا لا تَعْلَمْ، فقُلْ: اللهُ أَعْلَم، فإنَّهُ عِلْمٌ حَسَن.

وقالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً سافَرَ مِن أَقْصَىٰ الشَّامِ إلىٰ أَقْصَىٰ اليَمَنِ فَحَفِظَ كَلِمَةً تَنْفَعُهُ (٢) فِيْما يُسْتَقْبَلُ مِن عُمُرِه؛ رأيتُ أنَّ سَفَرَهُ لَم يَضِع.

وقال: العِلْمُ أَكْثَرُ مِن عَدَدِ القَطْرِ، فَخُذْ مِنْ كُلُّ شَيءٍ أَحْسَنَهُ.

张 杂 妆

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار، الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، ويقال: هو عامر بن عبد آلله، وكانت أمّه من سبي جلولاء، وجلولاء كانت في سنة سبع عشرة، وعنه قال: ولدت عام جلولاء، وقيل: غير ذلك.

رأًى علياً رضي ألله عنه، وصلىٰ خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة.

توفي بالكوفة لِنَجاءةً سنة أربع ومئة، وقيل: خمس ومئة، وهو أبن سبعٍ وسبعين سنة، وقيل: أثنين وثمانين.

سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٤)، وانظر صفة الصفوة (٣/ ٧٧)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى وأحاسن المحاسن: (تنفق)، والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الأنسب.(ز)

## (سعید بن جبیر)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قَالَ: إِنَّ الخَشْيَةَ أَنْ تَخْشَىٰ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَىٰ تَحُولَ خَشْيَتُه بَيْنَكَ وبَيْنَ مَعْصِيَتِهِ؛ فَتِلْكَ الخَشْيَةُ، والذِّكْرُ: طاعةُ ٱللهِ تَعالَىٰ، مَنْ أَطاعَ ٱللهَ تَعالَىٰ فَقَدْ ذَكَرَهُ، ومَنْ لَمْ يُطِغْهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرٍ وإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيحَ وتِلاوَةَ القُرآن.

قِبلَ لَهُ: مَنْ أَعْبَدُ النَّاسِ؟ قالَ: رَجُلٌ ٱجْتَرَحَ مِنَ الذُّنُوبِ فَكُلَّما ذَكَرَ ذُنوبَهُ ٱخْتَقَرَ عَمَلَهُ.

عن أبي ذكوان: أنَّ الحَجَّاجَ بَعَثَ إلىٰ سَعيدِ بن جُبير فأصابَهُ الرَّسولُ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا سارَ بِهِ ثلاثةَ أيامِ رآهُ يصومُ نَهارَهُ، ويَقُومُ لَيْلَهُ، فقالَ لَهُ: وٱللهِ

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، أحد الأعلام، وجهبذ العلماء، قدم أصبهان زمن الحجاج وأخذوا عنه، ثم عاد إلى الكوفة.

تتل في شعبان سنة خمس وتسعين، قتله الحجاج. سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١). (ز)

إِنِّي لأعلمُ أَنِّي أَذهبُ بِكَ إِلَىٰ من يَقْتُلُكَ، فأَذْهَبْ إِلَىٰ أَيِّ الطريقِ شِئْتَ، فقالَ لهُ سعيدٌ: إِنَّهُ سَيبلُغُ الحَجَّاجَ أَنَّكَ قد أَخذَتني، فإن خَلَّيْتَ عَنِي خِفْتُ أَن يَقْتُلُكَ، فلما دَخَلَ قالَ لَهُ الحَجَّاجُ: أَمَا واللهِ لأَبُدَّلنَّكَ مِنْ دُنْياكَ ناراً تَلَظَّىٰ، قال سعيد: لو عَلِمْتُ أَنَّ ذٰلِكَ إليكَ ما أَتَّخذْتُ إليها غَيرَكَ، قالَ: الويلُ لِمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الجَنَّةِ وأُذْخِلَ النَّار، قال: اضْرِبوا عُنْقَهُ، قال: إنِّي أَشْهَدُ أَن لا إله َ إلاَّ اللهُ، وأشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورُسُولُهُ، أَسْتَحْفِظُكَ بِها حتى أَلقاكَ يَوْمَ القيامَةِ، فَذُبِحَ مِنْ قَفَاهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ورُسُولُهُ، أَسْتَحْفِظُكَ بِها حتى أَلقاكَ يَوْمَ القيامَةِ، فَذُبِحَ مِنْ قَفَاهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ورُسُولُهُ أَنْ اللهَ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ الْكَابِرَةَ، اقْصِمِ الحَجَّاجَ، فما بَقِيَ إِلاَ الحَسَنَ (١) فقالَ: ٱللَّهُمَّ عَنْ جَوْفِهِ دُودٌ فَمات.

<sup>(</sup>١) وهو الحسن بن أبي الحسن البصري. (ز)

#### (إبراهيم النخعي)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

كَانَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا جَنَازَةً، أَو سَمِعْنَا بِمَيْتٍ عُرِفَ فِيْنَا أَيَّاماً، لأَنَّا قَدْ عَرَفَنَا أَنَّهُ نَزَلَ بِـهِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إِلَىٰ الجَنَّةِ أَو إِلَىٰ النَّارِ، وأَنَّكُمْ في جَنائِزِكُمْ تُحَدُّثُونَ بِأَحَادِيثِ دُنْيَاكُم.

وقالَ: لا يَسْتَقِيْمُ رَأْيٌ إلاَّ بِرِوايةٍ، ولا رِوايةٌ إلاَّ برأي.

وقالَ: إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بالتكبيرَةِ الأُوْلَىٰ فأغسلْ يَدَكَ مِنْـهُ.

(يعني: أنه من لايواظب على الصلواتِ الخَمْسِ في جماعة يُدركُها مع الإمام من أول ما يكبر تكبيرة الإحرام فلا ترجو فلاحه).

وقالَ: إنِّي لأَرَىٰ الشَّيْءَ مِمَّا يُعابُ فَما يَمْنَعُني مِنْ عَيْبِهِ إلاَّ مَخافَةَ أَنْ أُنتَكِىٰ به.

وَدَخَلُوا عَلَيهِ يَعُودُونَهُ؛ وهُوَ يَبكي، فقالُوا: ما يُبكِيْك؟ قالَ: أَنْتَظِرُ مَلَكَ الْمَوْتِ لا أَدْرِيْ يُبشِّرُني بالجَنَّةِ أَمْ بالنَّار.

中 幸 李

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحافظ ففيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي أحد الأعلام. توفي سنة ست وتسعين، وعاش تسعأ وأربعين سنة، وقيل: عاش ثمانيا وخمسين سنة. صير أعلام النبلاء (١٤/٥٠٥). (ز)

## (إبراهيم التيمي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: كُمْ بَيْنكُمْ وبَيْنَ القَوْمِ؟ أَقْبلَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيا فَهَربوا مِنْها، وأَدْبَرَتْ عَنكُمْ فَاتَبَّغْتُموها.

وقَالَ: إنَّ الرَّجُلَ ليَظْلِمُني فأَرْحَمُه. (يعني: أنه يجد الرحمة في نفسه لظالمه لعلمه أنه قد أَهْلَكَ نفسه فهو يتوجع له مما صنع بنفسه).

وقالَ: يَنْبَغي لِمَنْ لَمْ يَحْزَن؛ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لأَنَّ أَهْلَ النَّارِ، لأَنَّ الْجَنَّةِ قالوا: ﴿ لَلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ ٱذْهَبَ عَنَّا ٱلْحُزَنِّ ﴾ [فاطر: ٣٤]، ويَنْبُغي لِمَنْ لا يُشْفِق؛ أَنْ يَخافَ أَنْ لا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ لأَنَّهُم قالُوا:

﴿ إِنَّا كُنَّا مِّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ [الطور: ٢٦].

وقالَ: أَعْظَمُ الذَّنْبِ عِندَ ٱللهِ: أَنْ يُحَدِّثَ العَبْدُ بما سَتَرَ ٱللهُ عَلَيهِ.

وقال: مَثَلْتُ نَفْسي في الجَنَّةِ آكُلُ مِنْ ثِمارِها، وأَشْرَبُ مِنْ أَنْهارها، وأَشْرَبُ مِنْ أَنْهارها، وأُعانِقُ أَبْكَارها، ثُمَّ مَثَلْتُ نَفْسي في النَّار آكُلُ مِنْ زَقُومِها، وأَشْرَبُ مِنْ صَدِيدها، وأُعالِجُ سَلاَسِلَها وأَغْلاَلَها، فقُلْتُ لنَفْسي: أيَّ شَيْء تُريدينَ؟ قالَتُ: فأنتِ في قالَتُ: فأنتِ في الأُمْنيةِ فأَعَملَ صَالحاً، قالَ: فَقُلتُ: فأنتِ في الأُمْنيةِ فأعَملي.

杂 恭 恭

 <sup>(</sup>۱) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء.
 كان شاباً صالحاً قانتاً لله عالماً فقيهاً كبير القدر واعظاً.

يقال: قتله الحجاج، وقيل: بل توفي في حبسه سنة أثنتين وتسعين.

سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٠). (ز)

## (خيثمة بن عبد الرحمن)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ عِنْدَ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ، إِمَّا حَجِّ، وإِمَّا عُمْرَةِ، وإِمَّا غَزْوَةِ، وإِمَّا صِيام.

وقالَ: إذا طَلَبْتَ شَيْئاً فَوَجَدْتَهُ فَاسْأَلِ آللهَ الجَنَّةَ فَلَعَلَّهُ يَكُونُ يَوْمَكَ الذي

يُسْتَجابُ فِيهِ.

وقالَ: تَقُولُ المَلاَئِكَةُ: يا رَبِّ؛ عَبْدُكَ المُؤْمنِ تَزوي عنه الدُّنيا، وتُعَرِّضُهُ للبَلاَءِ، قالَ: فَيَقُولُ للمَلاَئِكَةِ: اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثُوابِهِ، فإذا رَأُوا ثُوابَهُ قالُوا: يارَبِّ لا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ فِي الدُّنيا، ويَقُولُونَ: عَبْدُكَ الكافِر تَزوي عَنْهُ البَلاَءَ، وتَبْسُطُ لَهُ الدُّنيا، قالَ: فَيَقُولُ للمَلاَئِكَةِ: اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ عِقابِهِ، فإذا رأُوا عِقابَهُ قالُوا: يا رَبِّ لا يَنْفَعُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيا، قالَ بَعْضُهم: ويُروى هاذا مَرْفُوعاً إلى النَّبِيِّ قَالِمِهُ عَنْ الدُّنيا، قالَ بَعْضُهم: ويُروى هاذا مَرْفُوعاً إلى النَّبِيِّ قَالِمُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيا، قالَ بَعْضُهم: ويُروى هاذا مَرْفُوعاً إلى النَّبِيِّ قَالِمُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيا، قالَ بَعْضُهم:

华 华 华

(٢) والصحيح أنه من قول خيثمة.

 <sup>(</sup>۱) خيثمة بن عبد الرحمان بن أبي سبرة بن يزيد بن مالك بن عبد ألله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي الملحجي ثم الجعفي الكوفي الفقيه، ولأبيه وجده صحبة.
 وكان من العلماء العباد، سخياً جواداً يركب الخيل ويغزو. سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢٠). (ز)

## (طلحة بن مصرف)(۱) رضى آلله تعالىٰ عنه

ضَحِكَ يَوْماً فَوَثَبَ على نَفْسِهِ فقالَ: فِيْمَ الضَّحِكُ؟ إنَّما يَضْحَكُ مَنْ قَطَعَ الأَهْوالَ، وجازَ الصِّراطَ، ثُمَّ قالَ: آلَيْتُ لا أفتر ضاحِكاً حتى أَعْلَمَ بما تَقَعُ الواقِعَةُ، فما رُؤِيَ ضاحِكاً حتى صارَ إلىٰ آللهِ عَزَّ وجَلَّ.

قال ليثٌ: كُنتُ أَمْشِي معَ طَلْحَة فقال: لو عَلِمْتُ أَنَّكَ أَسَنُّ مِنِّي بِلَيْلَةِ ما تَقَدَّمْتُك.

 <sup>(</sup>۱) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الإمام الحافظ المقرىء المجود شبخ الإسلام أبو محمد
اليامي الهمداني الكوفي.
 توفي في آخر سنة أثنتي عشرة ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ١٩١). (ز)

## (زبید بن الحارث الیامي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قام ذات لَيْلَةٍ ليَتهَجَّدَ، فغَمَسَ يَدَهُ في المِطْهَرَة، فوَجَدَ الماءَ بارِداً شَديداً، فَذَكَرَ الزَّمْهريرَ ويَدُهُ في المِطْهَرَةِ فَلَمْ يُخْرِجْها حتى أَصْبَحَ، فجاءَتِ الجاريَةُ وهُوَ على تِلْكَ الحالَةِ، فقالَتْ: ما شَأَنُكَ يا سيِّدِي؟ فقالَ: ويُحَكِ؛ أَدْخَلْتُ يَدِيْ في هاذِهِ المِطْهَرَةِ فأَشْتَدَّ عَلَيَّ بَرْدُ الماءِ فَذَكَرْتُ بِهِ الزَّمْهَريرَ، فو اللهِ؛ ما شَعَرتُ بِشِدَّةِ بَرْدي (٢) حتى وَقَفْتِ عَلَيَّ.

قَالَ رَبِيدٌ: يَسُرُّني أَن يكونَ لي في كُلِّ شيءٍ نِيَّةٌ حتىٰ في الأَكْلِ والنَّومِ.

非 非 引

 <sup>(</sup>١) زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ، أحد الأعلام، من صغار التابعين رأى الصحابة ولم
 تعلم روايته عنهم شيئاً.

قيل أُ تُرفي سنة أُثنتين وعشرين ومئة. سير أعلام النبلاء (٢٩٦٥).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: برد يدي. (ز)

#### (عون بن عبد ألله الهذلي)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

ذَاكِرُ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ كَمَثلِ الفِئَةِ المُنْهَزِمَةِ يَحْمِيها الرَّجُلُ، لَوْلاَ فَل أَلْكَ الرَّجُلُ هُزِمَتِ الفِئَةُ، ولَوْلاَ مَنْ يَذْكُرُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ في غَفْلَةِ النَّاسِ هَلَكَ النَّاسُ.

صَحِبْتُ الأَغْنِياءَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَطْوَلَ غَمَّا منِّي، إِنْ رَأَيْتُ أَحداً أَحْسَنَ ثِياباً منِّي أَو أَطْيَبَ رِيْحاً، فَصَحِبْتُ الفُقراءَ فاستَرَحْتُ.

كَفَىٰ بِكَ مِنَ الكِبْرِ؛ أَنْ تَرَىٰ لَكَ فَضْلاً علىٰ من هُوَ دُونَكَ.

ما أَحْسِبُ أَحَدا تَفَرَّغَ لِعَبْبِ النَّاسِ؛ إلاَّ مِنْ غَفْلَةٍ غَفَلَها عَنْ نَفْسِه.

جالِسُوا التَّوَّابِينَ؛ فإنَّهُمْ أَرَقُّ النَّاسِ قُلُوباً.

الدُّنيَا وَالآخِرَةُ فَي قَلْبِ أَبنِ آدمَ كَكَفَّتَي الميزانِ؛ تِرْجَحُ أَحَدُهُما بالأُخْرَىٰ.

وما تَحَابٌ رَجُلُانِ فَي آلَتُهِ؛ إلاَّ كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُما حُبَّا لصاحِبِه.

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنا كَانُوا يَجْعَلُونَ للدُّنْيا مَا فَضَلَ عَنْ آخرتِهِمْ، وإِنَّكُمُ اليَوْمَ تَجْعَلُونَ لآخِرَتِكُمْ مَا فَضَلَ عَنْ دُنْياكم.

إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ لَيُكُرِهُ عَبْدَهُ عَلَىٰ البِلاَءِ كَمَا يُكْرِهُ أَهْلُ المَريضِ مَريضَهُم علىٰ الدَّواءِ، ويقولونَ: اشرَبْ هـــاذا؛ فإنَّ لكَ في عاقبتِه خَيراً.

وقالَ: كَانَ رَجُلٌ يُجالِسُ قَوْماً فَتَرَكَ مُجالَسَتَهُم، فَأَتِيَ في مَنامِه، فقيلَ لَهُ: تَرَكْتَ مُجالَسَتَهُم، فَأَتِي في مَنامِه، فقيلَ لَهُ: تَرَكْتَ مُجالَسَتَهُم؟ لَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ بَعْدَكَ سَبعينَ مَرَّة.

وكانَ يقولُ في بكائِهِ: وَيُجِي؛ بأيِّ شَيْءٍ لَمْ أَعْصِ رَبِّي؟ وَيْجِي؛ إنَّما عَصَيْتُه بِنعمَتِه عِندي، وَيْجِي مِنْ خَطِيثَةٍ ذَهَبَتْ شَهْوتُها، وبَقِيَتْ نِقْمَتُها عِندي،

 <sup>(</sup>١) عون بن عبد ألله بن عتبة بن مسعود الإمام القدوة العابد أبو عبد ألله الهذلي الكوفي أخو فقيه المدينة عبيد ألله، توفي سنة بضع عشرة وعنة. سير أعلام النبلاء (٥/٣/٣). (ز)

وَيْحِي؛ كَيْفَ أَنْسَىٰ المَوْتَ ولا يَنْساني؟ وَيْحِي؛ إنْ خُجِبْتُ يَوْمَ القِيامَةِ عَنْ رَبِّي، ۚ وَيْحِي؛ كَيْفَ أَغْفُلُ وِلا يَغْفُلُ عَنِّي، أَمَّ كَيْفَ تُهَنِّينِي مَعِيْشَتَي واليَوْمُ الثَّقْيلُ وَرائيٌ؟ أَمْ كَيْفَ لا يَطُولُ حُزْنِي وَلَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِيِّ؟ أَمْ كَيْفِ يَشْتَدُّ حُبِّي لدارٍ لِّيسَتْ بِداري؟ أَمْ كَيْفَ أَجْمَعُ لَها وفي غَيْرِها قَراري؟ أَمْ كَيْفَ أُوْئِرُها وقَدْ أَضَرَّتْ بِمَنْ آثَرَها قَبلي؟ أَمْ كَيْفَ لا أُبادِرُ بِعَمَلِي قَبلَ أَنْ يُغْلَقَ بابُ تَوبَتي؟ أَمْ كَيْفَ لا يَكْثُرُ بُكائيٌ ولا أَدْري ما يُرادُ بِي؟ أَمْ كَيْفَ تَقَرُّ عَيْني مَعَ ذِكْرِ مَّا سَلَفَ مِنِّي؟ أَمْ كَيْفَ تَطَّيبُ نَفْسي مَعَ ذِكْرِ مَا هُوَ أَمَامِي، وَيُجِي؛ هَلْ ضَرَّتْ غَفْلَتِي أَحَّداً سِوائِي؟ أم هَلْ يَعْمَلُ لَي غَيْرِي إِنْ ضَيَّعْتُ حَظِّي؟ كَأَنَّهُ قَدْ تَصَرَّمُ (١) أَجَلي، ثُمَّ أَعَادَ رَبِّي خَلْقِي كَما بَدَأَنيَ، ثُمَّ وَقَفَنِي وسَأَلَنِي، ثُمَّ أُشْهِدْتُ الْأَمْرَ الذي أَذْمَلَني، وشُغِلْتُ بِنَفْسي عَنْ غَيْرِي، وسُيِّرَتِ البِجِبَّالُ ولَّيْسَ لَهَا مِثْلُ خَطِيئَتِي، وجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ولَيْسَ عَلَيْهِمَا مِثْلُ حِسابِي، وحُشِرَتِ الوُحُوشُ ولَمْ تَعْمَلْ مِثْلَ عَمَلي، وَيْحِي؛ مَا أَشَدَّ حالي، وأَعْظَـمَ خَطَري فأغْفِرْ لي، وٱجْعَـلْ طاعَتَكَ هِمَّتْـي، لا تُغْرِضْ عَنِّي يَوْمَ تَغْرِضُنِـي، ولا تَفْضَحْني بسَرائري، ولا تَخْذُلني بِكَثْرَةِ فَضائِحي، بأيِّ عَيْنِ أَنْظُرُ إليكَ؛ وقَدْ عَلِمْتَ سَرائِرَ أَمْرِي؟ وكَيفَ أَغْتَذِرُ إليكَ إذا خَتَمتَ علىٰ لسَّاني، ونَطَّقْتَ جَوارِحي بِكُلِّ الذي كَانَ مِنِّي، أنا الذي إذا ذُكِرَتْ ذُنُوبِي لَمْ تَقَرَّ عَيْني، أنا تائِبٌ إليكَ فَٱقْبَلْ ذٰلِكَ مِنِّي، ولَّا تَجْعَلْني لِنارِ جَهَنَّمَ وَقوداً بَعْدَ تَوحيدي وإيماني.

ومن كلامِهِ:

مَا أَحَدٌ يُنْزِلُ المَوتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ؛ إلاَّ عَدَّ غَدَاً لِيسَ مِنْ أَجَلِهِ، كَمْ مِن مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لايَسْتكمِلُهُ، ورَاجٍ غَداً لايَبْلُغُه، لو تَنظرونَ إلىٰ الأَجَلِ ومَسيرِهِ لأَبغَضْتم الأَمَلَ وغُرورَهُ.

إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّقُوىٰ أَنْ تَبْتَغِيَ إِلَىٰ مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَم، وإِنَّ النَّقْصَ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ وَرُكُ أَبتغاءِ الزِّيادَةِ فِيهِ، وإنَّمَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ علىٰ تَرْكِ أَبتغاءِ الزِّيادَةِ فِيهِ، وإنَّمَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ علىٰ تَرْكِ أَبتغاءِ الزِّيادَةِ قِلَّةُ الانتفاع بما قَدْ عَلِم.

<sup>(</sup>١) التَّصرُّمُ: التَّقطُّع. (ز)

وقال: كَانَ أَهْلُ الْخَيْرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ بِهِ وُلاَءِ الْكَلِمَاتِ النَّلاثِ، ويَلقَىٰ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضاً: مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ ٱللهُ تعالىٰ أَمْرَ دُنْياه، ومَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلًّ؛ أَصْلَحَ ٱللهُ تَعالىٰ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ، ومَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ ٱللهُ تَبَارَكَ وتَعالىٰ عَلاَنِيَّتَهُ.

وقال: قَلْبُ التائِبِ بِمَنْزِلَةِ الزُّجاجَةِ، يُؤَثِّرُ فيها جَميعُ ما أَصابَها، فالمَوعِظَةُ إلىٰ قُلوبِهِمْ سَرِيعَةٌ، وهُمْ إلىٰ الرُّقَةِ أَقْرَبُ، فَداوُوا الذُّنوبَ<sup>(۱)</sup> بالتَّوبَةِ، فَلَرُبَّ تائِبٍ دَعَتْهُ تَوبَتُهُ إلىٰ الجَنَّةِ حتىٰ أَوفَدَنْهُ عَلَيها، وجالِسوا التَّوَابِينَ فإنَّ رَحْمةَ اللهِ إلىٰ التائبينَ أقرَبُ.

قال أبو معشر: رأيتُ عونَ بن عبد ألله في مَجْلِسِ أبي حازم يَبكي ويَمْسَحُ وَجْهَهُ بِدُمُوعِهِ، فقيلَ لَهُ: لِمَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ بدموعِكَ؟ قالَ: بَلغَني؛ أَنَّهُ لا تُصيبُ دُموعُ الإنسانِ مَكاناً مِن جَسَدِهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ تَعالىٰ ذٰلِكَ المَكانَ علىٰ النَّار.

كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (القلوب) بدل (الذنوب).(ز)

**<sup>...</sup>**,

## (أبو إسحـٰق: عمرو بن عبد آلله السبيعي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: ذَهَبَتِ الصَّلاَةُ مِنِّي، وضَعُفْتُ ورَقَّ عَظْمي، إنِّي اليَوْمَ أَقُوْمُ إلىٰ الصَّلاَةِ فَما أَقْرَأُ إِلاَّ البقرة وآل عمران.

华 荣 崇

#### (عبدة بن أبي لبابة)<sup>(۲)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قالَ: إذا خَتَمَ الرَّجُلُ القُرآنَ نَهاراً صَلَّتْ عَلَيهِ المَلائِكَةُ حتى يُمْسي، وإذا فَرَغَ مِنْهُ لَيلاً صَلَّتْ عَلَيهِ المَلائِكَةُ حتىٰ يُصْبح.

<sup>(</sup>١) أبو إسحنق السبيعي عمرو بن عبد ألله بن ذي يحمد، وقيل: عمرو بن عبد ألله بن علي الهمداني الكوفي الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها. كان رحمه ألله من العلماء العاملين، ومن جُلّة التابعين.

قال: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ورأيت على بن أبي طالب يخطب.

توفي سنة سبع وعشرين ومثة، وعاش ثلاثاً وتسعين سنةً. سير ّأعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) عبدة بن أبي لبابة أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري مولاهم الكوفي التاجر. أحد الائمة، نزل دمشق.

توفي في حدود سنة سبع وعشرين ومئة. سير أعلام النبلاء (٢٢٩/٥).(ز)

### (ضِرارُ بن مُرَّة)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ ضِرار: قال إبليس: إذا آسْتَمْكَنْتُ مِنْ أَبَنِ آدَمَ ثلاثاً أَصَبْتُ مِنهُ حاجَتي: إذا نَسِيَ ذُنوبَهُ، وٱسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، وأُعْجِبَ بِرأَيِه.

> (محمد بن سوقة)<sup>(۲)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنه

قيلَ لَهُ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إليكَ؟ قالَ: إِذْخالُ السُّرورِ علىٰ المُؤْمِنِ؛ قالوا: فَما بَقِيَ مِمَّا تَسْتَلِذُ؟ قال: الإفضالُ علىٰ الإخوان.

وطَلَبَ مِنْهُ آبَنُ أَخِيهِ شَيئاً فَبَكَىٰ، فقال له: وٱللهِ ياعَمَ؛ لو عَلِمتُ أَنَّ مَشْأَلَتِي تَبْلُغُ مِنكَ هاذا ما سَأَلتُكَ، قال: ما بَكيتُ لِسُؤالِكَ، إنَّما بَكيتُ لأنَّى لَمْ أَبْتَدِثْكَ قَبْلَ سُؤالِكَ.

وقال: أَمْرانِ لَوْ لَمْ نُعَذَّب إِلاَّ بِهِما لَكُنَا مُسْتَحِقِّينَ بِهِما لِعَذَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: أَحَدُنا يُزَادُ الشَّيءَ مِنَ الدُّنيا فَيَفْرَحُ فَرَحاً ما علم ٱلله تَعَالَىٰ أَنَّهُ فَرَّحَهُ بِشَيءٍ زَادَهُ قَطُّ في دِيْنِهِ، ويُنْقَصُ الشَّيءَ مِنَ الدُّنيا فَيَحْزَنُ عَليهِ حُزْناً ما علم ٱلله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ حَزِنَهُ علىٰ شَيْء نُقِصَهُ قَطُّ في دِيْنِه.

 <sup>(</sup>۱) ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني من عباد أهل الكوفة وقرائهم.
 توفي سنة أتنتين وثلاثين ومئة. الثقات (٦/ ٤٨٤). (ز)

 <sup>(</sup>۲) محمد بن سوقة الإمام العابد الحجة أبو بكر الغنوي الكوفي.
 توفي سنة نيف وأربعين ومثة. سير أعلام النبلاء (٦/ ١٣٤). (ز)

# (عبد الملك بن أَبْجَر)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قال أبن أبجر: ما مِنَ النَّاسِ إلاَّ مُبْتَلَىّ بعافِيَةٍ لينظرَ كَيفَ شُكْرُهُ، أو مُبْتلَىّ بِبَلِيَّةٍ لينظرَ كَيفَ صَبْرُهُ.

 <sup>(</sup>۱) عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر، كوفي ثقة رجل صالح.
 وكان يعالج الناس بصيراً بالطب، وكان لا يأخذ عليه أجراً، وكان يقول: خذ كذا وخذ كذا وأستشف يشفيك. معرفة الثقات (٢/٢/٢). (ز)

## (عمرو بن قيس الملائي)<sup>(۱)</sup> رضي اُلله تعالىٰ عنه

كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ السُّوْقِ قَالَ: مَا أَغْفَلَ هَوْلاً عَمَّا أُعِدَّ لَهُم. وقالَ: إذا بَلَغَكَ شَيْءٌ مِنَ الخَيْرِ فَأَعْمَلْ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ.

وقالَ: حَديثٌ أُرَقِّنُ بِهِ قَلْبِي، وأَتَبَلَّغُ بِهِ إلىٰ رَبِّي أَحَبُّ إليَّ مِن خَمسينَ قَضِيًةً مِن قَضايا شُرَيْح.

ولما المختضر بكى، فقيل له: عَلاَم تَبكي؟ فو الله لقد كُنتَ تَبُغِضُ العَيْشَ، فقال: والله ما أَبْكي على الدُّنيا، إنّما أَبْكي خَوْفا أَنْ أُحْرَمَ خَيرَ الاَّنِيْنَ، فقال: والله ما أَبْكي على الدُّنيا، إنّما أَبْكي خَوْفا أَنْ أُحْرَمَ خَيرَ الاَخِرَةِ، فلَمَّا ماتَ أَغْلَقَ أَهْلُ الكوفةِ أبوابَهُم، وخَرَجوا بجنازَتِهِ وسَمِعوا صائِحاً يَصيحُ: قَدْ جاءَ المُحْسِنُ، قَدْ جاءَ المُحْسِنُ، قَدْ جاءَ عَمْرو بنُ قيس، وإذا البَرِّيَّةُ مَمْلوءَة من طير أبيض لَمْ يُرَ على خَلْقِها وحُسْنِها، فَجَعَلَ قيس، وإذا البَرِّيَّةُ مَمْلوءَة من طير أبيض لَمْ يُرَ على خَلْقِها وحُسْنِها، فَجَعَلَ النَّاسُ يَعْجَبُونَ مِن كَثْرَتِها وحُسْنها، فقال أبو حيان: من أي شَيءٍ تَعْجَبُونَ؟ هاذِه مَلاَئِكةٌ جاءَتْ فَشَهدَتْ عَمْراً.

وقىال أبن سعيد الجعفي: حَضَرْنا جنازَةَ عَمْرِو بن قيس، فَحَضَرَ فَوْمٌ كَثيرٌ عليهِم ثِيابٌ بِيضٌ، فلمَّا صَلُّوا عليهِ ذَهَبُوا فَلَمْ نَرَهُم.

张 恭 华

 <sup>(</sup>١) عمرو بن قيس الملائي أبو عبد آلله الكوفي البزاز الحافظ من أولياء آلله.
 توفي بسجستان، قيل: سنة ست وأربعين ومئة.

سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٥٠)، وانظر تهذيب التهذيب (٨/ ٩٣\_٩٣). (ز) وفي الطبعة الأولى والأحاسن: (المدرثي)، والتصويب من صفة الصفوة. (ز)

## (مِسْعَر بن كِدام)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَيلَ لَهُ: أَتُوبُ أَنْ يُخْبِرَكَ الرَّجُلُ بِعُيوبِكَ؟ قالَ: إِنْ كَانَ ناصِحاً فَنَعَمْ، وإِنْ كَانَ يُؤنِّبني فَلاَ.

وسُمعَ يُنْشِدُ:

أَلا قَدُ فَسَدَ الدَّهُ مُدر وأَضْحَدى حُلْدوهُ مُدرًا وقَدْ جَرَّابُتُ مَنْ أَهْوَىٰ فَقَدْ أَنكَ رْتُهُ مُ طُررًا فَالْدَرِمْ نَفْسَدُ الْيُاسُ مِدنَ النَّاسِ تَعِدشْ حُدرًا وأنشَدَ أَضاً:

تَفْنَىٰ اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوَتَهَا مِنَ ٱلحَرامِ، ويَبَقَىٰ الإثْمُ والعَارُ تَبَقَىٰ الأثْمُ والعَارُ تَبقىٰ عَراقِبُ سُوْءٍ مِنْ مَغَبِّتِها لاخَيْرَ في لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِها النَّارُ

\* \* \*

لَمَّا حَضَرَتْ مِسْعِراً الوفاةُ، دَخَلَ عليه سُفيانُ الثوري فَوَجَدَهُ جَزِعاً، فقال له: لِمَ تَجْزَعُ؟ فو اللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي مِثُ السَّاعَةَ؟ فقالَ مِسْعَرُ: أَقْعِدُوني، فأعادَ عَليه سُفيانُ الكَلاَمَ، فقال: إنَّكَ إِذَنْ لواثِقٌ بِعَمَلِكَ ياسُفيانُ؟ الكِنِي فأعادَ عَليه سُفيانُ الكَلاَمَ، فقال: إنَّكَ إِذَنْ لواثِقٌ بِعَمَلِكَ ياسُفيانُ وقالَ: أنتَ وأللهِ لكَأنِّي على شاهِقَةٍ جَبَلٍ لا أَدْرِي أَينَ أَهْبِطُ؟ فَبكَىٰ سُفيانُ وقالَ: أنتَ أَخْوَفُ للهِ مِنِّي.

<sup>(</sup>۱) مِشعر بن كِدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث، الإمام الثبت شيخ العراق أبو سلمة الهلالي الكوفي الأحول الحافظ. توفى في رجب سنة خمس وخمسين ومئة. سير أعلام النبلاء (٧/ ١٦٣). (ز)

#### (داود الطائي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

كَانَ يُجالِسُ أَبا حنيفة، فقالَ لَهُ أَبو حنيفة: يا أَبا سليمانَ اللَّمَا الأَداةُ فَقَدْ أَحْكَمْناها، قال داودُ: فأيُّ شَيء بَقِي؟ قال: بَقِيَ الْعَمَلُ بِه، قال: فنازَعَتْنِي نَفْسي إلى العُزْلَةِ فقُلْتُ: حتى تَجْلِسي مَعَهُم فلا تُجِيبي (٢) في مَسألةٍ، قالَ: فكانَتِ المَسألةُ تَجِيءُ وأنا أَشَدُّ شَهْوَةً للجَوابِ فيها فاعْتَزَلتُهُم بَعْدُ. للجَوابِ فيها فاعْتَزَلتُهُم بَعْدُ.

قال داودُ: مَا أَخْرَجَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَبْداً مِن ذُلِّ المَعَاصِي إلىٰ عِزِّ التَّقُوىٰ إلاَّ أَغْناهُ بِلاَ مالِ، وأَعَزَّهُ بِلاَ عَشِيرَةٍ، وآنَسَهُ بِلاَ بَشَر.

جاء أبو الربيع الأعرج إلى داود الطائي ليسمع مِنه ، فأقامَ على بابهِ ثلاثة أيام لا يَصِلُ إليه ، قال: [و] (٢) كانَ إذا سَمِع الإقامة خَرَج ، فإذا سَلَمَ الإمامُ وَثَبَ فَدَخَلَ مَنْزِلَه ، قال: فَصَلَّيتُ في مَسْجِدٍ لَه ، ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ على بابه ، فَلمَّا جاء ليدخُلَ قلت : ضَيف رَحِمَك الله ، قال: إنْ كُنتَ ضَيفاً فاذخُل ، فذَخَل ، فَدَخَل تُ فَامَّا كانَ بَعْدَ ثلاثٍ قلت : رَحِمَك فَذَخُل ، فَدَخَل عَنده ثلاثة أيام لا يُكَلِّمني ، فلمَّا كانَ بَعْدَ ثلاثٍ قلت : رَحِمَك الله ؛ أَتيتُك مِن واسِط ، وإنِّي أَحْببتُ أن تُزَوِّدني شَيئاً ، قال : صُمْ عَنِ الدُّنبا ، وأَجْعَلْ فِطْرَك المَوت ، قلت : زِدْني رَحِمَك الله ، قال : فِرَّ مِنَ النَّاس كَفِرادِكَ وَالْسَدِ ، غَيرَ طاعِنٍ عَليهِم ، ولا تارِكٍ لجماعَتِهِم ، قال : فَذَهَبْتُ أَسْتَزيده فَوثَ بَل المُحراب ، وقال : أَلله أكبر .

 <sup>(</sup>١) هو الإمام الفقيه القدوة الزاهد أبو سليمان، داود بن نصير الطائي الكوفي أحد الأولياء.
 ولد بعد المئة بسنوات، وكان من كبار أئمة الفقه والرأي، برع في العلم بأبي حنيفة، ثم أقبل علىٰ شأنه، ولزم الصمت، وآثر الخمول، وفر بديته، وكان من أفصح الناس وأعلمهم بالعربية.

توفي سنة أثنتين وستين ومثة، وقيل: سنة خمس وستين ومثة. سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي يخاطب نفسه فيما نازعته أراد أن يربيها بالصمت في وسط الناس.

<sup>(</sup>٣) الواو زيادة من صفة الصفوة. (ز)

وقال عبد الله بن إدريس: قلتُ لدواد الطائيّ: أَوْصِني؟ قالَ: أَقْلِلْ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ، قلتُ: زَدْني؟ قالَ: ارْضَ باليَسيرِ مِنَ الدُّنيا مَعَ سَلامَةِ الدِّيْنِ، كَمَا رَضِيَ أَهْلُ الدُّنيا بَالدُّنيا مَعَ فَسادِ الدِّيْنِ، قلتُ: زِدْني؟ قال: اجْعَلِ الدُّنيا كَيَوْم صُمْتَهُ ثُمَّ أَفْطَرْتَ على المَوتِ. اللَّنيا كَيَوْم صُمْتَهُ ثُمَّ أَفْطَرْتَ على المَوتِ.

قالت مُولاةٌ لداود: لو طَبَخْتُ لكَ دَسما؟ قال: فَأَفْعَلَي، فَطَبَخَتْ لَهُ شَخْماً ثُمَّ جاءَتْ بِه، فقال: ما فَعَلَ أَيتامُ بني فُلانٍ؟ قالت: على حالِهِم، قال: اذْهَبي بِه إليهِم، إنِّي إذا أَكَلْتُه كانَ في الحَشُّ<sup>(١)</sup>، وإذا أَكَلَهُ هؤلاءِ الأيتامُ كانَ لنا عِندَ اللهِ تَعَالَىٰ مَدخوراً.

عن صدقة الزَّاهد قال: خَرَجْنا مع داود الطائيّ في جنازَة، فَقَعَدَ داودُ الطائيّ في جنازَة، فَقَعَدَ داودُ ناحية وهي تُدْفَنُ، فجاءَ النَّاسُ فَقَعَدوا قَريباً مِنه ، فَتكَلَّمَ فقال: مَنْ خَافَ الوعيدَ قَصُرَ عَليهِ البَعيدُ، ومَنْ طَالَ أَمَلُهُ ضَعُفَ عَمَلُه، وكُلُّ ما هو آتِ قريبٌ، واعْلَمْ يا أَخي اللَّ كُلُّ ما يَشْغَلُكَ عَنْ رَبِّكَ فَهُو عَليكَ مَشْؤُومٌ، وآعُلَمْ اللَّ أَفْلُ القُبورِ إِنَّما يَقْرَحُونَ بِما يُقَدِّمونَ، ويَنْدَمونَ على ما يُخَلِّفونَ، وأَهْلُ الدُّنيا يَقْتَبُلُونَ ويَتنافسونَ فِيما عَليهِ أَهْلُ القُبورِ يَنْدَمُون.

رُويَ أَنَّ أُمَّ داودَ قَالَتْ لَهُ: لو ٱشْتَهِيتَ شَيئاً ٱتَّخَذْتُهُ لَكَ؟ فقالَ: أَجِيدي يا أُمَّاهُ فإنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو إِخواناً لي، فأتَّخَذَتْ وأَجادَتْ، فَقَعَدَ على البابِ لا يَمُرُّ سائِلٌ إلاَّ أَدْخَلَهُ، فَقَدَّمَهُ إليهِم، فقالَتْ لَهُ أُمُّهُ: لو أَكَلْتَ؟ قال: فَمَنْ أَكَلَهُ غَيري.

وحَجَمَهُ حَجَّامٌ فأعطاهُ دِيْناراً لا يَمْلِكُ غَيْرَهُ.

ومن كلامِهِ:

إنَّمَا اللَّيْلُ والنَّهَارُ مَرَاحِلُ يَنْزِلُهَا النَّاسُ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً، حتىٰ يَنتَهِي بِهِمْ ذَلكإلىٰ آخِرِ سَفَرِهِمْ، فإن ٱسْتَطَعْتَ أن تُقَدِّمَ في كُلِّ مَرْحَلَةٍ زاداً لِمَا بينَ يَدَيها فَانْعَلْ، فإنَّ ٱنْقَطاعَ السَّفَرِ عَنْ قَريب، والأَمْرُ أَعْجَلُ من ذلكَ، فتَزَوَّدْ لِسَفَرِكَ،

<sup>(</sup>١) المُرادُ به المَخْرَجُ، أي يخرج مع الغائط، والحُشُّ بفتح الحاء وضمها: البستان، وهو أيضاً المخرج لأنهم كانوا يقضون حواقجهم في البسانين.

وٱقْضِ ما أنتَ قَاضٍ من أَمْرِكَ، فكأنَّكَ بالأَمْرِ فَدْ بَغَتَك (١).

كَانَ داودُ قَدْ وَرِثَ عن أُمِّهِ أَرْبَع مِثَةِ دِرْهَم، فَمَكَثَ يَتَقَوَّتُهَا ثلاثينَ عاماً، فَلَمَّا نفِدَتْ جَعَلَ يَنْقُضُ سُقوفَ الدّويرةِ فيَبيعُها، حتىٰ باعَ الخَشَبَ والبَواريَّ<sup>(٢)</sup> واللَّبِنَ، حتىٰ بَقِيَ في نِصْفِ سَقْفٍ.

قَال حماد لدَاودَ: لقد رَضيتَ مِنَ الدُّنيا باليَسيرِ، قالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ علىٰ أَقَلَ أَدُلُّكَ علىٰ أَقَلَ أَدُلُّكَ علىٰ أَقَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ مَنْ رَضِيَ بالدُّنيا كُلِّها عِوَضاً عن الآخرَة.

ودَخَلَ عليه أبو يوسف فقال له: ما رأيتُ أَحداً رَضِيَ مِنَ الدُّنيا بِمِثل ما رَضِيَ مِنَ الدُّنيا بِمِثل ما رَضِيتَ بهِ فقالَ: يا يَعقوبُ مَن رَضِيَ بالدُّنيا كُلِّها عِوَضاً عَنِ الآخِرَةِ فَذْلِكَ الذِي رَضِيَ بأقلَّ مِمَّا رَضِيْتُ.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِني، فقالَ: عَسْكَرُ المَوتَىٰ يَنْتَظِرُونَكَ.

قَالَت آمراً أَ: كَانَ بِينَنَا وَبِينَ دَاوِدَ الطَائِي حَائِطٌ قَصِيرٌ، فَكَنتُ أَسْمَعُ حِسَّهُ (٣) عَامَّةَ اللَّيلِ لا يَهْدَأُ، ورُبَّمَا سَمِعْتُهُ يقولُ في جَوْفِ اللَّيلِ: ٱللَّهُمَّ؛ هَمُّكَ عَطَّلَ عَلَيَ الهُموم، وحالَفَ بَيْنِي وبِينَ السُّهاد، وشَوقِي إلىٰ النَّظْرِ إليكَ أَوْنَقَ مِنِي عَلَيَّ الهُموم، وحالَفَ بَيْنِي وبِينَ السُّهاد، وشَوقِي إلىٰ النَّظْرِ إليكَ أَوْنَقَ مِنِي الشَّهواتِ، وحالَ بَيْنِي وبِينَ اللَّذَاتِ، فأنا في سِجْنِكَ أَيُّها الكريمُ مَطْلُوبٌ، الشَّهواتِ، ورُبَّما تَرَنَّمَ بالآيةِ؛ فأرَىٰ أَنَّ جَميعَ نَعِيمِ الدُّنيا جُمِعَ فِي تَرَنَّمِه.

قال آبنُ السّمّاكِ: أوصاني أخي داودُ الطائيِّ بوصيةِ: اَنْظُرْ أَنْ لا يَراكَ ٱللهُ تَعَالَىٰ حَيثُ نَهَاكَ، وأَنْ لا يَفْقِدَكَ حيثُ أَمَرَكَ، وأَسْتَحْيِه في قُرْبِه مِنكَ وقُدْرَتِه عليك.

وقالت له أُخْتُه: لو تَنحَّيْتَ مِنَ الشَّمسِ إلىٰ الظَّلِّ؟ فقال: هاذِهِ خُطىً لا أدري كيفَ تُكْتَبُ.

وٱخْتَجَمَ داودُ فَدَفَعَ إلى الحَجّامِ دِيناراً، فقيلَ لَهُ: هاذا إسراف، فقال: لا عِبادَةَ لِمَنْ لا مُروءَةَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) بغتك: أي فاجأك.(ز)

<sup>(</sup>٢) جمع بوري، وهي الحصير المنسوج من القصب. (ز)

<sup>(</sup>٣) الحسُّ: الصَّوتُ الخَفِيّ. (ز)

قال أبنُ السَّمَّاكِ حينَ ماتَ داودُ: يا أَيُّها النَّاسُ؛ إنَّ أَهْلَ الدُّنيا تَعَجَّلُوا غُمومَ القَلْبِ، وهُمومَ النَّفْسِ، وتَعَبَ الأَبدانِ مَعَ شِدَّةِ الحِسابِ، والرَّغْبَةُ مُتْعِبَةٌ لأهْلِها في الدُّنيا والآخِرَةِ، والزَّهادَةُ راحَةٌ لأهلها في الدُّنيا والآخِرَةِ، وإنَّ داودَ نَظَرَ بِقَلْبِهِ إلىٰ ما بَيْنَ يَديهِ فأَغْشَىٰ بَصَرُ قَلْبِه بَصَّرَ العُيونِ، فَكَأْنَهُ لم يُبْصِرُ مَا إِلَيْهُ تَنظُرُونَ، وِكِأَنَّكُمْ لا تُبصرونَ مَا إِلَيْهِ يَنْظُرُ، فَأَنتُمْ مِنهُ تَعْجَبُونَ، وَهُو مِنْكُم يَعْجَبُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْكُم رَاغِبِينَ مَغْرُورِينَ، قَدْ ذَهَبَتْ عِلَىٰ الدُّنيا عُقُولُكُمْ، وماتَتْ مِنْ حُبِّها قُلوبُكُم، وعَشِقَتْها أَنْفُسُكُم، وٱمْتَدَّتْ إليها أبصارُكُم، اسْتَوحَشَ الزَّاهِدُ مِنكُم؛ لأنَّهُ كانَ حَيّاً وَسَطَ مُوْتِي، يا داودُ ما أَعْجَبَ شَأْنَكَ؛ أَلزَمْتَ نَفْسَكَ الصَّمْتَ حتى قَوَّمْتَها على العَدْلِ، أَهَنْتَها وإنَّما تُريدُ كَرامَتَها، وأَذْلَلْتَها وإنَّما تُريدُ إعزازَها، وَوَضَعْتَها وَإنَّما تُريدُ تَشْرِيفَها، وأَتْعَبْتَها وإنَّما تُريدُ راحَتَها، وأَجَعْتَها وإنَّما تُريدُ شبعَها، وأَظْمَأْتَها وإنَّما تُريـدُ رِيَّها، وخَشَّنْتَ المَلْبَسَ وإنَّما تُريدُ لَيِّنَهُ، وخَشَّنْتَ(١) المَطْعَمَ وإَنَّمَا تُرِيدُ طَيِّبَهُ، وأَمَتَّ نَفْسَكَ قَبَلَ أَن تَمُوتَ، وقَبَرْتَها قَبَلَ أَن تُقْبَرَ، وعَذَّبْتَهَا قَبَلَ أَن تُعَذَّبَ، وغَيَّبتَها عن النَّاسِ كَي لا تُذْكَرَ، ورَغِبْتَ بِنَفْسِكَ عَنِ الدُّنيا إلى الآخِرَةِ، فَما أَظُنُّكَ إلاَّ قَدْ ظَفِرْتَ بِما طَلَبْتَ، كَانَتْ سَيمَاكَ فيَ عَمَلِكَ وسِرِّكَ، ولم تَكُنْ سِيماكَ في وَجْهِكَ، فَقِهْتَ في دِيْنكَ؛ ثُمَّ تَرَكْتَ النَّاسَ يُفْتُونَ، وسَمِعْتَ الأحاديُّثَ؛ ثُمَّ تَرَكْتَ النَّاسَ يُحَدِّثُونَ ويَرْوُونَ، وخَرِسْتَ عن القَوْلِ؛ وتَرَكْتَ النَّاسَ يَنْطِقُونَ، لا تَحْسُدُ الأَخيارَ، ولا تَعيبُ الأَشَرارَ، ولا تَقْبَلُ من السُّلطانِ عَطِيَّةً، ولا مِنَ الإخوانِ هَدِيَّةً! آنَسُ مَا تَكُونُ إِذْ كُنْتَ بِاللهِ خَالَيًّا، وأُوحَشُ مَا تَكُونُ إِذْ كُنتَ مِعَ النَّاس جالِساً، وأَوْحَشُ ما تَكُونُ آنَسُ ما يَكُونُ النَّاسُ، وآنَسُ ما تَكُونُ أَوْحَشُ مَا يَكُونُ النَّاسُ، جاوزْتَ حَدَّ المُسافرينَ في أَسْفَارِهِمْ، وجاوزتَ حَدَّ المَسْجونينَ في سُجُونِهِم، فَمَنْ سَمِعَ بِمِثْلِكَ صَبَرَصَبْرَكَ، أو عَزَمَ عَزْمَكَ،

 <sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (جَشبْتَ) ولعله هو الأنسب.
 قال في القاموس: جشب الطعام فهو جَشْبٌ وجَشِبٌ ومجشابٌ وجشيبٌ ومجشوبٌ، أي غليظ أو بلا أدم. انظر القاموس (١٤٠/١). (ز)

وما أَظُنَّكَ إِلاَّ قَدْ لَحِقْتَ بِالماضينَ، وفَضَّلْتَ الآخرين، وأَتَعَبْتَ العابدينَ، لا سِتْرَ على بابِكَ، ولا فراشَ تَحتك، ولا قُلَّة تُبَرَّدُ فيها ماءَكَ، ولا قَضْعَة يَكُونُ فيها غَداؤكَ وعَشاؤكَ، ما كُنتَ تشتهي من الماءِ باردَهُ، ولا مِنَ الطعامِ طَيِّبَهُ، ولا مِنَ اللَّباسِ لَيِّنَهُ، بَلىٰ؛ ولكنَّكَ زَهِدتَ فيهِ لما بينَ يديكَ، فما أَيَّسَهُ، ولا مِنَ اللَّباسِ لَيِّنَهُ، بَلىٰ؛ ولكنَّكَ زَهِدتَ فيهِ لما بينَ يديكَ، فما أَيَّلْتَ، ظَفِرْتَ بروحِ العاجِل، وسَعِدْتَ إِن شاء أَيْسَرَ ما فعلتَ في جَنبِ ما أَمَّلْتَ، ظَفِرْتَ بروحِ العاجِل، وسَعِدْتَ إِن شاء أَلله في الآجِلِ، عَزَلْتَ الشُّهْرَةَ عَنْكَ في حياتِكَ لكيلا يَدْخُلْكَ عُجْبُها، ولا تَلْحَقَكَ فِتنتُها، فلما مِتَّ شَهَرَكَ رَبُكَ بمَوتِكَ، وأَلبَسَكَ رِداءَ عَمَلِكَ، فلو رأيتَ اليومَ كثْرَةَ تَبَعكَ؛ عَرَفْتَ أَنَّ رَبَّكَ قَدْ أَكْرَمَكَ.

ولَمَّا دُفِنَ داودُ رَحْمَةُ ٱللهِ تَعالَىٰ عَلَيهِ، قامَ أَبنُ السماكِ علىٰ قَبِه فقالَ: يا داود كُنتَ تُسْهِرُ لَيلَكَ إِذِ النَّاسُ يَنامُونَ، فقالَ القَومُ جَميعاً: صَدَفْتَ، وكُنتَ تَسْلَمُ إِذِ النَّاسُ يَخْسُرونَ، فقالوا: صَدَفْتَ، وكُنتَ تَسْلَمُ إِذِ النَّاسُ يَخُوضُونَ، فقالوا: صَدَفْت، حتىٰ عَدَّدَ فضائِلَهُ كُلَّها فلمَّا فَرَغَ قامَ أَبو بكرِ يَخُوضُونَ، فقالوا: صَدَفْت، حتىٰ عَدَّدَ فضائِلَهُ كُلَّها فلمَّا فَرَغَ قامَ أَبو بكرِ النَّهشلي، فحَمِدَ ٱللهَ تعالىٰ ثُمَّ قالَ: يا رَبِّ؛ إِنَّ النَّاسَ قالوا ما عِنْدَهُمْ مَبْلَغَ ما عَلِموا، ٱللَّهُمَّ؛ آغْفِرْ لَهُ برَحْمَتِكَ، ولا تَكِلْهُ إلىٰ عَمَلِه.

## (سفيان الثوري)(۱) رضي ألله تعالىٰ عنه

قالَ الفريابي: قُلْتُ لَسفيانَ: أرى النَّاسَ يقولونَ: سفيان الثوري؛ وأنتَ تَنامُ اللَّيلَ! فقالَ: اسْكُتْ؛ مِلاَكُ هاذا الأَمْرِ التَّقوىٰ.

وقال على بن ثابت: رأيتُ النَّوريَّ في طريقِ مَكَّةَ، فَقَوَّمْتُ كُلَّ شَيءٍ عليهِ حتى نَعليهِ؛ دِرْهما وأربعة دوانيق<sup>(٢)</sup>.

قال سفيان: لقد خِفْتُ آللهُ تعالىٰ خَوْفاً؛ عَجَباً لَيْ كَيْفَ لَا أَمُوتُ، ولكن لَي أَجِلٌ أَنَا بِالِغُه، ولقد خِفْتُ آلله عَزَّ وجَلَّ خَوْفاً وَوَدِدْتُ أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِّي مِنهُ؛ أَخافُ أَنْ يَذْهَبَ عَقْلي.

وقال: ما من مَوْطِنِ مِنَ المَواطنِ أَشَدُّ عليَّ من سَكْرَةِ المَوتِ، أخافُ أن يُشَـدَّدَ عَلَـيَّ فأسأَلُ التَّخفيفَ فلا أُجابِ فأُفتتنَ .

قال يوسف بن أسباط: قال لي سفيانُ وقد صلينا العشاءَ الآجِرةَ: ناولني المِطْهَرةَ فناولتهُ فأخَذَها بيمينِه وَوَضَعَ يَسارَهُ على خَدِّهِ، ونِمْتُ فأَسْتَيقَظْتُ وقَدْ طَلَعَ الفَجْرُ فإذا المِطهرةُ بيمينِه، ويَسارُه على خَدِّه، فقلتُ: يا أبا عبد الله هذا الفَجْرُ قد طَلَعَ، قال: لم أزَلْ منذُ ناولتني هاذِه المِطْهَرَة أَتفكَرُ في أَمْرِ الآخِرَةِ حتى الساعة.

قالَ عبد الرحمان بن مهدي: ما عاشَرْتُ أَرَقٌ من سفيانَ، ما كانَ ينامُ

<sup>(</sup>١) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد ألله الثوري الكوفي المجتهد، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، أمير المؤمنين في الحديث، سيد العلماء العاملين في زمانه، مصنف كتاب المجامع. ولد سنة سبع وتسعين أتفاقاً، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري من ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين.

قال وكيع: ولد سفيان سنة ثمان وتسعين، ومات وله ثلاث وستون سنة.

ترفي في شعبان في أول سنة إحدى وستين ومئة، وقيل: سنة خمس وستين ومئة. سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩). (ز)

<sup>(</sup>٢) الدَّانِقُ: بفتح النون وكسرها؛ سُدس الدَّرهَم. (ز)

إِلاَّ أَوَّلَ اللَّيلِ ثُمَّ يَنتَفِضُ فَزِعاً مَرْعوباً يُنادي: النَّارَ النَّارَ، ثُمَّ يتوضَّأُ ويقولُ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّكَ عالمٌ بحاجَتي غَيْرُ مُعَلَّم، وما أَطْلُبُ إِلاَّ فَكاكَ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ، وكانَ البُّكاءُ يَمْنَعُه من القراءَةِ حتىٰ لا أستطيعَ سماعَ قراءَتِه مِنَ البُكاءِ، وما كُنتُ أَقْدِرُ أَن أَنْظُرَ إليه ٱسْتحياءً وهيبةً مِنْهُ.

وقال: باتَ سفيانُ عندي، فلما آشْنَدَّ بِهِ [الأَمرُ](١) جَعَلَ يَبكي، فَقُلتُ(٢): يا أَبا عبدِ آللهِ أَراكَ كثيرَ الذُّنوب، فرفَعَ شَيئاً من الأرض فقال: وآللهِ لذُّنوبي أهونُ عندي من ذا، إنِّي أخافُ أَن أُسْلَبَ الإيمانَ قبل أن أموت.

#### \* \* \*

#### (الحسن بن صالح)<sup>(۳)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

كَانَ الحَسنُ يَقَالُ لَهُ: حَيَّةُ الوادي؛ لأنَّهُ لا يَنامُ باللَّيْلِ (''، وكانَ يقولُ: إِنِّي لاَ شَتَحْيي مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ أَنْ أَنامَ تَكَلُّفاً حَتَىٰ يَكُونَ النَّومُ هو الذي يَصْرَعُني، وإذا أنا نِمْتُ ثُمَّ ٱسْتَيْقَظْتُ ثُمَّ عُدْتُ نائِماً فلا أَرْقَدَ ٱللهُ عَيْني، وكانَ لا يقبَلُ مِنْ أَحَدٍ شيئاً.

قال الحسنُ: فَتَشْنا الوَرَعَ فَلَمْ نَجِدْهُ في شَيءٍ أَقَلَّ مِنهُ في اللِّسان.

學 排 學

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة والمجمع. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة والمجمع: (فقال له رَجُلٌ) بدل (فقلت).(ز)

 <sup>(</sup>٣) الحسن بن صالح بن صالح بن حي، الإمام الكبير أحد الأعلام أبو عبد ألله الهمداني الثوري الكوفي الفقيه العابد أخو الإمام علي بن صالح.
 ولد سنة مئة.

وتوفي سنة تسع وستين ومئة، وعاش تسعاً وستين سنة. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٦١). (ز)

<sup>(</sup>٤) الباء زيادة من صفة الصفوة. (ز)

## (حمزة الزيات)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

<sup>(</sup>١) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة شيخ القراءة أبو عمارة التيمي مولاهم الكوفي الزيات مولى عكرمة بن ربعي، وكان إماماً قيَّماً لكتاب ألله، قانتاً لله، ثخين الورع، رفيع الذكر، عالماً بالحديث والفرائض، أصله فارسي، وكان يجلب الزيت من الكوفة إلىٰ حلوان، ثم يجلب منها الجبن والجوز.

توني سنة ثمان وخمسين ومئة، وله ثمان وسبعون سنة فيما بلغنا.

والصحيح وفاته في سنة ست وخمسين ومئة رحمه ألله تعالىٰ. سير أعلام النبلاء (٧/ ٩٠).(ز)

 <sup>(</sup>٢) الْقَهْقَرَىٰ: الرُّجوع إلىٰ خَلْف، ورَجَعُ القَهْقَرىٰ: أي رجع الرُّجوع المَعروف بهاذا الإسم لأنَّ القَهْقَرىٰ ضَرَّبٌ مِنَ الرُّجوع. (ز)

من أَقْرَأَ أَبِا عبد الرحمان؟ قلتُ: أَبنُ عَمِّ نبيِّك عليٌّ، قال: صَدَقَ عليٌ، فمن أَقْرَأَ فَبِيًا؟ قلت: نبِيِّكَ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ، قال: ومن أقراً ببرائيلَ؟ قال: ومن أقراً ببرائيلَ؟ قالَ: فَسَكَتُ، فقال لي: يا حمزةً؛ قُلْ أَنْتَ، فقلتُ: ما أَجْسُرُ أقولُ أنتَ، قال: قُلْ أنتَ، فقلت: أَنتَ، قال: صَدَقْتَ يا حمزةُ؛ لأَكْرِمَنَّ أهلَ القرآنِ، لاسيَّما إذا عَمِلوا بالقُرآنِ، يا حمزةُ؛ القرآنُ كلامي، وما أُحِبُ أحداً كَحُبِّي أهلَ القرآن، اذن يا حمزةُ، فعَلْتُ ذٰلِكَ يا حمزةُ، ففَلْتُ ذٰلِكَ فَذَنوتُ، فضَمَّخَني بالغالية (١) وقالَ: ليسَ أفعلُ بكَ وَحْدَك، قَدْ فعَلْتُ ذٰلِكَ يَنظرائِكَ من فَوقك، ومن دُونك، ومَنْ قَرَأَ القُرآنَ كَما قرأتَهُ لم يُرِدْ بِلْلِكَ عَنْدِي يا حمزة أكثرُ، فأَعْلِمُ أصحابَكَ بمكاني من غَيْري، وما خَبَّأْتُ لكَ عندي يا حمزة أكثرُ، فأَعْلِمُ أصحابَكَ بمكاني من عُبِي لاهل القرآنِ وفِعْلي بِهِمْ، فَهُمُ المُصطفونَ الأَخيار، يا حمزةُ: وعِزَّتِي حَبِي لاهل القرآنِ وفِعْلي بِهِمْ، فَهُمُ المُصطفونَ الأَخيار، يا حمزةُ: وعِزَّتِي حَبِي لاهل القرآنِ وفِعْلي بِهِمْ، فَهُمُ المُصطفونَ الأَخيار، يا حمزةُ: وعِزَّتِي وَبَل يَنْ مَنْ فَرَأُ القُرْنَ بالنَّارِ، ولا قَلْبا وَعاه، ولا أَذُنا سَمِعْتُهُ، ولا عَنْ نَظَرَتُهُ، فقلتُ: سُبحانك سبحانك وأتَىٰ يرىٰ؟ قال: يا حمزة؛ أين ولا عَنْ المَصاحِفِ؟ قلتُ: يا رَب؛ أَخْفَاظٌ هُمْ؟ قال: لا، ولكني أحفظُه لهم حتىٰ يوم القيامة، فإذا لقوني رَفَعْتُ لَهُم بكلُ آيةٍ دَرَجَة.

<sup>(</sup>١) تَضَمَّخَ بِالطِّيْبِ: تَلَطَّخَ بِه، والغالبة نوع من الطيب. (ز)

#### (محمد بن النضر)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قيلَ لَهُ: كَأَنَّكَ تَكْرَهُ أَن تُزَارِ؟ قالَ: أَجَلْ، قيلَ: أما تَسْتَوحِش؟ قال: كيفَ أَسْتَوحِشُ وهو يقولُ: «أنا جليسُ من ذَكَرني».

كانَ محمدُ بنُ النَّضرِ إذا ذُكِرَ المَوتُ آضْطَرَبَتْ مفاصِلُهُ حتى تَتَبيَّنَ الرَّعْدَةُ فيها.

وقال: شَغَلَ المَوتُ قُلوبَ المُتَّقينَ عن الدُّنيا، فو اللهِ ما رَجَعوا منها إلىٰ سُرورِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ بِكُرَبِه وغُصَصِه.

وقال: كانَ يَقَالُ: الجُوعُ يَبْعَثُ علىٰ البِرِّ، كما تَبْعَثُ البِطْنَةُ (٢) علىٰ البِرِّ، الجُوعُ البِطْنَةُ (٢) علىٰ الأَشَرِ (٢).

 <sup>(</sup>١) محمد بن النضر أبو عبد الرحمان الحارثي الكوفي،
 عابد أهل زمانه بالكوفة. سير أعلام النبلاء (٨/ ١٧٥). (ز)

<sup>(</sup>٢) البطنة : الامتلاء الشديد من الطعام.

<sup>(</sup>٣) الأَشَرُ: البَطَرُ.

### (وَرَّاد العجلي)(١) رضى الله تعالىٰ عنه

كانَ إذا كانَ السَّحَرُ سَجَدَ، ثُمَّ بَكَىٰ، ثُمَّ قالَ: مَوْلايَ؛ عَبْدُكَ يُحِبُ الاتصالَ بطاعتِكَ فَأَعِنْهُ عَلَيها بتوفيقِكَ أَيُها المَنّانُ، مَوْلايَ؛ عَبْدُكَ يُحِبُ أَجتنابَ سَخَطِكَ فَأَعِنْهُ علىٰ ذلكَ بِمَنْكَ عليهِ أَيُها المَنّانُ، مَوْلايَ؛ عَبْدُكَ عَظيمُ الرَّجاءِ لَخَيْرِكَ فَلاَ تَقطعُ رَجاءَهُ يَوْمَ يَفْرَحُ بِخَيرِكَ الفائزونَ، فلمًا ماتَ عَظيمُ الرَّجاءِ لَخَيْرِكَ فَلاَ تَقطعُ رَجاءَهُ يَوْمَ يَفْرَحُ بِخَيرِكَ الفائزونَ، فلمًا ماتَ وحُمِلَ، نَزَلوا ليُذلُوهُ أَنَ في حُفْرَتِه، فإذا اللَّحْدُ مَفروشٌ بالرَّيحانِ، فأَخَذَ وحُمِلَ، نَزَلوا ليُذلُوهُ أَنَّ في حُفْرَتِه، فإذا اللَّحْدُ مَفروشٌ بالرَّيحانِ، فأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنهُ، فمَكَثَ سبعينَ يَوماً طَرِيًّا لا يتَغَيَّرُ، يَغْدُو النَّاسُ ويَروحونَ وينظرونَ إليه، فكَثُرَ النَّاسُ في ذلك، حتىٰ خافَ الأميرُ أن يَفتَينَ النَّاس، فأَرْلِه لا يَدري فأَرْسَلَ فأَخَذَ ذلكَ الرَّيحان وفَرَّقَ النَّاس، وفَقَدَهُ الأَميرُ من مَنْزِلِه لا يَدري كيفَ ذَهَبَ.

班 班 非

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته في المراجع التي عندنا وذكره أبن الجوزي في صفة الصفوة (٣/ ١٦١). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: ليدفنوه. (ز)

### (أبو بكر بن عَيَّاش)<sup>(۱)</sup> رضى ٱلله تعالىٰ عنه

قال: قالَ لي رَجُلٌ وأنا شابٌ: خَلِّصْ رَقبتَكَ ما ٱستطعتَ في الدُّنيا مِنْ رِقِّ الآخرةِ، فإنَّ أسيرَ الآخرَةِ غيرُ مَفكوكِ أبداً، قال: فما نسيتُها أبداً.

ُ وقال: أتيتُ زمزمَ فأستقيتُ مِنها عَسَلاً، وأتيتُها فأستقيتُ منها لَبَناً، وأتيتُها فأستقيتُ منها لَبَناً، وأتبتُها فأستقيتُ منها ماءً<sup>(٢)</sup>.

مَكَثَ أَبُو بكر بن عياش عشرينَ سَنَةً، قَد نَزَلَ الماءُ في إحْدى عينيه ما يَعْلَمُ بِه أَهلُه.

ولمَا كَبُرَ كانَ يقولُ: يا مَلَكَيَّ طالَتْ صُحبَتي لَكُما، فإنْ كانَ لَكُما عِندَ ٱللهِ شَفاعَةٌ فَاشْفَعا لي.

وقال: مَنْ لَمْ يَطْلُبِ العِلْمَ لَمْ يُرْزَقُ عَقْلًا.

لَمْ يُفْرَشْ لَهُ فِراشٌ خَمسينَ سنَةً، ولم يَضَعْ جَنْبَهُ إلىٰ الأرض أربعينَ سنَـةً، ولم يَضَعْ جَنْبَهُ إلىٰ الأرض أربعينَ سنَـةً، ولمّا حَضَرَتْهُ الوفاةُ؛ بَكَتْ أُختهُ، فقال لها: ما يُبكيكِ؛ وقَدْ خَتَمَ أَخُوكِ في هللهِ الزَّاويَـةِ ثمانيةَ عَشرَ أَلفَ ختمةٍ؟.

وبكى أَبنه فقال: ما يُبكيك؛ أترَىٰ الله تعالىٰ يُضَيِّعُ لأبيك أربعينَ سنَةً، يَخْتِمُ القرآنَ كُلَّ لَيَلَةٍ؟.

وَقَالَ الهيثم بن خَارِجة: رأيتُ أبا بكر بنَ عياش في النَّوْمِ قُدَّامهُ رُطَبُ سُكَّرٍ، فقلتُ: ألاَ تَدْعُونا إليه؛ وقَدْ كُنتَ سَخِيًّا علىٰ الطَّعامِ؟ قَال: يا هيثمُ؛

- (۱) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي الحناط، المقرىء، الفقيه، المحدث، شيخ الإسلام، وبقية الأعلام، مولى واصل الأحدب، وفي أسمه أقوال أشهرها: شعبة، قال أبن حاتم: سمعه يقول: ولدت سنة خمس وتسعين، توفي بالكوفة في جمادى الأولى سنة نلاث وتسعين ومنة. سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٩٥)، صفة الصفوة (٢/ ٨٠). (ز)
- (٢) وذلك بنيته رحمه آلله، لأن ماء زمزم لما شرب له، وصدق رسول ألله 義، والشأن في صدق النبة،

هَلْذَا طَعَامُ أَهِلِ الجَنَّةِ لَا يَأْكُلُهُ أَهِلُ الدُّنِيا، قَلْتُ: وبِمَ نِلْتَ هَلْذا؟ قَالَ: تَسَالُني عَن هَلْذَا وقد مَضَتْ عَلَيَّ سِتُّ وثمانُونَ سَنَةٌ أَخْتِمُ في كُلِّ لِللَّةٍ مِنها القُرآن.

## (عبد آلله بن إدريس)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قال الحسن بن الربيع: كُنتُ عِندَ عبد آلله بن إدريس فَلَمَّا قُمْتُ قالَ لي: سَلْ عن سِعْرِ الْأَسْنانِ(٢)، فَلَمَّا مَشَيْتُ قال: لا تَسْأَل؛ فإنَّكَ تَكتُبُ مِنِّي الحديث، وأنا أَكْرَهُ أن أَسْأَلَ من يَسمَعُ منِّي الحديث حاجَةً.

قال أبن إدريس: لو أنَّ رَجُلاً ٱنْقَطَعَ إلىٰ رَجُلٍ لعُرِفَ ذلكَ لَهُ، فكيفَ بمَنْ لَهُ السَّموات والأرض.

<sup>(</sup>١) عبد ألله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ المقرىء القدوة شيخ الإسلام أبو محمد الأودي الكوفي، ولد سنة عشرين ومئة، وكان عابداً فاضلاً حُجَّةً. توفي بالكوفة في ذي الحجة سنة أثنتين وتسمين ومئة. سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) وهو ما تغسل به الأبدي (ز)

## (وكيع بن الجراح)<sup>(۱)</sup> رض*ي* آلله تعالىٰ عنه

أَغْلَظَ رَجُلٌ لوكيع، فدَخَلَ بَيْتاً فَعَفَّرَ وجهَهُ في الترابِ، ثُمَّ خَرَجَ إلىٰ الرَّجُلِ فقالَ: زِدْ وَكيعاً بِذَنْبِه، فلولاًهُ ما سُلِّطتَ عليه.

قالَ وكيعٌ: زكاةُ الفِطْرِ لِشَهْرِ رَمضانَ كَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ للصَّلاَةِ، تَجْبُرُ نُقصانَ الصَّوم، كَما يَجْبُرُ السُّجودُ نُقصانَ الصَّلاةِ.

#### \* \*

#### (محمد بن صبیح بن السماك)<sup>(۲)</sup> رضي آله تعالیٰ عنه

يا بْنَ آدم؛ إِنَّمَا تَغْدُو فِي كَسْبِ الأَرباحِ، فَأَجْعَلْ نَفْسَكَ فِيمَا تَكْسِبُه، فإنَّكَ لَنْ تَكْسِبَ مِثْلُهَا.

من آمَتَطَىٰ الصَّبْرَ قَوِيَ علىٰ العِبادَةِ، ومن أَجْمَعَ اليَأْسَ آسْتَغْنَىٰ عَنِ النَّاس، ومَنْ أَحَبُ الخيرَ وُقِّقَ لهُ، ومَنْ أَحَبُ الخيرَ وُقِّقَ لهُ، ومَنْ أَحَبُ الخيرَ وُقِّقَ لهُ، ومَنْ كَرِهَ الشَّرَّ جُنِّبَهُ، ومن رَضِيَ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ حَظَّا فَقَدْ أَخْطَأَ حَظَّ نَفْسِه.

<sup>(</sup>١) وكيم بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رؤاس، الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأعلام. ولد سنة تسع وعشرين ومئة، وكان يصوم الدهر ويختم القران كل ليلة. ترفي سنة سبع رتسعين ومئة يوم عاشوراء، عاش ثمانياً وستين سنة.

سير أعلام النبلاء (٩/ ١٤٠).(ز)

 <sup>(</sup>٢) هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ أبو العباس محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي.
 توفي آبن السماك سنة ثلاث وثمانين ومئة. سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٢٨). (ز)

<sup>(</sup>٣) مرمتها: إصلاحها.

أُوصِيكَ بِتَقُوىٰ ٱللهِ؛ الذي هُو نَجِينُكَ في سَريرَتِكَ، ورَقيبُكَ في علانِيتِكَ، وأَعْلَمْ فَأَجْعَلْهُ مِن بالِكَ علىٰ حالِكَ، وخَفْهُ بِقَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ، وقُدْرَتِهِ عَلَيكَ، وأَعْلَمْ أَنَّكَ بِعَينهِ، ليسَ تَخْرُجُ من سُلطانِه إلىٰ سُلطانِ غَيرِه، فليَغْظُم مِنهُ حَذَرُكَ، وأَعْلَمُ منهُ مِن الخَوْمَ مِنهُ حَذَرُكَ، وليكْثُرُ مِنهُ وَجَلُكَ، وأَعْلَمْ أَنَّ الذَّنْبَ مِنَ العاقِل أَعْظَمُ منهُ مِن الأَحْمَقِ، ومن العالِم أَعظَمُ منهُ مِن الجاهِلِ، وقَدْ أَصْبَحْنا أَدِلاَّ بِزَعْمِنا، والدَّليلُ لاينامُ في المناجِرِ، وقَدْ كَانَ عيسىٰ عَلَيْتَا لَا يقولُ: الحَتَىٰ مَتیٰ تَصِفُونَ الطَّرِيقَ للدَّالِجِينَ، البَحْرِ، وقَدْ كَانَ عيسىٰ عَلَيْتَا لَا يقولُ: الحَتَىٰ مَتیٰ تَصِفُونَ الطَّرِيقَ للدَّالِجِينَ، وأَنْدُمْ مُقيمونَ في مَحَلَّةِ المُتَحَيِّرِينَ ؟ تُصَفُونَ البَعوضَ من شَرابِكُم، وتَزْدَرطونَ (البَعوضَ من شَرابِكُم، وتَزْدَرطونَ (البَعوضَ من شَرابِكُم، وتَزْدَرطونَ (البِعالَمُ بَاللهِ بَاسُ للهُ، وكَمْ مِنْ مُخَوِّنِ اللهِ عَلَى اللهِ، وكَمْ مِنْ مَنْ دَاعٍ إلىٰ اللهِ فَالَّ مِنَ اللهِ، وكَمْ مِن تَالٍ لِكتابِ اللهِ عَلَيْ مَن آللهُ، وكَمْ من تَالٍ لِكتابِ اللهِ مُنْسَلِخٌ من آياتِ آللهِ،

سَبُعُكَ بِين لَحْيَيكَ تَأْكُلُ بِهِ مَنْ مَرَّ عليكَ، قَدْ آذَيْتَ أَهلَ الدُّورِ في الدُّورِ حَيلَ اللَّهِمِ حَتَىٰ تَعاطَيْتَ أَهلَ القُبورِ في القُبور، فما ترثي لَهُم؛ وقَدْ جَرَى البِلَىٰ عَليهِم، وأنتَ ها هُنا تَنبُشهُم، أَنْتَ إِنَّما تَرىٰ نَبْشَهُم أَخْذَ الخِرَقِ عَنْهُم، إذا ذَكرْتَ مَساوِيَهُم فقد نَبَشْتَهم.

إِنَّهُ يَنْبَغي لِكَ أَن يَدُلُكَ عَلَىٰ تَرْكِ القَولِ في أَخيكَ ثلاثُ خِلالِ: أَمّا واحدة؛ فَلَعَلَّ أَن تُذَكِّرهُ بَأَمْرٍ هو فيكَ، فَمَا ظَنُّكَ بِرَبُّكَ إِذَا ذَكَّرْتَ أَخَاكَ بِمَا هُوَ فيكَ أَعْظَمُ مِنهُ فذلِكَ أَشَدُّ ٱسْتِحكاماً لمَقْتِه إِيَّاكَ، ولَعَلَّكَ تُذَكِّرهُ بِأَمْرٍ هُوَ فيكَ أَعْظَمُ مِنهُ فذلِكَ أَشَدُّ ٱسْتِحكاماً لمَقْتِه إِيَّاكَ، ولَعَلَّكَ تُذَكِّرهُ بِأَمْرٍ قَدْ عافاكَ ٱللهُ تعالىٰ مِنهُ؛ أَفَهاذا جَزاؤُهُ إِذْ عافاكَ آللهُ تعالىٰ مِنهُ؛ أَفَهاذا جَزاؤُهُ إِذْ عافاكَ؟ أما سَمِعْتَ: ارْحَمْ أَخاكَ وٱحْمَدِ الذي عافاكَ.

من أَذَاقَتْهُ الدُّنيا حَلاَوَتَهَا لِمَيْلِهِ إليها؛ جَرَّعَتْهُ الآخِرَةُ مَرارَتَها لتَجافِيهِ عَنْها.

إِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ كَرَجُلٍ ذَاقَ المَوْتَ، وعاينَ ما بَعْدَهُ فَسَأَلَ الرَّجْعَةَ فَأُسُعِفَ بِطَلِبَتِهِ، فَهُوَ مُتَأَهِّبُ مُبادِرٌ فَاقْعَل.

وقالَ للرَّشيدِ: يا أميرَ المُؤمنينَ إنَّ لَكَ بَيْنَ يَدَي أَلَّهُ تعالىٰ مَقاماً، وإنَّ

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: وتَسْتَرِطون، أي: تبتلعون. (ز)

لَكَ من مَقامِكَ مُنْصَرَفاً فَانْظُرْ إلىٰ أَينَ مُنْصَرَفُكَ، إلىٰ الجَنَّةِ أَمْ إلىٰ النَّارِ؟ فبكَلْ هارونُ حتىٰ كادَ يَموت.

لما حَضَرَتِ أَبنَ السّمّاكَ الوفاةُ، قال: اللَّهُمَّ؛ إنِّي وإنْ كُنتُ عَصَيْتُكَ لَقَدْ كُنتُ أُحِبُ فيكَ مَن يُطيعكَ.

\* \* \*

#### (أم حسان الكوفية)(١) رضى آلله تعالىٰ عنها

قال أبن المبارك: ذَكَرَ سُفيانُ أَمرأةً بالكوفَةِ يُقالُ لَها: أُمُّ حَسَّان، فَدَخَلنا بَيْتِها فَلَمْ نَرَ فيه شَيئاً غيرَ قِطْعَةِ حَصيرِ خَلَقٍ (٢)، فقالَ لها النَّوريُّ: لَوْ كَتَبْتِ رُقعَة (٣) إلى بَعْضِ بَني أعمامِكِ ليُغيِّروا من سُوءِ حالِكِ، فقالَتْ: يا سفيانُ؛ قَدْ كُنتَ في عَيْني أَعْظَمَ، وفي قَلْبي أَكْبَر؛ إنِّي ما أَسألُ الدُّنيا مَنْ يَقْدِرُ ولا يَقْضي يَقْدِرُ عَليها، ويَمْلِكُها، ويَحْكُمُ فيها، فكيفَ أَسأَلُ مَنْ لا يَقْدِرُ ولا يَقْضي ولا يَحْكُمُ فيها، أحِبُّ أن يأتي عَلَيَّ وَقْتٌ وأَنا مُتَشاغِلَةٌ ولا يَخْرِ اللهِ ، قال: فبَلغَني أنَّ سُفيانَ تَزَوَّجَ بِها.

非 排 非

<sup>(</sup>۱) أم حسان الكوفية، ذُكرت في الكواكب من الطبقة الثانية (۲۰۰-۲۰۰) وقال: كانت ذات أجتهاد وعبادة وورع وتصوف وزهادة، وكان سفيان الثوري وأبن المبارك وغيرهما يزورونها. الكواكب اللرية (١٦٦/١)، صفة الصفوة (٣/ ١٨٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي بال. (ز)

<sup>(</sup>٣) الرُّفعةُ بالضَّمِّ واحدة الرِّفاع التي تُكُتب. (ز)

#### (أم سفيان الثوري)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنها

قَالَتْ لَهُ (٢): يَا بُنَيَّ؛ اطْلُبِ العِلْمَ، وأَنَا أَكْفِيكَ بِمِغْزَلِي. وقالت له: يَا بُنَيَّ؛ إذَا كَتَبَتَ عَشَرَةَ أَخْرُفٍ فَانْظُرْ هَلْ تَرَىٰ في نَفْسِكَ زِيادَةً في مَشْيِكَ وحِلْمِكَ وَوَقَارِكَ؟ فإنْ لَمْ تَرَ ذٰلِكَ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ يَضُوُكَ ولا يَنْفَعُكَ.

# (أُخْتُ فُضَيلِ بن عبد الوهاب)<sup>(٣)</sup> رضي آلله تعاليٰ عنها

قَالَتْ: الآخِرَةُ أَقْرَبُ مِنَ الدُّنيا، يَهُمُّ الرَّجُلُ بِطَلَبِ الدُّنيا فَيُنْشِيءُ سَفَراً في تَعَبُ بَدَنِه، وإنفاقُ مالِه، ولَعَلَّهُ لا ينالُ بُغْيَتَهُ، ويَطْلُبُ الآخِرَةَ فَمُنْتَهَىٰ طَلِبَتهِ [في] كَفُنْ مُنْتَهَىٰ طَلِبَتهِ [في] كُفُنْ مُنْ فَيْرِ أَن يُنْشِيءَ سَفَراً، أَو يُنْفِقَ مَالاً، أَو يُتْعِبَ بَدَناً، مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ عَلَىٰ طَاعَةِ آللهِ، فإذا هُوَ قَدْ أَذْرَكَ مَا عِندَ آللهِ.

وقالت: ما بَيْنَنا وبينَ أن نَرَىٰ السُّرورَ أو نُنادىٰ بالوَيْلِ والنُّبورِ إلاَّ خُروجُ هـٰذه الأرواح من الأبدان.

非 非 非

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمتها في المراجع التي عندنا، وذكرها أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٣/ ١٨٩). (ز)

<sup>(</sup>٢) قالت له: أي لسفيان. (ز)

 <sup>(</sup>٣) لم نعثر على ترجمتها في المراجع التي عندنا، وذكرها أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٣/ ١٨٩). (ز)

<sup>(</sup>٤) ما بين الفوسين زيادة من أحاسن المحاسن، وصفة الصفوة. (ز)

#### (ميمونة السّوداء)(١) رضى آلله تعالىٰ عنها

قال حبد الواحد بن زيد: سألتُ ألله َعَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَ ليالٍ أن يُريَني رَفيقي في الجَنَّةِ، فرأيتُ قائلاً يقولُ: رَفيقُكَ في الجَنَّةِ مَيمونة السَّوداء، قلتُ: وأينَ هَى؟ قال: في آلِ فلانِ بالكوفَةِ، فخرجتُ إلى الكوفَةِ، وسألتُ عنها؟ فقيلَ: هي مَجنونَةٌ تَرعىٰ غُنيماتٍ لَنا، اخْرُجْ إلىٰ الجبالِ(٢)، فخَرَجْتُ؛ فإذا هِيَ قائِمَةٌ تُصَّلِّى، وعليها جُبَّةٌ من صُوْفٍ مَكتوبٌ عَليها: لا تُباعُ ولا تُشْرِئ، وإذا الغَّنَمُ مع الذُّئابِ، فلا الذَّئابُ تَأْكُلُ الغَنَمَ، ولا الغَنَمُ تَخافُ الذِّئابَ، فلمَّا رَأَتْني أَوْجَزَتْ في صَلاَتِها، ثُمَّ قالت: ارْجِعْ يا بنَ زَيدٍ، ليْسَ المَوْعِدُ هاهُنا؛ إنَّما المَوعِدُ ثُمَّ، فقَلتُ: رَحِمَكِ ۚ ٱللهُ؛ ومَنْ أَعْلَمَكِ أَنِّي أَبَنُ زيد؟ قالت: أما عَلِمْتَ أَنَّ الأَرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَما تَعارَفَ مِنها ٱثْتَلَفَ، وما تَناكَرَ مِنها ٱخْتَلَفَ، قلتُ: عِظيني، قالت: واعَجباً؛ لِواعِظ يُوْعَظُ، ثُمَّ قالَتْ: إنَّكَ لو وَضَعْتَ معاييرَ القِسْط عَلَىٰ حِوارِحِكَ لَخَبَّرْتُكَ بِمَكتُـوم مَكْنُـونٍ ما فيها، إنَّهُ بَلَغَني أنَّهُ: ما مِنْ عَبْدٍ أُعْطِيَ مِنَ الدُّنيا شِيئًا فَاتَّنَعَىٰ إِلِيهُ ثَانِياً إِلاَّ سَلَيَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ حُبَّ الخَلْوَة مَعَهُ، ويَدَّلَهُ بَعْدَ القُرْبِ البُعْدَ، وبَعْدَ الأُنْسِ الوَحْشَةَ، ثُمَّ أَنْشَأَتْ تَقولُ شِعْراً:

يِسا واعِظَساً قِسامَ لاحْتِسسَابِ يَسزُجُسرُ قَسوْماً عَسِنِ السَّذُنُسوبِ تَنْهِـــيْ وَأَنـــتَ السُّقيـــمُ حَقّــاً هـٰـــذا مـــن المُنكَــرِّ العَجيـــبُ لـو كُنْـتَ أَصْلَحْـتَ قَبـلُ هلـذا قَلْبَكُ ٣٠ ، أو تُبْتَ مَـن قَـريـبَ كـــانَ لِمـــا قُلـــتَ يـــا حبيبــي مَـــوقِــعُ صِـــدْقٍ مِـــنَ القُلــوبِ تنهسىٰ عَسن ٱلغَسيِّ والتَّمساديُّ وأنستَ في النَّهْ ي كسالمُسرِيسبّ قلتُ: إنِّي أرىٰ هالِهِ الذِّئابَ مَعَ الغَنَم، فَلاَ الغَنَمُ تَفْزَعُ مِنَ الذَّئابِ،

المجنونة العاقلة، من أهل الكوفة. الكواكب الدرية (١/ ٣١١). (ز) (1)

كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (الجيَّان) بدل (الجبال). (ز) **(Y)** 

كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (عيبك) بدل (قلبك). (ز) (٣)

ولا الذِّئابُ تَأْكُلُ الغَنَمَ، قالت: إليكَ عَنِّي؛ فإنِّي أَصْلَحْتُ ما بيني وبينَ سَيِّدِي، فأَصْلَحَ ما بينَ الذِّئابِ والغَنَم.

\* \* \*

#### (الأحنف بن قيس)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قيل لخالد بن صفوان: بِمَ بَلَغَ الأَخْنَفُ فِيكُم مَا بَلَغَ؟ قَالَ<sup>(٢)</sup>: إِنْ شِئْتَ فَثَلاثًا، وإِنْ شِئْتَ فَاثَنتين، وإِنْ شِئْتَ فواحِدَة، قال: مَا النَّلاثُ؟ قَالَ: كَانَ لا يَشْرَهُ ولا يَحْسُدُ ولا يَمْنَعُ حَقّاً، قال: فما أثنتان؟ قال: كَانَ مُوَفَّقاً للخَيرِ، مَعْصُوماً مِنَ الشَّرِّ، قال: فما الواحدة؟ قال: كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَىٰ نَفْسِهِ سُلطاناً.

وقالَ الأَحْنَفُ: مَا ذَكَرْتُ أَحَداً بِسُوءٍ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ مَن عِندي.

وقال: لامُروءَةَ لكَذُوبٍ، ولارَاحَةَ لحَسُودٍ، ولاجِيلَةَ لبَخيلٍ، ولاإخاءَةَ لمَلُولٍ، ولاسُؤْدُدَ لسَىًءِ الخُلُق.

اشْتَكَىٰ إليهِ أَبِنُ اُخَيهِ وَجَعَ ضِرْسِهِ، فقالَ لَهُ الأَحنفُ: لَقَدْ ذَهَبَتْ عَيْني مُنذُ أربعينَ سَنَةً ما ذَكَرْتُها لأَحَدِ.

وقيلَ لَهُ: أَلاَ تَأْتِي الْأُمراءَ؟ فَأَخْرَجَ جَرَّةً مَكْسورَةً فَنكَبَها(٣) فإذا كِسَرٌ (٤)، فقال: من كانَ يجْزِيهِ مِثلُ هاذا ما يَصْنَعُ بإتيانهم.

<sup>(</sup>۱) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين، وأسمه ضحاك، وقيل: صخر، الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي، سَيَّد تميم، وأحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل، وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل، أسلم في حياة النبي ، ووفد على عمر، وهو قليل الرواية، كان من قُوّاد جيش عَليّ يوم صفين، وتوفي في إمرة مصعب بن الزبير على العراق صنة سبع وستين، وقيل: سنة أحدى وسبعين. سير أعلام النبلاء (١٤/٤). (ز)

 <sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة مفيدة وهي: (قال: إن شئت حدثتك ألفاً، وإن شئت حذفت لك الحديث حذفاً، قال: احديث حذفاً، قال: احديث حذفاً، قال: احديث عدفاً، قال: احدیث عد

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (فكبها). (ز)

<sup>(</sup>٤) الكِسَرُ: القِطَمُ من الخُبْز . (ز)

#### (عامر بن عبد اَلله)<sup>(۱).</sup> رضی اَلله تعالیٰ عنه

قيل: إنَّ الجَنَّةَ لَتُدْرَكُ بِدُونِ مَا تَصَنَّع، وإنَّ النَّارَ لِتُتَّقَىٰ بِـدُونِ مَا تَصَنَّع، فقالَ: وٱللهِ لأَجْتَهِـدَنَّ، ثُمَّ وٱللهِ لأَجْتَهِـدَنَّ، فإن نَجَوتُ فَبِرَحْمَةِ ٱللهِ تعالىٰ، وإن دَخَلْتُ النَّارَ فَبَعْدَ جُهْدِى.

فَلَمَّا آخْتُضِرَ بِكَلَىٰ، فَقَيلَ لَهُ: أَتَجْزَعُ مِنَ الْمَوتِ وتَبكي؟ فقالَ: وما لي لا أَبْكِي؟ ومَنْ أَحَقُّ بذلِكَ مِنِّي؟ وآللهِ ما أَبكي جَزَعاً مِنَ الْمَوتِ، ولا حِرْصاً علىٰ دُنياكُم، ولكن أَبكي علىٰ ظَمَا الهَواجِرِ، وقيام ليِلِ الشَّتاءِ.

وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ (٢٠ جَلَّسَ وَقَدِ ٱنْتَفَخَتْ سَاقَاهُ مِنَ طُولِ القيامِ فيقولُ: يا نَفْسُ؛ بِهاذا أُمِرْتِ، ولهاذا خُلِقْتِ، يُوشِكُ أن يَذْهَبَ العَناء.

وكان يَفُولُ لِنَفْسِهِ: قُومي يا مَأُوىٰ كُلِّ سُوءٍ، فَوَعِزَّةِ رَبِّي؛ (٣) لأَزْحَفَنَّ بِكِ زُحوفَ البَعيرِ، ولَئِنِ أَسْتَطَعْتُ أَن لا يَمَسَّ الأَرْضَ مِنْ زُهْمكِ<sup>(١)</sup> لأَفْعَلَنَّ، ثُمَّ يَتَلوَّىٰ كَما يَتَلوَّىٰ الحَبُّ علىٰ المِقْلیٰ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُنادي: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّ النَّارَ قَدْ مَنَعَتني مِنَ النَّوْمِ فَأَغْفِرْ لي.

وهَبَطَ وادياً يقالُ لهُ: وادي السّباع، وفي الوادي عابدٌ حَبَشِيٌّ يقالَ لَهُ: حُمَمَةُ، فأَنْفَردَ عامرٌ في ناحيةٍ، [وحُمَمة في ناحيةً] (٥) يُصليانِ، لاهلذا

<sup>(</sup>١) عامر بن عبد قيس القدوة الولي الزاهد أبو عبد آلله، ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري. قال المجاي: كان ثقة من عباد التابعين، وآه كعب الأحبار فقال: هنادا راهب هناده الأمة. وقال أبو عبيد في القراءات: كان عامر بن عبد ألله الذي يعرف بابن عبد قيس يُقرىء الناس. توفي زمن معاوبة، وقيل: قبره ببيت المقدس. صير أعلام النبلاء (١٥/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: العصر . (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (رَبِّك) بدل (رَّبِّي). (ز)

 <sup>(</sup>٤) الزَّهِمُ: السمين الكثير الشحم، والزُّهْمَةُ: الشحمُ، والمقصود هنا: أن يَخْرُجَ من الدنيا مُخِفّاً ضَامراً ما أمكنه (ز)

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين منقط من الطبعة الأولى والأحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

يَنْصَرِفُ إلىٰ هاذا، ولاهاذا يَنصَرِفُ إلىٰ هاذا أربعينَ يوماً، إذا كان (١) وَقْتُ الفريضَةِ صَلَيًا، ثُمَّ أَقْبَلاَ يَتَطَوَّعانِ، ثُمَّ أَنصَرَفَ عامرٌ بَعْدَ أَربعينَ يَوماَ إلىٰ حُمَمةَ فقال: من أنتَ يرحَمُكَ ٱللهُ؟ فقال: دَعْني وهَمِّي، قال: أَقْسَمْتُ عليكَ، قال: أنا حُمَمةُ، قال: لئن كُنتَ حُمَمة الذي ذُكِرَ لي؛ لأَنتَ أَعبدُ من في الأَرضِ، فأخْبرني عن أَفْضَلِ خَصْلَةٍ؟ قال: إنِّي لَمُقَصِّرٌ، ولولا مواقيتُ الصَّلاَةِ لأَخبرني الْخبرني عن أَفْضَلِ خَصْلَةٍ؟ قال: إنِّي لَمُقصِّرٌ، ولولا مواقيتُ الصَّلاَةِ أَنتَ يَرْحَمُكَ ٱللهُ؟ قال: أنا عامرُ بنُ عبد قيس، قال: إن كُنتَ عامراً الذي ذُكِرَ لي؛ فأنتَ أعبدُ النَّاسِ، فأخْبرني بأَفْضَلِ خَصْلَةٍ، قال: إنِّي لَمُقَصِّرٌ، ولكنَّ أَنتَ عُردًا في عَلَى مَنْكِبَهِ، وعامِر واحِدةً عَظَمَتْ هيبَةَ ٱللهِ تعالىٰ في صَدْري حتىٰ ما أَهابُ شَيْئاً غَيْرَهُ، فاكْتَنفَتُهُ واحِدةً عَظَمَتْ هيبَةَ ٱللهِ تعالىٰ في صَدْري حتىٰ ما أَهابُ شَيْئاً غَيْرَهُ، فاكْتَنفَتُهُ السِّباعُ وأَتَاهُ سَبُعٌ مِنها فَوَثَبَ عليهِ مِنْ خَلْفِه فَوَضَعَ يَديهِ علىٰ مَنْكِبَهِ، وعامِر يتلو هاذه الآية الآية لا يَكْتَرِثُ لَكُ أَلقالُ وَقَالِكَ يَوْمٌ مَشَهُودٌ ﴾ لمود: ١٠٦، يتلو هاذه الآية لا يَكْتَرِثُ لا لأَسْتَحي مِنْ آللهِ عَقالَ حُمَمة: بالله يا عامرُ؛ فلما رأىٰ السَّبُعُ أَنَّهُ لا يَكْتَرِثُ لا لأَسْتَحي مِنَ آللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن أَهابَ غَيرَهُ.

مَرَّ عامر بِقافلَةٍ قَدْ حَبَسَهُمُ الأَسَدُّ بِينَ أَيْدِيهِم علىٰ طَرِيقِهِم، فَنَزَلَ عن دائِتِه، فقالوا: نَخَافُ عَلَيْكَ، فقالَ: إنَّما هُوَ كَلُبٌ مِنْ كلابِ الله، إنْ شاءَ أَنْ يُسَلِّطهُ سَلَّطَهُ سَلَّطَهُ، وإنْ شاءَ أَن يَكُفَّهُ؛ كَفَّهُ، فمَشىٰ حتىٰ أَخَذَ بأُذُنَي الأَسَدِ فَنَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ وجازَتِ القافِلَةُ.

كَانَ عَامِرٌ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ قَالَ: أَذْهَبَ حَرُّ النَّارِ النَّومَ فَمَا يِنَامُ حَتَىٰ يُمسي، فإذا جاءَ اللَّيلُ قَالَ: مَنْ خَافَ أَذْلَجَ (٢)، وعِندَ الصَّباحِ يَحْمَدُ القَومُ السُّرِيٰ (٤).

وكان يقولُ: أَحْبَبْتُ آللهَ تعالَىٰ حُبّاً سَهَّلَ عَلَيَّ كُلَّ مُصيبَةٍ، ورَضَّاني بِكُلِّ قَضِيَّةٍ، فما أُبالي مَعَ حُبِّي إيّاهُ ما أَصْبَحْتُ عَليهِ وما أَمْسَيْتُ.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (جاء) بدل (كان).(ز)

<sup>(</sup>٢) لا يكترث له: يعنى لا يبالي به.

<sup>(</sup>٣) أدلج: سار من أول الليل، والمراد؛ أجتهد وشمر في الطاعة.

<sup>(</sup>٤) الشرئ: السيرُ لَيلاً. (ز)

قَالَ عَامِرٌ: أَرْبَعُ آياتٍ في كتابِ ٱللهِ تعالىٰ؛ إذا ذَكَرْتُهُنَّ لا أُبالي علىٰ ما أَصْبَحْتُ أو أَمْستُ:

﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ اِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَكَامُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَكَامُرْسِلَ لَمُ مِنْ بَعْدِمِدً ﴾ [فاطر: ٢] .

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِغُبْرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ ﴾ [الأنعام: ١٧].

و ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعَدَ عُسَرِ يَشَرًا ﴾ [الطلاق: ٧].

﴿ وَمَا مِن دَابَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

وكانَ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ اللَّجَنَّةِ فَرَحاً في الجَنَّةِ أَطْوَلُهُمْ حُزْناً في الدُّنيا.

وَقَالَ: مَنْ خَافَ ٱللهَ تَعَالَىٰ أَخَافَ منهُ كُلَّ شَيءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ ٱللهَ أَخَافَ منهُ كُلَّ شَيءٍ،

وقال: عَلَيْكَ بِما يُرَغِّبُكَ فِي الآخِرَةِ، ويُزَمِّدُكَ فِي الدُّنيا، ويُقَرِّبُكَ إلىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فيلَ: ما هُوَ؟ قالَ: تُقَصِّرُ فِي الدُّنيا هَمَّكَ، وتَتَّخِذُ الآخِرَةَ بَيْتَكَ، وتُصَدَّقُ ذٰلِكَ بِفِعْلِكَ، فإذا كُنْتَ كَذْلِكَ لَمْ يَكُن شَيْءٌ أَحَبَّ إليكَ مِنَ المَوْتِ.

وكانَ إذا أَصبِحَ قال: ٱللَّهُمَّ؛ غَدا النَّاسُ إلىٰ أَسواقِهِمْ، وأَصْبَحَ لِكُملٌ ٱمْرىءِ مِنْهُم حَاجَةٌ، وحاجَتى إليكَ يا رَبِّ أَنْ تَغْفِرَ لي.

#### (أبو العالية الرياحي وأسمه الرفيع)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: قَالَ لِي أَصِحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ: لا تَعْمَلْ لِغَيْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَيَكِلكَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مَنْ عَملْتَ لَهُ.

وَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ [مِنْ](٢) أَعْظَمِ الذُّنوبِ أَن يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ القُرآنَ ثُمَّ يَنامُ عَنهُ حتَّىٰ يَنْساه.

(الفضيل بن زيد الرقاشي)<sup>(٣)</sup>

رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: لا يُلْهِينَّكَ النَّاسُ عن ذاتِ نَفْسِكَ، فإنَّ الأَمْرَ يَخْلُصُ إليكَ دُونَهُم، ولا تَقْطَع النَّهارَ بِكَيْتَ وكَيْتَ، فإنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيكَ ما قُلْتَ، ولَمْ أَرَ شَيْئاً أَحْسَنَ طَلَباً ولا أَسْرَعَ إدراكاً من حَسَنَةٍ حَدَيثَةٍ لِذَنْبٍ قَديم.

<sup>(</sup>١) أبو العائبة رفيع بن مهران الإمام المقرىء الحافظ المفسر أبو العالبة الرياحي البصري أحد الأعلام. أدرك زمان النبي ﷺ وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي ألله عنه ودخل طيه. وعداده من كبار التابعين، قال أبو خلدة: توفي في شوال سنة تسعين، وقال البخاري: توفي سنة ثلاث وتسعين. سير أحلام النبلاء (٢٠٧/٤)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٤\_٢٨٥). (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة، والمجمع، وطبقات الشعراني. (ز)

 <sup>(</sup>٣) الفضيل بن زيد الرقاشي أبو حسان، من متقدمي التابعين، وعباد أهل البصرة، غزا في إمرة عمر بن الخطاب رضي ألله عنه سبع غزوات.

الطبقات الكبرئ (٧/ ١٢٩)، حلية الأولياء (٣/ ١٠٢). (ز)

#### (هَرِمُ بن حیان)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

قالَ: مَا آثَرَ الدُّنيا عَلَىٰ الآخِرَةِ حَكَيمٌ، ولا عَصَىٰ ٱللهُ كريم. وقالَ: لَوْ قيلَ لي: إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَثْرُكُ العَمَلَ لئلا تَلُوْمَنِي نَفْسِى تقول: ألاَ فَعَلْتَ؟ ألا صَنَعْتَ؟.

عَنِ الحَسَنِ قالَ: قالَ هَرِمُ بن حيان لعبدِ ٱلله بن عامر: أَتُحِبُّ أَنَّكَ شَجَرةٌ مِنْ هـٰذِهِ الشَّجَرِ؟ فقالَ ٱبنُ عامر: لا وٱللهِ، لِمَا أَرْجُو مِنْ رَبِّي، قالَ هَرِمُ: لكِنِّي وَٱللهِ لوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ أَكَلَتْنِي هـٰذِهِ الرَّاحِلَةُ ثُمَّ قَذَفَتْنِي بَعْراً ولَمْ أُكابِدِ الحِسابَ، يا بْنَ عامِر إنِّي أَخَافُ الدَّاهيةَ الكُبرىٰ، إمَّا إلىٰ الجَنَّة وإمَّا إلىٰ النار.

#### (صلة بن أشيم: أبو الصهباء)(<sup>٢)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قَالَ رَجُلٌ لِصِلَةً: ادْعُ لِي، فقَالَ: رَغَّبَكَ ٱللهُ فِيمَا يَبَقَىٰ، وزَهَّدَكَ فِيمَا يَفْنَىٰ، وَوَهَبَ لِكَ اللهِ وَلَا يُعَوَّلُ فِي الدِّينِ إِلاَّ عَلَيهِ. وَلَا يُعَوَّلُ فِي الدِّينِ إِلاَّ عَلَيهِ. كَانَ صِلَةُ فِي مَغْزَى ومعه أَبِنٌ لَهُ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ؛ تَقَدَّمْ فَقَاتِلْ حتىٰ كَانَ صِلَةٌ فِي مَغْزَى ومعه أَبِنٌ لَهُ فَقَالَ: أَيْ بُنَيً؛ تَقَدَّمْ فَقَاتِلْ حتىٰ

كَنْ صِلْمٌ فَي مَغْزَى ومعه ابنَ له فقال: أي بَنْيُ؛ تقدمُ فقاتِل حتى أحتى النِّساءُ وَحَمَلَ فقاتِل حتى أحتى أحتى النِّساءُ المُحتى النِّساءُ اللَّساءُ اللَّسَاءُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) هرم بن حيان العبدي، وقيل: الأزدي البصري أحد العابدين، كان عاملاً لعمر بن الخطاب
 رضي آلله عنه، وكان ثقة، له فضل وعبادة، سير أعلام النبلاء (٤٨/٤). (ز)

<sup>(</sup>۲) صلة بن أشيم العدوي أبو الصهباء من عباد أهل البصرة، تابعي مشهور، ررئ عنه الحسن، وثابت، ومعاذة العدوية، قتل شهيداً بكابل في ولاية الحجاج بن يوسف، سنة خمس وسبعين في شوال، وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية، وقيل: قتل بسجستان سنة خمس وثلاثين، وهو أبن مئة وثلاثين سنة. الجرح والتعديل (٤٧/٤)، الإصابة (٣/ ٤٦٣)، مشاهير علماء الأمصار (١/٩٨). (ز)

عندَ آمراَتِه مُعاذةَ العدوية فقالَتْ: إنْ كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ لَتُهَنِّيني فَمَرْحَباً بِكُنَّ، وإن كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فارْجِعْنَ.

#### \* \* \*

#### (مُطَرِّفُ بن عبد ألله بن الشخير)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

وكَانَ يَقُولُ: يَا إِخْوَتَاهُ؛ اجْتَهِدُوا فِي الْعَمَلِ، فَإِنْ يَكُن الأَمْرُ كَمَا نَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ وَعَفْرِهِ كَانَتْ لَنا دَرَجَاتٌ فِي الجَنَّةِ، وإِن يَكُن الأَمْرُ شَديداً كُمَا نَخَافُ لَمْ نَقُلْ: ﴿ رَبِّنَا ٓ أَخْرِخَانَعُمَلُ صَلَاحًاغَيْرَ ٱلَّذِي صَيْكُنَا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] نَقُولُ قَدْ عَمِلُنا فَلَمْ يَنْفَعنا.

وقالَ: مَا أُوْتِيَ عَبْدٌ بَعْدَ الإيمانِ أَفْضَلَ مِنَ العَقْلِ.

وكانَ يَقُولُ: إِنَّ هَلَا المَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَىٰ أَهْلِ النَّعِيْمِ نَعِيْمَهُمْ فَأَطْلُبُوا نَعِيماً لا مَوْتَ فيهِ.

وقالَ: لو علمتُ متىٰ أَجَلي لخشيتُ عَلَيَّ ذهابَ عَقْلي، ولكنَّ ٱللهَ تعالىٰ مَنَّ علىٰ عبادِهِ بالغَفْلَةِ عَنِ المَوْتِ، ولولا الغَفْلَةُ ما تَهَنَّوا بِعَيشٍ، ولا قامت بينَهُمُ الأسواق.

وُقال: إذا أَسْتَوَت سريرةُ العَبْدِ وعلانِيَّتُه قال أَلله عز وجل: هـٰذا عبدي حَقّاً.

وكان يقول: ٱللَّهُمَّ ٱرْضَ عَنّا، فإنْ لَمْ تَرْضَ عَنّا فَاعْفُ عَنّا، فإنَّ المَولَىٰ قد يَعْفُو عن عَبْدِه وهُوَ غَيْرُ راضِ.

 <sup>(</sup>١) مطرف بن عبد ألله بن الشخير الإمام القدوة الحجة أبو عبد ألله المحرشي العامري البصري.
 كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب.

قال أبن سعد: توفى في أول ولاية الحجاج.

وقيل: سنة ست وثمانين، وقيل: سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٧).(ز)

قال: إذا دخلتُم على المَريضِ فإن ٱسْتَطَعتُم أن يَدْعُو لَكُم فإنَّهُ قد حُرِّكَ. (يعني: أن المريض قد أُوقِظَ من غفلته بسبب مرضِه، فدعاؤه مستجابٌ من أجل رقَّةِ قلبه).

وقَالَ: إِنَّ أَقْبَحَ مَا طَلَبْتَ <sup>(١)</sup> بِهِ الدُّنْيَا؛ عَمَلُ الآخِرَة.

وقالَ لِبَعْضِ آخوانِهِ: إذا كانَتْ لَكَ حاجَة فَلا تُكَلِّمني فيها، ولكن اكتُبها في رُفْعَةٍ ثُمَّ ٱرْفَعْها (٢) إليَّ فإنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَىٰ في وَجْهِكَ ذُلَّ السُّؤالِ، وقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ: قالَ الشَّاعِرُ:

لا تَحْسَبَنَ المَدوتَ مَوْتُ البِلىٰ وإنَّمَا المَوْتُ سُؤالُ الرِّجالِ كَاللَّهُ السَّوَالُ الرِّجالِ كَاللَّهُ مِن ذاكَ لِلذُلُّ ٱلسُّؤال<sup>(٣)</sup>

#### وقال الشَّاعِرُ أيضاً:

مَا أَعْنَاضَ بِاذِلُ وَجُهِهِ بِسُوَالِهِ عِوضاً وإنْ نِالَ ٱلغِني بِسُوَالِ وَإِذَا ٱلسُّوَالُ وَخَفَّ كُلُّ نَوالِ وَزَنْتُهُ وَجَحَ ٱلسُّوَالُ وَخَفَّ كُلُّ نَوالِ فَإِذَا ٱلسُّوَالُ وَخَفَّ كُلُّ نَوالِ فَإِذَا ٱلسُّوَالُ وَخَفَّ كُلُّ فَالْمِنْضَالِ فَإِذَا ٱلبُتُلِيتَ بِبَذُٰلِ وَجُهِكَ سَائِلاً فَالْمِنْدُلُ لُهُ لَلْمُتَكَرِّمِ ٱلمِفْضَالِ

#### (خليد بن عبد آلله العصري)<sup>(١)</sup> رض*ي آلله تعالىٰ عنه*

من كلامه: المُؤْمِنُ لا تَلْقاهُ إلاَّ في ثلاثِ خِلالٍ: مَسْجِدٍ يَعْمُرُه، أو بَيْتٍ يَسْتُرُه، أو بَيْتٍ يَسْتُرُه، أو بَيْتٍ يَسْتُرُه، أو حاجةِ مِنْ [أَمْرِ] (٥٠ دُنْياهُ لا بأسَ بها.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (طلب).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (ادفعها). (ز)

<sup>(</sup>٣) - هَالَّهُ الْأَبِياتِ مِنْسُوبِةً لَأَبِي الْعَتَاهِيةِ الرَّاهِلِ،

<sup>(</sup>٤) خليد بن عبدألله المصري البصري أبو سليمان العبدي، عداده في أهل البصرة. الثقات (١/ ٢١٠). (ز)

<sup>(</sup>٥) ما بين الفوسين سقط من الطبعة الأولئ، والمثبت من الأحاس، وصفة الصفوة. (ز)

كُلُّنا قَدْ أَيْقَنَ بِالمَوْتِ؛ وما نَرىٰ له مُسْتَعِدًّا، وكُلُّنا قَدْ أَيقنَ بِالجَنَّةِ وما نَرىٰ لَها خائِفاً! فيا إخْوَتاه؛ سِيْروا إلىٰ رَبَّكُم سَيراً جَميلاً. إلىٰ رَبَّكُم سَيراً جَميلاً.

华 华

#### (الحسن بن أبي الحسن البصري)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه: ما سَمِعَ الخَلائِقُ بيومٍ قَطُّ أَكثرَ مِنْ عَورةٍ باديةٍ، وعَيْنِ باكيةٍ مَنْ يَوْمِ القيامَةِ.

يا بْنَ آدم؛ إِنَّكَ لا تُصيبُ حقيقةَ الإيمانِ حتى لا تَعيبَ النَّاسَ بِعَيْبٍ هُوَ فيك؛ حتىٰ تَبْدَأَ بِصَلاحِ ذَٰلِكَ العَيْبِ مِنْ نَفْسِكَ، فإذا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ لَمْ تُصُلِحْ عَيْبًا إِلاَّ وَجَدْتَ عَيْبًا آخَرَ، فإذا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ كانَ شُغْلُكَ في خاصَّةِ نَفْسِكَ، وَأَحَبُ العبادِ إلىٰ آلله تعالىٰ من كانَ كَذْلِكَ.

إِنَّ المُؤْمِنَ قَوَّامٌ علىٰ نَفْسِه يُحاسِبُ نَفْسَهُ للهِ، وإنَّمَا خَفَّ الحِسابُ يَوْمَ القيامَةِ القيامَةِ علىٰ قَوْمِ حاسَبُوا أَنْفُسَهُم في الدُّنيا، وإنَّما شَقَّ الحِسابُ يومَ القيامَةِ علىٰ قَوْمِ أَخَذُوا هاذا الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحاسَبة.

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَفْجَؤُه الشَّيْءُ يُعْجِبهُ فيقولُ: وآللهِ إِنِّي لأَشْتَهِيْكَ؛ وإنَّكَ لَمِنْ حاجَتي، ولكنْ وآللهِ ما مِنْ صِلَةٍ إليكَ، حِيْلَ بَيْني وبَيْنك.

إِنَّ المُؤْمنينَ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ القُرآنُ، وحالَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ هَلَكَتِهِمْ.

إِنَّ المُؤمنَ أُسيرٌ في الدُّنيا؛ يَسعىٰ في فَكاكِ رَفَبَتِه، لا يأمنُ شَيْئاً حَتىٰ يَلقَىٰ اللهُ عَزَّ وجَلّ.

يا بْنَ آدم؛ إنَّكَ ناظرٌ إلى عَمَلِكَ يُوزَنُ خَيْرُه وشَرُّه، فلا تَحْقِرَنَّ مِنَ الخَيرِ شَيئاً وإنْ صَغُرَ؛ فإنَّكَ إذا رَأَيْتَهُ سَرَّكَ مَكانُه، ولا تَحْقِرَنَّ مِنَ الشَّرِّ شَيئاً فإنَّكَ

 <sup>(</sup>١) الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام أبو سعيد مولىٰ زيد بن ثابت، وأبوه يسار من سبي ميسان، توفي في رجب سنة عشرة ومئة، وقد قارب التسعين. الكاشف (٢/ ٣٢٢). (ز)

إذا رأيتهُ ساءَكَ مكانُه.

ذُهَبَتِ الدُّنيا بِحَالِ وَبالِها<sup>(١)</sup>؛ ويَقِيتِ الأَعمالُ قَلائدَ في أعناقكم. يا بُنَ آدم؛ بِعْ دُنياكَ بآخِرَتِكَ تَرْبَحْهُمَا جَميعاً، ولا تَبِعْ آخرتَكَ بدُنْباكَ \* يَا بُنَ آدم؛ بِعْ دُنياكَ بآخِرَتِكَ تَرْبَحْهُمَا جَميعاً، ولا تَبِعْ آخرتَكَ بدُنْباكَ فتَخْسَرُهُما حميعاً.

حَادِثُوا هَاذِهِ القُلُوبَ فَإِنَّهَا سَرِيعَةُ الدُّنُورِ، وَٱقْذَعُوا (٢) هَاذِهِ النُّفُوسَ فَإِنَّهَا

إِنَّ هَاذَا ٱللَّحَقَّ جَهَدَ النَّاسَ، وحالَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ شَهَواتِهِمْ، وإنَّما صَبَرَ على الحَقُّ من عَرَفَ فَضْلَهُ ورَجا عاقِبَتَهُ.

#### (أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى)<sup>(٤)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنه

كانَ لا يُمَاكِسُ<sup>(ه)</sup> في ثلاثٍ: في الكراءِ إلىٰ مَكَّةَ، وفي الرَّقبةِ يَشْتريها للعِنْق، وفي الأُضْحيةِ، وكان لا يُماكِسُ في شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ ٱللهِ تعالَىٰ.

وقال: لأن أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَم على يَتيم أو مِسكينٍ أَحَبُّ إليَّ [من حُجَّةٍ إِنَّ بعد حُجَّةِ الإسلام.

وفي صفة الصفوة: بحال بالها.(ز) (1)

أى أهينوها وأشتموها، وفي صفة الصفوة: (وأقدَّعوا هلله الأنفس) بالدال المهملة، أي؛ (1) اكبحوها وكانوها. (ز)

المراد أنها تحب العلو والظهور. **(T)** 

أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولاهم البصري الخوفي بخاء معجمة، والخوف ناحية من عمان، كان عالم أهل البصرة في زمانه.

توفى سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة ثلاث ومئة، والثاني شدٍّ. سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١). (ز)

الهُماكَمنةُ: هي أنتقاص الثمن وأستحطاطه. (ز) (0)

ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولئ، والمثبت من صفة الصغوة، وأحاسن المحاسن.(ز) (٦)

#### (أبو قلابة عبد آلله بن زيد الجرمي)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ: إذا أَخْدَثَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَكَ عِلْمًا فَأَخْدِثْ لَهُ عِبَادَةً، ولا يَكُنْ هَمَّكَ مَا تَحَدَّث بِهِ النَّاسِ.

وقىالَ: إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيْكَ شَيْءٌ تَكُرِهِهُ فَالْتَمِسْ لَهُ العُذْرَ، فإنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْراً لا أَعْلَمهُ.

 <sup>(</sup>١) أبو قلابة عبد آلله بن زيد بن عمرو، أو عامر بن ناتل بن مالك، الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة الجرمي البصري.

قدم الشام، ونزل داريًا وسكن بها، وكان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام. توفي سنة أربع ومئة، وقيل: سنة سبع ومئة، وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (٤٦٨).(ز)

#### (محمد بن سیرین)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالیٰ عنه

كَانَ آبِنُ سيرين آذا دُعِيَ إلى وَليمَةٍ يَدْخُلُ مَنزِلَهُ فيقولُ: اسْقُوني شَرْبَةَ السَّويقِ؛ إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَ حَدَّ جُوعي على طَعام النَّاس،

وكانَ يَدُّخُلُ السُّوقَ وَسَطَ النَّهارِ يُكَبِّرُ ويُسَبِّحُ ويَذْكُرُ ٱلله عزَّ وجلَّ، وقالَ: إنَّها ساعَةُ غَفْلَة.

وقال: إذا أرادَ ٱللهُ تعالىٰ بِعَبْدِهِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ واعِظاً مِنْ قَلْبِهِ يأْمُرهُ ويَنْهاه.

وقال: ظُلْمٌ لأَخِيْكَ أَن تَذْكُرَ مِنهُ أَسْوَأُ مَا تَعْلَمُ، وتَكْتُمَ خَيْرَهُ.

وكانَ آبنُ سيرين: إذا ذكرَ المَوْت؛ ماتَ كُلُّ عُضُو مِنْهُ على حِدَتِه.

وقال مَهْدى: كُنَّا نَجْلِسُ إليهِ، فإذا ذَكَرَ المَوْتَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وٱصْفَرَّ وأنكَوْناهُ، فكأنَّهُ لَيْسَ بالذي كان.

كَانَ آبَنُ سيرينَ إذا سَأَلَهُ الرَّجُلُ عَنِ الرُّؤيا قال: اتَّقِ آللهَ في اليَهَظَةِ، ولا يَضُرُكُ ما رأيتَ في المَنام.

\* \* \*

(١) محمد بن سبرين الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول ألله الله.

وكان أبوه سيرين من سبي جَزَجَرايا، وهي بلد من أعمال النهروان بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي.

نوفي سنة عشر ومئة، وهو أبن نيّف وثمانين سنة.

صفةً الصفوة (٣/ ٢٤١)، سير أعلام النبلاء (٢٠٦/٤)، ومعجم البلدان (٢٠٦/٤). (ز)

#### (بكر بن عبد ألله المزني)(۱) رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه: إذا رأيتَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ؛ فقُلْ: هاذا سَبَقَني بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ فَهُوَ خَيرٌ مِنِّي، وإذا رأيتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْكَ؛ فقُلْ: سَبَقْتُه إلى الذُّنوبِ والمَعاصي فهُو خَيرٌ مِنِّي، وإذا رأيتَ إخوانَكَ يُكُومُونَكَ ويُعَظَّمُونَكَ؛ فقُلْ: هاذا فَضْلٌ أَخَذُوا بِهِ، وإذا رأيتَ مِنْهُمْ تَقْصيراً؛ فقُلْ: هاذا ذَنْبٌ أَحْدَثْتُه.

مَنْ مِثْلُكَ يَابْنَ آدمَ؟ خُلِّيَ بَيْنَكَ وبِينَ الماءِ والمِحرابِ، كُلَّمَا شِئْتَ تَوَضَّأْتَ ودَخَلْتَ علىٰ آللهِ عَزَّ وجَلَّ، لَيسَ بَينَكَ وبَينَهُ تُرجمان.

لا يكونُ العَبْدُ تَقِيّاً حتىٰ يَكونَ تَقِيَّ الطَّمَع تَقِيَّ الغَضَب.

إذا رَأْيَتُمُ الرَّجُلَ مُوكَّلًا بَعُيوبِ النَّاسِ ناسيًا لِعَبِهِ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بهِ. وقال: كانَ الرَّجُلُ من بني إسرائيلَ إذا بَلَغَ المَبْلَغَ فَمَشَىٰ في النَّاسِ تُظِلُّهُ غَمامَةٌ، قال: فَمَرَّ رَجُلٌ قد أَظَلَّتُهُ غَمامَةٌ علىٰ رَجُلٍ، فأعظمَهُ لَمَّا رَآهُ لِمَا آتاهُ ٱللهُ، وٱحتَقَرَهُ صاحبُ الغَمامَةِ، فأُمِرَتْ أَن تَتَحَوَّلَ من رَأْسِهِ إلىٰ رَأْسِ الذي عَظَّمَ أَمْرَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلّ.

华 恭

بكر بن عبد ألله بن عمرو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد ألله المزني البصري أحد الأعلام.
 قال محمد بن سعد الكاتب: كان بكر المزني ثقةً، ثبتاً، كثيرَ الحديث، حُجَّةً، فقيهاً.
 توفي سنة ست ومئة، وقيل: سنة ثمان ومئة، وهو الأصح. سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣٢). (ز)

#### (مورق بن المشَمْرِج العجلي)<sup>(۱)</sup> رضي ٱلله تعالىٰ عنه

قال: مَا تَكَلَّمْتُ بِشَيءٍ في الغَضَبِ إِلاَّ نَدِمْتُ (٢٠) عليه في الرِّضا. وقال: مَا وَجَدْتُ لَلمُؤمِن مَثَلاً إِلاَّ مَثَل رَجُلٍ في البَحْرِ علىٰ خَشَبَةٍ فهو يَدْعُو: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، لَعَلَّ ٱللهَ يُنجِيه.

قال: أَمْرٌ أَنَا فِي طَلَبِهِ مُنذُ عِشرينَ سَنَةً لَمْ أَقْدِرْ عليه، ولَسْتُ بِتارِكِ طَلَبَهُ أَبداً، قالوا: وما هو؟ قال: الصَّمْتُ عَمّا لا يَعنيني.

عن عاصم: أنَّ مُوَرِّقاً العِجلي كانَ يَجِدُ نَهَقَتَهُ تَحتَ رَأْسِه.

\* \* \*

#### (غزوان الرقاشي)<sup>(٣)</sup> رضي ٱلله تعالیٰ عنه

كَانَ يِقَالُ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُجَالَسَةِ إِخْوَانِكَ؟ فَيَبَكِي وَيَقُولُ: إِنِّي أَرْبَتُ رَاحَةً قَلْبِي فِي مُجَالَسَةِ مَنْ لَدَيْهِ حَاجَتِي.

\* \* \*

(١) مورق بن مشمرج، ويقال: أبن عبد أله العجلي أبو معتمر البصري، ويقال: الكوثي.
 كان ثقة عابداً.

توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق، قبل: سنة ثلاث ومئة، وقبل: سنة خمس ومئة، وقبل: سنة ثمان ومئة. تهذيب التهذيب (۲۱/۱۳۳-۳۳۲)، تقريب التهذيب (۲/۲۰). (ز)

(٢) وفي صفة الصفوة: (فندمت). (ز)

(٣) غزوان بن غزوان الرقاشي، وقبل: غزوان بن زيد، يعد في البصريين. التاريخ الكبير (٧/ ٨٩). (ز)

#### (العلاء بن زياد العدوي)<sup>(۱)</sup> رضي آله تعالیٰ عنه

قال: إنَّمَا نَحْنُ قَوْمٌ وَضَعْنَا أَنْفُسَنَا فِي النَّارِ (٢)، فإنْ شاءَ اللهُ أَن يُخْرِجَنا مِنها أَخْرَجَنا.

وقال: إنَّ رَجُلاً كَانَ يُرائِي بِعَمَلِه، فَجَعَلَ يُشَمِّرُ ثِيابَهُ، ويَرْفَعُ صَوْتَهُ إِذَا فَرَأَ، فَجَعَلَ لايأتِي على أَحَدِ إلاَّ سَبَّهُ ولَعَنَهُ، ثُمَّ رَزَقَهُ ٱللهُ تَعالىٰ يَقيناً فَخَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ، وَجَعَلَ صَلاَحَهُ (٣) فيما بَينَهُ وبينَ رَبِّهِ، فَجَعَلَ لا يأتي بَعَدَ ذلكَ علىٰ أَحَدِ إلاَّ دَعا لَهُ بِخَيْر.

<sup>(</sup>١) العلاء بن زياد بن مطر بن شريح القدوة العابد أبو نصر العدوي البصري، أرسل عن النبي ﷺ، وكان تُقيّاً قانتاً لله، بكاء من خشية ألله، وقد بكي حتىٰ غشي بصره.

<sup>(</sup>٢) هاذا من باب أستشعار عظمة ألله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: وجعل صلاته. (ز)

#### (معاوية بن قرة)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قال: أَدْرَكْتُ سَبعينَ رَجُلاً من أصحابِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ؛ لو خَرجوا فِيكُمُ اليومَ ما عَرَفوا شَيتاً مِمَّا أَنتُمْ عليهِ إِلاَّ الأَذان.

وُقَالَ: كُنَّا عِندَ الحَسَنِ، فتَذاكُرْنا؛ أيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فكُلُّهُم ٱتَّفَقُوا علىٰ قيام اللَّيلِ، فقلتُ أنا: تَرْكُ المَحارِمِ، فأنْتَبَهَ لَها الحَسَنُ فقالَ: ثَمَّ تَمَّ الأَمْرِ، تَمَّ الأَمْرِ،

وقال: ٰ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُ العَبْـدَ رِزْقَ شَهْـرٍ في يَوْم، فإنْ أَصْلَحَهُ؛ أَصْلَحَ ٱللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ، وعاشَ هو وعيالُهُ بَقِيَّةَ شَهْرِهِمْ بِخَيْرٍ، وإِنْ أَفْسَدَهُ؛ أَنْسَدَ ٱللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ، وعاشَ هو وعيالُهُ بَقِيَّةَ شَهْرِهِمْ بِشَرِّ.

وقالَ: إِنَّ القَومَ لَيَحُجُّونَ ويَعْتَمِرونَ ويُجاهِدُونَ ويُصَلُّونَ ويَصُونَ، ويَصُومُونَ، وما يُعْطَوْنَ يَومَ القِيامَةِ إِلاَّ علىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) معاوبة بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب الإمام العالم الثبت أبو إياس المزني البصري والد القاضي إياس.

قيل: ولد يوم الجمل. متمف سنة ثلاث عشمة و

وتوفي سنة ثلاث عشرة ومئة، وهو أبن ست وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء (٥/١٥٣).(ز)

#### (قتادة بن دعامة السدوسي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه: مَن يَتَّيِ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُنْ مَعَهُ، ومَنْ يَكُنِ ٱللهُ تَعالَىٰ مَعَهُ تَكُنْ مَعَهُ الفِئَةُ التي لا تُغْلَبُ، والحارسُ الذي لا ينامُ، والهادي الذي لا يَضِنلُّ.

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ كُوىً<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ النَّارِ، فَيَطَّلِع أَهْلُ الجَنَّةِ مَن تِلْكَ الْكُوكَ إِلَىٰ النَّارِ فيقولونَ: ما بالُ الأشقياءِ؟ وإنَّما دَخَلْنا الجَنَّةَ بِفَضْلِ تَأْدِيبِكُمْ؟! فقالوا: إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُكُمْ ولا نَأْتَمِرُ، ونَنْهاكُمْ ولا نَنْتَهى.

وقال: بابٌ من العِلْمِ يَحْفَظُهُ الرَّجُلُ يَطْلُبُ بِيهِ صَلاَحَ نَفْسِهِ وصَلاحَ النَّاس؛ أَفْضَلُ من عبادة ِ حَوْلِ كامل.

<sup>(</sup>١) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه. ثقة ثبت، أحد الأثمة الأعلام الحافظ.

توفي بواسط سنة سبع عشرة ومئة، وهو أبن سبع وخمسين.

لسان الميزان (٧/ ٣٤١)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٩)، ميزان الاعتدال (٣/ ٣٨٥). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي ثقوب ونوافذ.

#### (ثابت بن أسلم البناني)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قال ثابت: كابدتُ الصَّلاَةَ عِشرينَ سَنَة، وتَنَعَّمْتُ بِها عشرين سنة.

وقال: ما دعا ٱللهُ المُؤمنُ بِدَعوَةٍ إلاَّ وَكُلَ بَحاجَتِهِ جَبرائيلَ عليهِ السَّلاَمُ فيقولُ: لا تُعَجَّلُ بإجابَتِه فإنِّي أُحِبُ أن أَسْمَعَ صَوتَ عَبدي المُؤْمن، وإنَّ المُفاجِرَ يَدْعُو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُوكِّلُ جِبرائيلَ بحاجَتِه، فيقولُ: يا جبرائيلُ ؛ عَجِّلْ إجابَةَ دَعْوَتِه فإنِّي أُحِبُ أن لا أَسْمَعَ صَوْتَ عَبدي الفاجر.

وَهَنه، عَن رَجُلٍ مِنَّ الغُبَّادِ أَنَّهُ قال بَوماً لإخوانِه: إِنِّي لأَعْلَمُ مَتَىٰ يَذْكُرني رَبِّي، قالَ: فَفَزعوا مِنْ ذٰلِكَ، وقالوا: تَعلَمُ حينَ يَذْكُركَ رَبُّكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالوا: متىٰ؟ قالَ: إذا ذَكَرْتُه ذَكَرَني، قالَ: وإنِّي أَعلَمُ حينَ يَسْتَجيبُ لي، قالَ: فعَجِبوا مِنْ قَوْلِهِ، وقالوا: تَعْلَمُ حينَ يَسْتَجيبُ لَكَ رَبُّكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالوا: وكَيْفَ تَعْلَمُ خَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالوا: وكَيْفَ تَعْلَمُ ذُلِكَ؟ قالَ: إذا وَجِلَ قَلْبِي، وأَقْشَعَرَّ جِلْدي، وفاضَتْ عَيْنِي، وفَتِحَ ليَ الدُّعاءُ؛ فَثَمَّ أَعْلَمُ أَنْ قَدِ ٱسْتُجيبَ لي.

كَانَ ثَابِتِ البِنانِي يُصَلِّي فَي كُلِّ لَيُلَةٍ ثُلاثَ مِئَةِ رَكْعَةٍ، فإذا أَصْبَحَ ضَمَرَتْ قَدَمَاهُ فَيَأْخُذُهُمَا بِيَدِهِ فَيَعْصِرُهُمَا، ثُمَّ يقولُ: مَضَىٰ العابدونَ وقُطِعَ بِي والَهْفَاهُ. وكمانَ يَقرأُ القرآنَ في كُملِّ يَـوْم ولَيْلَـةٍ، ويَصُومُ الدَّهْرِ.

وقالَ لَهُ أَنْس: مَا أَشْبَهُ عَينَيكَ بِعَيْنَيْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ، فما زالَ يَبكي حتىٰ عَمشَتْ (٢) عَنناهُ.

وَاشْتَكَىٰ ثَابِتٌ عَيِنَهُ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ: اضْمَنْ لي خَصْلَةً تَبْرَأَ عَينُكَ، قَال: وما خَيْرٌ في عَينٍ لا تَبْكي؟.

 <sup>(</sup>١) ثابت بن أسلم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد البناني مولاهم البصري، ولد في خلافة معارية، وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومئة، وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٢٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) المُمَشُّ في العين: ضغفُ الرُّؤية مع سيلان دَمْعها في أكثر أوقاتها. (ز)

وكان يقول: ما شَيِّ أُجِدهُ في قَلبي أَللُّ عندي من قيام الليل.

قَالَ ٱبنُهُ: ذَهَبَتُ أَلَقِّنُ أَبِي وَهُوَ فِي المَوْتِ فَقَلَتُ: يَا ۚ أَبَتِ؛ قُلْ: لَاۤ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فقال: يا بُنَيَّ؛ خَلِّ عَنِّي؛ فإنِّي في وِرْدي السَّادِس أو السَّابِع.

قال [أبنُ] جسر (1): أنا وألله الذي لا إلله إلا هُوَ أَذْخَلْتُ ثابتاً البناني لَخْدَهُ أَنَا وَحُمَيدٌ الطويل، فَلَمَّا سَوَّينا عليهِ سَقَطَتْ لَبِنَةٌ، فإذا أَنَا بِه يُصَلِّي في قَبْرِه، فقلتُ للذي معي: ألا تَرَىٰ؟ فقالَ: اسْكُتْ، فلمَّا فَرَغْنا أَتَينا أَبَينا أَبَينا مَعْلَى الله عَمَلُ ثابتٍ؟ قالت: وما رأيتُم؟ فأخبرناها، قالت: كانَ يقومُ اللَّيلَ خَمسينَ سَنَة، فإذا كانَ السَّحَرُ قال: ٱللَّهُمَّ؛ إن كُنتَ أَعطَيتَ أَحداً من خَلقِكَ الصَّلاَةَ في قَبْرِه فأَعْطِنِيْها.

وقال أَبِنُ الصِّمَّة (٢): حَدَّثني الذينَ كانوا يَمُرُّونَ بالجِّصِّ بالأسحار (٣)، قالوا: كُنّا إذا مَرَرْنا بِجَنَباتِ قَبْرِ ثابِتِ سَمِعْنا قِراءَةَ القُرآن.

\* \* \*

### (إياس بن معاوية القاضي)<sup>(؛)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: كُلُّ رَجُٰلِ لا يَعْرِفُ عَيْبَهُ فَهُوَ أَحْمَق، قالوا: وما عَيْبُكَ؟ قال: كَثْرَةُ الكَلاَم.

مابين القوسين سقط من الطبعة الأولى والأحاسن، والمثبت من صفة الصفوة والمجمع، وهو شبان بن جسر. (ز)

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن الصمة المهلبي . (ز)

<sup>(</sup>٣) العَبِصُّ بفتح الجيم وكسرها: ما يُبنى به، وفي بعض نسخ الحلية: بالجص بالحفر. (ز)

<sup>(</sup>٤) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب قاضي البصرة العلامة أبو واثلة، وكان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والدهاء والعقل.

توفي سنة إحدى وعشرين ومئة كهلاً. سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥)، وفيات الأعبان (١/ ٢٤٧).(ز)

#### (أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني)(١) رضى الله تعالىٰ عنه

قال: لا يَغُرَّنَّكُم مِن رَبِّكُم طُوْلُ النَّسِيئَةِ وحُسْنُ الطَّلَبِ، فإنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ.

وقال: وَعَظَ مُوسَىٰ عَلَيْتُلَا فَوْمَهُ، فَشَقَّ رَجُلٌ قَميصَهُ، فَأَوحَىٰ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَلْبِهِ. لِيَشْرَحْ (٢) لِي عَن قَلْبِهِ.

وقال: تَصْعَدُ المَلَائِكَةُ بِالأَعمالِ، فينادي المَلكُ: أَلْقِ تلكَ الصَّحيفَة، أَلَق تلكَ الصَّحيفَة، أَلَق تلك الصحيفة، قال: فتقولُ المَلائِكَةُ: رَبَّنا؛ قالُوا خَيْراً وحَفِظْناهُ عَلَيهِم، فيقولُ تَبارَكَ وتَعالىٰ: لَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهي، قالَ: ويُنادي المَلكُ: اكْتُبْ لفُلانِ كَذا وكذا مَرَّتين فيقولُ: إنَّهُ نَواه.

<sup>(</sup>١) أبو عمران عبد الملك بن حبيب الأزدي الكندي الجوني البصري الواصط. نوفي سنة ثمانية وعشرين ومئة، وقيل: غير ذلك.

الكواكب الدرية (١/٩٥١) موسوعة رجال التسعة (٢/ ٤٨٦). (ز)

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأولم وأحاسن المحاسن: (يشرح)، والمثبت من صفة الصفوة.(ز)

#### (بديل بن ميسرة العُقيلي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: من أرادَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ آللهِ تَعالَىٰ، أَقْبَلَ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِ، وأَقْبَلَ بِقُلُوبِ العِبادِ إليهِ، ومَنْ عَمِلَ لِغَيرِ ٱللهِ تَعالَىٰ، صَرَفَ سُبْحانَهُ وبِحَمْدِهِ عَنهُ وَجْهَهُ، وصَرَفَ قُلُوبِ العبادِ عَنْهُ.

وقال: الصِّيامُ مَعْقِلُ العابدين. (يعني أنَّ الصيامَ للعُبّادِ كالحِصْنِ مِنَ الذُّنوبِ والشَّهواتِ وغَيْرها).

张 张 张

#### (محمد بن واسع)<sup>(۲)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

حن الفضيل بن عياض قال: قال مالك بن دينار: إنِّي لأَغْبِطُ<sup>(٣)</sup> الرَّجُلَ يَكُونُ عَيْشُهُ كَفَافاً، فيَقْنَعُ بِهِ، فقال محمد بن واسع: أَغْبَطُ وٱللهِ عِندي من ذلِكَ أَنْ يُصْبِحَ جائِعاً ويُمْسِي جائعاً، وهُو عَنِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاضٍ.

رأىٰ مُحَمَّدُ بن واسع أَبْناً لَهُ وهُوَ يَخْطُرُ بِيَـدِهِ۔(يعني يُحَرِّكها في مِشْيَتِهِ

بديل بن ميسرة العقيلي البصري من صالحي أهل البصرة.
 توفى سنة ثلاثين ومئة، وقيل: سنة خمس وعشرين ومئة.

مشاهير علماء الأمصار (١/ ١٥٢)، وانظر الثقات (٦/ ١١٧). (ز)

 <sup>(</sup>٢) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس، الإمام الرباني القدوة أبو بكر، الثقة العابد الصالح، أحد الأعلام، زين القراء، أفضل أهل البصرة.
 توفي سنة ثلاث وعشرين ومئة، وقيل: سبم وعشرين ومئة.

سير أعلام البلاء (٦/ ١١٩). (ز)

<sup>(</sup>٣) الغِبْطَةُ بالكسر: أن تَتَمنَّىٰ مِثْلَ حال المَغْبُوط من غير أن تُريدَ زَوالَها عنه، وليس بِحَسَد.(ز)

كَالْمُتَبَخْتِرِ) لِمُقَالَ: وَيُمْحَكَ؛ تَعَالَ، تَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أُمُّكَ آشْتَريتُها بمِتَتَيْ دِرْهَم، وَأَبُوكَ؛ فلاَ أَكْثَرَ ٱللهُ مِنَ المُسْلِمينَ مِثْلَهُ.

وقًال: ماآسىٰ<sup>(۱)</sup> مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ علىٰ ثَلاَثِ: صاحبِ إِذَا ٱعْوَجَجْتُ قَوَّمَنِي، وصَلاةٍ في جَماعَة يُخْمَلُ عَنِّي سَهْوُها وأَفُوزُ بِفَضْلِها، وقُوْتٍ مِنَ الدُّنيا لَيْسَ لاَّحَدِ فِيْهِ مِئَّة؛ ولا للهِ تَبَعَة.

عن زياد بن الربيع عن أبيه قال: رأيتُ محمد بن واسع بسوق مَرْوَ<sup>(٢)</sup> يَعْرِضُ حِماراً لَهُ علىٰ البَيْعِ، فقالَ لهُ رَجُلٌ: أَتَرْضاهُ لي؟ فقالَ: لَو رَضيتُه لَمْ أَبِعْه.

قَالَ أَبُو عَامِر: حَدَّنَني صاحبٌ لَنا، قال: لَمَا ثَقُلَ مُحَمَّدُ بِن واسع كَثُرَ النَّاسُ عَلَيهِ في العِيادَةِ، قالَ: فَدَخَلْتُ، فإذا قَوْمٌ قِيامٌ وآخَرُونَ قُعودٌ، فأَقَبْلَ عَلَيَ فقالَ: أَخْرِني؛ مَا يُغْني مَؤُلاءِ عَنِّي إذا أُخِذَ بِناصِيتي وقَدَمِي غَداً وأُلقِيتُ في النَّارِ؟ ثُمَّ تَلاَ: ﴿ يُتَرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِدِيمَهُمْ فَيُوْخَدُ بِالتَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ الرحمان: 11].

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأَسَىٰ: الحُزْنُ (ز)

<sup>(</sup>٢) إحدى مدن خراسان. (ز)

#### (مالك بن دينار)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: مَا تَنَعَّمَ المُتَنعِّمُونَ بِمِثْلَ ذِكْرِ ٱللهِ تَعالَىٰ.

يا حَمَلَةَ القُرآنِ ؛ ماذا زَرَعَ القُرآنُ في قُلوبِكُم؟ فإنَّ القُرآنَ رَبِيعُ المُؤمِنِ، كَما أَنَّ الغَيْثَ رَبِيعُ الأَرْضِ.

إِنَّ الصِّدِّيقِينَ إِذَا قُرِىءَ عَلَيهِمُ القُرآنُ طَرِبَتْ قُلُوبُهُم إلى الآخِرَةِ.

مَثْلُ قُرَّاءِ هالذا الزَّمانِ كَمَثَلُ رَجُلِ نَصَبَ فَخَا ونُصَبَ فِيهِ بُرَّةً (٢)، فجاءً عُصْفُورٌ فقالَ النَّالِ : ما غَيَّبَكَ في التُّرابِ؟ قال: التَّواضُع، قالَ: لأيُّ شَيءِ أَنْحَنَيت؟ قالَ: مِنْ طُولِ العِبادَةِ، قال: فَما هاذه البُرَّةُ المَنْصوبَةُ فيك؟ قالَ: أَعْدَدْتُها للصَّائِمينَ، فقالَ: نِعْمَ الجارُ أَنْتَ، فَلَمّا كانَ عِنْدَ المَعْرِب؛ وَنَا العُصفورُ ليأْخُذَها فَخَنَقَهُ الفَحُّ، فقالَ العُصفورُ: إنْ كانَ العُبّادُ يَخْنُقونَ خَنِقَكَ فَلاَ خَيْرَ في العُبّادِ اليَوْم.

عَجَباً لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ مَصيرُه، والفَبْرَ مَوْرِدُه، كَيْفَ تَقَرُّ بالدُّنيا عَيْنُه؟ .

إِنَّ لِكُلِّ شَيءِ لقاحاً، وإنَّ الحُزْنَ لِقاحُ العَمَلِ الصَّالِحِ.

كَانَ الأَبْرَارُ يَتُواصَونَ بِثَلَاثٍ: بِسِجْنِ اللَّسَانِ، َ وَكَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ، والغُزْلَةِ.

إِنَّ البَدَنَ إِذَا سَفِمَ لَمْ يَنْجَعُ<sup>(١)</sup> فِيهِ طَعامٌ ولا شَرابٌ ولا نَوْمٌ ولا راحَةٌ، وكذلِكَ القَلْبُ إذا عَلِقَهُ حُبُّ الدُّنيا لَمْ يَنْجَعُ فِيهِ المَواعِظ.

<sup>(</sup>١) مالك بن دينار أبو يحيى، علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ومن أعبان كتبة المصاحف، ولد في أيام أبن عباس، وسمع من أنس بن مالك.

توفي سنة سبع وعشرين ومئة، وقيل: سنة ثلاثين ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٦٢). (ز) النُبُوَّةُ: واحدة آلقَنْح. (ز)

 <sup>(</sup>٢) البُّرَّةُ: واحدة ٱلقَّنْح.(ز)
 (٣) أي فقال العصفور للفخ.

<sup>(</sup>٤) لم يؤثر.

بِقَدْرِ مَا تَخْزَن للدُّنيا كذلكَ يَخْرُجُ حُبُّ الآخِرَةِ مَن قَلْبِكَ، وبِقَدْرِ مَا تَخْزَن للآخِرَةِ فَكَذَٰلِكَ يَخْرُجُ هَمُّ الدُّنيا مِن قلبك.

مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ القَلْب.

إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ٱنْتَقَصَهُ مِنْ دُنْياهُ ويقولُ: لا تَبْرَحْ بينَ يَدَيَّ، فَهُوَ مُتَمَرِّغٌ لِخِدْمَةِ رَبِّهِ، وإذا أَبْغَضَ عَبْداً دَفَعَ في نَحْرِهِ شَيْئاً مِنَ الدُّنيا، ويقولُ: اغزُبْ (١) فلا أَراكَ بَيْنَ يَدَيَّ، فَتَرَاهُ مُعَلِّقَ القَلْبِ بأَرْضِ كَذَا وبتجارَةِ كذا.

كَفَىٰ بالمَرْءِ خِيانَةً أَنْ يَكُونَ أَمِيناً للخَوَنَةِ، وكَفَىٰ بالمَرْءِ شَرّاً أَنْ يَكُـونَ صَالحاً، ويَقَع في الصَّالحين.

قولوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ صَادقاً: لا تَتَعَنَّ.

إِنَّ الثَلْبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُزْنٌ خَرِبَ، كَمَا أَنَّ البَيْتَ إِذَا لَمْ يُسْكَنْ خَرِب. كُلُّ أَخِ وجَليسِ وصَاحِب لا تَسْتَفيد مِنهُ خَيْراً في دِيْنِكَ فَانْبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ.

إِنَّ الأَبرارَ لتَغْلِي قُلوبُهُمْ بأَعْمالِ البِرِّ، وإِنَّ الفُجّارَ لَتَغْلَي قُلوبُهُم بأَعْمالِ النُجورِ، وأَللهُ يَرَىٰ هُمومَهُم (٢)، فأَنْظُروا ما هُمومُكُم.

إِنَّ العالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ (٢) مَوْعِظَتُهُ عَنِ القُلُوبِ، كَمَا يَزِلُّ القَطْرُ عَنِ الصَّفَا(٤). القَطْرُ عَنِ الصَّفَا(٤).

إذا طَلَبْتَ العِلْمَ لِتَعْمَلَ لَمْ يَزِدْكَ إِلاَّ فَخْراً، وإذا طَلَبَتَهُ لِغَيرِ العَمَلِ بِهِ لَمْ يَزِدْكَ إِلاَّ كَسْراً (°).

<sup>(</sup>١) اعزب أي ابعد.

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (همومكم).(ز)

<sup>(</sup>٣) أي ذهبت ولم تؤثر.

<sup>(</sup>٤) الصفا: الصخر الأماس. (ز)

 <sup>(</sup>٥) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم،
 وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخراً).(ز)

إِنَّ ٱللَّهُ تَبَارُكَ وتَعَالَىٰ جَعَلَ الدُّنيا دارَ مَمَرٌّ (١)، والآخِرَةَ دارَ مَقَرٌّ، فخُذوا منْ مَمَرَّكُمْ لِمَقَرَّكُمْ، وأَخْرِجُوا الدُّنيا مِنْ قُلوبِكُمْ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدانكُمْ، ولا تَهْتِكُوا أَسْتارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرارَكُمْ، فَفِي الدُّنيا حَبِيْتُمْ، وَلِغَيْرِها خُلِقْتُمْ.

إنَّما مَثَلُ الدُّنيا كالسُّمُّ أَكَلَهُ مَنْ لا يَعْرِفهُ، وٱجْتَنبَهُ مَنْ عَرَفَهُ، ومَثلُ الدُّنبا كالحَيَّةِ مَشُّها لَيِّنٌ، وفي جَوْفِها السُّمُّ الفَاتِلُ، يَحْذَرُها ذَوو العُقولِ، ويَهْوِي

إليها الصّبيانُ بأيديهم.

مَرَّ والي البَصْرَةِ بمالك بن دينار يَرْفُلُ<sup>(٢)</sup>، فصاحَ بهِ مالك: أَقِلَّ مِنْ مِشْيَتِكَ هَلَدِه، فَهَمَّ خَدَمهُ بِهِ، فقالَ: دَعُوهُ؛ ما أَراكَ تَعْرِفُني؟! فقال له مالك: ومَنْ أَعَرَفُ بِكَ مِنِّي؟ أَمَّا أَوَّلُكَ فَنُطْفَةٌ مَذِرَةٌ (٣)، وأَمَّا آخِرُكَ فجينْفَةٌ قَذِرَةٌ، ثُمَّ أَنْتَ بَينَ ذُلِكَ تَخْمِلُ العَذِرَةَ (1)، فَنكَّسَ الوالى رَأْسَهُ ومَشيْ.

كان مالك بن دينار يَطوفُ بالأَسواق فيَنْظُر إلى أشياءَ يَشْتهيها فيقولُ لنَفْسِه: أَبشِري؛ فو ٱللهِ ما حَرَمْتُكِ ما رَأَيْتِ إِلاَّ لِكَرامَتِكِ عَلَىَّ.

وكانَ مالك يُسرىٰ يَوْمَ التَّرويةِ بالبَصْرَةِ، ويَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرفاتُ.

وقال: إنَّ في بَعْضِ الكُتُبِ: أنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إنَّ أَهونَ ما أنا صانِعٌ بالعالِم إذا أَحَبُّ الدُّنيا أَنْ أُخْرِجَ حَلاَوَةَ ذِكْرِي مِنْ قَلْبِه.

وَوَقَعَ حَرِيْقٌ في البَصْرَةِ، فأَخَذَ مالك بن دينار بطَرَفِ كِسائِهِ وقالَ: هَلَكَ أُصْحاتُ الأَثْقالِ.

وقال: خَرَجَ أَهْلُ الدُّنيا مِنَ الدُّنيا ولَمْ يَذوقوا أَطْيبَ شَيءٍ فيها، قالوا: وما هُوَ؟ قال: مَعْرِفَةُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلِّ.

وقال: أَخَذَ السَّبُعُ صَبِيًّا مِن آمراْةٍ فَتَصَدَّقَتْ بِلْقُمَةِ، فأَلقاهُ السَّبُعُ، ونُودِيَتْ: لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ.

وفي صفة الصفوة: دار مَغَرّ.(ز) (1)

أى يَجرُ ذيله ريَتبخْتَر . (ز) **(Y)** 

مَذرَت البيضة: فسدت. (ز) **(T)** 

هي ما يخرج من الإنسان. (ز) (1)

وقال أبن نبهان (١) : أهديتُ إلى مالك بن دينار رَكُوة (٢) ، فكانت عِنْدَهُ ، فجِثْتُ يَوْماً فقالَ: يَعالَ خُذْ تِلْكَ الرَّكُوةَ فَقَدْ شَغَلَتْ عَلَىٰ قَلْبِي ، فقلتُ : يا فجِثْتُ يَوْماً فقالَ: إنّها أَشْتَرِيْها (٣) لَكَ لتتَوَضَّا فيها وتَشْرَبَ ، فقالَ : إنّه إذا دَخَلْتُ المَسْجِدَ جاءَني شَيطانُ فقالَ : إنّ الرَّكُوةَ قَدْ سُرِقَتْ ، قَدْ شَغَلَتْ عَلَىٰ قَلْبِي . المَسْجِدَ جاءَني شَيطانُ فقالَ : إنّ الرَّكُوةَ قَدْ سُرِقَتْ ، قَدْ شَغَلَتْ عَلَىٰ قَلْبِي . قيل لمالك بن دينار : ألا نَدْعُو لَكَ قَارِتُ ؟ قال : إنّ التَّكُلَىٰ لا تَحْتاجُ إلىٰ نائِحَة ، وقيل له : ألا تَسْتَسقي لَنا ؟ فقالَ : أنتُم تَسْتَبْطِئونَ المَطَرَ ، لكني أَسْتَبْطِئونَ المَطَرَ ، لكني أَشْتَبْطِي وَ تتوقعونَ نُزولَ الغَيْثِ ، وَإِنَّما حُكْمُ أهل المَعْصِية أن يُتَوقَع لهم نزول الحجارة) .

وقال: لو أَسْتَطَعْتُ أَنْ أَنَامَ (١) لَمْ أَنَمْ، مَخَافَةَ أَن يَنْزِلَ العَدَابُ وأَنَا نَائِمٌ. وقال: خَرَجَ سُليمانُ عَلَيْتُلَا دُفي مَوْكِبِهِ، فَمَرَّ بِبُلْبُلِ عَلَىٰ غُصْنِ شَوْكِ يُصَفِّرُ ويضْرِبُ بِذَنَبِهِ، فقالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قالوا: أَللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قالَ: فإنَّهُ يقُولُ: ۚ قَدَّ أَصَبْتُ اليَوْمَ نِصْف ثَمَرَةٍ فَعَلَىٰ الدُّنيا العَفاء.

رأى مالك بن دينار رَجُلاً يُسِيءُ في صَلاَتِه، فقالَ: ما أَرْحَمَني لعيالِهِ، فقيلَ لَهُ: هاذا يُسِيءُ في صَلاَتِهِ وتَرْحَمُ عِيالَهُ ؟ قالَ: إنَّهُ كَبِيرُهُمْ ومِنْهُ يَتَعَلَّمُونَ. ولما حَضَرَ مالكاً المَوْتُ قال: لولا أنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَصْنَعَ شَيئاً لَمْ يَصْنَعهُ أَحَدُ قَبلي لأَوْصَيْتُ أَهْلي إذا أنا مِتُ أَن يُقَيِّدوني، وأن يَجْمَعوا يَدي إلى أَحَدُ قَبلي لأَوْصَيْتُ أَهْلي إذا أنا مِتُ أن يُقَيِّدوني، وأن يَجْمَعوا يَدي إلى عُنْقيه ؛ فينظلِقُوا بي على يلك الحالِ حتى أُدْفَنَ كَما يُصْنَعُ بالعَبْدِ الآبِقِ، فإذا سَأَلَني رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قلت: أَيْ رَبِّ لَمْ أَرْضَ لَكَ نَهْسي طَرْفَةَ عَيْن.

非 非 非

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن نبهان. (ز)

<sup>(</sup>٢) إناء خاص الماء.

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (اشتربتها). (ز)

<sup>(</sup>٤) كذا في أحاسن المتحاسن، وفي صفة الصفوة: (لا أنام) بدل (أنام). (ز)

#### (أيوب بن أبي تميمة السختياني)(١) رضى ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

إذا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَأَرِدْ مَا يَكُونَ.

لاَ يَنْبُـلُ الرَّجُلُ حَتَىٰ تَكُونَ فِيهِ خَصْلَتانِ: العِفَّةُ عَمَّا في أَيدي النَّاسِ، والتَّجاوزُ عَمَّا يَكُونُ مِنْهُم.

إِنَّ قَوْماً يُريدونَ أَن يَرْتُفِعُوا فَيَأْمِىٰ ٱللهُ إِلاَّ أَن يَضَعَهُمْ، وآخرينَ يُريدونَ أَن يَتَواضَعُوا ويَأْمِىٰ ٱللهُ إِلاَّ أَن يَرْفَعَهُم.

ما أزدادَ صاحِبُ بِدْعَةٍ أَجْتِهاداً إلاَّ أَزْدادَ مِنَ أَللهِ بُعْداً.

إِنَّهُ لَيَبِلُغُني مَوْتُ الرَّجُلِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّمَا يَسْقُطُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائي. آذي رَجُلُ أيوبَ السختياني وأصحابَهُ أَذِي شَديداً، فَلَمَّا تَفَرَّفُوا قالَ أيوبُ: إِنِّي لأَرْحَمُهُ، إِنَّنَا نُفَارِقُهُ وخُلُقهُ مَعَـهُ.

قال حمّاد: رأيتُ أيوبَ لا يَنْصَرِفُ عَنْ سُوقِهِ إلاَّ ومَعَهُ شَيءٌ يَحْمِلُهُ لعيالِهِ، فقلتُ لَهُ في ذُلِك، فقالَ: إنَّي سَمِعْتُ الحَسَنَ يقولُ: إنَّ المُؤْمِنَ أَخَذَ عَنِ اللهُ تَعالَىٰ أَدَباً حَسَناً، فإذا أَوْسَعَ عَليهِ أَوْسَعَ، وإذا أَمْسَكَ عَليهِ أَمْسَك.

قال عبد الواحد بن زيد: كُنتُ معَ أيوبَ على حِراءٍ، فعَطِشْتُ، فقالَ: تَسْتُرُ عَلَيَّ؟ قلتُ: نَعَم، فآسْتَحْلَفَني، فَحَلَفْتُ لَـهُ أَنْ لا أُخْبِرَ عَنْهُ ما دامَ حَيَّا، قال: فغَمَزَ بِرِجْلِهِ على حِراءٍ، فَنَبَعَ المَاءُ فشَرِبْتُ وحَمَلْتُ.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري الآدمي، ويقال: ولاؤه لطهية، وقيل: لجهينة، عداده في صغار التابعين، مولده عام توفي آبن عباس سنة ثمان وستين قبل طاعون الجارف بسنة، وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومئة بالبصرة زمن الطاعون وله ثلاث ومتون سنة. سير أعلام النبلاء (۱۵/۱). (ز)

#### (سليمان بن طرخان التيمي)<sup>(۱)</sup> رضي **الله تعال**ىٰ عنه

كَانَ مِنَ الْعُبَّادِ المُجْتَهِدِينَ، يُصَلِّي الغَداةَ بوُضوءِ العِشاءِ الآخِرَة، وكَانَ هو وأَبنُه المُعْتَوِرُ يَدورانِ بِاللَّيلِ في المَساجِدِ فَيُصَلِّيانِ مَرَّةً في هلذا ومَرَّةً في هلذا حَتىٰ يُصْبِحا.

قال المُعْتَمِرُ: مَكَثَ أبي أربعينَ سَنَةً يَصُومُ يَوْماً ويُفْطِرُ يَوْماً، ويُصَلِّي الصُّبْحَ بِوُضوءِ العِشاء.

وقَالَ يَحْيَىٰ بن سعيد: ما جَلَسْنا إلىٰ رَجُلِ أَخْوَفَ للهِ تَعَالَىٰ مِنْهُ.

وقال حمّادُ بن سلمة: ما أَتَيْنا سُليمانَ النَّيْميَّ في ساعَة يُطاعُ ٱلله تَعالىٰ فيها إلاَّ وَجَدْناهُ مُصَلِّياً، فإنْ لَمْ تَكُنْ في ساعَة صَلاَة وَجَدْناهُ مُصَلِّياً، فإنْ لَمْ تَكُنْ ساعَة صَلاَة وَجَدْناهُ مُصَلِّياً، فإنْ لَمْ تَكُنْ ساعَة صَلاَة وَجَدْناهُ إمَّا مُتَوَضَّناً، أو عائِداً لِمَريض، أو مُشَيِّعاً لِجَنازَة، أو قاعِداً يُسَبِّحُ في المَسْجِدِ، وكُنّا نَرى أَنَّهُ لا يَعْصِي ٱللهَ عَزَّ وَجَلّ.

عن المُعْتَمِرِ عن أبيهِ قالَ: إنَّ الرَّجُلَ ليُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ [و](٢) عَلَيهِ مَذَلَّته.

وقال المُعْتَمِرُ: قالَ لي أبي حينَ حَضَرَهُ المَوْتُ: يا مُعْتَمِرُ حَدِّثني بالرُّخَصِ، لَعَلِّي أَلْقَ بِالرُّخَصِ، لَعَلِّي أَلْقَ وَأَنَا حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ.

قال رقبة: رأيتُ رَبَّ العِزَّةِ في النَّوْم فقالَ: وعِزَّتي وجَلاَلي لأُكُرِّمَنَّ مَثوىٰ سُليمانَ التَّيميَّ، فإنَّهُ صَلَّىٰ لي أربعينَ سَنَةً الغَداةَ على طُهْرِ العَتَمَةِ.

قال: فمات، فرأيتُه في الْمَنام، فقلتُ: ما فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قالَ: عَفَرَ لي وأَدْناني وِقَرَّبَني وغَلَّفَنِي بِيَدِهِ، وقالَ: هلكذا أَفْعَلُ بأَبناءِ ثلاثٍ وثمانينَ.

(قوله: غَلَّفَني؛ أي ضَمَّخَني بالغالية).

赤 华 赤

<sup>(</sup>١) سليمان بن طرخان الامام شيخ الإسلام أبو المعتمر التيمي البصري، من حُقاظِ أهل البصرة وخيارهم، وكان ثقة، توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين ومثة، وهو أبن سبع وتسعين سنة. سير أعلام النبلاء (٦/ ١٩٥). (ز)

<sup>(</sup>٢) الواو زيادة من صفة الصفوة. (ز)

#### (يونس بن عبيد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: لَيسَ شَيءٌ أَعَزُّ مِنْ شَيئينِ: دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، ورَجُلٍ يَعْمَلُ علىٰ سُنَّة. وقال: إنَّما هُما دِرْهَمانِ؟ دِرْهَمٌ أَمْسَكُتَ عَنْهُ حَتىٰ طَابَ لَكَ فأَخَذْتَهُ، ودِرْهَمٌ وَجَبَ للهِ عَليكَ فيهِ حَقٌّ فأَدَّيْتَه.

وجاءَهُ رَجُلٌ فَشَكَىٰ إلَيهِ ضِيْقاً، فقالَ لَهُ يُونُس: أَيَسُوُكَ بِبَصَرِكَ هَلَذا الذي تُسْمَعُ بِهِ يَسُوُكَ بِهِ مِئَة الذي تُسْمَعُ بِهِ يَسُوُكَ بِهِ مِئَة أَلفٍ؟ قالَ: لاَ، قالَ؛ فَسَمْعُكَ الذي تَسْمَعُ بِهِ يَسُوُكَ بِهِ مِئَة أَلفٍ؟ قالَ: أَلفٍ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَوَادُكَ الذي تَعْقِلُ بِهِ [يَسُوُكَ بِهِ مِئَة أَلفٍ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَرِجُلاَكَ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَرِجُلاَكَ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَرَجُلاَكَ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَرَجُلاَكَ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَرَجُلاَكَ؟ قالَ: أَرَىٰ لَكَ مِئِينَ لاَ، قالَ: أَرَىٰ لَكَ مِئِينَ أَلُوفاً؛ وأَنتَ تَشْكُو الحاجَة.

وشَكَىٰ إليه رَجُلٌ وَجَعاً يَجِدُهُ في بَطْنِه، فقالَ لَهُ: يا عَبْدَ ٱللهِ؛ إِنَّ هـٰذِه دارٌ لا تُوافِقُكَ فألتَمِسْ داراً تُوافِقُك.

وقال: لَوْ أَصَبْتُ دِرْهَماً حَلاَلاً لاشْتَرَيتُ بِهِ بُرّاً، ثُمَّ صَيَّرْتُه سَويقاً، ثُمَّ سَقَيتُه المَرضىٰ. (أي؛ أنَّ أَكْلَ الحَلاَلِ يُساعِدُ علىٰ الشِّفاء).

وقال: مَا أَعْلَمُ شَيْئاً أَقَلَّ<sup>(٤)</sup> مِنْ دِرْهُمِ طَيِّبِ يُنْفِقهُ صَاحِبُه في حَقَّ، أو أَخِ يُسْكَنُ إليه في الإسلام، وما يَـزْدادانِ إلاَّ قِلَّةً.

 <sup>(</sup>١) يونس بن عبيد بن دينار الإمام القدوة الحجة أبو عبد ألله العبدي مولاهم البصري من صغار
 التابعين وفضلائهم.

قال أبن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

توفي سنة تسع وثلاثين ومثة، وقيل: سنة أربعين ومئة. سير أعلام النيلاء (٦/ ٢٨٨). (ز) ) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولىٰ والأحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى والأحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)
 (٣) يقصد بذلك: هل ترضىٰ أن تفقد بصرك، ويكون عندك عوضاً له مئة ألف درهم.

<sup>(</sup>٤) وفي مجمع الأحباب: (أعز) بدل (أقل). (ز)

قال: خَصْلَتانِ إذا صَلَحَتا مِنَ العَبْدِ صَلَحَ ما سِواهُما مِنْ أَمْرِهِ: صَلاتُه، ولِسَانُه.

وقال: لا يَزالُ العَبْدُ بِخَيْرِ مَا أَبِصَرَ مَا يُفْسِدُ عَمَلَهُ.

وقال: اخْفَظُوا عَنِّيَ ثَلَاثًا: لا يَدْخُلَنَّ أَحَدَكُمْ علىٰ سُلطانٍ يَعِظُه (١)، ولا يَخْلُ بِأَمْرِأَةٍ شَابَّةٍ وإنْ أَقْرَأَها القُرآن، ولا يُمَكِّنْ سَمْعَهُ مِنْ ذِي هَوىٰ.

# (عبد ٱلله بن عون)<sup>(۲)</sup> رضي ٱلله تعالیٰ عنه

قال أَبْنُ عَوْنٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً ٱنْقَطَعَ إلىٰ هَؤُلاَءِ المُلوكِ في الدُّنيا لانْتَفَعَ، فَكَيْتَ بِمَن أَنْقَطَعَ إلىٰ مَنْ لَهُ السَّملواتُ والأَرْض وما بَيْنَهُما وما تَحْتَ النَّرَىٰ؟.

وقال: لَنْ يُصِيبَ العَبْدُ حَقيقَةَ الرِّضا؛ حتىٰ يَكُونَ رِضاهُ عِنْدَ الفَقْرِ كَرِضاهُ عِنْدَ الغِنىٰ.

<sup>(</sup>١) أي؛ حتى يكون أهلاً لذلك، لئلا يفتن بدنياه، أو يتأذى من بلاه فأفهم.

 <sup>(</sup>٢) عبد آلله بن عون بن أرطبان الإمام القدوة عالم البصرة أبو عون المزني مولاهم البصري الحافظ.
 ولد سنة ست وستين.

نوفي بالبصرة في شهر رجب سنة إحدى وخمسين ومثة وهو الصحيح، وقيل: سنة خمسين وماة، وعاش خمساً وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء (٦١ ٣٦٤). (ز)

#### (عمران بن مسلم القصير)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: لَوْلاَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ وقِراءَةُ القُرآنِ ما بالَيتُ أن لا أُعِيشَ في الدُّنيا فَواقاً (٢).

قالتُ آبِنَتُه: رأيتُه في مَنامي، فقلتُ: يا أَبَتِ كَيفَ حَالُك؟ قالَ: خَيْرُ جَالُو، بُوَّنْنَا المَنازِلَ، ومُهَدَتْ لنا المَضاجِعُ، ونَحْنُ هلهُنا يُغْدَىٰ ويُراحُ عَلَينا بِأَرْزَاقِنا مِنَ الجَنَّةِ، قُلتُ: فما الذي بَلَّغَكَ هلذا؟ قال: الصَّبْرُ الصَّالَحُ، وَكُثْرَةُ التِلاَوَةِ لكتابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلّ.

<sup>(</sup>۱) عمران بن مسلم القصير الرباني العابد أبو بكر المنقري البصري الصوفي، وعداده في صغار التابعين، وثقه أبن حبل والذهبي وأبن حبان وغيره. سير أعلام النبلاء (١/ ٢٢٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ١٣٧). (ز)

 <sup>(</sup>٢) الفُواقُ؛ بضم الفاء وفتحها: ما بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ من الوَقْت، لأَنَّهَا نُحْلَب ثُمَّ تُتْرَكُ سُويْمَةً يَرْضَعُها الفَصِيل لِتَـيُرَّ، ثُمَّ تُحْلَبُ، يقال: ما أقامَ عندَه إلا فُواقاً، والمراد: أنه لولا ذكر آلله في الدنيا؛ لم يبال أن لا يعيش في الدنيا سويعة.

## (كهمس بن الحسن القيسي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

كَانَ كَثِيرَ الصَّلاَةِ، فإذا مَلَّ قالَ لنَفْسِهِ: قُوْمي يا مَأْوَىٰ كُلِّ سُوْءٍ فَوَ ٱللهِ مَا رَضِيتُكِ للهِ نَعالىٰ سَاعَةً قَطُّ.

وسَقَطَ مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوَجَدَهُ فَتَرَكَهُ وقالَ: لَعَلَّ ملذا الدَّيْنَارِ غيرُ ذَٰلِكَ الدَّيْنَارِ. وأَكَلَ ذَاتَ يَوْمٍ سَمَكًا، فأَخَذَ مِنْ حَائِطِ جَارِهِ طِيْناً فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ، فقالَ: أنا اليَوْمَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَة أَبْكي علىٰ ذٰلِكَ الطِيْنِ لِمَ أَخَذْتُهُ بِغَيرِ عِلْمِهِ. وكانَ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ يُصَلِّى حَتَىٰ يُغْشَىٰ عَلَيهِ.

张 恭 秀

<sup>(</sup>۱) كهمس بن الحسن القيسي أبو عبيد أله العابد من أهل البصرة، ما له حديث مسند يرجع إليه، وكان مشغولاً بخدمة أُمَّهِ مع تَعَبُّدِهِ، فلما ماتت خرج إلىٰ مكة فأقام بها إلىٰ أن مات. الثقات (٧/ ٢٥٨)، منفة الصفوة (٣/ ٣١٣\_-٣١٥).(ز)

#### (حبيبٌ الفارسي)(١) رضي الله تعالىٰ عنه

كَانَ مُجَابَ الدَّعُوَةِ، حَضَرَ مَجْلِسَ الحَسَنِ فَتَأَثَّرَ بِمَوْعِظَتِهِ، فَخَرَجَ عَمَّا كَانَ يَمْلِك.

قال: وآللهِ إِنَّ الشيطانَ لَيَلْعَبُ بِالقُرَّاءِ كَمَا يَلْعَبُ الصَّبْيانُ بِالجَوْذِ، ولَوْ أَنَّ اللهُ تَعالىٰ دَعاني يَوْمَ القَيامَةِ فقالَ: جِنْنِي بِصَلاَةِ يَوْمَ، أو صَوْمِ يَوْمَ، أو رَكْعَةٍ، أو سَجْدَةٍ، أو تَسْبِيحَةٍ أَمِنْتَ عَلَيها (٢) مِنْ إبليسَ أن يَكُونَ طَعَنَ فيها طَعْنَةً فَا فَسَدَهَا؛ مَا اَسْتَطَعْتُ.

وقال: إنَّ مِنْ سَعادَةِ المَرْءِ إذا ماتَ؛ ماتَتْ مَعَهُ ذُنُوبهُ. (يَعني؛ لا يكون قد خَلَفَ بَعْدَهُ سُنَّةَ سُوءٍ يُسْتَنُّ بها).

قال خلف بن الوليد: آشترى حبيب الفارسي نَفْسَهُ مِنْ رَبِّهِ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ بَأَربَعِ مَرَّاتٍ بَأَربَعِينَ أَلف درهم، أَخْرَجَ بَدْرَةً (٢) فقالَ: يا رَبِّ؛ ٱشتريتُ مِنْكَ نَفْسي بهاله، ثُمَّ أَخْرَجَ بَدْرَةً أُخْرى فقال: إلىهي؛ إن كُنْتَ قَبِلْتَ بَلْكَ فهالهِ شُكْراً لَها، ثُمَّ أَخْرَجَ الثالثة فقال: إلىهي؛ إنْ لَمْ تَقْبَلِ الأُولَىٰ والثانيةَ فَاقْبَلُ هالهِ، ثُمَّ أَخْرَجَ الثالثة فقال: إلىهي؛ إنْ كُنْتَ قَبِلْتَ الثالثة فهاله شكراً لَها.

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي عَلَيْكَ ثَلاثَ مِنَةٍ دِرْهَم، قَالَ: مِنْ أَينَ؟ قَالَ: لِي عَلَيْكَ ثَلاثَ مِنَةٍ دِرْهَم، قَالَ: مِنْ أَينَ؟ قَالَ: ٱللَّهُمَّ؛ عَلَيْكَ ( أَنَّ كَانَ اللَّيْلُ تَوَضَّأَ وصَلَّىٰ، وقَالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَٱبْتَلِهِ فِي بَدَنِه، فَجِيءَ بِالرَّجُلِ مِنْ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَٱبْتَلِهِ فِي بَدَنِه، فَجِيءَ بِالرَّجُلِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) حبيب بن عيسىٰ بن محمد العجمي، أبو محمد، وقيل: أبو مسلم الفارسي أصلاً، ثُمَّ البضري سَكناً كان عابداً زاهداً مجاب المدعوة، لقي الحسن وأبن سيرين، وروىٰ عنهما.

توفي سنة تسع عشرة ومئة. طبقات الأولياء (١٨٢). (ز) (٢) وفي صفة الصفوة: أنَّقَبَتَ عليها. (ز)

<sup>(</sup>٣) البَذَّرَةُ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. (ز)

<sup>(</sup>٤) وفي صفة الصفوة بزيادة: (ثَلاث مِثَةِ دِرْهَم) . (ز)

غَدٍ قَدْ حُمِلَ، وقَدْ ضَرَبَ شِقَّهُ الفالجُ، فقالَ: أنا الذي جِئتُكَ بالأَمْسِ لَمَ يَكُن لَي عَلَيكَ بالأَمْسِ لَم يَكُن لَي عَلَيكَ شَيءٌ، وإنَّما قُلتُ: يَسْتَحي مِنَ النَّاسِ فيُعطيني، قالَ: أَتَعُود؟ قالَ: لاَ، قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنْ كَانَ صادِقاً فأَلْبِسْهُ العافِيَةَ، فقامَ الرَّجُلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْء.

و آشترى حبيب طعاماً في مَجاعَة أَصابَتِ النَّاسَ، فَقَسَّمَهُ على المَساكين، ثُمَّ خاطَ أَكْيِسَتَهُ فَجَعَلها تَحْتَ فِراشِهِ، ثُمَّ دَعا ٱللهَ، فَجَاءَ أَصْحابُ الطَّعامِ يَتَقاضوْنَهُ، فَأَخْرَجَ تِلْكَ الأَكْيسَة فإذا هِيَ مَمْلُوءَة دَراهِم، فَوَزَنها فإذا هِيَ

حُقُوقِهُمْ فَدَفَعَها إليهم.

وَجَاءَتُهُ أَمراَأَةٌ طَلَبَتُ مِنْهُ شَيْئاً مِنَ المالِ، فقامَ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ جَاءَ إلى مُصَلاًهُ فَصَلَّىٰ، فَلَمَّا فَرَغَ قال: يارَبً؛ إنَّ النَّاسَ يُحْسِنُونَ ظَنَّهُمْ بِي، وذَٰلِكَ مِنْ سِتْرِكَ فَصَلَّىٰ، فلا تُخْلِف ظَنَّهُمْ بي، ثُمَّ رَفَعَ حَصِيرَهُ فإذا بخمسينَ دِرْهَماً، فأَعْطاها إيَّاها.

وقال حبيبٌ في مناجاتِهِ: لا قُرَّةَ عَيْنِ لِمَنْ<sup>(١)</sup> لَمْ تَقَرَّ عَيْنُهُ بِكَ، ولا فَرَحَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَحْ بِكَ، وعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ.

وكَانَ يَهُخْلُو فَي بَيتِهِ ويقولُ: مَنْ لَمْ تَقَرَّ عَيْنُهُ بِكَ فَلاَ قَرَّتْ، ومَنْ لَمْ يَأْنَسْ بِكَ فَـلاَ أُنسَ.

جَزَعَ حَبِيبٌ جَزَعاً شَديداً عِنْدَ المَوْتِ، وجَعَلَ يَقُولُ بِالفارِسيَّةِ: أُرِيدُ أَن أَسافِرَ سَفَراً ما سافرتُه قَطَّ، أُريدُ أَن أَسلُكَ طَريقاً ما سَلَكُتُه قَطَّ، أُريدُ أَن أَسافِرَ سَيِّدِي ومَوْلايَ وما رَأَيتُه قَطَّ، أُريدُ أَن أُشْرِفَ على أَهْوالٍ ما شَاهَدْتُ مِثْلَهَا قَطَّ، أُريدُ أَن أُشْرِفَ على أَهُوالٍ ما شَاهَدْتُ مِثْلَهَا قَطَّ، أُريدُ أَنْ أُدْخُلَ تَحْتَ التُّوابِ فَأَبْقَى تَحْتَهُ إلى يَوْم القيامَةِ، ثُمَّ مَثْلَها قَطْ، أُريدُ أَن أُدْخُلَ تَحْتَ التُّوابِ فَأَبْقَى تَحْتَهُ إلى يَوْم القيامَةِ، ثُمَّ أُوفَقَى بَيْنَ يَدَي ٱلله تَعالَىٰ فيقولُ لي: يا حَبيبُ؛ هاتِ تَسبيحَةً واحدَةً سَبَّحْتَني في ستِّينَ سَنَةَ لَمْ يَظْفَرْ بِكَ الشَّيطانُ فيها بِشَيءٍ، فماذا أقولُ؟ ولَيسَ لي حِيلةٌ، أقولُ: يا رَبِّ؛ هُوَ ذا، قَدْ أَتَيْتُكَ مَقْبُوضَ اليَدَينِ إلىٰ عنقي.

<sup>...</sup> اللام من لفظ: (لمن) زيادة من صفة الصفوة.(ز)

#### (عبد الواحد بن زید)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالیٰ عنه

من كلامه:

أَلاَ تَسْتَحيونَ مِن طُوْلِ مِا لاتَسْتَحيونَ؟ (٢) أَلاَ تَبْكُونَ شَوْقاً إِلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلّ؟ أَلاَ تَبْكُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلّ؟ أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بِكَىٰ شَوْقاً إِلَىٰ سَيِّدِهِ لَمْ يَحْرِمْهُ التَّظَرَ إِلَيهِ، أَلاَ تَبْكُونَ خَوْفاً مِنَ النَّارِ أَعَاذَهُ اللهُ تَعالَىٰ مِنْها.

قال عبد الواحد: أصابتني عِلَّةٌ في سافي، فكُنْتُ أَتَحامَلُ عَلَيها للصَّلاَةِ، قالَ: فَقُمْتُ فَأَجُهِدْتُ وَجَعاً، فَجَلَسْتُ فَنِمْتُ، فإذا بجاريةٍ تَفُوقُ الدُّمَىٰ حُسْنا، تَخْطُرُ<sup>(٣)</sup> بِينَ جَوارٍ مُزيناتٍ، حتىٰ وَقَفَتْ عَلَيَّ وَهُنَّ خَلْفَها، فقالَتْ لِبَعْضِهِنَّ: ارْفَعْنَهُ ولا تَهْجِنَّهُ (٤)، فأَقْبَلْنَ نَحْوي فأَحْتَمَلْنَنِي وأنا أَنْظُرُ إليهِنَ، ثُمَّ قالَتْ لِغَيْرِهِنَّ: افْرُشْنَ، فَفَرَشْنَ تَحْتِي سَبْعَ حَشايا لَمْ أَرَ لَهُنَّ في الدُّنِيا مثلاً، وَوَضَعْنَ تَحْتَ رَأْسِي مَرافِق خُضْراً، ثُمَّ قالَتْ لِلاَّتِي حَمَلْنَنِي: اجْعَلْنَهُ مثلاً، وَوَضَعْنَ تَحْتَ رَأْسِي مَرافِق خُضْراً، ثُمَّ قالَتْ لِلاَّتِي حَمَلْنَنِي: اجْعَلْنَهُ عَلَىٰ الفُرُشِ، ثُمَّ قَالَتْ: احْفُفْنَهُ بالرَّيحانِ فأتي بياسَمينٍ، فَحُفَّتْ بهِ الفُرُشُ، ثُمَّ قالَتْ: الْعَلْقِ فَمَسَحَتْ بِيكِها، ثُمَّ قالَتْ: فَمُنَا الْعَلَقِ فَمَسَحَتْ بِيكِها، ثُمَّ قالَتْ: عَلَىٰ مَوْضِعِ العِلَّةِ فَمَسَحَتْ بِيكِها، ثُمَّ قالَتْ: عَلَىٰ الفُرُشُ، مَضْرور، فَاسْتَيقَظْتُ كَانِي أُنشِطْتُ مِنْ قَلْمِ عَلَىٰ العِلَّةِ فَمَسَحَتْ بِيكِها، ثُمَّ قالَتْ: عَلَى مَوْضِع العِلَّةِ فَمَسَحَتْ بِيكِها، ثُمَّ قالَتْ: عَلَىٰ العَلَقِ مَنْ مَضْرور، فَاسْتَيقَظْتُ كَانِي أُنشِطْتُ مِنْ عَلَىٰ الْعِلَّةَ بَعْدَ لَيْلَتِي [تلك] (٥)، ولا ذَهَبَتْ حَلاَوةً مَنْ مَا أَشْتَكَيتُ تِلْكَ العِلَّةَ بَعْدَ لَيْلَتِي [تلك] (٥)، ولا ذَهَبَتْ حَلاَوةً مَنْ مَا أَنْ الْعَلَة اللهُ إلىٰ صَلاَتِكَ غَيرَ مَضْرور.

 <sup>(</sup>١) عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة شيخ العباد أبو عبيدة البصري.

توفي بعد الخمسين ومثة، ويقال: إلى سنة سبع وسبعين ومئة. سير أعلام النبلاء (٧/ ١٧٨).(ز)

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة الأولى والأحاسن: (تستحيون) بدون (لا)، والمثبت من صفة الصفوة، والكواكب الدرية، ولعله هو الأنسب. (ز)

<sup>(</sup>٣) أي تهتز في مشيها وتتبختر. (ز)

<sup>(</sup>٤) أي رفقاً به ولا تزعجته. (ز)

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

قال أبو سليمانَ الدَّاراني: أصابَ عبدَ الواحد بنَ زيد الفالحُ، فَسَأَلَ ٱللهَّ تَعَالَىٰ أَنْ يُطْلِقَهُ في وَقْتِ الوُضوءِ، فكانَ إذا أرادَ أن يَتَوَضَّاً أُطْلِقَ، وإذا رَجَعَ إلىٰ سَرِيرِهِ عادَ عليهِ الفالحُ.

صَلَّىٰ عبد الواحد بن زيد الغَداة بِوُضوءِ العَتَمَةِ أَربعينَ سَنَة.

وقالَ: نِمْتُ ليلَةً عَنْ وِرْدي، فإذا أنا بجاريَةٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ وَجُهاً مِنْها، عَلَيْها ثيابُ حَريرِ خُمْرٌ، وفي رِجْلَيْها نَعْلاَنِ، والنَّعْلاَنُ يُسَبِّحانِ، والزِّمامان يُقَدِّسانِ، وهِي تَقُولُ: يا بْنَ زَيدِ؛ جُدَّ في طَلَبِي فإنِّي أَجِدُّ في طَلَبِكَ، ثُمَّ جَعَلَتْ تَقُولُ:

مَنْ يَشْتَريني ومَنْ يَكُنْ سَكَني يَالُمَنُ في رِبْحِهِ مِنَ الغَبَنِ قَلْتُ: فَما ثَمَنُكِ؟ فَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:

تَــودُدُ ٱللهِ مَــع مَحَبَّتِـهِ وطُولُ فِكْـرٍ يُشـابُ بِـالحَـزَنِ فَلْتُ: فَلْتُ: لِمَنْ أَنت؟ فقالَتْ:

لمَالِكِ لايَرُدُّ لي ثَمَناً مِنْ خاطِبٍ قَدْ أَتَاهُ بِالثَّمَنِ فَالْنَهُ، وآلَىٰ عَلَىٰ فَلْسِهِ أَنْ لا يَنامَ اللَّيلَ، رَحْمَةُ ٱللهِ تَعالَىٰ عَلَيهِ.

#### (عطاء السليمي)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

قال بشر بن منصور: كُنتُ أُوقِدُ بَينَ يَدَي عطاء السليمي، فقلتُ لَهُ: يشُرُكُ السَّاعَة لو أَنَّكَ أُمِرْتَ أن تُلْقِي نَفْسَكَ في هاذِهِ النَّارِ، ولا تُبْعَثُ إلىٰ الحسابِ؟فقالَ: إِيْ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، ثُمَّ قالَ: وآللهِ لَوْ أُمِرْتُ بِذٰلِكَ لَخَشِيتُ الْحَسابِ؟فقالَ: إِيْ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، ثُمَّ قالَ: وآللهِ لَوْ أُمِرْتُ بِذٰلِكَ لَخَشِيتُ أَنْ تَخْرُجَ نَفْسي فَرَحاً قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إليها.

كان عطاءُ السليمي إذا فَرَغَ مِنْ وُضوئِهِ ٱنْتَفَضَ وَٱرْتَعَدَ وَبِكَىٰ، فقيلَ لَهُ في ذُلِكَ فقالَ: إِنِّي أُريدُ أَنْ أَقْومَ بينَ يَدَي ٱللهِ عَظيمٍ، إِنِّي أُريدُ أَنْ أَقُومَ بينَ يَدَي ٱللهِ عَزَّ وَجَلّ.

قال صالح المري: كانَ عطاء السليمي قَدْ أَضَرَّ بِنَفْسِه حتىٰ ضَعُفَ، فَاشْتَرَيْتُ سَوِيقاً وسَمْناً، فَجَعَلْتُ لَهُ شَرْبَة وَأَخْلَيْتُها، وأَرْسَلْتُها مَعَ آبْني، وقلتُ: لا تَبْرَحْ حتىٰ يَشْرَبها، فَرَجَعَ فقالَ: قَدْ شَرِبها، فَلَمَّا كانَ الغَدُ جَعَلْتُ لَهُ نَحْوَها، فَرَجَعَ بها لَمْ يَشْرَبها، فأَتَنْتُه فقلتُ: رَدَدْتَ عَلَيَّ كَرامَتي، فقالَ: لَهُ نَحْوَها، فَرَجَعَ بها لَمْ يَشْرَبها، فأَتَنْتُه فقلتُ: رَدَدْتَ عَلَيَّ كَرامَتي، فقالَ: راودْتُ نَفْسي على أَنْ تُسِيغَها فما قَدِرَتْ، إذا أَرَدْتُ أَنْ أَشْرَبها أَذْكُرُ هاذِهِ الآيةِ: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو الْإِنَ فَي وادٍ، بَسَيَتُ وَمِن وَرَآبِهِه عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [ابراهبم: ١٧] فقلتُ: لا أراني إلاَّ في وادٍ، وأنتَ في آخَر.

وعُوتْبَ في كَثْرَةِ البكاءِ، فقالَ: كَيفَ تُعاتِبُني في شَيءٍ لَيسَ هُوَ إليَّ؟ إنِّي إذا ذَكَرْتُ أَهْلَ النَّارِ وما يَنْزِلُ بِهِمْ مِنْ عَذابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَمَثَّلَتْ لي نفْسي بِهِم، وما أَقَلَّ غِنى البُكاءِ عَنْ أَهْلِهِ إِنْ لَمْ يَرْحَمهُمُ ٱللهُ تَعالَىٰ.

<sup>(</sup>١) عطاء السليمي البصري العابد، من صغار التابعين، اشتغل بنفسه عن الرواية، وكان قد أرعبه فرط الخوف من ألله تعالىٰ، قيل: إنه بكیٰ حنیٰ عمش وربما غشي عليه عند الموعظة، أدرك أنس بن مالك، ولقي الحسن، ومالك بن دينار وغيرهما.

قيل: إنه توفي بعد الأربعين ومئة. سير أعلام النبلاء (٦/ ٨٦)، صفة الصفوة (٣/ ٣٢٥). (ز)

وقيلَ: ما هلذا الحُرْنُ؟ فقالَ: المَوْتُ في عُنُقي، والقَبْرُ بَيْتي، وفي القينرُ بَيْتي، وفي القيامَةِ مَوْقِفي، وعلى جِسْرِ جَهَنَّمَ طَريقي، ورَبِّي؛ لا أَذْري ما يُصْنَعُ بي، ثُمَّ تَنَفَّسَ فَغُشِي عَلَيهِ فَتَرَكَ خَمْسَ صَلُواتٍ، فَلَمَّا أَفَاقَ أُخْبِرَ، فقالَ: إذا ذُهَبَ عَقْلى تَخَافُ عَلَىَ شَيْئاً ؟! ثُمَّ تَنَفَّسَ فَغُشِي عَلَيهِ فَتَرَكَ صَلاَتين.

وخَرَجَ ْفي جَنازَةٍ فَغُشِيَ [عَلَيهِ] (١) أَرْبَع مَرَّاتٍ حتىٰ صُلِّيَ عَلَيها، يُغْشَىٰ عَلَيهِ ثُمَّ يُفِينُ، فإذا نَظَرَ إلىٰ الجَنازَةِ خَرَّ مَغْشياً عَلَيه.

وكانَ إذا جَنَّ عليهِ اللَّيلُ خَرَجَ إلىٰ المَقابرِ، ثُمَّ قالَ: يا أَهْلَ القُبورِ مِتُّمُ؛ فَوامَوْتَاهُ، ثُمَّ يَبْكي فيَقُولُ: يا أَهْلَ القُبورِ عايَنْتُم ما عَمِلْتُمْ؛ فَواعَمَلاَهُ، ثُمَّ يَبْكي فَلاَ يَزالُ كَذُلِكَ حَتىٰ يُصْبح.

ولقَدْ كَانَتِ الفَاكِهَةُ تَمُرُّ لا يَعْلَمُ سِعْرَهَا وَلا يَعْرِفُهَا.

وكانَ يقولُ: النَّمِسُوا هلذهِ الأُحادِيثَ في الرُّخَصِ، عَسَىٰ ٱللهُ أَنْ يُرَوِّحَ بَعْضَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الغَمِّ.

وقيلَ لَهُ: مَا تَشْتَهِي؟ فَقَالَ: أَشْتَهِي أَنْ أَبَكِي حَتَىٰ لاَ أَقْدِر أَنْ أَبِكِي، وكَانَ يَبكي اللَّيلَ والنَّهَارَ، وكَانَتْ دُمُوعُهُ الدَّهْرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ سَائِلَة.

قال سوار: انْقَطَعَ عطاء السليمي فبل مَوْتِهِ بثلاثينَ سَنَة، وما رأيتُ عطاء إلاَّ وعَيْناهُ نَفَيضانِ، وما كُنتُ أُشَبِّهُهُ إلاَّ بالمَرْأَةِ الثَّكْلَىٰ، وكانَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْلِ الدُّنيا.

قَال صَالِح المري: كَانَ عَطَاء السليمي لا يَكَادُ يَدْعُو، إِنَّمَا يَدْعُو بَعْضُ أَصْحَابِهِ وِيُؤَمِّنُ هُوَ، فِحُسِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ؛ فقيلَ لَهُ: أَلَكَ حَاجَة؟ فقالَ: دَعْوَةٌ مَن عَطَاء أَن يُفَرِّجَ أَللهُ تَعَالَىٰ عَنِي، قَالَ: فأتيتُه فقلتُ: يَا أَبَا محمد؛ أَمَا تُحِبُّ أَن يُفَرِّجَ أَللهُ تَعَالَىٰ عَنكَ؟ قالَ: بَلَىٰ وألله إِنِّي لأُحِبُ ذَٰلِكَ، قلتُ: فإنَّ جَلِيسَكَ فُلاناً قَدْ حُبِسَ فأَدْعُ أَللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُفَرِّجَ عَنهُ، فَرَفَعَ يَدَيه وبكىٰ وقالَ: إللهي؛ قَدْ تَعْلَمُ حَاجَتَنا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَكُها فأقضِها لَنا، فما بَرِحْنا مِنَ البَيْتِ حتىٰ ذَخَلَ الرَّجُل.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

وقال: قلت لعطاء السليمي: ما تَشْتَهي؟ فَبَكَىٰ؛ وقالَ: أَشْتَهي وٱللهِ أَنْ أَكُونَ رَماداً لا تَجْمَتِعُ مِنهُ سُفَةٌ (١) أَبداً في الدُّنيا ولا في الآخرة، قال: فأَبْكاني وٱللهِ، وعَلِمْتُ أَنَّه إِنَّما أرادَ النَّجاةَ مِنْ عُسْرِ الحِسابِ.

كَانَ عطاء يقول: رَبِّ ٱرْحَمْ في الدُّنيا غُرْبَتَي، وفي القَبْرِ وَحْدَتي، وطُوْلَ مَقامى غَداً بينَ يَدَيكَ.

华 恭 华

# (أبو جهير مسعود الضرير)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قال صالح: كانَ أبو جهير قَدْ ٱنْقَطَعَ إلىٰ زاويَةٍ يَتَعَبَّدُ فيها، ولَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ البَصْرَةَ إلاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ في وَقْتِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ من ساعَتِهِ، قالَ: فخَرَجْتُ، فإذا مالك بن دينار، ومحمد بن واسع، وثابت البناني، وحبيب، فلما رأيتهُم قلت: هذا والله يَوْمُ سرورٍ، فأنطلَقْنا نُريدُ أبا جهير حتى أتينا مَوْضَعَهُ، فَسَألنا عنهُ فقالوا: الآنَ يَخْرُجُ إلىٰ الصَّلاَةِ، فأنتَظَرْناهُ فَخَرَجَ عَلَينا رَجُلٌ إنْ شِئْتَ قُلتَ: قَدْ نُشِرَ من قَبْرِه، فوثَبَ رَجُلٌ فأخَذَ بيدِهِ حتىٰ أقامَهُ وَعَدَ بابِ المَسْجِدِ، فأذَنَ، فَصَلَّينا مَعَهُ، فَلَمّا قَضَىٰ صَلاَتهُ جَلَسَ كَهيئَةِ المَهْمُوم.

فَتَقَدَّمَ محمد بن واسع فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَرَدَّ عَلَيهِ، وقالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَالَ: محمد بن واسع، قال: مَرْحباً وأَهْلاً؛ أَنتَ الذي يَقولُ هَوْلاءِ القَوْمُ-وأَوْمَأَ بِيَدِهِ إلىٰ البَصْرَةِ-أَنَّكَ أَفْضَلُهُمْ؟ للهِ أَنتَ إِنْ قُمْتَ بِشُكْرِ ذٰلِكَ، اجْلِسْ، فَجَلَس.

فقامَ ثابت فَسَلَّمَ عليه، فَرَدَّ عليه وقال: من أنتَ؟ قال: أنا ثابت، قال:

<sup>(</sup>١) السُّفَّة: القبضة من الرماد ونحوه. (ز)

 <sup>(</sup>٢) أبو جهير مسعود الضرير، لم نعثر على ترجمته في المراجع التي عندنا وذكره أبن الجرزي
 في صفة الصفوة. انظر صفة الصفوة (٣/ ٣٣١). (ز)

مرحباً، أنتَ الذي يَزْعُمُ أَهْلُ هلْذِه القَريَةِ أَنَّكَ مِنْ أَطْوَلِهِمْ صَلاَةً؟ الجلِسْ، فَجَلَس.

فقام حبيب فَسَلَّمَ عليه، فَرَدَّ عليه وقال: من أنتَ؟ قال: أنا حبيب، قال: مَرْحباً بِكَ يَا أَبَا محمد، أنتَ الذي يَزْعُمُ هَوْلاءِ القَومُ أَنَّكَ لَمْ تَسْأَلِ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعطاكَ، فَهَلاَّ سَأَلتَهُ أَنْ يُخْفِي لَكَ ذَٰلِكَ يَرْحَمُكَ ٱلله؟ قالَ: وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَأَجْلَسَهُ إِلَىٰ جَنْبِه.

فقامَ إليه مالك، فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَرَّدَ عليه وقال: من أنت؟ قال: أنا مالك بن دينار، قال: بَخِ بَخ أبو يحيى ؛ إنْ كُنتَ كَما يَقُولُونَ، أنتَ الذي يَزْعُمُ هَؤُلاَءِ الْقَومُ أَنَّكَ أَزْهَدَهُمْ؟ اجْلِسْ؛ فالآنَ تَمَّتْ أُمْنِيتي علىٰ رَبِّي في عاجِلِ الدُّنيا.

قَال صالح: فَقُمْتُ لأُسَلِّمَ عليهِ، فأَقَبْلَ علىٰ القَوْمِ فقالَ: انْظُروا كيفَ تكونونَ غداً بينَ يَدَي ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ في مَجْمَع القيامَة.

قال: فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وقالَ: من أنت؟ قلتُ: أنا صالح المري، قال: أنت الفتى القارىء قلتُ: نَعَم، قالَ: اقْرَأْ، فقرأتُ فما أَتْمَمْتُ الاستعاذَة حَتىٰ خَرَّ مَغْشياً عَلَيهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فقالَ: عُدْ في قِراءَتِكَ، فَقَرأْتُ: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَرْهُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْنَهُ هَبَاء مَّنَدُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣] فَصَاحَ ثُمَّ أَكَبَّ (١) لِوَجْهِه، وَجَعَلَ يَخُورُ كَما يَخُورُ النَّورُ، ثُمَّ هَدَأَ فَدَنَونا مِنهُ نَنظُر، فإذا هُوَ قَدْ خَرَجَتْ نَفْسُه، فسألنا هَلْ لَهُ أَحَدٌ عَلَيهِ القُرآنُ فمَات.

قالت: حُقَّ لَهُ وَاللهِ مَنِ الذِّي قَرَأَ عَلَيهِ؛ لَعَلَّـهُ صالح المري؟ قُلنا: نَعَم، وما يُلْرِيكِ مَنْ صالح المري؟ قالت: كَثيراً ما كُنتُ أَسْمَعُه يَقُـولُ: إِنْ قَـرَأً عَلَيْ صالح قَتَلني.

<sup>\* \* \*</sup> 

وفي صفة الصفوة: (انكت). (ز)

## (عبد آلله بن غالب الحداني)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

لَمَّا بَرَزَ لِلعَدُو قَالَ: عَلاَمَ آسَىٰ مِن الدُّنيا؟ فو اللهِ مَا فِيها لِلَبيبِ جَذَلٌ (٢)، واللهِ لولاَ مَحَبَّتي لِمُباشَرَةِ السَّهَر بِصَفْحَةِ وَجُهي، وأَفْتِراشِ الجَّبْهَةِ لَكَ يا سَيِّدِي، والمُراوحَةِ بينَ الأعضاءِ في ظُلَمِ اللَّيلِ رَجاءَ ثَوابِكَ وحُلولِ رِضُوانِكَ، لَقَدْ كُنتُ مُتَمَنِّياً لفِراقِ الدُّنيا وأَهْلِها، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ (٣) سَيْفِه، ثُمَّ تَقَدَّمَ فقاتلَ حَتىٰ قُتِلَ، فَلَمَّا دُفِنَ أَصابوا مِنْ قَبْرِهِ رائِحَةَ المِسْكِ، فرآهُ رَجُلٌ في مَنامِهِ فقالَ: إِلاَمَ صِرْتَ؟ قالَ: إلى الجَنَّةِ، قالَ: بِمَ؟ قالَ: بِحُسْنِ اليقينِ، وطُولِ فقالَ: إلاَمَ صِرْتَ؟ قالَ: إلى الجَنَّةِ، قالَ: بِمَ؟ قالَ: بِحُسْنِ اليقينِ، وطُولِ التَّهَجُدِ، وظَمَّ الهَواجِرِ، قالَ: فما هاذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّةُ التي تُوجَدُ من قَبْرِكَ؟ قالَ: يَلْكَ رَائِحَةُ التَّي تُوجَدُ من قَبْرِكَ؟

قَالَ: قُلتُ: أَوْصِني؟ قَالَ: اكْسِبْ لِنَفْسِكَ خَيْراً، لاتَخْرُجْ عَنْكَ اللَّيالي والأيامُ عُطلاً.

\* \* \* #

 <sup>(</sup>١) عبد ألله بن غالب الحداني أبو قريش، ويقال: أبو فراس البصري العابد.
 كان يصلى الضحي منة ركعة.

قاتل مع أبن الأشعث في الجماجم حتى قتل سنة ثلاث وثمانين. تهذيب الكمال (١٥/١٥)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٥٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) الجَذَلُ: الفَرَحُ والسرور. (ز)

<sup>(</sup>٣) الجَفْنُ: غِمْدُ السَّيْف. (ز)

# (حسان بن أبي سنان)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ: كَيفَ تَجِدُك؟ قال: بِخَيْرٍ إِنْ نَجَوتُ مِنَ النَّارِ، قِيْلَ لَهُ: فَمَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: لَيْلَةً بَعِيدَةً مَا بِينَ طَرَفِين، أُخْيِي مَا بِينَ طَرَفَيْها. ومَرَّ بِغُرْفَةٍ فَقَالَ: مَتِى بُنيَتْ هَاذِهِ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَقَالَ: تَسْأَلِينَ عَمَّا لا يَعنيكِ؟ لأعاقِبَنَّكِ بِصَوم سَنَةٍ، فَصامَها.

وكانَ يَهْنَحُ بابَ حَانوتُهِ، فَيَضَعُ الدَّواةَ، ويَنْشُرُ حِسابَهُ، ويُرْخِي سِتْرَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، فإذا أَحَسَّ بإنسانِ يُقْبِل على الحِسابِ، يُرِيهِ أَنَّهُ كانَ في الحِساب. وقالَ: لَوْلاَ المَساكِينِ ما ٱتَّجَرْتُ.

<sup>(</sup>۱) حسان بن أبي سنان البصري أحد زهاد التابعين، وقد ذكره أبن حبان في الثقات. الإصابة (۲۰۰۲).(ز)

# (شُمَیْط بن عجلان)(۱) رضی آلله تعالیٰ عنه

من كلامه:

بادِرُوا بالصِّحَّةِ السَّقَمَ، وبالفَراغ الشُّغْلَ، وبالحَياةِ المَوْت.

بِسْنَ العَبْدُ عَبْدٌ خُلِقَ للعِبادَةِ فَصَدَّتُهُ الشَّهواتُ عَنِ العِبادَةِ، بِسُنَ العَبدُ عَبدٌ خُلِقَ للعاقِبَةِ . خُلِقَ للعاقِبَةِ . خُلِقَ للعاقِبَةِ . فزالَتْ عَنهُ العاقِبَةِ .

أُعْطِيتَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنتَ تَطْلُبُ مَا يُطغيكَ؟ لا بقليلٍ تَقْنَعُ، ولا من كَثيرٍ تَشْبَع. كيفَ يَعْمَلُ للآخِرَةِ مَنْ لا تَنْقَضي مِنَ الدُّنْيا شَهْوَتُه؟.

العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ لمُصَدِّقِ بِدَارِ الحَقِّ وهُوَ يَشْعَىٰ لدارِ الغُرور.

إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ قُوَّةَ المُؤْمِنِ في قَلْبِه، ولَمْ يَجْعَلْها في أَعْضائِهِ، أَلاَ تَرَونَ أَنَّ الشَّيخَ يَكُونُ ضَعِيفاً يَصُومُ الهَواجِرَ، ويَقُومُ اللَّيلَ، والشَّابَّ يَعْجَزُ عَنْ ذٰلِك؟.

مَنْ رَضِيَ بِالفِسْقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، مَنْ رَضِيَ أَنْ يَعْصِي أَلَهُ تَعَالَىٰ لَمْ يُرْفَعْ لَهُ عَمَل.

رَأْسُ مَالِ المُؤْمِنِ دِيْنُه حيثُ ما زالَ مَعَهُ لا يَخْلُفهُ في الرِّجالِ، ولا يَأْمَنُ عَلَيهِ الرِّجال.

مَنْ جَعَلَ المَوْتَ نُصْبَ عَيْنَيهِ لَمْ يُبالِ بِضِيقِ الدُّنيا ولا بِسَعَتِها.

إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَسَمَ الدُّنيا بالوَحْشَةِ ليكُونَ أُنْسُ المُطيعينَ بِـهِ.

إذا أَصْبَحْتَ آمِناً في سِرْبِكَ، مُعافاً في بَدَنِكَ، عِنْدَكَ قُوْتُ يَوْمِكَ، فَعلىٰ الدُّنيا العَفاءُ، وعلىٰ مَنْ يَحْزَنُ عَليها.

 <sup>(</sup>١) شميط بن عجلان العابد التيمي من أهل البصرة، كنيته أبو عبيد أفف، أخو الأخضر بن عجلان.
 (١) الثقات لابن حبان (٦/ ٤٥١). (ز)

إِنَّ المُؤْمِنَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ: إِنَّمَا هِيَ ثَلاثَةُ أَيَّام: فَقَدْ مَضَىٰ أَمْس بِمَا فِيهِ، وغَداً أَمَلُ لَعَلَّكِ لا تُدْرِكِينَهُ، إِنَّمَا هُوَ يَوْمُكِ هـٰذا، فإنْ كُنْتِ مِنْ أَهْلِ غَدِ فَسَيَجِىءُ رَبُّ غَدِ بِرِزْقِ غَدِ، إِنَّ دُونَ غَدِيَوْماً ولَيلَةٌ تُخْتَرَمُ فِيهِ<sup>(۱)</sup> أَنْفُسٌ كَثيرَة فَلَعَلَّكِ المُخْتَرَمُ فِيهِ.

كَفَىٰ كُـلَّ يَـٰوْمٌ مَمَّـهُ، قَدْ حَمَّلْتَ قَلْبَكَ الضَّعيفَ هَـمَّ الدُّهورِ والسَّنين، وهَمَّ الضَّعيف وهَمَّ الغَلاَ والرُّخْصِ، وهَمَّ الشِّتاءِ والصَّيْف، فَما أَبْقَيتَ مِنْ قَلْبِكَ الضَّعيف

لأخرة.

كَيفَ يَعْمَلُ للآخِرَةِ مَنْ لا تَنْقَضي مِنَ الدُّنيا شَهْوَتُه؟ ولا تَنْقَطِع عَنْها رَغْبَتُه. إنَّ أُولياءَ ٱللهِ آنَروا رِضا رَبِّهِم علىٰ هَوىٰ أَنْفُسِهِم.

النَّاسُ رَجُلانِ: فَمُتَزَوِّدٌ مِنَ الدُّنيا، ومُتَنعِّمٌ فِيها، فَأَنظُرْ أَيَّ الرَّجلين أَنْتَ؟.

إنِّي أَراكَ تُحِبُّ طُوْلَ البقاءِ في الدُّنيا؛ فَلأِيِّ شَيْءٍ تُحِبُّه؟ لأَنْ تُطيعَ ٱللهُ، وتُحْسِنَ عِبادَتَهُ، وتَتَقَرَّبَ إليهِ بالأعمالِ الصَّالِحَةِ فَطوبىٰ لَكَ، أَمْ لِتَأْكُلَ وتَشْرَبَ، وتَلْهُو وتَلْعَب، وتَجْمَعَ الدُّنيا وتُثَمَّرَها، وتُنعِّمَ زَوْجَتَكَ وَوَلَدَكَ؟ فَلَبَئْسَ ما أَرَدْتَ لَهُ البَقاء.

إِنَّ المُؤْمِنَ آتَخَذَ كَتابَ ٱللهِ تَعالَىٰ مِرآةً، فَمَرَّةً يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا نَعَتَ ٱللهُ تَعالَىٰ بِهِ المُغْتَرِّينَ، ومَرَّةً يَنْظُرُ إلىٰ مَا نَعَتَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ المُغْتَرِّينَ، ومَرَّةً يَنْظُرُ إلىٰ النَّارِ ومَا وَعَدَ ٱللهُ سُبْحانَهُ وبِحَمْدِهِ الْجَنَّةِ ومَا وَعَدَ ٱللهُ سُبْحانَهُ وبِحَمْدِهِ فيها، ومَرَّةً يَنْظُرُ إلىٰ النَّارِ ومَا وَعَدَ ٱللهُ سُبْحانَهُ وبِحَمْدِهِ فيها المَرْمِي بِهِ، شَوْقاً إلىٰ مَا شَوَّقَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ إليهِ، فيها حَوْفَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ إليهِ، ومَرَبا مِمَّا حَوَّفَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ وتعالىٰ مِنه.

الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ أَزِمَّةُ (٣) المُنافقينَ، تَقُودُهُمْ إلىٰ السَّيِّنات.

إِنَّ المُؤْمِنَ أَنْزَلَ الدُّنْيا مَنْزِلتَها، فإنْ هِيَ أَقْبَلَتْ عَلَيهِ قالَ: لا مَرْحَباً ولا أَهْلاً، وألله ما فيك منْ خَيْرٍ؛ إلاَّ أنْ يُطْلَبَ بِكِ الجَنَّة، ويُفْتَدَىٰ بِكِ مِنَ

<sup>(</sup>١) تَنخُتُرُمُ فَيْهِ: تُمُوتُ فَيْهِ. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (أعد ألله سبب-انه فيها). (ز)

<sup>(</sup>٣) واحده زمام، وهو المقود،

النَّارِ، فإنْ هِيَ أَدْبَرَتْ عَنْهُ قالَ: عَلَيكِ العَفَاءُ وعلَىٰ مَنْ يَتَّبِعُكِ، الحَمْدُ للهِ الذي خارَ لِيَ وصَرَفَ عَنِّي فِتْنَتَكِ وشُغْلَك.

إِنَّ العافيةَ سَتَرَتِ البَرَّ والفاجِرَ، فإذا جاءَتِ البلايا ٱسْتَبانَ عِنْدَها الرَّجُلانِ، فجاءَتِ البلايا أَسْتَبانَ عِنْدَها الرَّجُلانِ، فجاءَتِ البلايا إلى المُؤْمِنِ فأذهَبَتْ مَالَهُ حَتى جاعَ بَعْدَ الشَّبَع، ومَشَىٰ بَعْدَ الرُّكوبِ، وخَدَمَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَخْدُوماً، فَصَبَرَ ورَضِيَ وقالَ: هاذا نَظَرٌ مِنَ اللهِ تَعالَىٰ فِيَّ، هاذا أَهْوَنُ لحِسابِي غَداً، وجاءَتِ البلايا إلى الفاجِرِ، فأَذْهَبَتْ مالَهُ فَجَزِعَ وهَلِعَ وقالَ: عَوَّذْتُ نَفْسي عادَةً ما لي عَنها صَبْرٌ مِنْ لِيْنِ العَيْشِ، فإنْ هُوَ أَصَابَهُ مِنْ حَلاَلٍ، وإلاَّ طَلَبهُ مِنَ الحَرامِ لِيَعودَ لَهُ ذَٰلِكَ العَيْش.

اثْنَانِ مُعَلَّبِانِ في الدُّنيا: غَنِيُّ أُعْطِيَ دُنْيا فَهُوَ بِهَا مَشْغُولٌ، وفَقيرٌ زُوِيَتُ عَنْهُ فَنَفْسُـهُ تُقَطَّعُ عَلَيها حَسَرات.

النَّاسُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ ٱبْتَكَرَ الخَيْرَ في حَداثَةِ سِنَّهِ(١) حَتَىٰ خَرَجَ مِنَ الدُّنيا؛ فهاذا المُقَرَّبُ، ورَجُلُ ٱبْتَكَرَ عُمرَهُ بالذُّنوبِ وطُولِ الغَفْلَةِ ثُمَّ راجَعَ تَوْبَةٌ؛ فهاذا صاحِبُ يَمينٍ، ورَجُلٌ ٱبْتَكَرَ الشَّرَّ في حَداثَةِ سِنَّهِ حَتَىٰ خَرَجَ مِنَ الدُّنيا؛ فهاذا صاحبُ شِمالٍ.

رَحِمَ ٱللهُ عَبْداً عَمِلَ لِسَاعَةِ المَوْتِ، رَحِمَ ٱللهُ عَبْداً عَمِلَ لِما بَعْدَ المَوْتِ، رَحِمَ ٱللهُ عَبْداً يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ نُزُولِ المَوْت.

وكىانَ يقولُ إذا وَصَـفَ أَهْلَ الدُّنيا: هُـمْ حَيـارىٰ سُكـارىٰ، فارِسُهُـمْ يَرْكُضُ (٢)، ورَاجِلُهُمْ يَشْعى سَعْياً، لاغَنِيُّهُمْ يَشْبَعُ، ولا فَقِيرُهُمْ يَقُنَع.

وكان يقولُ إذا وَصَفَ المُقْبِلَ علىٰ الدُّنيا: دائبُ البِطْنَةِ، قَليلُ الفِطْنَةِ، وَليلُ الفِطْنَةِ، إِنَّمَا هَمُّه بَطْنُهُ وَفَرْجُه وجِلْدُه، يقولُ: مَتىٰ أُصْبِحُ فَآكُل، مَتىٰ أُمْسِي فأَنام (٣٠)، جِيْفَةٌ باللَّيل، بَطَّالٌ بالنَّهارِ، وَيُحَكَ بهلذا تَطْلُبُ الجَنَّةَ، وتَهْرُبُ مِنَ النَّار.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة زيادة: ثم داوم عليه حتى. . . إلخ.

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: ركضاً (ز)

<sup>(</sup>٣) أي لسان حال المقبل على الدنيا.

وكان يقولُ: بَلَغنا أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَىٰ داودَ عَلَيْتُلَاثِ : يا داودُ؛ أَلاَ تَرَىٰ إِلَىٰ المُنافِقِ يَخْدَعُني وأَنا أَخْدَعُه؟ يُسَبِّحني ويُوَقِّرني بِلسانِهِ؛ وقَلْبُه مِنِّي بَعيدٌ، يا داودُ؛ قُـلُ للمَلاِ مِنْ بَني إسرائيلَ : لا يَدْعُوني والخَطايا في أَصْبانِهِم (١١)، لِيَضَعُوها ثُمَّ لِيُدَعُوني؛ أَسْتَجِبْ لَهُم. (قوله: في أَصْبانهم، أَصْبانهم).

قَالَت آمرأة شميط له: إنَّا نَعْمَلُ الشَّيءَ فَنَشْتَهِي أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ مَعنا فَلاَ تَجِيءُ حتىٰ يَبْرُدَ ويَفْسُدَ، فقالَ: وآللهِ إنَّ أَبْغَضَ ساعاتي إليَّ السَّاعةُ التي آكل فيها.

# (صالح بن بشير المري)<sup>(۲)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قَالَ: البُّكَاءُ دواعي الفِكْرَة في الذُّنوبِ<sup>(٣)</sup>، فإنْ أَجابَتْ علىٰ تَرْكِ الدُّنوبِ<sup>(٤)</sup> وإلاَّ نَقَلْتُهَا إلىٰ المَوْقِفِ وتِلْكَ الشَّدائِدِ والأهوالِ، فإنْ أَجابَتْ علىٰ ذَٰلِكَ وإلاَّ نَقَلْتُهَا إلىٰ المَوْقِفِ وتِلْكَ الشَّدائِدِ والأهوالِ، فإنْ أَجابَتْ علىٰ ذَٰلِكَ وإلاّ فأَعْرِضْ عَلَيها التَّقَلُّبَ في أَطباقِ النِّيرانِ، ثُمَّ صَاحَ وغُشِيَ عَلَيه.

 (١) (في أشبانهم) كذا جاء في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (في أضبائهم) بالثاء المثلثة وهو الراجح، أي في قبضاتهم، لأنه من ضبّثَ بالشّيء: قَبْض عليه بِكَفّهِ.

ويقال: هو أول من قرأ بالتحزين بالبصرة، ويقال: مات جماعة سمعوا قراءته.

توفي سنة أثنتين وسبعين ومئة. سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٦). (ز)

 <sup>(</sup>٢) صالح الدري الزامد الخاشع، واعظ أهل البصرة، أبو بشر بن بشير القاص، كان شديد الخوف
من أقد، كأنه تكلي إذا قَص، وقبل: لما سمعه سفيان الثوري قال: ما هنذا قاص هنذا ندير.
قال أبن الأعرابي: كان الغالب على صالح كثرة الذكر، والقراءة بالتحزين.

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: للبكاء دواع: الفكرة في الذنوب. . . إلخ. (ز)

<sup>(</sup>٤) وفي صفة الصفوة: فإن أجابت على تلك القلوب. . . ألخ. (ز)

# (الربيع بن عبد الرحمان المعروف بآبن بره)(۱) رضی آلله تعالیٰ عنه

من كلامه:

عَجِبْتُ للخَلاَئِقِ كَيفَ ذَهِلُوا عَنْ أَمْرِ حَقِّ تَراهُ أَعْيُنهُمْ، وتَشْهَدُ عَلَيهِ قُلوبهُمْ إيماناً بِما جاءَ بِهِ المُرْسَلُونَ؟ ثُمَّ ها هُمْ في غَفْلَةٍ عَنْهُ سُكارَىٰ يَلْعَبُون.

رَضِيْتَ لِنَفْسِكَ وَأَنْتَ الحُوَّلُ القُلَّبُ<sup>(؟)</sup> أَنْ تَعْيشَ عَيْشَ البَهائِمِ، نَهارُكَ هائِمٌ، وليلُكَ نائِمٌ، والأَمْرُ أَمامَكَ جِدٌّ. (الحُوَّلُ: المُحتال للأمور، والقُلَّبُ: الكثير التَّصرَفات).

إِنَّ للهِ تَعَالَىٰ عِبَاداً أَخْمَصُوا (٣) لَهُ البُطونَ عَنْ مَطَاعِم الحَرَام، وغَضُّوا لَهُ الجُفونَ عَنْ مَناظِرِ الآثام، وأَهْمَلُوا لَهُ العُيونَ لَمَّا أَخْتَلَطَ عَلِيهِمُ الظَّلاَمُ؛ رَجاءَ الْجُفونَ عَنْ مَناظِرِ الآثام، وأَهْمَلُوا لَهُ العُيونَ لَمَّا أَخْتَلَطَ عَلِيهِمُ الظَّلاَمُ؛ رَجاءَ أَنْ يُنَوِّرَ لَهُم قُلُوبَهُمْ إِذَا تَضَمَّنَتُهُمُ الأَرْضُ بِينَ أَطْباقِها، فَهُمْ في الدُّنيا مُكْتَبِبُونَ، وإلى الاَخِرَةِ مُتَطَلِّمُونَ، نَفَذَت أَبْصارُ قُلُوبِهِمْ بالغَيْبِ إلى المَلكُوتِ، فَرَأَتْ فِيهِ مِلْ الآخِرةِ مُتَطَلِّمُونَ، نَفَذَت أَبْصارُ قُلُوبِهِمْ بالغَيْبِ إلى المَلكُوتِ، فَرَأَتْ فِيهِ ما رَجَتْ مِنْ عَظِيم ثوابِ آللهِ تَعَالَىٰ، فَأَزْدادُوا للهِ بَذَٰلِكَ جِدَا وآجْتِهاداً، فَهُمُ الذينَ تَقَرُّ أَعْيُنَهُمْ غَداً.

 <sup>(</sup>١) في المشتبه للذهبي والقاموس: الربيع بن بره بالمهملة، وقال شيخ لمعاذ بن معاذ في اللسان: الربيع بن بره عن الحسن، ولا مسند له.

<sup>(</sup>٢) (الحُوَّلُ الغُلَّبُ) بوزن سكر فيهما: أي مُحْتال بَصيرٌ بتقلب الأمور.

<sup>(</sup>٣) أخمصوا من الخمصة بالفتح: وهي الجوعة.

# (ضیغم بن مالک العابد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قال: لو أَعْلَمُ أَنَّ رِضاهُ أَنْ أَقْرِضَ<sup>(٢)</sup> لَحْمي لَدَعَوتُ بالمِقْراضِ فَقَرَضْتُه. وكانَ وِرْدُه كُلَّ يَوْم أَرْبَعَمِئَةِ رَكْعَة.

وقال: لَوْ نَعْلَمُ الخَّلاَئِقُ ما يَسْتَقْبِلُونَ غَداً ما لَذُّوا بِعَيْشِ أَبداً.

وقال: اخْذَرْ نُفْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، فإنِّي رَأَيتُ هُمُومَ المُؤْمنينَ في الدُّنيا لا تَنْقَضي، وايْمُ اللهِ؛ لَئِنْ لَمْ تَأْتِ الآخِرةُ المُؤْمِنَ بالسُّرورِ لَقَدِ اَجْتَمَعَ عَلَيهِ الأَمْرانِ: هَمُ الدُّنيا وشَقاءُ الآخِرَةِ، فقيلَ لَهُ: وكَيفَ لا تَأْتِيهِ الآخِرَةُ بالسُّرورِ وهُو يَنْصَبُ للهِ في دارِ الدُّنيا ويَذْاَبُ؟ قالَ: فكيفَ بالقَبُولِ، وكَيفَ بالسَّلامَةِ؟ وَهُو يَنْصَبُ للهِ في دارِ الدُّنيا ويَذْاَبُ؟ قالَ: فكيفَ بالقَبُولِ، وكيفَ بالسَّلامَةِ؟ كَمْ مِنْ رَجُلٍ يَرِىٰ اللَّهُ قَدْ أَصْلَحَ شَأْنَهُ، قَدْ أَصْلَحَ قُرانَهُ (٣)، قَدْ أَصْلَحَ هِمَتَهُ، قَدْ أَصْلَحَ عَمَلَهُ يُجْمَعُ ذٰلِكَ يَوْمِ القيامَةِ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ وَجْهُه.

\* \* \*

توفي سنة ثمانين ومئة. سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٢١). (ز)

(٢) أفرض: أقطع.

(٣) كذا في أحاسن المتحاسن، وفي صفة الصفوة: (قُربانه) بدل (قُرآنه). (ز)

<sup>(</sup>۱) ضيغم بن مالك الزاهد القاوة الرباني أبو بكر الراسبي البصري أخذ عن التابعين. كان من الخائفين البكائين.

# (حَمَّاد بن سَلَمَة)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

قال مقاتل بن صالح: دَخَلْتُ علىٰ حَمّاد بن سلمة، فإذا ليسَ في البيتِ إلاَّ حَصِيْرٌ، وهُوَ جالِسٌ عَليهِ، ومُصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيهِ، وجِرابٌ فِيهِ عِلْمُهُ، ومِطْهَرَةٌ يَتَوَضَّأُ فِيهِا (٢)، فبينَما أنا عِندَهُ دَقَّ داقٌ الباب، فقالَ: ياصَبِيَّةُ مَنْ هاذا؟ فقالت: رَسُولُ محمد بن سليمان (٣)، فَدَخَلَ فَناوَلَهُ كِتاباً فيه:

#### ﴿ إِنْ الْعَلَىٰ الْتَحْسَدُ ﴾

مِنْ مُحمدِ بنِ سليمانَ إلىٰ حَمَّادِ بنِ سلمة، أمَّا بَعْدُ: فَصَبَّحَكَ ٱللهُ بما صَبَّحَ بِـهِ أَوْلِياءَهُ وأَهْلَ طاعَتِهِ، وَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ، فَأْتِنَا نَسْأَلُكَ عَنْها والسَّلاَمُ.

فَقَالَ لِي : اقْلِبِ الْكِتَابُ وَأَكْتُبُ: أَمَّا بَعْدُ: فَصَبَّحَكَ ٱللهُ بِمَا صَبَّحَ بِهِ أَوْلِياءَهُ وَأَهْلَ طَاعَتِهِ، إِنَّا أَدْرَكْنا العُلماءَ وهُمْ لا يَأْتُونَ أَحَداً، فإنْ كانَتْ وَقَعَتْ فَأْتِنا وَأَسْأَلُ عَمَّا بَدا لَكَ، وإِنْ أَتَيْتَني فَلاَ تَأْتِني إِلاَّ وَحْدَكَ، ولا تَأْتِني بِخَيْلِكَ ورَجِلِكَ، فَلاَ أَنْصَحُكَ، ولا أَنْصَحُ لِنَفْسِي والسَّلاَم.

فَينا أَنَا عِندَهُ دَقَّ دَاقٌ البابَ، فقالَتْ: مُحمدُ بن سليمانَ، قالَ: لِيَدْخُلْ وَحُدَهُ فَدَخَلَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ بَينَ يَدَيهِ فقالَ: ما لي إذا نَظَرْتُ إليكَ ٱمْتَلاْتُ رُعْباً؟.

 <sup>(</sup>١) حماد بن سلمة بن دينار الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة البصري النحوي البزاز الخرقي البطائني أبن أخت حميد الطويل.

كان بحراً من بحور العلم، وهو صدوق حجة، وكان مع إمامته في الحديث إماماً كبيراً في العربية، فقيها، فصيحاً، رأساً في السنة، صاحب تصانيف، توفي يوم الثلاثاء في ذي الحجة سنة سبم وستين ومثة، وصلى عليه إسحاق بن سليمان. سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٤٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (منها) بدل (فيها). (ز)

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن سليمان بن علي، أبن عم المنصور، وأمير البصرة توفي سنة ثلاث وسبعين ومئة.
 سير أعلام النبلاء (٨) ٢٤٠). (ز)

فقال حَمَّاد: سَمعتُ ثابتاً البنانيَ يقولُ: سمعتُ أَنَسَ بنَ مالك يقولُ: سمعتُ رسولَ آللهِ تَعالىٰ هابَهُ كُلُّ سمعتُ رسولَ آللهِ تَعالىٰ هابَهُ كُلُّ شَيء، وإذا رادَ بِعِلْمِهِ وَجُهَ ٱللهِ تَعالىٰ هابَهُ كُلُّ شَيء، وإذارادَ أَنْ يَكْتَنِزَ بِهِ الكُنوزَ هابَ مِنْ كُلُّ شَيْء (١)».

قال: أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَم تَأْخُذُها تَسْتَعِينُ بِها على ما أنتَ عَلَيهِ؟

قال: ارْدُدْها علىٰ مَنْ ظَلَمْتَهُ بها.

قال: وٱللهِ مَا أَعْطَيْتُكَ إِلاَّ مَا وَرَثْتُه.

قال: لاحاجةَ لي فيها، ازْرِها عَنِّي، زَوَىٰ ٱللهُ عَنْكَ أَوْزارَكَ.

قال: فَتُقَسِّمُها، قالَ: لَعَلَّ مَنْ [َلَمْ](٢) يُرْزَقْ مِنْها يقولُ: لَمْ يَعْدِلْ، الْرُوها عَنِّى زَوىٰ اللهُ عَنْكَ أوزارَك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الديامي في المسئد (٣/ ٧١) (٤٣٠١). (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

# (عتبة الغلام عتبة بن أبان)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

سمِّيَ الغُلاَم لِجِدُّهِ وٱجْتِهادِهِ.

قال سُليم الحنيف: رَمَقْتُ<sup>(٢)</sup> عُنْبةَ ذاتَ ليلَة بساحِلِ البَحْرِ، فما زادَ حتىٰ أَصْبَحَ علىٰ هـٰذِهِ الكَلماتِ: إنْ تُعَذِّبْني فإنِّي لَكَ مُحِبٌّ، وإنْ تَرْحَمْني فإنِّي لَكَ مُحِبٌّ، فَلَمْ يَزَلَ يُرَدِّدُها ويَبْكي حتىٰ طَلعَ الفَجْرُ.

كَانَ عَتَبَةً يَأْكُلُ خُبْزَهُ بِالمِلْحِ ويقولُ: العُرْسُ في الدَّارِ الأُخْرَىٰ.

وكانَ يَعْجِنُ دَقيقَهُ ويُجَفِّفُهُ في الشَّمْسِ ثُمَّ يَأْكُلُه ويقولُ: كِسْرَةٌ ومِلْحٌ حَيْلُ يُهَيَّأُ<sup>(٣)</sup> في الدَّارِ الأُخْرَىٰ الطَّعامُ الطَّيِّب.

وقالَ: كَابَدْتُ الصَّلاَةَ عِشْرِينَ سَنَةً، وتَنَعَّمْتُ بِهَا عِشْرِينَ سَنَةً.

ودَعا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهَبَ لَهُ ثَلاثَ خِصالٍ: دَعا ٱللهَ نَعالَىٰ أَنْ يَمُنَّ عَلَيهِ بِصَوْتٍ حزينٍ، ودَمْع غَزيرٍ، وغِـذاءٍ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، فكانَ إذا قَرَأَ بَكَىٰ وأَبْكَىٰ، وكانَتْ دُمُوعُهُ جاريةٌ دَهْرَهُ، وكانَ يَأْوي إلىٰ مَنْزِلِهِ فيُصِيبُ قُوتَهُ، لا يَذْري مِنْ أَينَ يَأْتِهِ.

وكانَ إذا أَسْتَحْسَنَ الطَّيْرَ دَعاهُ، فِيَجِيءُ حتىٰ يَسْقُطَ علىٰ فَخِذِهِ، فَيَمَسُّهُ ثُمَّ يُسَيِّهُ فيطير.

朱 朱 朱

<sup>(</sup>١) هو الزاهد الخاشع الخائف عتبة بن أبان البصري، كان يشبه في حزنه بالحسن البصري. وكان من نساك أهل البصرة، يصوم الدهر، ويأوي السواحل والجبانة. قال مخلد بن الحسين: عتبة الغلام، وصاحبه يحيل الواسطى كأنَّما رَبَّتُهُمُ الأنباء.

قتل شهيداً في بعض الغزوات مع الروم. سير أعلام النبلاء (٧/ ٦٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) رَمَقُهُ: نَظُرَ إِلَيه. (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (نهنأ) بدل (يهيأ).(ز)

# (بِشْرُ بن منصور السليمي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: أَقْلِلْ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ، فإنَّكَ لا تَدْرِي مَا يَكُونُ، فإنْ كَانَ شَيِءٌ \_يَعْنِي فَضِيحَةٌ فِي القيامَةِ \_ كَانَ مَنْ يَعْرِفُكَ قَليلاً. وقالَ لَهُ رَجُلٌ: عِظْنِي، فقالَ: عَسْكَرُ المَوتِيْ يَنْتَظِرُونَك.

\* \* \*

(١) بشر بن منصور الإمام المحدث الرباني القدوة أبو محمد الأزدي السليمي البصري الزاهد. قال علي بن المديني: ما رأيت أخوف لله منه، كان يصلي كل يوم خمس مئة ركعة. وقال أيضاً: حفر قبره وختم فيه القرآن، وكان ررده ثلث القرآن. توفى سنة ثمانين ومئة، وله نيق وسبعون سنة. سير أعلام النبلاء (٣٥٩/٨).(ز)

# (مطهر السعدي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

قال: رأيتُ كأنِّي على ضِفَّةِ نَهْرِ يَجْرِي بالمِسْكِ الأَذْفَرِ، حافَّتاهُ شَجَرُ اللَّوْلُوِ وقُضِبانُ الذَّهَبِ، فإذا أنا بِجَوارٍ مُزَيِّناتٍ يَقُلْنَ بِصَوْتٍ واحِدٍ: سُبْحانَ المُسَبَّحِ بِكُلِّ مَكَانٍ سُبْحانَهُ، سُبْحانَ المَوْجُودِ بِكُلِّ مَكَانٍ سُبْحانَهُ، سُبْحانَهُ، فَقُلتُ مَنْ أَنْتُنَا ؟ قُلْنَ: خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحمانِ سُبْحانَهُ، قُلْتُ: ما تَصْنَعْنَ هاهُنا ؟ فقُلْنَ:

ذَرَأَنَا (٢) إلـهُ النَّاسِ رَبُّ مُحَمَّدٍ لِقَوْمٍ على الأَطْرافِ بِاللَّيلِ قُوَّمُ يُناجُونَ رَبَّ العالَمينَ إِللهَهُمْ فَتَسْرِي هُمُومُ القَوْمِ والنَّاسُ نُوَّمُ فَنَاجُونَ رَبَّ العالَمينَ إِللهَهُمْ فَتَسْرِي هُمُومُ القَوْمِ والنَّاسُ نُوَّمُ فَلْتَ: بَحِ بَحِ لِهَوُّلاَءِ (٣)، مَنْ هَوُّلاَءِ ؟ لَقَدْ أَفَرَّ اللهُ أَغْيَنَهُمْ بِكُنَّ، قُلْنَ: فَلْنَ: بَلَىٰ، هَوُلاَءِ المُتَهَجِّدُونَ أَوَ مَا تَعْرِفُهُمْ ؟ قُلْتُ: لاواللهِ مَا أَعْرِفُهُمْ، قُلْنَ: بَلَىٰ، هَوُلاَءِ المُتَهَجِّدُونَ أَصحابُ القُرآنِ والسَّهَر.

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته في المراجع التي عندنا، وذكره أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٣/ ٣٨٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) ذَرَأَ: خَلُق.(ز)

<sup>(</sup>٣) اللاَّم من لفظ (لهؤلاء) زيادة من صفة الصفوة. (ز)

# (عبد آلله بن ثعلبة الحنفي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: تَضْحَكُ؟ ولَعَلَّ أَكفانَكَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ القَصَّارِ. وكانَ يَقُولُ هـٰـلِهِ الأبيات:

لِكُــلِّ أُنــاسٍ مَقْبَــرٌ بِفِنــائِهِــمْ فَهُــمْ يَنْقُصُــونَ والقُبــورُ تَــزِيــدُ وما إِنْ تَرَىٰ داراً لِحَيِّ قَدْ أَخْلَقَتْ (٢) وبيـت لِمَيْــتِ بــالفِنــاءِ جَــديــدُ

وهُمْ جِيْرَةُ الأَحياءِ (٣) أَمَّا مَزارُهُمْ فَدانٍ، وأَمَّا المُلْتَقَىٰ فَبَعيدُ

## (عبد الرحمان بن مهدي)<sup>(1)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

قال: لَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُعْصَىٰ ٱللهُ تَعالَىٰ لَتَمَنَّيتُ أَنْ لا يَبْقَىٰ في هَـٰذَا الْمِيْمِرِ أَحَدٌ إِلاَّ وَفَعَ فيّ وٱغْتابَني، وأَيُّ شَيْءٍ أَهْنَـٰأُ مِنْ حَسَنَةٍ يَجِدُها الرَّجُلُ في صَحِيفَتِهِ يَوْمَ القِيامَةِ يَعْلَمُها ولَمْ يَعْمَلْ بِها (٥٠).

米 株 华

 <sup>(</sup>۱) عبد ألله بن ثعلبة الحنفي من المصطفين من أهل البصرة. صفة الصفوة (٣٨١/٣)، حلية الأولياء (٦/ ٢٤٥). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: وما إن تزال دار حي قد أخرجت . . إلخ . (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: وهم جيرة الأموات. . . إلخ. (ز)

عبد الرحمان بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمان الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري، وقيل: الأزدي مولاهم البصري اللؤلؤي.

ولد سنة خمس وثلاثين ومئة، وطلب هالما الشأن وهو أبن بضع عشرة سنة،

توفي بالبصرة في جمادئ الآخرة سنة ثمان وتسعين ومئة. سير أعلام النبلاء (١٩٢/٩). (ز)

<sup>(</sup>٥) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: لم يعملها ولم يعلم بها. (ز)

# (زهير بن نُعَيْمِ البابي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

قال: إِنَّ هِـٰذَا الأَمْرَ لا يَتِمُّ إِلاَّ بِشَيثَين: الصَّبْرُ واليَقينُ، فإنْ كَانَ يَقينٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ يَقينٌ لَمْ يَتِمَّ، وَقِدْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ يَقينٌ لَمْ يَتِمَّ، وَقَدْ ضَرَبَ لَهُمَا أَبُو الدَّرْدَاءِ مَثَلًا فقالَ: مَثَلُ اليَقينِ والصَّبْرِ مَثَلُ فَدَّادَيْنِ (٢) يُثيرانِ (٣) الأَرْضَ فإذَا جَلَسَ أَحَدُهُما جَلَسَ الآخَر.

قَالَ رَجُلٌ لِزُهَيرٍ: بَلَغَني أَنَّكَ زِنْدِيقٌ؟ فقالَ: أَمَّا زِنْدِيقٌ فَلاَ، ولكِنِّي رَجُلُ سُوْءٍ.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ: تُوْصِني بِشَيْءٍ؟ قالَ: نَعَمْ، احْذَرْ أَنْ يَأْخُذَكَ ٱللهُ وأَنْتَ علىٰ غَفْلَةِ.

张 柒 柒

 <sup>(</sup>١) زهير بن نحيم البابي السلولي، ويقال: العجلي أبو عبد الرحمان السجستاني نزيل البصرة،
 وكان من الزهاد والعباد المتقشفين.
 توفى في خلافة المأمون، بعد المئين. تهذيب التهذيب (٣/ ٣٥٣). (ز)

 <sup>(</sup>٢) رَجُلٌ فَدَّادٌ: شَديدُ الصَّوْتِ، والفَدَّادين: هم الذين تَعْلُو أَصْواتُهم في خُروثِهمْ ومَواشِيهِم.
 قلت: والفدادين أيضاً واحده فذان، وهي البقر التي يحرث بها، ولعله هو المراد هنا. (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (يحفران) بدل (يثيران). (ز)

# (أبو عبد آلله الخريبي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال إبراهيم بن شَبيب بن شَيبة: كُنَّا نَتجالَسُ في الجُمُعَةِ، فأَتىٰ رَجُلٌ فَأَلَىٰ مَسْأَلَةً، فما زِلْنا نَتَكَلَّمُ في الفِقْهِ حتىٰ ٱنْصَرَفْنا، ثُمَّ جاءَنا في الجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ فأَحْبَبْناهُ، فَسَأَلناهُ عَنْ مَنْزِلِهِ، فقالَ: الخريبة (٢)، وسَأَلناهُ عن كُنيَتِهِ فقال: أبو عبد آلله ثُمَّ أَنْقَطَعَ.

فَأْتَيْنَا الخريبة، فَنَظَرِنَا إِلَىٰ صِبِيانٍ فَقُلْنَا: أَبُو عَبْدُ ٱلله، قَالُوا: الصَّيادُ؟ قُلنا: نَعَمْ، قالُوا: الآنَ يَجِيءُ، فإذا هُوَ قَدْ أَقْبَلَ مُؤْتَزِراً بِخِرْقَةٍ، وعلىٰ كَتِفِهِ خِرْقَةٌ، ومَعَهُ أَطِيارٌ (٣)، فقُلنا: ما غَيَّكَ عَنّا؟

قال: كَانَ لَنَا جَارٌ أَسْتَعِيرُ مِنهُ النَّوبَ الذي كُنتُ آتِيكُمْ فِيهِ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا المَنْزِلَ؟ فَدَخَلْنَا، فَقَدَّمَ خُبْزاً ولَحْمَ طَيْرِ فأَكَلْنا.

فقالَ بَعْضُنا لِبَعْضِ: أَلاَ تُغَيِّرُونَ أَمْرَهُ وَأَنَّتُمْ سادَةُ أَهْلِ البَصْرَةِ؟ فقالَ أَحَدُنا: عَلَيَّ خَمْسَة آلافِ دِرْهَمٍ، أَحَدُنا: عَلَيَّ خَمْسَة آلافِ دِرْهَمٍ، فقلنا: قُوموا بنا فنأتيهِ بهلذا المال.

فانْصَرَفْنا رُكْباناً، فمَرَرْنا بالمِرْبَدِ (٤)، فإذا محمد بن سليمان أميرُ البَصْرَةِ في مَنْظَرَةٍ (٥) لَهُ، فقال: يا غُلاَمُ؛ عَلَيَّ بإبراهيم، فجئتُ فسألني عن قِصَّتِنا،

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمته في المراجع التي عندنا وذكره أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٩/٤). (ز)

 <sup>(</sup>٢) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (الحربية) ولعل الأنسب هو الذي أثبتناه كما يدل عليه سياق القصة، وهي موضع بالبصرة.

معجم البلدان للحموي (٢/ ٤١٥)، ولب اللباب للسيوطى (١٥).(ز)

<sup>(</sup>٣) أطيار وطيور: جمع طير، والطير جمع طائر، كصّاحب وصَحْب.(ز)

<sup>(</sup>٤) المربد: سوق في البصرة. (ز)

<sup>(</sup>o) منظرة بفتح الميم: مرقبه أي موضعه. (ز)

فَصَدَقْتُهُ الحديثَ فقال: أنا أَسْبِقُكُمْ إلىٰ بِرِّهِ، يا غُلاَمُ؛ أَنْتِنِي بِبَدْرَةِ<sup>(١)</sup> دَراهِمَ، فجاءَ بها فقالَ: اخْمِلْ هاذِهِ مَعَ هاذا، فَفَرِحْتُ ثُمَّ قُمْتُ.

ُ فَلَمَّا أَتبتُ البابَ سَلَّمْتُ، فأجابَني أبو عبد الله، فلما رأىٰ البَدْرَةَ كَانَّي سَفَيْتُ في وَجْهِهِ الرَّمادَ، وقالَ: ما لي ولَكَ، أَثْرِيدُ أَن تَفْتِنَني؟! ودَخَلَ مَنْزِلَهُ وأَصْفَقَ البابَ في وَجْهي.

فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُه (يعني الأميرَ) فقالَ: حَروريٌّ<sup>(٢)</sup> واللهِ، ياغُلاَمُ؛ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ، فجاءَ بالسَّيْفِ، فقالَ: خُذْ بِيَدِ هنذا حتىٰ يَذْهَبَ بِكَ إلىٰ هنذا الرَّجُلِ فإذا أَخْرَجَهُ إليكَ، فأَضْرِبُ عُنُقَهُ وٱثْتِني بِرَأْسِه.

فقلتُ: أَصْلَحَ ٱللهُ الأَميرَ، أَذْهَبُ فَآتِيكَ بِـهِ.

قال: فَضَمَّنْنِي، فَمَضَيتُ حتىٰ أَتبتُ الباب، فإذا المَرأَةُ تَبكي، فَدَخَلْتُ فَقُلتُ: ما حَالُه؟ وَالنَّهُمَّ؛ أَقْبِضْنِي اللَّهُمَّ؛ أَقْبِضْنِي إليكَ ولا تَفْتِنَي، ثُمَّ تَمَدَّدَ، وهُوَ ذا مَيْت.

فَجِئْتُ مَحْمَدُ بَنِ سَلَيْمَانِ فَأَخْبِرَتُهُ، فَقَالَ: أَنَا رَاكِبٌ فَأُصَلِّي عَلَىٰ هَـٰذَا، وشاعَ خَبَرُهُ، فَشَهِدَهُ الأَمْيرُ وعامَّةُ أَهْلِ البَصْرَة. (إِنَّمَا أَمَرَ الأَمْيرُ بِقَتْلِهِ حَينَ رَدَّ الصَّلَةَ لأَنَّهُ ظَنَّهُ خَارِجِياً، ولهـٰذا قال: خَروريٌّ وٱللهِ).

朱 华 朱

<sup>(</sup>١) البَدْرَةُ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. (ز)

٢) واحد الحرورية، وهم فرقة من الخوارج. (ز)

# (معاذَةُ العدوية)(١) رضي آلله تعالىٰ عنها

كانَتْ إذا جاءَ النَّهارُ قالَتْ: هنذا يَوْمي الذي أَموتُ فيهِ فما تَنامُ حتىٰ تُمْسي، وإذا جاءَ اللَّيلُ قالت: هنذه لَيْلَتي التي أَموتُ فيها، فما تَنامُ حتىٰ تُصْبح.

وكانَتْ تُخيى اللَّيْلَ صَلاَةً، فإذا غَلَبَها النَّومُ فامَتْ فجالَتْ في الدَّارِ، وهِيَ تَقولُ: يا نَفْسِي؛ النَّومُ أَمامَكِ لَوْ قَدَّمْتِ لطالَتْ رَقْدَتُكِ في القَبْرِ علىٰ حَسْرَةِ أو سُرور.

وكانت تقولُ: عَجِبْتُ لِعَينٍ تَنامُ وقَدْ عَرَفَتْ طُوْلَ الرُقادِ في ظُلَمِ القُبور. ولما أَخْتُضِرَتْ مُعاذَة للمَوْتِ، بَكَتْ، ثُمَّ ضَحِكَتْ، فقيلَ لَها؟ فقالَتْ: أَمَّا البُكاءُ فإنِّي ذَكَرْتُ مُفارَقَةَ الصَّلاَةِ والصَّيام والذَّكْرِ، فكانَ البُكاءُ لِذَلِكَ، وأَمَّا البُكاءُ فِلْلِكَ، وأَمَّا تَبَسُمي فإنِّي نَظَرْتُ إلى أبي الصَّهباءِ، وقَدْ أَقْبَلَ عَليهِ حُلَّتانِ خَضْراوانِ في نَفْرِ ما رَأَيْتُ لَهُمْ في الدُّنيا شَبِيها، فَضَحِكْتُ إليهِ. (أبو الصهباء هو بَعْلُها وكانَ قَد ماتَ قَبْلَها رحمهما أنه تعالىٰ).

<sup>(</sup>۱) معاذة بنت عبد ألله السيدة العالمة أم الصهباء العدوية البصرية العابدة، زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم، ترفيت سنة ثلاث وثمانين. سير أعلام النبلاء (١٩٠٤). (ز)

#### (رابعة العدوية)<sup>(۱)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنها

أتاها رَجُلٌ بأربعينَ دِيْناراً، فقالَ: تَسْتَعينينَ بِها، فَبَكَتْ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَها إلى السَّماءِ فقالَتْ: هُوَ يَعْلَمُ أَنِّي أَسْتَحْيي مِنْهُ أَنْ أَسْأَلَهُ الدُّنيا وهُوَ يَمْلِكُها، فَكَيفَ آخُذُها مِمَّنْ لا يَمْلِكُها.

وقالت: أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ مِنْ قِلَّةِ صِدْقي في قَوْلي: أَسْتَغْفِرُ ٱلله.

قال جعفرُ بنُ سليمانَ: أَخَذَ بِيَدِي سُفيَانُ الثَّورِي وقالَ: مُرَّ بنا إلىٰ المُؤَدِّبَةِ التِي لا أَجِدُ مَنْ أَسْتَرِيحُ إليهِ إذا فارَقْتُها (يعني رابعة)، فَلَمَّا دَخَلْنا عَلَيها رَفَعَ سُفيانُ يَدَهُ قالَ: اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ السَّلاَمَةَ، فَبَكَتْ رابِعَةُ، فقالَ لَها: ما يُبْكيكِ؟ قالَتْ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِنَ الدُّنيا تَرْكُ ما فِيها، فكيفَ وأَنْتَ مُتَلَطِّخٌ بِهَا.

وقَالَ النَّورِيُّ بِينَ يَدَي رابعة: واحُزْناهُ، فقالَتْ: لاَ تَكْذِبْ، قُلْ: واقِلَّةَ حُزْناه، لَوْ كُنْتَ مَحْزوناً ما هَنَّاكَ العَيْش.

وقالَتْ لسفيانَ: إنَّمَا أَنتَ أَيَّامٌ مَعْدُودَةٌ، فإذا ذَهَبَ يَومٌ ذَهَبَ البَعْضُ، ويُوشِكُ إذا ذَهَبَ البَعْضُ أَنْ يَذْهَبَ الكُلُّ.

قالت خادِمَتُها: كانَتْ رابعة تُصَلِّي اللَّيلَ كُلَّهُ، فإذا طَلَعَ الفَجْرُ هَجَعَتْ (٢) في مُصَلاَّها هَجْعَةٌ خَفيفَةً حتى يُسْفِرَ (٢) الفَجْرُ ، وكُنتُ أَسْمَعُها نقولُ إذا وَتُبَتْ من مَرْقَدِها وهي فَزِعَةٌ: يا نَفْسُ كَمْ تَنامينَ ؟ يُوْشِكُ أن تَنامي نَوْمَةً

 <sup>(</sup>۱) رابعة العدوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة أم عمرو رابعة بنت إسماعيل، ولاؤها للعتكيين.
 توفيت سنة ثمانين ومثة، وقيل: عاشت ثمانين سنة. سبر أعلام النبلاء (٨/ ٢٤١). (ز)

 <sup>(</sup>٢) هَجَعَتْ: نامَتْ نُوْمَةٌ خَفِيفَةً. (ز)

<sup>(</sup>٣) أَسْفَرَ الصُّبْحُ: أَضَاءَ (ز)

لا تَقومينَ مِنْها إلاَّ لِصَرْخَةِ يَوم النُّشور .

فَلَمَّا حَضَرَتُهَا الوفاةُ قَالَتْ: لا تُؤذِني (١) أَحَداً بِمَوتي، وكَفَّنِني في جُبَّتي هائِد، جُبَّة من شَعْرِ كانت تَقُومُ فيها، فَكَفَّناها في تِلْكَ الجُبَّة، وخِمَار صُوْف، فرأَيتُها في مَنامي: عَلَيها حُلَّةُ (٢) إِسْتَبَرَق خَضْراء، وخِمَارٌ من سُنْدُس أَخْضَر، فقلتُ: يا رابعةُ ؟ ما فَعَلَتِ الجُبَّةُ الَّتي كَفَّناكِ فيها والخِمَارُ الصَّوف؟ الصَّوف؟

قالت: إِنَّهُ نُزِعَ عَنِّي وأُبْدِلْتُ بِهِ هـٰذا، وطُويَتْ أَكْفاني، وخُتِمَ عَلَيها، ورُفِعَتْ في عِلِّينَ لِيَكْمُلَ لي ثَوابُها يَوْمَ القيامة.

قلتُ لَها: لهاذا كُنتِ تَعْمَلينَ أَيَّامَ الدُّنيا؟ قالَتْ: وما هاذا عِنْدَما رَأَيْتُ مِنْ كَرامَةِ ٱللهِ تَعالىٰ لأَوْليائِهِ.

قَلْتُ: مَا فَعَلَتْ عَبِيدَةً بَنتُ أَبِي كَلَابٍ؟ قَالَتْ: هَيْهَاتَ! سَبَقَتْنَا وَاللهِ إِلَىٰ الدَّرِجَاتِ العُلَىٰ، قَلْتُ: وبِمَ وقَدْ كُنْتِ عِنْدَ النَّاسِ (أَيْ أَكْبَرَ مِنْهَا) ـ قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُبالِي عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ أَصْبَحَتْ مِنَ الدُّنيا أَو أَمْسَت.

قلتُ: فَما فَعَلَ أَبُو مَالك (تعني ضَيْغَماً) ـ؟ قالت: يَزُورُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ متىٰ شاء.

قلتُ: فَمُرِيْنِي بِأَمْرٍ أَتَقَرَّبُ بِهِ إلىٰ آللهِ عَزَّ وَجَلً؟ قالت: عليكِ بكثرة ذِكْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أي لا نُخْبري. (ز)

<sup>(</sup>٢) الْحُلَّةُ إِزَارٌ ورِداءٌ، ولا تُسَمَّىٰ خُلَّةٌ حَتَّىٰ تَكُونَ تَوْيَين . (ز)

### (حبيبة العدوية)(١) رضى آلله تعالىٰ عنها

كَانَتْ إِذَا صَلَّتِ الْعَتَمَةَ، قَامَتْ عَلَىٰ السَّطْحِ وَقَالَتْ: إِلَيْهِي؛ غَارَتِ النُّجُومُ، وِنَامَتِ العُيونُ، وأَغْلَقَتِ المُلُوكُ أَبُوابَهَا، وِبِابُكَ مَفْتُوحٌ، وخَلاَ كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبٍه، وهاذا مَقامي بينَ يَدَيكَ.

فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ قَالَتُ: ٱللَّهُمَّ؛ هَلَذَا اللَّيلُ أَدبَرَ، وهَلَذَا النَّهَارُ قَدْ أَسْفَرَ، فَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ قَبِلْتَ مِنِّي لَيلتي فأُهَنَّىٰ، أَمْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ فأُعَزَّىٰ، وعِزَّتِكَ لو ٱنْتَهَرْتَنى (٢) مَا بَرِحْتُ مِنْ بابِكَ.

\* \* \*

### (أم الأسود بنت زيد العدوية)(<sup>٣)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنها

كَانَتْ تَقُولُ: مَا أَكَلْتُ شُبْهَةً إِلاَّ فَاتَّنْبِي فَرِيضَةٌ أَوْ وِرْدٌ مِنْ أَوْرادي.

<sup>(</sup>۱) حبيبة العدوية عابدة من أهل البصرة، زاهدة ومن كبار العارفات. الكواكب الدرية (۱۹۰/۱)، ذكر النسوة (٤١٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) آنتهرتني: زجرتني ومنعتني. (ز)

 <sup>(</sup>٣) أم الأسود بنت زيد العدوية، وقيل: بنت يزيد، عابدة من أهل البصرة، نقلت عن معاذة العدوية المتوفاة سنة (١٠١) تقريباً. أعلام النساء (٧٠/١).(ز)

# (عبيدة بنت أبي كلاب)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنها

بكَتْ أَربعينَ سَنَةً حتىٰ ذَهَبَ بَصَرُها، وقيلَ لَها: ما تَشْتَهينَ؟ فقالَتْ: المَوْت، فقيلَ: ولِمَ؟ قالَتْ: لأنِّي وآللهِ في كُلِّ يَوْمٍ أُصْبِحُ أَخْشَىٰ أَنْ أَجْنِيَ علىٰ نَفْسى جنايَةً يَكُونُ فيها عَطَبى (٢) أَيَّامَ الأَخِرَة.

وَآخُنَلَفَّتْ إِلَىٰ مالك بن دينار عشرين سَنَةً، فَما سَالَتْهُ عَنْ شَيءٍ قَطُّ إِلاَّ مَرَةً، قالَتْ: يا أَبا يَحيى المَّتَقي الدَّرَجَةَ العُليا التي لَيْسَ فَوْقَها دَرَجَة ؟ قال: إذا بَلَغَ تِلْكَ الدَّرَجَة لَمْ يَكُنْ شَيءٌ أَحَبَّ إليهِ مِنَ القُدومِ علىٰ اللهِ تَعالىٰ، فَصَرَخَتْ عُبيدَة صَرْخَة وَقَعَتْ مَغْشياً عَلَيها.

قال أبن رشيد: رأيتُ الشُّيوخَ والشَّبابَ والرِّجالَ والنِّساءَ مِنَ المُتَعَبِّدينَ ما رأيتُ رَجُلاً ولا ٱمرأةً أَفْضَل ولا أحْسَن من عُبيدَة رحمها ٱلله تعالىٰ.

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمتها في المراجع التي عندنا، وذكرها أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٣٤/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) العَطَبُ: الهَلاَكُ. (ز)

### (بردة الصريمية)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنها

كَانَتْ تُكْثِرُ البِكَاءَ حَتَىٰ فَسَدَ بَصَرُها، فقيلَ لَها: أَمَا تَخافِينَ علىٰ بَصَركِ أَن يَذْهَبَ؟ فقالَتْ: دَعُوني، فإنْ أَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فأَبْعَدَني اللهُ تَعالىٰ وأَبْعَدَ بَصَري، وإنْ أَكُنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَسَيْبُدِلُني اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَينَينِ خَيْراً مِنْ عَيْنَيَّ.

كَانَتْ بُرْدَةُ تَقُومُ اللَّيلَ، فإذا هَدَأَتِ العُيونُ نادَتْ بِصَوتِ لَهَا حَزِينٍ: هَدَأَتِ العُيونُ، وغارَتِ النُّجومُ، وخَلاَ كُلُّ حَبيبٍ بِحَبيبِه، وقَدْ خَلَوتُ بِكَ يا مَحبوب، أَفَتُراكَ تُعَذِّبُني؛ وحُبُّكَ في قَلْبي؟.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمتها في المراجع التي عندنا، وذكرها أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٣٦/٤). (ز)

#### (مسیکینة الظفاویة)(۱) رضی آله تعالیٰ عنها

قال عمار بن الراهب: رأيتُ مسيكينةَ الظفاوية في مَنامي، وكانتْ مِنَ المُواظباتِ على حِلَقِ الذَّكْرِ، فقلتُ: مَرْحباً مسيكينة، فقالت: مَيْهاتَ؛ ذَهَبَتِ المَسْكَنةُ، وجاءَ الغِنَىٰ الأَكْبَرُ، قلتُ: هيه، قالت: ما يُسْأَلُ عَمَّنُ أَبِيحَ لَهُ الجَنَّةُ بحذافيرها، يَظَلُّ مِنها حيثُ يشاءُ، قلتُ: وبِمَ ذاكَ؟ قالَتْ: بِمَجالِسِ الذِّكْرِ، والصَبْرِ على الحَقِّ.

قَالَ: وَكَانَتْ تَخْضُرُ مَعَنا مَجْلِسَ عيسىٰ بن زادان بِالأَبلَّة (٢)، فقلتُ: ما فَعَلَ عيسىٰ؟ فَضَجِكَتْ؛ ثُمَّ قَالَتْ شِعْراً:

قَدْ كُسِيْ حُلَّةَ البَهاءِ وَطَافَتْ بَالأَباريةِ حَدُولَهُ الخُدَّامُ الخُدَّامُ الخُدامُ الخُدامُ الخُدامُ أَرْقَ فَلَعَمْرِي لَقَدْ بَسرَاكَ الصِّيامُ وَلَانَ عِيسىٰ قَدْ صامَ حتىٰ ٱنْحَنىٰ، وٱنْقَطَعَ صَوْتُه رحمه ٱلله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (مسكينة الطفاوية) نسبة إلى قبيلة طفاوة، ولم نعثر على ترجمتها في المراجع التي عندنا، وذكرها أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٤/ ٤٤ ـ ٤٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) تقع على شاطىء دجلة قرب البصرة. (ز)

#### (بنت أم حسان)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنها

قال سفيان الثوري رحمه ألله تعالى: دَخَلَتْ عَلَيَّ بِنْتُ أُمَّ حسان الأسدية وفي جَبْهَتِها مِثْلُ رُكْبَةِ العَنْزِ مِنْ أَثَرَ الشُّجودِ، فقلتُ لها: ألا تَأْتِينَ عبدَ الله أَبن شهاب؛ لَعَلَّهُ يُعْطيكِ مِنْ زكاةِ مالِهِ؟ فقالَتْ: ياسُفيانُ؛ قَدْ كانَ لَكَ في قَلْبي رَجْحانُ<sup>(٢)</sup> كَثيرٌ، فَقَدْ أَذْهَبَ آللهُ تَعالىٰ برُجْحانِكَ مِنْ قَلْبي، يا سُفيانُ؛ تَعْلَىٰ مِرْخُحانِكَ مِنْ قَلْبي، يا سُفيانُ؛ تَعْلَىٰ وَهُو يَمْلِكُها، الدُّنيا مَنْ لا يَمْلِكُها؟ وعِزَّتِهِ وجَلاَلِهِ إِنِّي لاَسْتَحْيي أَنْ أَسْأَلهُ الدُّنيا وَهُو يَمْلِكُها.

قال: فَدَخَلْتُ عَلَيها بَعْدَ ثَلاثِ، فإذا الجُوعُ قَدْ أَثَرَ فِي وَجْهِها، فقلتُ: إِنَّكِ لَنْ تُؤْتَيْ أَكْثَرَ مِمَّا أُوْتِيَ مُوسِىٰ والخَضِرُ ﷺ ﴿ أَنَيْآ أَهْلَ فَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ قالَتْ: ياسُفيانُ؛ قُلْ: الحَمْدُ شِهِ، فقلَتُ: الحَمْدُ شِهِ، قالَتْ: اعْتَرَفْتَ لَهُ بالشُّكْرِ عُلْتُ نَعَمْ، قالَتْ: وَجَبَ عَلَيكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الشُّكْرِ شُكْرٌ، وبِمَعْرِفَةِ الشُّكْرَينِ شُكْرٌ لا يَنْقَضِي أَبداً، قالَ: فقصُر واللهِ عِلْمي، وفَهَ " لِساني، الشُّكْرَينِ شُكْرٌ لا يَنْقَضِي أَبداً، قالَ: فقصُر واللهِ عِلْمي، وفَهَ " لِساني، فَوَلَّبْتُ أُرِيدُ الخُروجَ ، فقالَتْ: ياسُفيانُ ؛ كَفَى بالمَرْءِ جَهْلاً أَن يُعْجَبَ لِعِلْمِهِ ( عَلَى بالمَرْءِ جَهْلاً أَن يُخْشَىٰ الله تَعالَىٰ، اعْلَمْ ؛ أَنَّهُ لَنْ تُنقَىٰ بالمَرْء مِنْ الرَّدَىٰ ؛ حتىٰ تَكُونَ الهُمُومُ كُلُها في آللهِ تَعالَىٰ هَمَّا واحداً.

\* # #

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمتها في المراجع التي عندنا، وذكرها أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٤/٤٥). (ز)

<sup>(</sup>٢) رُجحانٌ: أي مُيُلاَنٌ ومَكَانَـةٌ. (ز)

 <sup>(</sup>٣) الغَهَّةُ: السَّقْطَة والجَهْلة.

<sup>(</sup>٤) وفي الطبعة الأولى والأحاسن: (بعمله)، والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الصواب.(ز)

# (جارية عبيد آلله بن الحسن العنبري القاضي) (١) رضى آلله تعالىٰ عنها

قال (٣): كانت عِنْدي جارية أَعْجَميَّة وَضِيْنَة (٣)، وكُنتُ بها مُعْجباً، فكانَت ذات ليلة نائمة إلى جنبي فأنتبهت فَلَمْ أجدها، فإذا هي ساجدة تقولُ: بحُبِّكَ لي اغْفِرْ لي، فقلت : لا تقولي: بِحُبِّكَ لي، قُولي: بِحُبِّي لكَ، قالَتْ: يا بَطَّالُ؛ حُبُّهُ لي أَخْرجني مِنَ الشَّرْكِ إلى الإسلام، وأيقظ عَيني، وأنام عَيْنَكَ، فقلت : اذْهَبي فأنْتِ حُرَّة لوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قالَت : يا مَوْلاي؛ أَسَأْتَ إليَّ؛ كانَ لي أَجْرانِ، فَصارَ لي أَجْرٌ واحدٌ. (يعني: أنها كانت مملوكة كان لها أجران: أَجْرٌ بطاعة الله تعالى، وأَجْرٌ بخِذْمَة سَيِّدِها، فلما عُتِقَتْ ذَهَبَ أَجْرُ الخِذْمة).

雅 恭 刘

<sup>(</sup>١) عبيد ألله بن الحسن بن الحصين أبي الحر العنبري قاضي البصرة. ولد سنة مئة، وقيل: سنة ست ومئة.

توني في ذي القعدة سنة ثمان وسنين ومئة. تاريخ بغداد (٣٠٦/١٠).(ز)

<sup>(</sup>٢) القائل هو عبيد ألله بن الحسن العنبري القاضي. (ز)

<sup>(</sup>٣) الوَضَاءَةُ: الحُسْنُ. (ز)

#### (جارية خالد الوراق) رضي ألله تعالىٰ عنها

قال: كانَتْ لي جارية شديدة الاجتهاد، فَدَخَلْتُ عَلَيها يَوْماً، وأَخْبَرْتُها بشَيءٍ مِنْ رِفْقِ ٱللهِ تعالىٰ، فَبكَتْ وقالت: إنِّي لأُوْمِّلُ مِنَ ٱللهِ تعالىٰ آمالاً لو حَمَلَتُها الجِبالُ لأَشْفقَتْ مِنْ حَمْلِها كَما ضَعُفَتْ مِنَ الأمانَةِ، وإنِّي لأعَلْمُ أَنَّ في كَرَم ٱللهِ تَعالىٰ مُسْتغاثاً لِكُلِّ مُذْنِب، وللكِنْ كَيْفَ لي بِحَسْرَةِ السُّبَاقِ؟ قلتُ: وما حَسْرَةُ السُّبَاقِ؟ قالت: إذا رَكِبَ الأَبرارُ نَجاثِبَ الأَعمالِ فأَسْتَبقُوا إلىٰ الصِّراطِ، وعِزَّةِ سَيِّدي؛ لا يَسْبقُ مُقَصِّرٌ مُجْتَهداً أَبداً.

张 紫 郑

## (سهل بن عبد الله)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

من كلامه:

آلةُ الفقيرِ ثلاثةُ أشياءٍ: حِفْظُ سِرِّهِ، وأداءُ فَرْضِهِ، وصِيانَةُ فَقْرِهِ.

ليْسَ [كُلُّ] (٢) مَنْ عَمِلَ لِطاعَةِ آللهِ تَعالَىٰ صارَ حَبيبَ آللهِ، ولكِنْ مَنِ ٱجْتَنبَ ما نَهِىٰ آللهُ تَعالَىٰ صَارَ حبيب ٱلله، ولا يَجْتَنِبُ الآثامَ إلاَّ صِدِّيقٌ مُقَرَّب، فأَمَّا أَعمالُ الهِرِّ فَيَعْمَلها البَرُّ والفاجِر.

مَنْ دَقَّ الصِّراطُ عَلَيْهِ في الدُّنيا عَرُضَ عَلَيهِ في الآخِرَةِ، ومَنْ عَرُضَ عَلَيهِ الصِّراطُ في الدُّنيا دَقَّ لَهُ في الآخِرَة. (ومعناه: أنَّ من ضَيَّقَ علىٰ نَفْسِهِ وَرَعاً وزُها في دُنياه أَتَّسَعَتْ عَلَيهِ آخِرَتُه وبالعكس).

آسْتَجْلِبْ حَلاَوَةَ الزُّهْدِ بِقِصَرِ الأَمَل، وأَقْطَعْ أَسِبابَ الطَّمَعِ بِصِحَّةِ اليَّأْسِ، وتَعَرَّضْ لِرِقَةِ القَلْبِ بِمُجالَسَةِ أَهْلِ الذَّكْرِ، وآسْتَهْتِحْ بابَ الحُزْنِ اليَّأْسِ، وتَعَرَّضْ لِرِقَةِ القَلْبِ بِمُجالَسَةِ أَهْلِ الذَّكْرِ، وآسْتَهْتِحْ بابَ الحُزْنِ بِطُولِ الفِكْرِ، وتَزَيَّنْ اللهِ بالصَّدْقِ في كُلِّ الأَحوالِ، وإيَّاكُ والتَّسْويفَ فإنَّهُ يُطُولِ الفِكْرِ، وآسْتَجْلِبْ زِيادَةَ يُعْرِقُ الهَلْكَيْ، وأَسْتَجْلِبْ زِيادَةَ النَّعْم بِعَظِيم الشُّكْر.

أَوَّلُ الحِجابِ الدَّعوىٰ، فإذا أَخَذُوا في الدَّعوىٰ حُرِموا.

لَيْسَ بِينَ العَبْدِ وبِينَ ٱللهِ حِجابٌ أَغْلَظ مِنَ الدَّعوىٰ، ولا طَرِيقٌ أَقْرَب إليهِ من الافتقار.

 <sup>(</sup>١) سهل بن عبد ألله بن يونس شيخ العارفين أبو محمد التستري الصوفي الزاهد.
 توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومئتين، ويقال: عاش ثمانين سنة أو أكثر.
 سير أعلام النبلاء (١٣٠/ ٣٣٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

أَمْس قَدْ ماتَ، واليَوْمُ في النَّزْع، وغَدٌ لَمْ يُؤلِّد.

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَجالِس الأَنبياءِ، فَلْيَنْظُر إِلَىٰ مجالِس العُلماء.

يَجِيءُ الرَّجُلُ فيقولُ: أَيُّ شَيءِ تَقولُ في رَجُلٍ حَلَفَ عَلَىٰ آمراَتِهِ بَكذا وكذا؟ فيقولُ: طُلِّقَتِ ٱمْرَأَتُه، ويَجِيءُ آخَرُ فيقولُ: ما تَقولُ في رَجُلٍ حَلَفَ علىٰ آمراَتِهِ بَكذا وكذا؟ فيقولُ: لَيْسَ يَحْنَث، فَلَيْسَ هاذا إِلاَّ لِنَبِيِّ أَو لعالِمٍ، فأَعْرِفُوا لَهُمْ ذَٰلِكَ.

قيلَ لسهل: أيُّ شَيءٍ أَشَدُّ علىٰ النَّفْسِ؟ فقالَ: الإخلاصُ؛ لأنَّهُ لَيسَ للنَّفْس فيهِ نَصيبٌ.

> ً (شاه بن شجاع)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

كَانَ مِنْ أَبِنَاءِ المُلُوكِ فَتَزَهَّدَ، وَكَانَ حَادًّا الْفِراسَة.

ومن كلامه:

مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ المَحارِمِ، وأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهواتِ، وعَمَّرَ باطِنَهُ بِدَوامِ المُراقَبَةِ، وظاهِرَهُ بأتِّباعِ السُّنَّةِ، وعَوَّدَ نَفْسَهُ أَكْلَ الحَلاَلِ، لَمْ تُخْطِ لَهُ فِراسَة.

لأَهْلِ الفَضْلِ فَضْلٌ مَا لَمْ يَرَوْهُ، فإذا رَأَوْهُ فَلاَ فَضْلَ لَهُم.

afe afe ase

 <sup>(</sup>۱) هو شاه بن شجاع الكرماني أبو الفوارس، صَحِبَ أبا تراب النخشبي، وأبا عبد ألله بن الذراع البصري وغيرهما، وكان من أجلّة الغتيان، ورَدَ نيسابور في زيارة أبي حفص ومعه أبو عثمان الحيري.

توفى قبل الثلاثمئة. طبقات الصوفية للسلمي (١٩٢)، صفة الصفوة (٤/ ٦٧). (ز)

#### (أبو داود سليمان بن الأشعث)(١) رضى ألله تعالىٰ عنه

قالَ: كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ آللهِ ﷺ خَمْسَمِثَةِ الف حديثِ، ٱنْتَخَبْتُ مِنْها ما ضَمَّنتُه هاذا الكتابَ يعني السُّنَنَ، ويكفي الإنسانَ لِدِيْنهِ أَرْبَعَةُ أحاديثٍ: أَحَدُها: قَولُه ﷺ: «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»(٢).

والثاني: قولُه ﷺ : "مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمَ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ" (٣٠).

والثالثُ: قولُه ﷺ : الا يَكُونُ المُؤْمِنُ مُؤْمِناً حتى يَرْضَىٰ لِأَحْمِهِ مَا يَرْضَىٰ نَوْضَىٰ لِأَحْمِهِ مَا يَرْضَىٰ نَفْسِه (٤)

والرابعُ: قولُه ﷺ : الحَلاَلُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ»(٥).

مِنْ كَلاَمِهِ رحمه ٱلله تعالىٰ: الشَّهْوَةُ الخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّياسَة.

杂 张 柳

- (۱) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، وقبل: سليمان بن الأشعث بن بشر بن شداد، وقبل: سليمان بن الأشعث بن إسحلت بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الإمام شيخ الشّنّة مُقدَّم الحُفَاظ أبو داود الأزدي السجستاني محدث البصرة، ولد سنة أثنتين ومئنين، ورحل، وجمع، وصف، وبرع في هلذا الشأن ، قدم من سجستان ودخل بغداد وهو أبن ثمان عشرة سنة، ثم أرتحل من بغداد إلى البصرة، توفي في سادس عشر من شوال سنة خمس وسبعين ومئنين بالبصرة. سيرأعلام النبلاء (٢٠٣/ ٢٠٣)، تاريخ بغداد (١٣/ ٥٠). (ز)
- (٢) الحديث منفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 協識،
   حديث (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله 鑑: ﴿إِنَّمَا الأعمال بالنيات، حديث (١٩٠٧). (ز)
- (٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق (٩/ ٩٠٨) (٢٣١٧)، وأبن الخلق (١١) (٩٠٨/٤)، والترمذي في سننه، في كتاب الزهد، باب كف اللسان في الفتنة (١١/ ١٣١٥) (٣٩٧٦). (ز)
- (٤) الحديث منفن عليه ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ، حديث (١٣) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحبّ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه من الخير ، حديث (٤٥) كلاهما بلفظ: الا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه . (ز)
- (٥) الحديث منه قل عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من أستبرأ لدينه، حديث (٥٢)،
   ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث (١٥٩٩). (ز)

#### (خليفة العبدي البحريني)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

صَلَّىٰ حتىٰ ٱنْشَقَّتْ قَدَمَاهُ، وكَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ بِنُورِ ٱللهِ تَعَالَىٰ، ويَنْطِقُ بِحِكْمَتِه. وقالَ: أَصْبَحَ الخَلْقُ علىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ؛ وهُمْ عَنْ ذَٰلِكَ مُعْرِضُون، فإنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ.

\* \* \*

# (يحيیٰ بن أبي کثير اليمامي)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

مِيراتُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ، والنَّفْسُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنَ اللَّوْلُوْ. تَعَلَّمُ الفِقْهِ صَلاَةً، ودِراسَةُ القُرآنِ صَلاَة<sup>(٣)</sup>.

مَا صَٰلَحَ مَنْطِقُ رَجُلِ إِلاَّ عَرَفْتَ ذَلِكَ في سَاثِيرِ عَمَلِهِ، وَلاَ فَسَدَ مَنْطِقَهُ إِلاَّ عَرَفْتَ ذَٰلِكَ في سَائِيرِ عَمَلِـه.

华 华 华

<sup>(</sup>١) لم نعثر علىٰ ترجمته في المراجع التي عندنا وذكره أبن الجوزي في صفة الصفوة، انظر صفة الصفوة (٤/ ٧١). (ز)

<sup>(</sup>٢) يحيى بن أبي كثير اليمامي الإمام الحافظ أحد الأعلام، أبو نصر الطائي، مولاهم اليمامي، من أهل البصرة، سكن اليمامة.
تم من أهل البصرة، سكن اليمامة.
تم من أهل البصرة، سكن اليمامة، وقبل نسخة ثنية من الأثنية ممثة النظر حجاله مسام.

توفي سنة تسع وعشرين ومئة باليمامة، وقيل: سنة ثنتين وثلاثين ومئة. انظر رجال مسلم (٢/ ٣٤٨)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٧)، وصفة الصفوة (٤/ ٧٥). (ز)

٣) وفي صفة الصفوة: قراءة القرآن ودراسته صلاة. (ز)

# (مَمْشَادُ الدَّيْنَوَرِي)(١) رضى الله تعالىٰ عنه

من كلامِهِ:

طَرِيقُ الحَقُّ بَعيدٌ، والصَّبْرُ مَعَ الحَقِّ شَديدٌ.

مَا أَقْبَعَ الغَفْلَة خَنْ طَاعَةِ مَنْ لَا يَغْفُلُ عَنْ بِرِّكَ، وعَنْ ذِكْرِ مَنْ لا يَغْفُلُ عَنْ ذِكْرِكَ.

دِيرِد. مَحَبَّةُ (٢) أَهْلِ الصَّلاَحِ ثُؤَثِّرُ في القُلُوبِ الصَّلاَح، ومَحَبَّةُ أَهْلِ الفَسادِ تُؤَثِّرُ فيها الفَساد.

 <sup>(</sup>١) ممشاد الدينوري من أهل دينور، صَحِبَ يحيىٰ الجلاء، ونُظَراءَه من المشايخ.
 توفي سنة تسع وتسعين ومئتين. صفة الصفوة (٤/ ٧٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) كذا في أحاسن المحاسن بلفظ: (محبة)، وفي صفة الصفوة: (صحبة). (ز)

# (والان بن عيسىٰ أبو مريم القزويني)<sup>(١)</sup> رضي ٱلله تعالیٰ عنه

قال: اغْتَرَّني القَمَرُ لَيلَةً، فَخَرَجْتُ إلىٰ المَسْجِدِ فَصَلَيْتُ ودَعُوتُ، فَغَلَبَتْنِي عَيْنايَ، فَرَأَيْتُ جَماعَةً لَيْسُوا مِنَ الآدَمِيِّنَ، بأيديهمْ أطباقٌ عليها أرْغِفَةٌ بِبَياضِ الثَّلْجِ، فَوْقَ كُلِّ رَغِيْفٍ دُرٌّ أمثالُ الرُّمانِ، فقالوا: كُلْ، قُلتُ: إنِّي أُريدُ الصَّوْمَ، قالوا: يَأْمُرُكَ صاحِبُ هلذا البَيْتِ أَنْ تَأْكُلَ، فأكَلْتُ وجَعَلْتُ آخُذُ الدُّرَ، فقالوا: دَعْهُ نَغْرِسهُ لَكَ شَجَراً يَنْبُتُ لَكَ خَيْراً مِنْ هلذا، قُلْتُ: آخُذُ الدُّرَ، فقالوا: دَعْهُ نَغْرِسهُ لَكَ شَجَراً يَنْبُتُ لَكَ خَيْراً مِنْ هلذا، قُلْتُ: أينَ؟ قالوا: في دَارٍ لا تَخْرَبُ، وثَمَرٍ لا يَتَغَيَّرُ، ومُلْكِ لا يَنْقَطِعُ، وثِيابِ النَّرَ؟ قالوا: في دَارٍ لا تَخْرَبُ، وثَمَرٍ لا يَتَغَيَّرُ، ومُلْكِ لا يَنْقَطِعُ، وثِيابِ لا تَبْدَل الدار، فما مَكَثَ إلاَّ جُمُعَتِين حتىٰ تُوفِّيَ.

قال السري بن يحيى: فرأيتُه في اللَّيلَةِ التي ماتَ فيها وهُوَ يَقُولُ: ألاَ تَعْجَبُ مِنْ شَجَرٍ غُرِسَ لي يَوْمَ حَدَّنْتُكَ وقَدْ حَمَلَ، قُلتُ: حَمَلَ بماذا؟ قالَ: لا تَسْأَلْ بما [لا](٢) يَقْدِرُ على صِفَتِهِ أَحَدٌ، لَمْ يُرَ مِثْلُ الكَريم إذا حَلَّ بِهِ مُطِيعٍ.

<sup>(</sup>١) والان بن عيسيٰ من أهل قزوين. صفة الصفوة (٨٠/٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولىٰ والأحاسن، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

# (محمد بن يوسف بن معدان الأصبهاني)(١) رضى الله تعالىٰ عنه

كَانَ آبَنُ الْمَبَارَكِ يُسَمِّيهِ: عَرُوسَ الزُّهاد.

وقال يحييٰ بن سعيد: ما رأيتُ أَفْضَلَ من محمد بن يوسف.

وقال أبنُ مهدي: ما رأيتُ مِثْلَ محمد بن يوسف، كَتَبَ إليهِ أَخُوهُ يَشْكُوْ جَوْرَ العُمَّالِ فَكَتَبَ إليهِ: إنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغي لِمَنْ عَمِلَ بالمَعْصِيةِ أَنْ يُنكِرَ العُقوبَة، وما أرىٰ ما أَنتُمْ فيهِ إلاَّ بِشُؤم الدُّنوب.

带 举 谢

<sup>(</sup>١) محمد بن يوسف بن معدان بن سليمان أبو عبد آلله الأصبهائي، المعروف بعروس الزهاد. كان يسكن المصيصة وهي مدينة قرب طرسوس في بلاد الشام، وكانت من ثغور الإسلام. توفي بالمصيصة سنة أربع وثمانين ومئة. طبقات المحدثين (٢/ ٢١)، صفة الصفوة (١/ ٨١). (ز)

## (علي بن سهل بن الأزهر الأصبهاني)<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالىٰ عنه

قالَ: المُبادَرَةُ إلىٰ الطَّاعاتِ مِنْ عَلاَماتِ التَّوفيقِ، ومُراعاةُ الأَسرارِ مِنْ عَلاَمَةِ التَّيقُّظِ، وإظهارُ الدَّعاوىٰ مِنْ رُعوناتِ البَشريَّةِ، ومَنْ لَمْ تَصِحَّ مَبادِىءُ إرادَنِهِ لَمْ يَسْلَمْ في مُنْتَهىٰ عَواقِبِه.

وكانَ يَقُولُ: لَيْسَ مُوتِي كَمَوْتِكُمْ بِإِعَلالِ وإسْقام، إنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وإجابَةٌ، أُدْعَىٰ فأُجِيبُ، فكَانَ كَمَا قالَ، كَانَ يَوْماً قاعِداً في جَماعَةٍ فقالَ: لَبَيْكَ، وَوَقَعَ مَيْتاً رَحِمَهُ ٱلله.

كَانَ عليُّ بن سهل مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ إِشَارَةً، وكانَ يقولُ الجُنيدُ: ما أَشْبَهَ كَلاَمَهُ بِكَلاَمِ المَلاثِكَة.

张 张 张

 <sup>(</sup>۱) على بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهاني، كان من المُتْرفينَ فَتزَهّد.
 توفي سنة سبع وثلاثمتة. صفة الصفوة (٤/ ٨٥). (ز)

# (يحيىٰ بن معاذ بن جعفر الرازي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

ومِنْ كَلاَمِهِ:

الذي حَجَبَ النَّاسَ عن النَّوبَةِ طُولُ الأَمَلِ، وعَلاَمَةُ التَّاثِبِ: إِسْبالُ الدَّمْعَةِ، وحُبُ الخَلْوَةِ، والمُحاسَبَةُ للنَّفْسِ عِنْدَ كُلِّ هِمَّة.

ٱللَّهُمَّ؛ لا تَجْعَلْنا مِمَّنْ يَدْعُوْ إليكَ بالأَبْدانِ، ويَهْرُبُ مِنْكَ بالقُلوبِ، يا أَكْرَمَ الأَشْياءِ عَلَينا، لا تَجْعَلْنا أَهْوَنَ الأَشياءِ عَلَيك.

عَمَٰلٌ كالسَّرابِ، وقَلْبٌ مِنَ التَّقوىٰ خَراب، وذُنُوبٌ بِعَدَدِ الرَّمْلِ والتُّرابِ، ثُمَّ تَطْمَعُ في الكَواعِبِ الأَتْرابِ؟ ما أَقُواكَ لَوْ خَالَفْتَ هَواك.

لِيَكُنْ حَظُّ المُؤْمِنِ مِنكَ ثَلاثاً: إِنْ لَمْ تَنفَعهُ فَلاَ تَضُرَّهُ، وإِن لَم تُفْرِحْهُ فَلاَ تَغُمَّهُ، وإِنْ لَمْ تَمْدَحهُ فَلاَ تَذُمَّهُ.

الِنهي؛ كَيْفُ أَفْرَحُ وقَدْ عَصَيتُكَ؟ وكَيفَ لا أَفْرَحُ وقَدْ عَرَفْتُكَ؟ وكَيفَ 'أَذْعُوكَ ولَيفَ 'أَذْعُوكَ وأَنتَ كَريم؟.

دَواءُ القُلوبِ خَمْسَةُ أَشياء: قِراءةٌ (٢) بالتَّفَكُّرِ، وخَلاَءُ البَطْنِ، وقِيامُ اللَّيلِ، والتَّضَرُّعُ عِنْدَ السَّحَرِ، ومُجالَسَةُ الصَّالِحين.

لِيَكُنْ بَيْتَكَ الخَلْوَة، وطَعامكَ الجُوْع، وحَديثكَ المُناجاة، فإمَّا أَنْ تَمُوتَ بِدائِكَ، أو تَصِلَ إلىٰ دَوائِكَ.

إذا كُنْتَ لا تَرْضَىٰ عَنِ ٱللهِ تَعالَىٰ ؛ كَيْفَ تَسْأَلُهُ الرَّضَا عَنْك؟ ١.

لَوْلاَ أَنَّ العَفْوَ مِنْ أَحَبُّ الأَشياءِ إليهِ، ما ٱبْتَلَىٰ بالذَّنْبِ أَكْرَمَ الخَلْقِ عَلَيه. والنَّاسُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ شَغَلَهُ مَعادُهُ عَنْ معاشِهِ، ورَجُلٌ شَغَلَهُ مَعاشُهُ عَنْ

 <sup>(</sup>۱) يحيىٰ بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكريا، نَزَلَ الرّيّ، ثم أنتقل إلىٰ نَيْسابور فسكنها وبها مات.
 توفى بنيسابور سنة ثمان وخمسين ومئتين. صفة الصفوة (٤/ ٩٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (قراءة القرآن). (ز)

معادِهِ، ورَجُلٌ مُشْتَغِلٌ بِهما جَميعاً، فالأُوْلَىٰ دَرَجَةُ الفائزينَ، والثانيةُ دَرَجَةُ الهالكينَ، والثالثةُ دَرَجَةُ المُخاطرينَ.

لَيْسَ بِعارِفٍ؛ مَنْ لَمْ تَكُنْ غايَةُ أَمَلِهِ مِنْ رَبِّهِ العَفْو.

مُصيبَتَانِ لَلْعَبْدِ ـ لَمْ يَسْمَعِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ بِمِثْلِهِما ـ في مالِهِ عِندَ مَوْتِهِ: يُؤْخَـدُ عَنْـهُ كُلُّـهُ، ويُسْأَلُ عَنـهُ كُلُّـه.

الزَّاهِدُونَ غُرِباءُ الدُّنيا، والعارِفُونَ غُرِباءُ الآخِرَة.

طَلَبْتَ الدُّنْيا طَلَبَ مَنْ لا بُدَّ لَهُ مِنْها، وطَلَبْتَ الآخِرَةَ طَلَبَ مَنْ لاحاجَةَ لَهُ إليها.

مَفَاوِزُ الدُّنْيَا تُقْطَعُ بِالْأَقْدَامِ، ومَفَاوِزُ الآخِرَةِ تُقْطَعُ بِالقُلوبِ.

لا يَزالُ دِيْنُكَ مُتَمَرِّقاً ما دامَ قَلبُكَ بِحُبِّ الدُّنيا مُعَلَّقاً.

مِنْ سَعادَةِ المَرْءِ أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ فَهِماً؛ وخَصْمي لا فَهْمَ لَهُ، قِيْلَ: ومَنْ خَصْمُكَ؟ قالَ: نَفْسي تَبيعُ الجَنَّةَ بما فيها مِنَ النَّعيمِ المُقيمِ بِشَهْوَةِ ساعَة.

للتائِبِ فَخْرٌ لا يُعادِلُهُ فَخْرٌ؛ فَرَحُ ٱللهِ تَعالَىٰ بِتَوبَيِّهُ.

لا تَسْتَبْطِيءِ الإِجابةَ إذا دَعَوْتَ، وقَدْ سَدَدْتَ طُرُقاتِها بالذُّنوب.

إللهي؛ إِنْ كَانَتْ ذُنوبِي قَدْ عَظُمَتْ في جَنْبِ نَهْيكَ؛ فإنَّها قَدْ صَغُرَتْ في جَنْب عَفْوك.

لوسَمَعَ الْخَلْقُ صَوْتَ النَّيَاحَةِ على الدُّنيا في الغَيْبِ بأَلْسِنَةِ الفَناءِ التَساقَطَتِ القُلُوبُ مِنْهُم حُزْناً، ولو رَأَتِ العُقولُ بِعُيونِ الإيمانِ نُزْهَةَ الجَنَّةِ للنَّابَتِ النُّعُوسُ شَوْقاً، ولو أَدْرَكَتِ القُلُوبُ كُنْهَ المَحَبَّةِ لِخالِقِها لَتَخَلَّعَتْ للذَابَتِ النُّعُوسُ شَوْقاً، ولو أَدْرَكَتِ القُلُوبُ كُنْهَ المَحَبَّةِ لِخالِقِها لَتَخَلَّعَتْ مَفاصِلُها لَها، ولطارَتِ الأرواحُ إليهِ مِنْ أَبْدانِها دَهَشاً، فَسُبْحانَ مَنْ أَغْفَلَ الخَلِيقَةَ عَنْ كُنْهِ هاذِهِ الأَشياء.

اللَّيْلُ طَويلٌ فَلاَ تُقَصِّرُهُ بِمَنامِكَ، والنَّهارُ نَقِيٌّ فَلاَ تُدَنِّسُهُ بآثامِك.

أَلاَ إِنَّ العاقِلَ المُصيبَ مَنْ عَمِلَ ثلاثاً: تَرَكَ الدُّنيا قَبْلَ أَنْ تَتُرُكَهُ، وبَنىٰ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَهُ، وأَرْضَىٰ رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْفَاه.

الدُّنيا دارُ خَراب، وأَخْرَبُ مِنْها قَلْبُ مَنْ يَعْمُرُها، والآخِرَةُ [دارُ](١) عُمرانِ، وأَغْمَرُ مِنْها قَلْبُ مَنْ يَطْلُبُها.

أَخُوكَ مَنْ عَرَّفَكَ العُيوبَ، وصَدِيقُكَ مَنْ جَذَبَكَ (٢) مِنَ الدُّنوب.

عَجِبْتُ مِمَّنْ يَحْزَنُ على نُقْصانِ مالِهِ؛ كَيفَ لا يَحْزَنُ على نُقْصانِ عُمُرِه؟.

علَّىٰ قَـدُرِ خَوْفِكَ مِنَ ٱللهِ يَهابُكَ الْخَلْقُ، وعَلَىٰ قَدْرِ حُبِّكَ ٱلله تَعالىٰ يُطِلَّىٰ وعَلَىٰ قَدْرِ خُبِّكَ ٱللهِ تَعالىٰ يَشْتَغِلُ بَأَمْرِكَ الخَلْق.

إِنْ قَالَ لِي رَبِّي: عَبْدي؛ ما غَرَّكَ بِي؟ قُلْتُ: إللهي بِرُّكَ بِي.

إِنِ ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَىٰ طَلَبِ الدُّنيا فأطْلُبُوها ولا تُحِبُّوها، وٱشْغَلُوا بِها أَبْدانكُمْ، وعَلِّقُوا بِغَيْرِهِا قُلوبكُمْ، فإنَّها دارُ مَمَرٌ، ولَيْسَتْ بِدارِ مَقَرَّ، الزَّادُ مِنْها، والمَقيلُ في غَيرها.

رَضِيَ ٱللهُ عَنْ قَوْمٍ فَغَفَرَ لَهُمُ السَّيِّئات، وغَضِبَ علىٰ قَوْمٍ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمُ الحَسَنات.

يا بْنَ آدم؛ مالَكَ تَأْسَفُ علىٰ مَفْقُودٍ لايَرُدّهُ عَليكَ الفَوْتُ؟ وتَفْرَحُ بِمَوجُودٍ لا يَتْرُكهُ في يَدِكَ المَوْت؟.

ذَنْبٌ أَفْتَقِرُ بِهِ إليهِ، أَحَبُّ إليَّ مِنْ عَمَلِ أُدِلُّ (٣) بِهِ عَلَيهِ.

كَيفَ أُحِبُّ نَفْسي وقَدْ عَصَتْكَ، وكَيفَ لا أُحِبُّها وقَدْ عَرَفَتْك.

إِنْ وَضَعَ عَلَينا عَذْلُهُ لَمْ تَبْقَ لَنا حَسَنَة، وإِنْ أَتَىٰ فَضْلُهُ لَمْ تَبْقَ لَنا سَيَّئَة.

إِنْ غَفَرْتَ فَخَيرُ رَاحِم، وإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظالم.

مَعْرفَني بِكَ دَليلٌ عَليَّكَ، ومَحَبَّتي لَكَ شَفيعي إليكَ، يا مَنْ يَغْضَبُ علىٰ مَـنْ لا يَشْأَلُه، لا تَمْنَعُ مَنْ قَدْ سِأَلَكَ.

لا يَقَعُ مِنَ المُؤْمِنِ سَيِّئَةٌ؛ إلاَّ وهُوَ يَخافُ أَنْ يُؤْخَذَ بِها، والخَوْفُ حَسَنَةٌ، ويُرْجِىٰ أَنْ يُعْفَىٰ لَهُ عَنها، والرَّجاءُ حَسَنَة.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة . (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: مَنْ حَذَّرَكَ . (ز)

<sup>(</sup>٣) أدلً به: أثق به. (ز)

مَنْ أَحَبَّ زِيْنَةَ الدُّنيا والآخِرَة فَلْيُنْظُرْ في العِلْم، ومَنْ أَحَبَّ رِفْعَةَ الدُّنيا والآخِرَة فَعَلَيهِ بِالتَّقوىٰ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ لا يُؤْذَىٰ فَلَا يُؤْذِي.

مَنْ خانَ ٱللهُ (١) في السِّرِّ، هَتَكَ ٱللهُ سِتْرَهُ في العَلانية.

لَسْتُ آمُرُكُمْ بِتَرْكِ الدُّنيا، آمُرُكُمْ بِتَرْكِ الدُّنوبِ، فَتَرْكُ الدُّنيا فَضِيلَةٌ، وتَرْكُ الدُّنوبِ فَرِيضَةٌ، وأَنتُمْ إلى إقامَةِ الفَرائِضِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إلى الفَضائل.

لا تَكُنْ مِمَّنْ يَفْضَحهُ يَوْمَ مَوْتِهِ مِيرانُه، ويَوْمَ حَشْرِهِ مِيزانُه.

الدُّنيا خَمْرُ الشَّيطانِ، مَنْ سَكِرَ مِنْها لا يُفيقُ إِلاَّ في عَسْكَرِ المَوتَىٰ نادماً مِنَ الخاسرين.

وسُثِلَ عَنِ العِبادَةِ فَقَالَ: حِرْفَةٌ حَانُوتُهَا الْخَلْوَةُ، ورَبْحُها الجَنَّـةُ.

وقالَ لَهُ بَعْضُ المُلْحِدينَ: أخبرني عَنِ ٱللهِ تَعالَىٰ ما هُوَ؟ قالَ: إلـٰه واحِدٌ، قالَ: كَيفَ هُوَ؟ قالَ: بالمِرْصاد.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في الطبعة الأولى والأحاسن: (من خاف ألله) بدل (من خان ألله)، والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الصواب. (ز)

## (إبراهيم بن أحمد النَحَوَّاصُ)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: سَلَكْتُ البادِيةَ إِلَىٰ مَكَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ طَرِيقاً، مِنْهَا طَرِيقٌ مِنْ ذَهَبٍ، وطَرِينٌ مِنْ فِضَّةٍ. (فإنْ قِيلَ: وهَلْ في الأَرْضِ طُرُق مِنْ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ؟ قُلناً: لاَ، ولكنْ هـٰذا مِنْ جِهَةٍ كَراماتِ الأَولِياء).

قَالَ حَامِدَ الْأُسُودُ: كُنْتُ مَعَ إِبرَاهِيمَ الْخُواصِ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَذْرَكُنَا اللَّيْلَ إِذَا بِالسِّبَاعِ قَدْ أَحَاطَتْ بِنَا، فَصَعِدْتُ شَجَرَةً، وٱسْتَلَقَىٰ إِبرَاهِيمُ عَلَىٰ قَفَاهُ، فَأَقْبَلَتِ السِّبَاعُ تَلْحَسُهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِه، وهُوَ لا يَتَحَرَّكُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا وخَرَجْنَا وَجَرَجْنَا وَبِي السِّبَاعُ تَلْحَسُهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِه، وهُوَ لا يَتَحَرَّكُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا وخَرَجْنَا وبِي اللهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فقالَ: أَخْ، فَقُلْتُ: أَينَ وَبِينَا فِي مَسْجِدٍ، فَرَأَيْتُ بَقَةً (٢) وَقَعَتْ علىٰ وَجْهِهِ، فقالَ: أَخْ، فَقُلْتُ: أَينَ أَنتَ مِنَ البَارِحَةِ؟ فقالَ: ذاكَ حالٌ كُنتُ فِيهِ بِاللهِ، وهنذا حالٌ أنا فيهِ بِنَفْسَى.

قال إبراهيمُ: كانَتْ لي فَتْرَةٌ (٢) فكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ حوالَيهِ الخُوْصُ (٤) أَقْطَعُ مِنْهُ، وأَسُفُّهُ (٥) قِفافا (١)، وأطْرَحُها في ذٰلِكَ النَّهْرِ، وكَأَنِّي الخُوْصُ (٤) أَقْطَعُ مِنْهُ، وأَسُفُّهُ (٥) قِفافا (١)، وأطْرَحُها في ذٰلِكَ النَّهْرِ، وكَأَنِّي مُطالَبٌ بِهِ أَيَاماً، فَتَفَكَّرْتُ يَوْماً وقُلْتُ: أَمْضِي خَلْفَ القِفافِ؛ فَمَضَيتُ فإذا عَجُوزٌ قاعِدَةٌ علىٰ شَطَّ النَّهْرِ تَبْكي، فقلتُ: ما لَكِ؟ فقالَتْ: لي خَمْسَةٌ مِنَ عَجُوزٌ قاعِدَةٌ علىٰ شَطَّ النَّهْرِ تَبْكي، فقلتُ: علىٰ رَأْسِ الماءِ قِفافٌ فأَخَذْتُها، الأَيتامِ، فأتيتُ يَوْماً هاذا المَوْضِعَ؛ فجاءَ علىٰ رَأْسِ الماءِ قِفافٌ فأَخَذْتُها،

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص، أبو إسحلت أصله من سُرَّ مَن رأى (من بلاد العراق وتعرف حالياً بسامراء) لكنه سكن الرّيّ ومات بها، كان من أقران الجنيد والنوري، وصحب أبا عبد ألله المعربي، توفي في جامع الرّيّ سنة إحدى وتسعين ومئتين.

صفة الصفوة (١٩٨٤)، وانظر معجم البلدان (٣/ ١٩٥ و ٢٣٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) البَقَّةُ: البَعُوضَةُ.(ز)

<sup>(</sup>٣) الفَتْرَة: الانْكِسارُ والضُّعْفُ. (ز)

<sup>(</sup>٤) الخُوْسُ: وَرَقُ النَّخْلِ، والواحِلَةُ: خُوصَة، والخَوَّاصُ: بالِعُ الخُوْسِ. (ز)

<sup>(</sup>٥) أي أنسجه . (ز)

<sup>(</sup>٢) النُّفُمَّةُ؛ القَرْعَةُ اليابِسة، ورُبَّما أَتُّخِذَ من خُوْصِ ونَحوِه كهيئتها تَجْعل المَرَاة فيه قُطْنَها. (ز)

وبِعْتُها، وأَنْفَقْتُ عَلَيهِم، واليَوْمَ ما جاءَت.

قال إبراهيمُ: فَرَفَعْتُ يَدَيَّ إلىٰ السَّماءِ وقلتُ: ٱللَّهُمَّ؛ لو عَلِمْتُ أَنَّ لها خَمْسَةً مِنَ العِيالِ لزِدْتُ في العَمَلِ، قالَ: فَمَضَيتُ مَعَها، وقُمْتُ بأَمْرِ عيالها سِنين.

كانَ إبراهيمُ في مَسْجِدِهِ وعِنْدَهُ جَماعَةٌ، فَسَمِع مَلاَهِي، فَخَرَجَ نَحْوَ الدَّارِ التي فيها المُنْكَرُ، فَلَمَّا بَلَغَ طَرَفَ الزُّقاقِ<sup>(۱)</sup> إذا كَلْبٌ نَبَحَ عَلَيهِ وقَامَ في وَجْهِهِ، فرَجَعَ إبراهيمُ إلى المَسْجِدِ فَتَفَكَّرَ ساعَةً، ثُمَّ قامَ وخَرَجَ، فَمَرَّ علىٰ الكَلْبِ فَبَصْبَصَ<sup>(۲)</sup> الكَلْبُ لَهُ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ بابِ الدَّارِ خَرَجَ إليه شابٌ فقالَ: الكَلْبِ فَبَصْبَصَ أَنْ الكَلْبُ لَهُ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ بابِ الدَّارِ خَرَجَ إليه شابٌ فقالَ: الكَلْبِ فَبَصْبَصَ لِمَا الشَّيخُ لِمَ أَنْزَعَجْتَ؟ لَوْ كُنْتَ وَجَّهْتَ بِبَعْضِ مَنْ عِنْدَكَ ، عَلَيَّ عَهْدُ ٱللهِ أَيُها الشَّيخُ لِمَ أَنْزَعَجْتَ؟ لَوْ كُنْتَ وَجَّهْتَ بِبَعْضِ مَنْ عِنْدَكَ ، عَلَيَّ عَهْدُ ٱللهِ وَالنَه؛ ولَزِمَ ومِيناقُهُ لا شَرِبْتُ أَبداً، وكَسَرَ جَميعَ ماكانَ عِنْدَهُ مِنَ الشَّرابِ وآلَتِه؛ ولَزِمَ العِبادَةَ، ورَجَعَ إبراهيمُ؛ فَسُئِلَ عَنْ خُروجِهِ ورُجوعِهِ، ثُمَّ خُروجِهِ، فقالَ: العِبادَةَ، ورَجَعَ إبراهيمُ؛ فَسُئِلَ عَنْ خُروجِهِ ورُجوعِهِ، ثُمَّ خُروجِهِ، فقالَ: إنَّمَا نَبَحَ عَلَيَ الكَلْبُ لِفَسَادٍ في عَقْدٍ أَنْ بيني وبينَ ٱللهِ تَعالَىٰ، فَلَمَّا رَجَعْتُ ذَيْ الثَانِيةَ فَكَانَ ما رَأَيْتُم، وهاكذا كُلُّ مَنْ خَرَجَ لإزالَةِ مُنْكُو فَتَحَرَّكَ عَلَيهِ شَيْءٌ فَلِفَسادٍ عَقْدٍ بَينَهُ وبِينَ ٱللهُ .

ومن كلامه:

مَنْ لَمْ يَصْبِرْ لَمْ يَظْفَر.

على قُدْرِ إعزازِ المُؤْمِنِ لأَمْرِ اللهِ تَعالَىٰ يُلْمِسُهُ اللهُ تَعالَىٰ مِنْ عِزَّهِ، ويُقيمُ لَهُ العِّزَ في قُلُوبِ المُؤْمنينَ، ومَنْ لَمْ تَبْكِ الدُّنيا عَلَيهِ، لم تَضْحَكِ الآخِرَةُ إليهِ. (يعني: من لايفارِقِ الدُّنيا فِراقاً يُوجِبُ شَوْقَها إليهِ، وتَلَهُّفَها عليه، لَمْ تواصِلْهُ وِصالاً يُفْرِّج قَلْبُه ويُقِرُّ عَيْنه).

茶 恭 券

<sup>(</sup>١) الزُّقاقُ: السِّكَّةُ. (ز)

<sup>(</sup>٢) بَصْبَصَ الكَلْبُ: أي؛ حَرَكَ ذَنَتهُ. (ز)

<sup>(</sup>٣) العَقْدُ: العَهْدُ والميثاق. (ز)

# (يوسف بن الحسين الرازي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه:

عَلِمَ القَوْمُ أَنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ يَراهُمُ فَأَسْتَحْيَوا مِنْ نَظَرِهِ أَنْ يُراعوا شيئاً سِواه.

يَتَوَلَّدُ الإعجابُ بالعَمَلِ مِنْ نِسيانِ رُؤيَةِ المِئَّة.

قيلَ لَهُ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِه: قُلْ شَيْئاً، فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنِّي نَصَحْتُ خَلْقَكَ ظاهراً، وَغَشَشْتُ نَفْسِي باطِناً، فَهَبْ لي غِشِّي لِنَفْسي لنُصْحي لِخَلْقِكَ، ثُمَّ خَرَجَتْ رُوْحُه.

ورُؤِيَ في المَنامِ، فقيلَ لَهُ: ما فَعَلَ آللهُ بِكَ؟ قالَ: غَفَرَ لي، قيلَ: بماذا؟ قالَ: بِكَلماتٍ قُلْتُها عِنْدَ المَوْتِ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنِّي نَصَحْتُ النَّاسَ قَوْلاً، وغَشَشْتُ نَفْسِي فِعْلاً، فَهَبْ لي خِيانَةَ فِعْلي، لِنُصْحِ قَولي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يوسف بن الحسين الرازي الإمام العارف شيخ الصوفية أبو يعقوب، أكثر الترحال، وكان إمام وقته لم يكن في المشايخ أحد على طريقته في تذليل النفس وإسقاط النجاه. قال أبو القاسم القشيري: كان نسيج وحده في إسقاط التصنع. ترفى سنة أربع وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (٢٤٨/١٤).(ز)

# (أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحِيْري)(١) رضي آله تعالىٰ عنه

منْ كَلاَمِهِ:

مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ على نَفْسِهِ قَوْلاً وفِعْلاً نِطَقَ بالحِكْمَةِ، ومن أَمَّرَ الهَوىٰ علىٰ نَفْسِهِ نَطقَ بالبِدْعَةِ لقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن تُطِيمُوهُ تَهْ تَدُوأُ ﴾ [النور: ١٥].

الخَوْفُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ يُوْصِلُكَ إليهِ، والعُجُبُ يَقْطَعُكَ عَنْهُ، وٱحْتِقارُ النَّاسِ في نَفْسِكَ مَرَضٌ لا يُدَاوِئ.

حَقٌّ لِمَنْ أَعَزَّهُ ٱللهُ بالمَعْرِفَةِ أَن لا يُذِلُّ نَفْسَهُ بالمَعْصِيَة.

الصُّحْبَـةُ مَعَ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحُسْنِ الأَدَبِ، ودوام الهَيْبَةِ والمُراقَبَة.

والصُّحْبَةُ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ بأتِّباعَ سُنَّتِهِ، ولُزُوم ظَاهِرِ العِلْم.

والصُّحْبةُ مَعَ أُولياءِ آللهِ نَعالىٰ بَالاحترام والخِدْمَة.

والصُّحْبةُ مَعَ الأَهْل والوَلَدِ بِحُسْنِ الخُلُّقِ.

والصُّحْبةُ مَعَ الإخوانِ بدوام البِشْرِ والانْبِساطِ ما لَمْ يَكُنْ إِثماً.

والصَّحْبةُ مَعَ الجُهالِ بالدُّعاءِ لَهُمْ، والرَّحْمَةِ عَلَيهِم، ورُؤْيَةِ نِعْمَةِ اللهِ تَعالىٰ عَلَيكَ أَنْ عافاكَ مِمَّا ٱبْتَلَاهُمْ به.

樂 柴 學

 <sup>(</sup>١) هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل
 بن سعيد بن منصور النيسابوري الحيري الصوفي.

مولده سنة ثلاثين ومثنين بالرّيّ.

قدم نيسابور لصحبة الأستاذ أبي حفص اليُسابوري، وكان مجاب الدعوة، وكان مجمع العباد والزهاد وهو للخراسانيين نظير الجنبد للعراقيين.

توفى لعشر بقين من ربيع الآخر، سنة ثمان وتسعين ومثنين. سير أعلام النبلاء (٦٢/١٤).(ز)

## (أبو يزيد البسطامي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قال: غَلِطْتُ في آئِندائي في أَرْبَعَةِ أَشياءٍ؛ تَوَهَّمْتُ أَنِّي أَذْكُرُه، وأَغْرِفُهُ، وأُخْرِفُهُ، وأُخْرِفُهُ، وأُخِرَّهُ سَبَقَ ذِكْرِي، ومَغْرِفَتَهُ تَقَدَّمَتْ مَغْرِفتي، ومَخْرِفَتَهُ تَقَدَّمَتْ مَغْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخْرِفتي، ومَخَبَّتَهُ أَقْدَم مِنْ مَحَبَّتِي، وطَلَبَهُ لي أَوَّلاً حتىٰ طَلَبْتُهُ.

وَسُئِلَ: مَا عَلَامَةُ العَارِفِ؟ فَقَالَ: أَنْ لَا يَفْتُرَ مِنْ ذِكْرِهِ، ولا يَمَلُّ مِنْ

حَقِّهِ، ولا يَسْتَأْنِسَ بغيرهِ.

وَقَالَ: ۚ إِنَّ ۚ اَللَٰهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ العِبادَ فأطاعُوا، فَخَلَعَ عَلَيهِمْ (٢)، فأَشْتَغَلُوا بالخِلَع عَنْهُ، وإنِّي لا أُريدُ مِنَ ٱللهِ إلاَّ ٱلله.

وقال: لو صَفَتْ لي تَهليلَةٌ ما باليتُ (٣) بَعْدَها بشيء.

وقال: أطَّلَعَ ٱللهُ تَعَالَىٰ علىٰ قُلوبِ أُوليائِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ الْحَمْلِ المَغْرِفَةِ صِرْفاً، فَشَغَلَهُمْ بالعِبادَة.

وقَال ٱبنَ حَمْزة: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي يزيد، فَلَمَّا أُرادَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيهِ لِيُكَبِّرَ لَمْ يَقْدِرْ إِجْلاَلاً لاسْمِ ٱللهِ، وٱرْتَعَدَتْ فَرائِصُهُ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ تَقَعْقُعَ عِظامِهِ. قال أبو يزيد: لَيْسَ العَجَبُ مِنْ حُبِّي لَكَ، إِنَّمَا العَجَبُ مِنْ حُبِّكَ لِي، وأَنْتَ مَلكٌ قَدِيرٌ.

وقالَ : مِا دَامَ العَبْدُ يَظُنُّ أَنَّ فِي الخَلْقِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ فَهُوَ مُتَّكَبِّر .

وقال: أَشَدُّ المَحْجُوبِينَ عَنِ ٱللهِ تَعالَىٰ ثَلاثةٌ؛ بثَلاثةٍ:

أَوَّلُهُم: الزَّاهِدُ بِزُهْدِهِ، والثاني: العابِدُ بعبادَتِهِ، والثالثُ: العالِمُ بِعِلْمِهِ؛

أبو يزيد البسطامي سلطان العارفين طيفور بن عيسىٰ بن شروسان البسطامي أَحَدُ الزُّمَّادِ أخو الزَّاهِدَيْنِ أَدَم وعلي، وكان جَدُّهُم شروسان مَجوسياً فأسلم، توفي ببسطام سنة إحدىٰ وستين ومنين، عن ثلاث وسبعين سنة . \_ سير أعلام النبلاء (٨٦/١٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفرة بزيادة: (مِنْ خِلْمِهِ). (ز)

<sup>(</sup>٣) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة بلفظ: (ما بليت). (ز)

ثُمَّ قالَ: مِسكينٌ الزَّاهِدُ؛ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ سَمَّىٰ الدُّنيا كُلَّها قَليلاً، فكَمْ مَلَكَ مِنَ الدُّنيا، وفي كَمْ زَهِدَ مِمَّا يَمْلِكُ؟

وأمَّا العابِدُ: فلو رأَىٰ مِنَّـةَ ٱللهِ تَعالىٰ عَلَيهِ عَرَفَ أَنَّ عِبادَتَهُ مِنَ المِنَّة.

وَأَمَّا الْعَالَمُ: فَلُو عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا أَبْدَىٰ أَلَهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْعِلْمِ سَطْرٌ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، وَكَمْ عَلِمَ هَاذَا الْعَالِمُ مِنْ ذَٰلِكَ السَّطْرِ؟ وَبِكَمْ عَمِلَ مِمَّا عَلِم؟.

وقال: طَلَقْتُ الدُّنيا ثلاثاً بَتاتاً لا رَجْعَة لي فيها، وصَرْتُ إلىٰ رَبِّي وَخْدي فَنادَيْتُه بالاسْتِغائَةِ: إللهي؛ أَدْعُوكَ دُعاءَ مَنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ غَيرُكَ، فَلَمّا حَرَفَ صِدْقَ الدُّعاءِ مِنْ قَلْبي، واليأسَ مِنْ نَفْسي، كانَ أَوَّل ما وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ إجابَةِ هلذا الدُّعاءِ أَنْ أَنْساني نَفْسي بالكُلِّيَةِ، ونَصَبَ الخَلائِقَ بينَ يَدَيَّ مَعَ إعراضي عَنْهُم. الدُّعاءِ أَنْ أَنْساني نَفْسي بالكُلِّيَةِ، ونَصَبَ الخَلائِقَ بينَ يَدَيَّ مَعَ إعراضي عَنْهُم. وقال: رأيْتُ رَبَّ العِزَّةِ في المَنامِ، فقُلْتُ: يا بار خدا(١) كَيفَ الطَّريقُ إليكَ؟ قالَ: اتْرُكُ نَفْسَكَ ثُمَّ تَعال.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ: دُلَّني علىٰ عَمَلِ أَتَقَرَّبُ بِهِ إلىٰ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فقالَ: أَخْبِبُ أُولِيائِهِ، أَخْبِبُ أُولِيائِهِ، فَلُوبِ أَوْلِيائِهِ، فَلَعَلَ ٱللهُ تَعالىٰ آللهُ تَعالىٰ آللهُ تَعالىٰ آللهُ تَعالىٰ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْظُرُ إلىٰ أَسْمِكَ في قَلْبِ وَلِيَّهِ فَيَغْفِرَ لَك.

وكَانَ بِقُولُ لِنَفْسِه: يا مَأْوىٰ كُلُّ سُوْءٍ، المَرْأَةُ إذا حاضَتْ طَهُرَتْ بِثلاثَةِ أَيَّام، وأَكْثَرهُ بِعَشْرَةٍ، وأَنْتِ قاعِدَةً مُنْذُ عِشْرِينَ أو ثلاثينَ سَنَةً بَعْدُ ما طَهُرْتِ، فَمَتىٰ تَطْهُرِينَ؟ إِنَّ وُقوفَكِ بِينَ يَدَيْ طاهرٍ يَنْبَغي أن يَكُونَ طاهراً.

وقالَ: عَرَجَ قَلْبِي إلىٰ السَّماءِ، وطَافُ ورَجَعَ، فقُلتُ: بأيِّ شَيءٍ جِئْتَ مَعَكَ؟ قالَ: المَحَنَّةُ والرِّضا.

وقال: نَظَرْتُ فَإِذا النَّاسُ في الدُّنيا والآخرة مُتَلَذِّذونَ، فَجَعَلْتُ لَذَّتي في الدُّنيا ذِكْرَ ٱللهِ تعالىٰ، وفي الآخِرَةِ النَّظَرَ إلىٰ ٱللهِ تَبارَكَ وتَعالىٰ.

قَيلَ لَهُ: مَنْ أَصْحَبُ؟ قالَ: مَنْ إِذَا مَرِضْتَ عادَكَ، وإِذَا أَذْنَبْتَ تابَ عَلَيْكَ، ومَنْ يَعْلَمُ مِنْكَ ما يَعْلَمهُ ٱللهُ تَعالىٰ مِنْكَ.

<sup>(</sup>١) كلمتان فارسيتان مسبوقتان بالباء، ومعناهما: ياعظمة ألله أو ياألله العظيم. (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولئ وأحاسن المحاسن، والمثبت من صفَّة الصفوة. (ز)

قال أبن خضرويه: رأيتُ رَبَّ العِزَّةِ في مَنامي، فقالَ لي: يا أحمدُ؛ كُلُّ النَّاسِ يَطْلُبُونَ مِنِّي، إلاَّ أَبا يَزيد فإنَّهُ يَطْلُبُني.

# (أبو محمد البسطامي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قَالَ رَجُلٌ: قُلْ لِي شَيئاً، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

## (أبو حفص النّيسابوري)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

ومِنْ كَلامِهِ رحمه آلله:

مَنْ لَمْ يَزِنْ أَحوالَهُ وأَفْعالَهُ بالكِتابِ والسَّنَّةِ، ولَمْ يَتَّهِمْ خَواطِرَهُ؛ فلا تَعُدَّهُ في دِيوانِ الرِّجال.

َّ حُسْنُ أَدَبِ الظَاهِرِ عُنوانُ حُسْنِ أَدَبِ الباطِنِ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ﴿لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَاذَا لَخَشَعَتْ جَوارِحُهِ (٣).

<sup>(</sup>١) أبو محمد البسطامي، من أهل بسطام. صفة الصفوة (٤/ ١١٤). (ز)

 <sup>(</sup>٢) أبر حفص النيسابوري الإمام القدوة الرباني شيخ خراسان عمرو بن سلم، وقيل: عمر، وقيل: عمرو بن سلمة النيسابوري الزاهد، توفي سنة أربع وستين ومثنين. سير أعلام النبلاء (١٢/١٢).(ز)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبن أبى شيبة في المصنف (٨٦/٢) (٦٧٨٧) واللفظ له، وعبد الرزاق في المصنف حـ

ما ظَهَرَتْ حَالَةٌ عاليةٌ إلاَّ مِنْ مُلاَزَمَةِ أَصْلِ صَحيح.

لا تَكُنْ عِبادَتُكَ لرِبَّكِ سَبَباً لأَنْ تَكُونَ مَعْبُوداً. (يعني: لا تطلب العبادة لأَجْلِ الحَباد العبادة لأَجْلِ الحَباهِ في صُدورِ النَّاسِ، والتَّرَفُعِ بِها علىٰ الخَلْقِ، ولكِن اطْلُبْ بها وَجْهَ ٱللهِ تَعالَىٰ والدارَ الآخرة).

المَعاصي بَريدُ الكُفْرِ، كَما أنَّ الحُمَّىٰ بَريدُ المَوْت.

إِذَا رَأَيْتَ المُريدَ يُحِبُّ السَّماعَ، فأَعْلَمْ أنَّ فيهِ بَقِيَّةٌ مِنَ البَطالَة.

الفُتُوَّةُ أَداءُ الإنصاف، وتَرْكُ مُطالِّبَةِ الإنصافِ.

الزَّاهِدُ حَقّاً لا يَذُمُّ الدُّنيا ولا يَمْدَحُها، ولا يَنْظُرُ إليها، ولا يَفْرَحُ بها إذا أَقْبَلَتْ، ولا يَحْزَنُ عَلَيها إذا أَدْبَرَت.

وسُئِلَ: عَنِ الوَليُّ؟ قال: من أُمِدَّ<sup>(١)</sup> بالكَراماتِ، وغُيِّبَ عَنْها. (يعني: لا يكون مُعْجَباً بها، ولا واقفاً مَعها).

وسُئِلَ: مَنِ الرِّجالُ؟ فقالَ: القائِمُونَ مَعَ ٱللهِ تَعالَىٰ بِوَفاءِ العُهودِ، قالَ ' أَللهُ تَعالَىٰ: ﴿ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتُ لِيَ ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وسُئِلَ عَنِ العُبودِيَّةِ؟ فقالَ: تَرْكُ ما لَكَ وٱلتزامُ ما أُمِرْتَ بـهِ.

وَشُئِلَ عَنِ التَّوبَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ للعَبْدِ مِنَ التَّوبَةِ شَيْءٌ، لأَنَّ التَّوبَةَ إليهِ لاَ مِنْه.

<sup>= (</sup>٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧) (٣٣٠٩ و ٣٣٠٩)، والبيهتي في السنن الكبرى (٢/ ٢٨٥) (٣٥٥٠)، والحديث موقوف على سعيد بن المسيب. (ز)

<sup>(</sup>١) كذا في أحاسن المحاسن، وفي صفة الصفوة: (أيد). (ز)

## (حمدون بن أحمد القصار)(۱) رضي الله تعالىٰ عنه

قيلَ لَهُ: مَا بَالُ كَلاَمِ السَّلَفِ أَنْفَعُ مِنْ كَلاَمِنا؟ قالَ: لأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لَعِزِّ الإسلامِ، ونَجَاةِ النُّفوسِ، ورِضا الرَّحمانِ، ونَحْنُ نَتَكَلَّمُ لَعِزِّ النُّفوسِ، وطَلَبِ الدُّنيا، ورِضا الخَلْقِ.

وقال: كِفايَتُكَ تُسَاقُ إِلَيكَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ ولانصَبٍ، وإِنَّمَا التَّعَبُ في الفُضول.

وقَالَ: إذا رَأَيْتَ سَكُرانَ فَتَمايَلْ لِئلا تَنعَىٰ <sup>(٢)</sup> عَلَيهِ فَتُبْتَلَىٰ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ. وقالَ: مَنْ نَظَرَ في سِيرِ السَّلَفِ عَرَفَ تَقْصِيرَهُ وتَخَلُّفُهُ عَنْ دَرجاتِ الرِّجال.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حمدون القصار شيخ الصوفية أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة النيسابوري، قدوة الملامنية وهو تخريب الظاهر وعمارة الباطن مع آلتزام الشريعة، وكان من الأبدال. توني سنة إحدى وسبعين ومئتين بنيسابور. سير أعلام النبلاء (۵۰/۱۳).(ز)

<sup>(</sup>٢) أي تعيبه وتشهّر به. (ز)

### (فاطمة النيسابورية)(١) رضى ألله تعالىٰ عنها

قيلَ لابن ملوك: مَنْ أَجَلُّ مَنْ رأيت؟ فقالَ: ما رَأَيْتُ أَجَلَّ مِنْ فاطمةَ النيسابورية، كانَتْ تَتكلَّمُ في فَهْمِ القُرآنِ، فَسَأَلتُ ذا النُّونِ عَنْها، فقالَ: هِيَ أَسْتاذي، فَسَمِعْتُها تَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنِ آللهُ تَعالىٰ مِنْهُ علىٰ بالٍ؛ فإنَّهُ يَتَخَطَّىٰ في كُلِّ مَيدانٍ، ويَتَكلَّمُ بِكُلِّ لِسانٍ، ومَنْ كانَ آللهُ مِنْهُ علىٰ بالٍ؛ أَخْرَسَهُ إلاَّ عَن الصَّدْقِ، وأَلْزَمَهُ الحَياءَ مِنْهُ والإخلاص.

وقالَتْ: الصَّادِقُ<sup>(٢)</sup> المُقَرَّبُ في بَحْرِ تَضْطَرِبُ عَلَيهِ أَمواجٌ، يَدْعُوْ رَبَّهُ دُعاءَ الغَريق، يَشْأَلُ<sup>(٣)</sup> رَبَّهُ النَّجاةَ والخَلاَص.

وقالَتْ: مَنْ عَمِلَ شِ على المُشاهَدَةِ فَهُوَ عارِفٌ، ومَنْ عَمِلَ علىٰ مُشاهَدَةِ أَللهِ إِيَّاهُ فَهُوَ مُخْلِص.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فاطمة النيسابورية من حابدات نيسابور. قال السلمي: كانت فاطمة النيسابورية من قُدماء نساء خراسان، أتى إليها أبو يزيد البسطامي، وسألها ذو النون عن مسائل، وكانت مجاورة بمكة، وربما دخلت إلى بيت المقدس ثم رجعت إلى مكة.

توفيت بمكة في طريق العمرة سنة ثلاث وعشرين ومثنين. صفة الصفوة (٤/ ١٢٣).(ز)

 <sup>(</sup>٢) في الأحاسن: (الصادق والمقرّب)، والمثبت من صفة الصفوة، وهو الأنسب كما يدل عليه الساق. (ز)

٣) في الأحاسن: (سأل)، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

# (عائشة بنت أبي عثمان)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنها

كانَتْ مُجابَـةَ الدَّعوَةِ.

قالَتْ آبْنَتُها: قالَتْ أُمِّي: لا تَفْرَحِي بِفَانٍ، ولا تَجْزَعي مِنْ ذاهبٍ، والْ تَجْزَعي مِنْ ذاهبٍ، والْفرَحي باللهِ، وأَجْزَعي مِنْ سُقُوطكِ مِنْ عَيْنِ ٱللهِ تَعالَىٰ، الْزَمي الأَدَبَ ظَاهِراً وباطِناً، فَما أَسَاءَ أَحَدٌ الأَدَبَ في الظاهرِ إلاَّ عُوْقِبَ ظاهِراً، وما أَسَاءَ أَحَدٌ الأَدَبَ في الباطِنِ إلاَّ عُوْقِبَ باطناً.

ومن كَلاَمِها:

مَن ٱسْتَوْحَشَ مِنْ وَحْدَتِهِ فَلْاِكَ لِقِلَّةِ أُنْسِهِ بِرَبِّه.

مَنْ تَهاوَنَ بالعَبيدِ فَهُوَ لقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالسَّيِّدِ، فَمَنْ أَحَبَّ الصَّانِعَ أَحَبَّ صَنْعَتَهُ.

\* # \*

 <sup>(</sup>۱) عائشة بنت أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري، كانت من أزهد أولاد أبي عثمان وأورعهم وأحسنهم حالاً ووقتاً.
 تونيت سنة ست وأربعين وثلاثمئة. صفة الصفوة (٤/١٢٥). (ز)

# (محمد بن أسلم أبو الحسن الطوسي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: ما لي ولهاذا الخَلْقِ؟ كُنْتُ في صُلْبِ أبي وَحْدي، ثُمَّ صِرْتُ في بَطْنِ أُمِّي وَحْدي، ثُمَّ صِرْتُ في بَطْنِ أُمِّي وَحْدي، ثُمَّ نَفْبَضُ رُوْحي؛ وأُذْخَلُ في قَبْري وَحْدي، فإنْ صِرْتُ إلىٰ خَيرٍ قَبَسْأَلاني وَحْدي، فإنْ صِرْتُ إلىٰ خَيرٍ صِرْتُ وَحْدي، فإنْ مُعْتُ إلىٰ خَيرٍ صِرْتُ وَحْدي، وإنْ بُعِشْتُ إلىٰ النَّارِ بُعِشْتُ وَحْدي، وَإِنْ بُعِشْتُ إلىٰ النَّارِ بُعِشْتُ وَحْدي، وَإِنْ بُعِشْتُ إلىٰ النَّارِ بُعِشْتُ وَحْدي، فَمَا لي وللنَّاس.

非 幸 非

 <sup>(</sup>۱) محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام أبو الحسن الكندي مولاهم الخراساني الطوسي.

مولده في حدود الثمانين ومئة.

وتوفي لئلاث بقين من المحرم سنة أثنتين وأربعين ومثتين بنيسابور.

سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٩٥). (ز)

## (أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

سُئِلَ أبن مسروق: ما التَّوَكُّلُ؟ فقال: آعتمادٌ علىٰ ٱلله.

وقال: من رَاقَبَ ٱللهَ في خَطَراتِ قَلْبِهِ عَصَمَهُ ٱللهُ تعالىٰ في حَرَكاتِ جَوارِجِه.

تَعْظِيمُ حُرُماتِ المُؤْمنينَ مِنْ تَعْظِيمِ حُرُماتِ ٱللهِ تَعالَىٰ، وبِـهِ يَصِلُ العَبْدُ إلىٰ مَحَلِّ حَقيقَةِ التَّقویٰ.

شَجْرَةُ المَعْرِفَةِ تُسْقَىٰ بِمَاءِ الفِكْرَةِ، وشَجَرَةُ الغَفْلَةِ تُسْقَىٰ بِماءِ الجَهْل، وشَجَرَةُ الغَفْلَةِ تُسْقَىٰ بِماءِ الإنفاقِ وشَجَرَةُ المَحَبَّةِ تُسْقَىٰ بِماءِ الإنفاقِ والمُوافَقَةِ، ومَتَىٰ طَمِعْتَ في المَعْرِفَةِ ولَمْ تُحْكِمْ قَبْلَها مَدارِجَ الإدارَةِ (٢) فأنتَ في خَفْلة وأنتَ في غَفْلة عَمْل، ومَتَىٰ طَلَبْتَ الإرادَةَ قَبْلَ تَصْحِيحِ مَقامِ التَّوبَةِ فأنْتَ في غَفْلة عما تَطْلُب.

\* \* 3

وكان الجنيد يحترمه ويعتقد فيه. توفى فى صفر سنة ثمان وتسعين ومئتين، وعاش أربعاً وثمانين سنة.

سير أعلام النبلاء (١٣/٤٩٤)، وانظر صفة الصفوة (١٢٨/٤). (ز)

(Y) السلوك.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الزاهد الجليل الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي الطوسي شيخ الصوفية، أصله من طوس لكنه سكن بغداد ومات بها.

# (إبراهيم بن طهمان الهروي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال أبو زرعة: سَمِعْتُ أحمدَ بن حنبل وذُكِرَ عِندَهُ إبراهيم بن طهمان، وكانَ مُتَّكِئاً مِنْ عِلَّةٍ فَاسْتَوى جالِساً وقالَ: لا يَنْبَغي أَنْ يُذْكَرَ الصَّالِحُونَ، فَيَثَكَا، ثُمَّ قالَ: حَدَّثني رَجُلٌ قالَ: رَأَيْتُ آبْنَ المُبارَكِ في المَنامِ، ومَعَهُ شَيْخٌ مَهيبٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هلذا مُعَكَ؟ فقالَ: أَمَا تَعْرفُ هلذا؟ هلذا سُفيان الثَّوري، قُلْتُ: مِنْ أَينَ أَقْبَلْتُمْ؟ قالَ: نَحْنُ نَرُورُ كُلَّ يَوْمٍ إبراهيم بن طهمان، قُلتُ: فَأَيْنَ تَزُورُونَهُ؟ قالَ: دارَ الصَّدِيقينَ دار يحيلي بن زكريا.

\* \* \*

#### (عبد ألله بن المبارك)<sup>(۲)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنه

قيل له: إذا صَلَّيْتَ لِمَ لا تَجْلس مَعنا؟ قال: أَذْهَبُ أَجْلِسُ مَعَ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ، قالوا: ومِنْ أينَ الصَّحابَةُ والتَّابِعونَ؟ قالَ: أَنْظُرُ في عِلمي فأُدْرِكُ آثارَهُمْ وأعمالَهُمْ، ما أَصْنَعُ مَعَكُمْ؟ أَنْتُم تَغْتابُونَ النَّاسَ، فإذا كانَتْ سَنَة

 <sup>(</sup>١) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الإمام عالم خراسان أبو سعيد الهروي نزيل نيسابور ثم حرم ألله تعالىٰ.
 ولد بهراة في آخر زمن الصحابة الصغار.

وتوفي بمكة سنة ثلاث وستين ومئة، وقيل: سنة ثمان وستين ومئة. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٥٨)، وانظر صفوة الصفوة (٤/ ١٢٩). (ز)

 <sup>(</sup>٢) عبد ألله بن المبارك بن واضح، الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأنقياء في وقته، أبو
 عبد الرحمان الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام، مولده في سنة
 ثمان عشرة ومئة، وطلب العلم وهو أبن عشرين سنة، صنف التصانيف النافعة الكثيرة.

توني وقت السَحَرِ لعشر مضى من رمضان سنة إحدى وثمانين ومئة.

سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٧٨). (ز)

مِنتَينِ فالبُعْدُ مِنْ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ أَقْرَبُ إلىٰ ٱللهِ تَعالىٰ، وفِرَّ مِنَ النَّاسِ كَفِرارِكَ مِنَ الأَسَدِ، وتَمَسَّكْ بدِينكَ يَسْلَمْ لك.

أَتَىٰ آبِنُ المُبارَكِ زَمْزَمَ فَأَسْتَقَىٰ مِنْهَا، ثُمَّ آسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ، فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّ آبِنَ أَبِي المُوالِي حَدَّثنا عن مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ، عن جابرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «مَاءُ زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَـهُ (١) وهذا أَشْرَبُه لِعَطَش القيامة.

وقالَ: أَهْلُ الدُّنِيا خَرَجُوا مِنَ الدُّنِيا قَبْلَ أَنْ يَتَطَعَّمُوا أَطْيَبَ شَيءٍ فِيْها، فِيْلَ لَهُ: وما أَطْيَبُ شَيءٍ فيها، فِيْلَ لَهُ: وما أَطْيَبُ شَيءٍ فيها؟ قالَ: المَعْرِفَةُ باللهِ تَعالَىٰ.

وقال: لأن أردَّ دِرْهُما مِنْ شُبْهَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثَةِ أَلف وبمئة الف حتىٰ بلغ ستمئة ألف.

وقيلَ لَهُ: مَا التَّواضُع؟ قالَ: التَّكَبُّرُ على الأَغنياءِ. (يعني: التَّعزُّز عليهم حتى لا تخضعَ لهم لأجل غِنَاهُمُ، ولم يُرِدْ بالتَّكَبُّر عليهم الاحتقارَ لهم، والاستطالة عليهم، لأن ذلك لا يجوز لمسلم مع كافر، فكيف يجوز لفقير مع غني؟).

وَقَال: لو أَنَّ رَجَلاً أَنَّقَىٰ ('') مِئَةَ شَيْء، وَلَم يَتَّقِ ('') شَيئاً وَاحداً، لَمْ يَكُنْ وَرِعاً، مِنَ المُتَّقِينَ، وَلَوْ تَوَرَّعَ عَنْ شَيْء وَاحدٍ لَمْ يَكُنْ وَرِعاً، مِنَ المُتَّقِينَ، وَلَوْ تَوَرَّعَ عَنْ شَيْء وَاحدٍ لَمْ يَكُنْ وَرِعاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ ('') مِنَ الجَهْلِ كَانَ مِنَ الجاهلينَ، أَمَا سَمِعْتَ ٱللهَ تَعالىٰ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ لَا اللهَ تَعالىٰ قَالَ لِنُوحٍ عَلَيْتُ لِللهِ لَمَّا قَالَ: ﴿ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال آللهُ تَعالىٰ: ﴿ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال آللهُ تَعالىٰ: ﴿ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال آللهُ تَعالىٰ: ﴿ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال آللهُ تَعالىٰ: ﴿ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ فقال آللهُ تَعالىٰ: ﴿ إِنَّ آنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَهْلِينَ ﴾ [هود: 117-11].

وقالَ: لا يَقَعُ مَوْقِعَ الكَسْبِ علىٰ العِيالِ شَيءٌ؛ ولاَ الجِهادُ في سَبيلِ ٱللهِ. وقالَ: ما أَعْياني شَيءٌ ما أَعْياني أنّي لا أَجِدُ أَخاً في ٱلله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٥٧) (١٤٩١٠)، وأبن ماجه في السنن (١٠١٨/٢) (٣٠٦٢) كلاهما عن جابر، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٦) (١٧٣٩) عن أبن عباس وقال: هنذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِمَ من الجارودي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (أبقىٰ) بدل (أتَّقىٰ). (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (يُبق) بدل (يَتَق). (ز)

<sup>(</sup>١) الخُلَّةُ بالفتح: الخَصْلة.(ز)

وسُئِلَ: مَنِ النَّاسُ؟ قالَ: العُلماءُ، قيل: فَمَنِ المُلوكُ؟ قالَ: الزُّهادُ، قيلَ: فَمَنِ المُلوكُ؟ قالَ: الزُّهادُ، قيلَ: فمن السَّفِلَةُ؟ (١) قالَ: الذي يَأْكُلُ بِدِيْنهِ.

قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِني؟ فقالَ: اغْرِفْ قَدْرَك.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ بِقِيَ مَنْ يَنْصَحُ؟ فقالَ: وهَلْ تَعْرِفُ مَنْ يَقْبَلُ؟!.

وقال: ٱسْتَعَرْتُ قَلَماً بَارْضِ الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَرْو نَظَرْتُ فإذا هُوَ مَعِي، فَرَجَعْتُ إلىٰ أَرْضِ الشَّامِ حتىٰ رَدَدْتُه علىٰ صَاحِبِه.

وقالَ: كَادَ الأَدَبُ يَكُونُ ثُلُثَي الدِّيْن.

وقال: طَلَبْنا(٢) العِلْمَ للدُّنيا، فدلَّنا علىٰ تَرْكِ الدُّنيا.

#### \* \* \*

### (الضَّحاك بن مزاحم البلخي)<sup>(٣)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

كَانَ إِذَا أَمْسَىٰ بِكَیْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فيقولُ: لا أَدْرِي؛ مَا صَعِدَ الْيَوْم مِنْ عَمَلي.

泰 准 章

<sup>(</sup>١) السَّفلَةُ: بكسر الفاء السُّقاطُ من الناس. (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى والأحاسن: (طلبت)، والمثبت من الصفة، ولعله هو الأنسب كما يدل عليه السياق. (ز)

 <sup>(</sup>٣) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد، وقيل: أبو القاسم صاحب التفسير، كان من أوعية العلم.
 نقل غير واحد وفاته سنة أثنتين ومئة، وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (١٩٨/٤). (ز)

### (عطاء بن أبي مسلم الخراساني)<sup>(١)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنه

كَانَ يُحْيِيى اللَّيْلَ صَلاَةً، فإذا ذَهَبَ ثُلَّتُهُ أَو نِصْفَهُ، نادىٰ: قُوْمُوا، فَتَوَضَّؤُوا وصَلُّوا فإنَّ قيامَ هاذا اللَّيلِ، وصيامَ هاذا النَّهارِ أَيْسَرُ من شَرابِ الصَّديدِ ومُقَطَّعاتِ الحَديدِ، الوَحَا الوَحا<sup>(٢)</sup>، النَّجاءَ النَّجاءَ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ يُقْبِلُ علىٰ صَلاتِهِ.

وكانَ يَقُولُ: لا أُوْصِيكُمْ بِدُنْياكُمْ، أَنتُمْ بِهَا مُسْتَوصُونَ، وإنَّمَا أُوصِيكُمْ بآخِرَتِكُمْ فَخُذُوا مِنْ دارِ الفَناءِ لدارِ البَقاءِ، وٱجْعَلُوا المَوْتَ كَشَيْءٍ ذُقْتُموهُ فوٱللهِ لَتَذُوفُنَّه، وأَجْعَلُوا الآخِرَةَ كَشَيْءٍ نَزَلْتُموهُ، فوٱللهِ لَتَنزِلُنَّها، لَيْسَ أَحَـدٌ يَخْرُجُ لسَفَر إلاَّ أَخَذَ لَهُ أُهْبَتَهُ (٤)، فَمَنْ أَخَذَ لِسَفَرِهِ الذي يُصْلِحهُ ٱغْتَبَطَ، ومَنْ خَرَجَ إلىٰ سَفَرِ لَمْ يَأْخُذْ لَهُ أُهْبَتَهُ نَدِمَ.

وقالَ: مَا مِنْ عَبِدٍ يَسْجُدُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً في بُقْعَةٍ مِنْ بِقاعِ الأَرْضِ إِلاَّ شهدَتْ لَهُ يَوْمَ القَيامَةِ، وبكَتْ عَلَيهِ يَوْمَ يَموت.

هو أبو أيوب، ويقال أبو عثمان، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو صالح، عطاء بن أبي مسلم، وأسم أبي مسلم عبد ألله، وقيل: ميسرة الأزدي الخراساني البلخي، سكن الشام، وهو مولئ للمهلب بن أبي صفرة، ومن التابعين العُبَّاد الكبار متفق عَلَىٰ توثيقُه. قيل: ولد سنة خمسين.

وتوفى بأريحاء فحمل ودفن ببيت المقدس سنة خمس وثلاثين ومثة، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين ومئة. تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣٣٤). (ز)

الوَحَا: الشُّرُعة، ويُقالُ: الرَّحَا الوحا: البدارَ البدارَ (ز) (٢)

النَّجاءُ والنَّجاةُ: السَّلامةُ من الهلاك. (ز) (٣)

أَهْمَةُ الحَرِبِ: عُدَّتُهَا وحَمْعُها. (ز) (1)

# (إبراهيم بن أدهم)(١) رضى ألله تعالىٰ عنه

قال إبراهيم بن بشار: خَرَجْنا نُريدُ الاسكندريَّة، فمَرَرْنا بِنَهْرِ الأَرْدُنَّ فَقَعَدْنا لنَسْتَرِيح، ومَعَ يُوسُفَ الغسولي كَسراتٌ يابساتٌ، فأكَلْنا، فبادَرَ إبراهيمُ فَلَخَلَ النَّهْرَ، فقالَ بِكَفَّهِ في الماءِ (٢)، فشَرِبَ الماءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَدَّ رِجْلَيه، فَلَخَلَ النَّهْرَ، فقالَ بِكَفَّةِ في الماءِ (١)، فشَرِبَ الماءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَدَّ رِجْلَيه، ثُمَّ قالَ: لَوْ عَلِمَ المُلُوكُ وأَبِناءُ المُلُوكِ ما نَحْنُ فِيهِ مِنَ النَّعيمِ والسُّرورِ لَجُالدُونا عَلَيهِ بالسُّيوفِ أَيَّامَ الحياةِ، فقُلتُ: يا أبا إسحاق؛ طَلَبَ القَوْمُ الرَّاحَةَ والنَّعيمَ فأَخْطُووا الطَّريقَ المُسْتَقيمَ، فَتَبَسَّمَ وقالَ: مِنْ أينَ لَكَ هاذا الكَلاَم؟. وقالَ: عُلْ المُحَبِينَ لَكَ ما تَسْكُنُ وقالَ: قُلتُ (٣): اللَّهُمَّ؛ إنْ كُنتَ أعطيتَ أحداً مِنَ المُحِبِينَ لَكَ ما تَسْكُنُ بِهِ قُلُوبُهُم قَبُلَ لِقائِكَ فأَعْطِني ذَلِكَ، فَقَدْ أَضَرَ بِيَ القَلَقُ، قالَ: فرأيتُ أَبْتُ مِنْ أَيْ لَكَ ما أَسْتَحْيَئِتَ مِنْ أَيْ فَي النَّوْم، فَوَقَفَني بَينَ يَدَيهِ، وقالَ لي: يا إبراهيمُ ؛ أما أَسْتَحْيَئِتَ مِنِي السَّعْمَ، فَمَالًى في النَّوْم، فَوقَفَني بَينَ يَدَيهِ، وقالَ لي: يا إبراهيمُ ؛ أما أَسْتَحْيَئِتَ مِنِي الْنَافِ مَا أَمْ السَّيْتُ مِنْ أَيْ فَي النَّوْم، فَوقَفَني بَينَ يَدَيهِ، وقالَ لي: يا إبراهيمُ ؛ أما أَسْتَحْيَئِتَ مِنِي

أَنْ تَسْأَلَنِي أَنْ أَعطيكَ مَا يَسْكُنُ بِهِ قَلْبُكَ قَبْلَ لِقَائِي، وَهَلْ سَكَنَ قَلْبُ المُشتاقِ إلى غيرِ مَنِ ٱشْتاقَ إليهِ؟ المُشتاقِ إلى غيرِ مَنِ ٱشْتاقَ إليهِ؟ فَقُلتُ: يَا رَبِّ تِهْتُ فَي حُبِّكَ فَمَا أَذْرِي مَا أَقُولُ.

朱 张 宋

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر القدوة الإمام العارف سيد الزهاد أبو إسحنى العجلي، وقيل: التميمي الخراساني البلخي نزيل الشام، مولده في حدود المئة، كان من الأشراف، وكان أبوه كثير المال والخدم والمحتاب والجنائب والبزاة، فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه يركضه، إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم؛ ما هنذا العبث؟ ﴿ أَهَ مَينَتُ النَّما خَلَقْتَكُمْ عَبَثًا﴾ اتَّقِ أَقْه، عليك بالزاد ليوم الفاقة، فنزل عن دابته ورفض الدنيا، وفي رسالة القشيري قال: هو من كورة بلخ من أبناء الملوك، أثار ثعلباً أو أرنباً فهنف به هانف: الهنا خلقت؟ أم بهنذا أمرت؟ فنزل؛ وصادف راعباً لأبيه فأخذ عباءته، وأعطاه فرسه وما معه، ودخل البادية، وصحب الثوري والفضيل بن عياض، ودخل الشام، وكان يأكل من الحصاد؛ وحفظ البساتين، توفي سنة أثنتين وستين ومثن، وقبره يزار. سبر أعلام النبلاء (٧/ ٣٨٧). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي غرف بها في الماء.(ز)

<sup>(</sup>٣) والقائل هو إبراهيم بن أدهم، دعا بهلذا الدعاء لما وجد يوماً راحة في قلبه لحسن صنيع ألله به. (ز)

## (شقيق البلخي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

قالَ حاتمٌ: قالَ لي شقيقٌ: اصْحَبِ النَّاسَ كَما تَصْحَبُ النَّارِ، خُذْ مَنْفَعَتَها، وٱخْذَرْ أن تَحْرِقَك.

وقال شقيق: مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلَةً وهُوَ يَخافُ أَنْ تَحْمِلَ شَوْكاً، ومَثلُ المُنافِقِ كَمَثْلِ رَجُلٍ زَرَعَ شَوكاً وهُوَ يَطْمَعُ أَنْ تَحْمِلَ (٢) تَمْراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو الإمام الزاهد شيخ خراسان أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي. صحب إبراهيم بن أدهم، وأخذ عنه الطريقة، وكان أستاذ حاتم الأصم، وأول من تكلم في علوم الأحوال بكور خراسان.

مات شهيداً في غزوة كولان سنة أربع وتسعين ومئة، وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (١٧)، وانظر طبقات الصوفية للسلمي (١٦)، وطبقات الأولياء لابن الملقن (١٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (تحصد) بدل (تحمل). (ز)

## (حاتم الأصم)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قبلَ لَهُ: عَلاَمَ بَنيتَ أَمْرَكَ في التَّوَكُّلِ؟ قالَ: على خِصالٍ أَرْبَع: عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقي لا يَأْكُلُه غَيْري فأطْمَانَتْ بِهِ نَفْسي، وعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلي لا يَعْمَلُهُ غَيْري فأنا مَشْغولٌ بِهِ، وعَلِمْتُ أَنَّ المَوْتَ يَاتِيني بَغْتَةً فأنا أُبادِرُه، وعَلِمْتُ أَنَّ المَوْتَ فأنا مُشْتَحْي مِنْه. أَنِّي لا أَخْلو مِنْ عَينِ آللهِ تعالىٰ حَيْثُ كُنْتُ فأنا مُشْتَحْي مِنْه.

وقيلَ لَهُ: كَيْفَ تُصَلِّي؟ قالَ: أَقُومُ بِالأَمْرِ، وأَمْشِي بِالسَّكِينَةِ، وأَدْخُلُ بِالنَّيَّةِ، وأُكَبِّرُ بِالعَظَمَةِ، وأَقْرَأُ بِالتَّرْتِيلِ والتَّفَكُّرِ، وأَركَعُ بِالخُشوع، وأَسْجُدُ بِالتَّواضُعِ، وأُسَلِّمُ بِالسُّنَّةِ، وأُسَلِّمُها بِالإخلاصِ إلىٰ آللهِ تَعالیٰ، وأخافُ أَنْ لا تُقْبِلَ مِنِّي.

وقال: آخْتَلَفْتُ إلىٰ شَقيقِ ثلاثينَ سَنَة، فقالَ لي يَوْماً: أيِّ شَيءٍ تَعَلَّمْت؟ فقلتُ: رأيتُ رِزْقِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَلَمْ أَشْتَغِلْ إلاَّ بِرَبِّي، ورأيتُ أنَّ أَللهُ تَعالىٰ وَكَّلَ بِي مَلَكَينِ يَكْتُبانِ عَلَيَّ ما تَكَلَّمْتُ بِهِ فَلَمْ أَنْطِقُ إلاَّ بِالحَقِّ، ورأيتُ أنَّ الخَلْقَ ينظُرونَ إلىٰ ظاهِرِي، والرَّبَّ تَعالىٰ إلىٰ باطِني، فرأيتُ مُراقَبَتَهُ أَوْلىٰ الخَلْقِ، ورأيتُ أنَّ أَللهُ تَعالىٰ مُسْتَحِثًا يَدْعُوْ وأَوْجَبُ، فَسَقَطَتْ عَنِّي رُؤْيَةُ الخَلْقِ، ورأيتُ أنَّ أللهُ تَعالىٰ مُسْتَحِثًا يَدْعُوْ الخَلْقِ، عرابتُ سَعْيُك.

وقالَ: لَوْ أَنَّ صَاحِبَ خَبرِ<sup>(٢)</sup> جَلَسَ إليكَ لِيكْتُبَ كَلاَمَكَ لاحْتَرَزْتَ مِنْهُ، وكَلاَمُكَ يُعْرَضُ علىٰ ٱللهِ تَعالَىٰ أفلا تَحْتَرز مِنْه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو الزاهد القدوة الرباني أبو عبد الرحمئن حاتم بن عنوان بن بوسف البلخي الواعظ الناطق بالحكمة الأصم، له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم، كان يقال له: لقمان هنذه الأمة. توفى سنة سبم وثلاثين ومئتين. سير أعلام النبلاء (٤٨٤/١١). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفيُّ الأحاسن والطبعة الأولى: (خير) بدل (خبر) والعثبت من صفة الصفوة، ولعله هو الأنسب.(ز)

 <sup>(</sup>٣) وفي الأحاسن والطبعة الأولى: (منهم) بدل (منه) والمثبت من صفة الصفوة ولعله هو الأنسب كما يدل عليه السياق. (ز)

وقال: لي أربعُ نِسْوةٍ وتِسْعَةٌ مِنَ الأَولادِ، ما طَمِعَ الشَّيطانُ أَنْ يُوَسُوِسَ لي في شَيءٍ مِنْ أَرْزاقِهِم.

وقالَ: مَا مِنْ صَباحَ إِلاَّ والشيطانُ يقولُ: مَا تَأْكُلُ؟ ومَا تَلْبَسُ؟ وأَيـنَ تَسْكُنُ؟ فأَقُولُ: آكلُ الْمَوْتَ، وأَلْبَسُ الكَفَنَ، وأَسْكُنُ القَبْر.

قيلَ لَهُ: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: أَشْتَهِي عَافِيةَ يَوْمِ إِلَىٰ اللَّيلِ، فَقَيلَ لَهُ: أَلَيْسَتِ الأَيامُ كُلُّهَا عَافِيةً؟ قِالَ: إِنَّ عَافِيةً يَوْمِي أَنْ لاَ أَعْصِيَ ٱللهَ فِيه.

وقال: تَعَهَّدْ نَفْسَكَ في ثلاثةِ مَواضِع: إذا عَمِلْتَ فَأَذْكُرْ نَظَرَ ٱللهِ إليكَ، وإذا تَكَلَّمْتَ فَٱذْكُرْ سَمْعَ ٱللهِ تَعالَىٰ إليكَ، وإذا سَكَتَّ فَٱذْكُرْ عِلْمَ ٱللهِ تَعالَىٰ فيكَ.

وقال: لَقينا الشَّرْكَ فَرَماني تُرْكِيُّ عَنْ فَرَسي، ونَزَلَ فَقَعَدَ على صَدْري، وأَخَذَ بلِخْيَتي، وأَخْرَجَ سِكِّينا لِيَدَبَحني، فَوَحَقِّ سَيِّدِي؛ ما كانَ قَلْبي عِنْدَهُ ولا عِنْدَ سِكِينه، إنَّما كانَ قَلْبي عِنْدَ سَيِّدي، أَنْظُرُ ماذا يَنْزِلُ بِهِ القَضاءُ مِنهُ، فَقُلتُ: سَيِّدِي؛ قَضَيْتَ عَلَيَّ أَنْ يَذْبَحني هنذا، فَعَلىٰ الرَّأْسِ والعَيْنِ، إنَّما أنا لَكَ ومِلْكُك، فبينا أنا أُخاطِبُ سَيِّدِي وهُو قاعِدٌ علىٰ صَدْري آخِدٌ بِلِحْيَتي لَكَ ومِلْكُك، فبينا أنا أُخاطِبُ سَيِّدِي وهُو قاعِدٌ علىٰ صَدْري آخِدٌ بِلِحْيَتي لَكَ ومِلْكُك، فبينا أنا أُخاطِبُ سَيِّدِي وهُو قاعِدٌ علىٰ صَدْري آخِدٌ بِلِحْيَتي لَكَ وَمِلْكُك، فبينا أنا أُخاطِبُ سَيِّدِي وهُو قاعِدٌ علىٰ صَدْري آخِدٌ بِلِحْيَتي لَكَ وَمِلْكُك، فبينا أنا أُخاطِبُ سَيِّدِي وهُو قاعِدٌ علىٰ صَدْري آخِدٌ بِلحْيَتي فَقَمَ عَنْهُ، فَسَقَطَ عَنِّي، لَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ تَكُونَ قُلُوبُكُمْ عِندَ السَّيِّدِ حتىٰ تَرَوْا مِنَ الآباءِ والأُمَّهات.

رَوىٰ حاتم بِسَنَـدِهِ عَـنْ أنـس رضِي آلله تعالىٰ عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ:
«صَلِّ صَلاَةَ الضُّحىٰ فإنَّها صَلاَةً الأَبْرارِ، وسَلِّمْ إذا دَخَلْتَ بَيْتَكَ يَكْثُر خَيْرُ
تَبْتَكَ، (١).

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨٣/٨). (ز)

#### (أحمد بن خضرویه)<sup>(۱)</sup> رضی آلله تعالیٰ عنه

قال: القُلوبُ جَوَّالَةٌ، فإمَّا أن تَجُولَ حَوْلَ العَرْشِ، وإمَّا أن تَجُولَ حَوْلَ العَرْشِ، وإمَّا أن تَجُولَ حَوْلَ الخَشِّ (٢).

وقال: الصَّبْرُ زادُ المُضْطرِّينَ، والرِّضا دَرَجَةُ العارفين.

وقال: لانَوْمَ أَثْقَلُ مِنَ الغَفْلَةِ، ولارِقَ أَمْلَكُ مِنَ الشَّهْوَةِ، ولَوْلاَ ثِقَلُ الغَفْلَةِ لَمْ تَظْفَرْ بِكَ الشَّهْوَة.

وسُئِلَ: أَيُّ الْأَعمالِ أَفْضَلُ؟ فقالَ: رِعايَةُ السِّرِّ عَنِ الالتفاتِ إلىٰ شَيءِ غَيْرِ اللهِ

قَالَ محمد بن حامد: كُنتُ جالِساً عِندَ أحمد بن خضرويه وهُوَ في النَّزْع، فَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَدَمَعَتْ عَيْناهُ وقال: بابٌ كُنْتُ أَدُقُهُ خَمْساً وتسعينَ سَنَةً هُوَ ذا يُفتَحُ لِي السَّعادَةِ، أو بالشَّقاوَةِ، أنَّى لي أُوانُ الجَواب؟.

قال: وكانَ رَكِبَهُ مِنَ الدَّيْنِ سَبْعُمِثَةِ دِيْنار، وحَضَرَهُ غُرَماؤُه فَنَظَرَ إليهِمْ فقالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّكَ جَعَلْتَ الرُّهُونَ وَثِيقةٌ لأَرْبابِ الأَمُوالِ، وأَنْتَ تَأْخُذُ عَنْهُمْ وَثِيقَتَهُمْ فَأَدَّ عَنِّي، فَدَقَّ داقًّ البابِ وقالَ: هاذِهِ دارُ أحمد بن خضرويه؟ قالوا: نَعَمْ، قالَ: أَينَ غُرَماؤُه؟ فخَرَجُوا، فقضَىٰ عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَتْ رُوْحُه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحمد بن خضرويه الزاهد الكبير الرباني الشهير أبو حامد البلخي من أصحاب حاتم الأصم. قال السلمي: هو من جلة مشايخ خراسان، قال أبو حفص النيسابوري: ما رأيت أكبر همّة، ولا أصدق حالاً من أحمد بن خضرويه، له قدم في المتوكل. توفي سنة أربعين ومئين، سير أعلام النبلاء (۱۱/ ٤٨٧). (ز)

 <sup>(</sup>٢) في أحاسن المحاسن، والطبعة الأولى، وبعض نسخ طبقات الصوفية المخطوط: (الحشر)
 بدل (الحش) والمثبت من صفة الصفوة، وطبقات الصوفية، ولعله هو الأنسب.

# (محمد بن الفضل بن العباس البلخي) (١) رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه رحمه ألله:

الرَّاحَةُ في السِّجْنِ (٢) مِنْ أَمانيِّ النُّفوس.

ذَهابُ الْإسلامِ مِنْ أَرْبَعةٍ: لا يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، ويَعْمَلُونَ بِمَا لاَ يَعْلَمُونَ، ويَعْمَلُونَ بِمَا لا يَعْلَمُونَ، ويَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ التَّعَلُّم.

العَجَبُ مِمَّنْ يَقْطَعُ المَفاوِزَ لِيَصِلَ إلىٰ بَيتِهِ<sup>(٣)</sup> فَيَرىٰ آثارَ النَّبَوَّة، كَيْفَ لايَقْطَعُ نَفْسَهُ وهَواهُ لِيَصِلَ إلىٰ قَلْبِهِ فَيَرىٰ آثارَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلّ؟.

إذا رأيتَ المُريدَ يَسْتَزِيدُ مِنَ الدُّنيا؛ فَلْلِكَ عَلاَمَـةُ إِذْبِــارِهِ.

وسُئِلَ عَنْ عَلاَمَةِ الشَّقَاوَةِ، فقالَ: ثلاثَةُ أَشياءٍ: يُززَقُ العِلْمَ؛ ويُحْرَمُ العَمَلَ، ويُرْزَقُ العَمَلَ؛ ويُحْرَمُ الإخلاصَ، ويُرْزَقُ صُحْبَةَ الصَّالِحينَ؛ ولا يَحْتَرِمُ لَهُمْ.

وسُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ، فقالَ: النَّظُرُ إلىٰ الدُّنيا بِعَينِ النَّقْصِ، والإعراضُ عَنْها تَعَزُّزاً وتَظَرُّفاً وتَشَرُّفاً.

وقال: أَنْزِلْ نَفْسَكَ مَنْزِلَةَ مَنْ لاحاجَةَ لَـهُ فيها ولا بُدَّ لَهُ مِنْها، فإنَّ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عَزَّ، ومَنْ مَلَكَتْهُ ذَلَّ.

وقال: ما خَطَوْتُ أَرْبَعينَ سَنَةً خُطْوَةً لِغَيْرِ ٱللهِ تَعالَىٰ، وما نَظَرْتُ أَرْبعينَ سَنَةً في شَيْءٍ أَسْتَحْسِنُـهُ حَياءً مِنَ ٱللهِ تَعالَىٰ، وما أَمْلَيْتُ علىٰ مَلَكَيَّ ثلاثينَ سَنَة سَيِّئَة.

**\*** \* \*

 <sup>(</sup>۱) محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد ألله البلخي، صحب أحمد بن خضرويه وغيره، وأنتقل إلى شمَزقَند وتوفي بها سنة تسع عشرة وثلاثمئة. صفة الصفوة (١٦٥/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) المراد بالسمون: الدنيا.

<sup>(</sup>٣) أي بيت ألله تعالىٰ.

# (أبو بكر الوراق محمد بن عمر)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: لَوْ قِيْلَ للطَّمَعِ: مَنْ أَبُوكَ؟ قالَ: الشَّكُ في المَقْدُورِ، ولو قيلَ: ما غايَتُك؟ قالَ: الحِرْمانُ.

وقال لَهُ رَجُلٌ: إنِّي أَخافُ مِنْ فُلاَنٍ، فقالَ: لا تَخَفْ مِنْهُ؛ فإنَّ قَلْبَ مَنْ تَخافهُ بِيَدِ مَنْ تَرْجُوه.

وقيلَ لَهُ: عَلِّمْني شَيْئاً يُقَرِّبُني مِنَ آللهِ تَعالَىٰ، ويُقَرِّبُني مِنَ النَّاسِ، فقالَ: أَمَّا الَّذِي يُقَرِّبُكَ مِنَ ٱللهِ تَعالَىٰ فَمَسْأَلَتهُ، وأما الَّذِي يُقَرِّبُكَ من النَّاسِ فَتَرْكُ مَسْأَلَتِهِم.

张 春 张

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر أبو بكر الوراق، ويقال له: الحكيم.

أصله من ترمذ لكنه أقام ببلخ.

صحب أبن خضرويه، ومحمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد، ومحمد بن عمر البلخي، له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات والمعاملات والآداب.

توفي سنة أَربعينُ ومثنين. صفة الصفوة (٤/ ١٦٥)، وانظر طبقات الأولياء لابن الملقن (٣٧٤)، وطبقات الصوفية للسلمي (٢٢١).(ز)

## (محمد بن علي بن الحسين الترمذي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

ليس في الدُّنيا حِمْلٌ أَثْقَلُ من البِرِّ، لأَنَّ مَنْ بَرَّكَ فَقَدْ أَوْثَقَكَ، ومن جَفاكَ فَقَدْ أَطْلَقَكَ.

مَنْ جَهِلَ أَوْصافَ العُبوديَّةِ، فَهُوَ بِنُعوتِ الرُّبوبيَّةِ أَجْهَل. (معناه: أنَّ مَن لم يَعْرِف نَفْسَهُ لَمْ يَعْرِف رَبَّه).

المُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ، وحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، والمُنافقُ حُزْنُهُ فِي وَجْهِهِ، ويشْرُهُ فِي وَجْهِهِ، ويشْرُهُ فِي قَلْبِهِ.

َ اجْعَلْ مُراقَبَتَكَ لِمَنْ لاتَغيبُ عَنْ نَظَرِهِ إليكَ، وٱجْعَلْ شُكْرَكَ لِمَنْ لا تَنْقَطِعُ نِعَمُهُ عَنْكَ، وٱجْعَلْ خُضوعَكَ لِمَنْ لا تَخْرُجُ عن مُلْكِهِ وسُلْطانِهِ.

\* \* 4

<sup>(</sup>١) هاكذا جاء في الأحاسن، وصفة الصفوة، وطبقات الشعراني، وجاء في طبقات الصوفية والسير: (محمد بن علي بن الحسن) وهو الإمام الحافظ العارف الزاهد أبو عبد ألله محمد بن علي بن الحسين بن بشر الحكيم الترمذي.

كان ذا رحلة ومعرفة، وله مصنفات وفضائل، قدم نيسابور، وحدث بها سنة خمس وثمانين ومثين.

لغي أبا تراب النخشبي وصحب أحمد بن خضرويه، ويحيى بن الجلاء، وله حكم ومواعظ وحلالة.

كان عمره نحواً من تسعين، واضطرب مؤرخوه في تاريخ وفاته ما بين خمس وخمسين ومئتين إلى ما بعد ثمانية عشر وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٩٩)، والأعلام (٦/ ٢٧٢). (ز)

#### (أبو تراب النخشبي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قال أبو تواب: بَيْني وبَيْنَ ٱللهِ عَهْدٌ أَنْ لا أَمُدَّ يَدَيَّ إلىٰ حَرامِ إلاَّ قصرت يَدَيَّ عَنْه.

وقال: إذا أَلِفَتِ القُلوبُ الإعراضَ عَنِ اللهِ تَعالَىٰ صَحِبَتْها الوقيعَةُ في الأَوْلياء.

华 华 染

# (المُعافىٰ بن عِمْرانَ الأَزْدِي الموصلي)<sup>(۲)</sup> رضي ٱلله تعالىٰ عنه

جَمَعَ العِلْمَ والتَّقوىٰ والوَرَعِ.

قَالَ: عِزُّ المُؤْمِنِ ٱستِغْناؤُه عَنِ النَّاسِ، وشَرَفُهُ قِيامُ اللَّيْل. وقال: كتابَةُ حَدِيثٍ واحدٍ أَحَبُ إليَّ مِنْ صَلاَةٍ لَيْلَةٍ.

米 赤 旅

<sup>(</sup>۱) هو عسكر بن الحصين، ويقال: عسكر بن محمد بن حصين أبو تراب النخشبي الزاهد. كان كثير السفر إلى مكة، وقدم بغداد غير مرة، وأجتمع بها مع أبي عبد ألله أحمد بن حنبل. توفي بالبادية نهشته السباع، سنة خمس وأربعين ومئتين. تاريخ بغداد (٣١٥/١٢)، وصفة الصفوة (١/٢٢).(ز)

 <sup>(</sup>٢) المعافىٰ بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة الإمام شيخ الإسلام ياقوتة العلماء أبو مسعود
 الأزدي الموصلي الحافظ.

ولد سنة نيّف وعشرين ومئة .

وكان من أئمة العلم والعمل قُلَّ أن ترى العيونُ مثلًه.

قال يزيد بن محمد: صَنَّفَ المعافىٰ في الزُّهْدِ والسُّنَنِ والفِتَنِ والأَدْبِ وغير ذلك. توفى سنة أربم وثمانين ومنة، وقيل: سنة ست وثمانين ومنة. سير أعلام النبلاء (٩/ ٨٠).(ز)

# (فتح بن محمد بن وِشَاح)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

شَمْعَ يَقُولُ في جَوْفِ اللَّيلِ: رَبِّ أَجَعْنَنِي وأَعْرَيْنَنِي، وفي ظُلَم اللَّيلِ أَجْلَسْنَني، فبأيِّ وَسِيْلَةِ أَكْرَمْنَني هَلَهِ الكَرامَة؟ ثُمَّ يَبكي سَاعة، ويَغْرَحُ سَاعة. قال المُعافيٰ: دَخَلْتُ علىٰ فَتْح وصَبيَّةٌ لَهُ عُرْيانَةٌ، وأبن لَهُ مَرِيضٌ، فقُلتُ: اثْذَنْ لي حتىٰ أَكْسُورَ هلذهِ الصَّبيَّة، قالَ: لاَ، قلتُ: ولِمَ؟ قالَ: دَعْها حتىٰ اثْذَنْ لي حتىٰ أَكْسُورَ هلذهِ الصَّبيَّة، قالَ: لاَ، قلتُ: ولِمَ؟ قالَ: دَعْها حتىٰ يَرىٰ اللهُ تعالىٰ ضُرَّها، وصَبْري عَلَيها فَيَرْحَمني، قال: فتجاوَزْتُ إلىٰ الصَّبيِّ يَرىٰ اللهُ تعالىٰ ضُرَّها، وصَبْري عَلَيها فَيَرْحَمني، قال: فتجاوَزْتُ إلىٰ الصَّبيِّ فَقَعَدْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقُلتُ: ألاَ تَشْتَهي شَيْئاً؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلىٰ السَّماءِ وقالَ: مِنْ الصَّبرُ ومِنْكَ البَلاَء.

\* \* \*

(١) هو زاهد زمانه فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي أحد الأولياء.
 له أحوال ومقامات وقدم راسخ في التقوئ، وهو من أقران إبراهيم بن أدهم.
 قال المُعافئ: الم أر أعقل منه.

وكان لا ينام إلاُّ فاعداً، وكان كثيرَ البكاء خَوَّافاً مُتهجداً.

وهنذا هو فتح الموصلي الكبير.

توفي سنة سبعين ومئة، وقبل: سنة خمس وستين ومئة. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٤٩). (ز)

#### (فتح بن سعید)<sup>(۱)</sup> رضی اُلله تعالیٰ عنه

قال بِشْرٌ: بَلَغَني أَن بِنْتَا لَفْتِح المَوْصِلِيّ عَرِيَتْ، فَقِيلَ لَـهُ: أَلاَ تَطْلُبُ مَنْ يَكْشُوها؟ قَالَ: لاَ، أَدَّعُها حتىٰ يَرَىٰ ٱللهُ تَعَالَىٰ عُرْيَها، وصَبْرى عَلَيها.

قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ لِيَالِيْ الشَّنَاءِ جَمَعَ عِيالَهُ، وَقَالَ بِكِسَائِهِ عَلَيْهِم (٢) " ثُمَّ قَالَ: ٱللَّهُمَّ اَ أَفَقَرْتَنِي وَأَفْقَرْتَ عِيالِي، وجَوَّعْتَنِي وجَوَّعْتَ عِيالِي، وأَعْرَبْتَنِي وأَعْرَبْتُهُمْ وأَعْرَبُنِي وأَعْرَبُتُ وأَنْ وأَعْرَبُتُهُمْ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَعْرَبُتُ وأَنْ وأَعْرَبُتُ وأَنْ أَنْ وأَعْرَبُتُ وأَنْهُمْ وأَنْهُمْ وأَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُمْ وأَنْهُمْ وأَنْ أَنْ وأَعْرَبُتُ وَالْتُهُمْ وأَعْتُنِي وأَعْرَبُكُ وأَنْهُمْ وأَنْهُمُ وأَنْهُمْ وأَنْهُمُ وأَنْهُمْ وأَنْهُمُ وأَنْهُ

رَجَعَ فَتْحٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ بَعْدَ العَنَمَةِ وَكَانَ صَائِماً فَقَالَ: عَشُّونِي، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا شَيَءٌ نُعَشَّيكَ بِهِ، قَالَ: فَمَا لَكُمْ جُلُوساً فِي الظُّلْمَةِ؟ قَالُوا: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نُشْرِجُ بِهِ، فَجَعَلَ يَبْكي مِنَ الفَرَح ويقولُ: إلنهي؛ مِثْلي يُتْرَكُ بلا عَشاءِ ولا سِراج، بأيِّ يَدٍ كَانَتْ مِنِي؟ فَمَا زَالَ يَبكي إلىٰ الصَّباح.

وكانَ: ۚ يَتَحَرَّىٰ (٣) بِفَلْسِ في اليوم يَشتري بِهِ نُخالَـةً.

وقالَ: مَنْ أَدامَ النَّظَرَ بِقَلْبِهِ وَرَّنَهُ ذُلِكَ الفَرَحَ بِالمَحْبُوبِ، ومَن آثَرَهُ علىٰ هَواهُ وَرَّثَهُ ذُلِكَ حُبَّهُ إِيَّاهُ، ومن آشتاقَ إليهِ وزَهِدَ فيما سِواهُ، ورَعىٰ حَقَّهُ وخَافَهُ بِالغَيْبِ وَرَّثَهُ ذُلِكَ النَّظَرَ إلىٰ وَجْهِهِ الكريم.

قال محمد بن الصلت: كُنْتُ عِنْدَ بِشْرٍ، فجاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، فقامَ بِشْرٌ إليهِ، فقَلْمُ تَنْ وَرُبُداً وتَمْراً، فقَلْمُ لَقَيْمِهِ، فَمَنَعَني، وأَخْرَجَ دِرْهَما وقالَ: ٱشْتَرِ خُبْزاً وزُبُداً وتَمْراً، فأَشْتَرَيْتُ، فأَكَلَ الرَّجُلُ، وحَمَلَ الباقي، فَلَمَّا خَرَجَ، قالَ لي بِشْرٌ: تَدْري

<sup>(</sup>۱) هو الزاهد الولي العابد أبو نصر فتح بن سعيد الموصلي، وقد مر ذكر فتح الموصلي الكبير، وكلاهما من كبار المشايخ، قدم بغداد زائراً لبشر الحافي فأضافه خبراً وتمراً بنصف درهم. توفى سنة عشرين ومئتين. سير أعلام النبلاء (٤٨٣/١٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي ألقاهُ عَليهِم لِيَدُرَءَ عنهم بَرُدُ النُّتاء. (ز)

<sup>(</sup>٣) في صفة الصفُّوة: (يتجزأ) أي يَكْتَفي، وفي المجمع: (يتجزئ).(ز)

لِمَ مَنْعُنُكَ عَنِ القِيامَ لَهُ ؟ قلتُ: لاَ، قالَ: لاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَينَكَ وبِينَهُ مَعْرِفَة، فَكَأَنَّ<sup>(۱)</sup> قِيامُكَ لِلاَّ للهِ خالصاً، وتَدْري لَكَأَنَّ أَنْ لا يَكُونَ قيامُكَ إلاَّ للهِ خالصاً، وتَدْري لماذا قُلتُ لَكَ الشَّعَامِ بَسْتَخْلِصُ (۱۲) لماذا قُلتُ لَكَ الشَّعَامِ بَسْتَخْلِصُ (۱۲) خالِصَ الشُّكْر، وتَدْري لِمَ حَمَلَ الباقي؟ قلتُ: لاَ، قالَ: عِندَهُمْ إذا صَحَّ التَّوكُلُ لم يَضُرَّ الحَمْل، وهاذا فَتْحٌ المَوصلي.

قال إبراهيم بن موسى: رأيتُ فَتحا المَوصليَّ يَوْمَ عَيْدٍ، وقَدْ رَأَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ الطَّيالِسَ والعَمائِمَ، فقال لي: يا إبراهيمُ؛ إنَّما تَرىٰ ثُوْباً يَبْلَىٰ، وجَسداً يَأْكُلُهِ الدُّوْدُ غَداً، هَوُلاَءِ أَنْفَقُوا خَزائِنَهُمْ علىٰ بُطُونِهِمْ وظُهورِهِمْ، ويُقْدِمونَ علىٰ رَبِّهمْ مَفاليس.

شَهِدَ فَتَحُ العيدَ، ورَجَعَ فَنَظَرَ إلىٰ الدُّخَانِ يَهُورُ (٣) مِنْ نَواحي المَدينةِ، فَبَكَىٰ ثِمَّ قَالَ: قَدْ قَرَّبَ النَّاسُ قَرابِينَهُمْ، فَلَيْتَ شِغْرِي مَا فَعَلْتَ فِي قُربانِي عِنْدَكَ أَيُهَا المَحْبُوبُ؟ ثُمَّ سَقَطَ مَغْشِياً عَلَيهِ، فأَفاقَ؛ ثُمَّ مَضَىٰ فَرَفَعَ راسَهُ إلىٰ السَّمَاء، ثُمَّ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ طُوْلَ غَمِّي وحُزْنِي وتَرْدادي فِي أَزِقَةِ الدُّنِيا فِحَتَّىٰ مَتَىٰ تَحْبَشْنِي أَيُّهَا المَحبوب؟ ثُمَّ سَقَطَ مَغْشِيّاً عليه، فأفاق، فَما عاشَ إلاَّ أَيَّاماً حتىٰ مات.

ويُروىٰ: أنَّهُ رُؤِيَ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَىٰ، وقَدْ شَمَّ رِيْحَ القُتَارِ<sup>(؟)</sup>، فقالَ: تَقَرَّبَ المُتَقَرِّبُونَ بِقُرْبانِهِمْ، وإني أَتَقَرَّبُ إليك بِطُولِ حُزْني، يا مَحْبوبُ؛ كَمْ تَتَرُّكُني في أَزِقَّةِ الدُّنْيا مَحْبُوسِاً؟ ثُمَّ غُشِيَ عليه، وحُمِلَ فَدُفِنَ بَعْدَ ثَلاث.

قال بعضُ أصحابِهِ: دَخَلْتُ عَلَيهِ يَوْماً وهُوَ قَدْ مَدَّ كَفَّيهِ يَبكي، فإذا دُمُوعُهُ قَدْ خالطَها صُفْرَةٌ فقلتُ: باللهِ يا فَتْحُ بكَيتَ الدَّمَ؟ قالَ: لَوْلاَ أَنَّكَ حَلَّفْتَني باللهِ ما أَخْبَرْتُكَ، بكَيتُ دَمَآ، قالَ: فرأيتُ فَتْحاً بَعْدَ مَوْتِهِ في المَنام، فقُلتُ:

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (فكان) بدل (فكأن). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (يَشْتُخُرِجُ). (ز)

<sup>(</sup>٣) يَقُورُ: يَأْتَفُولُ (ز)

<sup>(</sup>٤) القُتارُ: رائحة الشواء و(ز)

مَا صَنَعَ آللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، قلت: فما صَنَعَ في دُمُوعِكَ؟ قَالَ: قَرَّبِنِي رَبِّي، وقَالَ: يَا رَبِّ عَلَىٰ نَخَلُفي عَنْ واجِبِ رَبِّي، وقَالَ: يَا رَبِّ عَلَىٰ نَخَلُفي عَنْ واجِبِ حَقِّكَ، قَالَ: فَالدَّمُ؛ لَـمَ بِكَيْنَهُ ؟ قَلْتُ: يَا رَبِّ عَلَىٰ دُمُوعِي خَوْفًا أَنْ لا تَصِحَّ لَيْ، قَالَ: يَا فَتُحُ؛ مَا أَرَدْتَ بِهاذَا كُلِّهِ، وعِزَّتِي؛ لَقَدْ صَعِدَ إليَّ حَافِظَاكَ؛ وصَحِيفَتُكَ أَرْبِعِينَ سَنَةً مَا فيها خَطِيئَة.

\* \* \*

### (رقیــة)<sup>(۱)</sup> رحمة **آ**لله تعالیٰ علیها

قالت: إلنهي؛ لو عَذَّبْتَني بِعَذَابِكَ كُلُّهِ لكَانَ مَا فَاتَني مِنْ قُرْبِكَ أَعْظَمَ عِنْدِي مِنَ العَـذَابِ، ولو نَعَّمْتَني بِنَعيمِ أَهْلِ الجَنَّةِ كُلِّهِم كَانَتْ لَذَّةُ حُبِّكَ في قَلْبي أَكْثَر.

وقالت: إنِّي لأُحِبُّ رَبِِّي حُبَّا لَو أَمَرَ بِي إلىٰ النَّارِ لَمَا وَجَدْتُ للنَّارِ حَرارَةً مَعَ حُبِّهِ، ولَوْ أَمَرَ بِي إلىٰ الجَنَّةِ لَمَا وَجَدتُ لِلجَنَّةِ لَذَّةً مَعَ حُبِّهِ.

وقالَتْ: حَرامٌ علىٰ قَلْبٍ فِيهِ رَهبانيًا المَخلوقينَ أَنْ يَـذُوقَ حَـلاَوَةَ الإِيمان (٢). الإِيمان (٢).

شَغَلُوا قُلوبَهُمْ بِالدُّنْيَا عَنِ ٱللهِ تَعالَىٰ، ولَوْ تَرَكُوها لَجالَتْ في المَلَكُوتِ، ورَجَعَتْ إليهِمْ بِطُرَفِ الفَوائِد.

李 华 华

<sup>(</sup>١) رقية العابدة المرصلية، من عابدات أهل الموصل. صفة الصفوة (١٩٠/٤). (ز)

 <sup>(</sup>٢) أي فلا يذوق حلاوة الإيمان إلا القلب الممتلىء برهبانية ألله تعالىٰ.

## (موافقة)(۱) رحمة آلله تعالىٰ عليها

عَثَرَتْ، فَسَقَطَ ظُفْرُ إِبهامِها فَضَحِكَتْ، فقيلَ لَها: يَشْقُطُ ظُفْرُ إِبهامِكِ فَتضحَكينَ؟ فقالت: إنَّ حَلاوةَ ثوابهِ أَزالَتْ عن قلبي مَرارَةَ وَجَعِه.

**\* \*** \*

#### (راهبـة)<sup>(۲)</sup> رحمة آلله تعالیٰ علیها

قال أحمد بن أبي الحواري: حَدَّثَتْني آمراني رابعةُ قالَتْ: دَخَلْتُ علىٰ أَخْتِ لي عاتقِ بالمَوْصِلِ يقال لها: راهبة ، فقالَتْ: هَلْ تَدْرِينَ ما [مَعنىٰ]<sup>(٣)</sup> قولِهِ: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى الْقَلْبِ مَلِيمِ ﴾ الشّعراء: ٨٩] قُلْتُ: لاَ، قالَتْ: القَلْبُ السَّليمُ النَّذي يَلْقَىٰ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ (٤) غَيرُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قالَ: فَحَدَّثْتُ أَبا شُليمان فقالَ: لَيْسَ هالذا كَلاَم الرَّاهِبَة؛ هاذا كَلاَمُ الأَنْبياء.

雅 培 排

<sup>(</sup>١) موافقة، ويقال: موفقة، عابدة من أهل الموصل. صفة الصفوة (١٩١/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) راهية من أهل الموصل. صفة الصفوة (١٩٢/٤)، (ز)

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من الأحاسن والعلبعة الأولى، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

 <sup>(</sup>٤) في الأحاسن والطبعة الأولئ: (وليس في قلبه شيء) بدل (وليس فيه شيء)، والمثبت من
صفة الصفوة، ولعله هو الأنسب.(ز)

# (میمون بن مهران)<sup>(۱)</sup> رض*ی* آلله تعالیٰ عنه

قال: لا تَضْرِبِ المَمْلُوكَ في كُلِّ ذَنْبٍ، ولكَنِ آخْفَظْ ذٰلِكَ لَهُ، فإذا عَصىٰ فعاقِبْهُ علىٰ مَعْصِيَةِ آللهِ، وذَكِّرُهُ الذُّنوبَ الّتي آذْنَبَ بَينكَ وبَينَهُ.

وَقَال: لَا خَيْرَ فَي الدُّنيا إلاَّ لأَحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تانِبٍ، ورَجُلٍ يَعْمَلُ في الدَّرجاتِ.

وقال: إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً نُكِتَ فِي قَلْبِهِ بِنُكْتَةِ سَوداء، فإن تابَ مُحِيَتْ مِنْ قَلْبِهِ، فَتَرَىٰ قَلْبَ المُؤْمنِ مَجْلُوّاً مِثْلَ المِرْآةِ، مَا يَأْتِيهِ الشَّيطانُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ أَبْصَرَهُ (٢)، وأمَّا الذي يتتابَعُ فِي الدُّنوبِ، فإنَّهُ كُلَّما أَذْنَبَ نُكِتَ فِي قَلْبِه حَىٰ يَسْوَدً، فَلاَ يُبْصِرُ الشَّيطانَ فِي قَلْبِه حَيْ يَسْوَدً، فَلاَ يُبْصِرُ الشَّيطانَ مِنْ حَيْثُ يَاتِه.

وقال: لا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ المُتَّقينَ حتىٰ يُحاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحاسَبَةِ شَريكِهِ، حتىٰ يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطعَمُه؟ ومِنْ أَينَ مَلْبَسُه؟ أَمِنْ حَلاَلٍ ذَٰلِكَ أَمْ مِنْ خَرام؟.

وْقَال: الصَّبْرُ صَبْران، والذِّكْرُ ذِكْران: فَذِكْرُ اللهِ بِاللِّسانِ حَسَنٌ، وأَفْضلُ مِنْهُ أَنْ تَذْكُرَ اللهِ بِاللِّسانِ حَسَنٌ، وأَفْضلُ مِنْهُ أَنْ تَعَالَىٰ عِنْدَمَا تُشْرِفُ عَلَيهِ مِنْ مَعاصِيه، والصَّبْرُ عند المُصيبةِ حَسَنٌ، وأَفْضَل مِنْهُ أَنْ تُصَبَّرَ نَفْسَكَ علىٰ ما تَكْرَهُ مِنْ طاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وإِنْ ثَقْلَ عَلَيْك.

非 崇 柒

 <sup>(</sup>١) ميمون بن مهران الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها أبو أيوب الجزري الرقي.
 أعتقته أمرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة.
 قيل: مولده عام موت علي رضي ألله تعالى عنه سنة أربعين.

تونَّى سنة ست عشرة ومئةً، وقيلٌ: سنة سبِّع عشرة ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٧١). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي إلا أبصر الشيطان؛ لأن المؤمن ينظر بنور ألله تعالى.

# (إبراهيم بن داود القصار أبو إسحاق الرقي)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

منْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

المَعْرِفَةُ إِثْبَاتُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ خارِجاً عَنْ كُلِّ مَوْهُومٍ.

القُدْرَةُ ظاهِرَةٌ، والأَعْيُنُ مَفْتُوحَةُ، وللكِنَّ أَنوارَ البَصَائِرِ قَدْ ضَعُفَتْ.

أَضْعَفُ الخَلْقِ مَنْ ضَعُفَ عن رَدِّ شَهَواتِهِ، وأَقْوىٰ الخَلْقِ مَنْ قَوِيَ علىٰ رَدِّها.

عَلاَمَةُ مُعَجَّبَةِ ٱللهِ إيثارُ طَاعتِهِ، ومتابَعَةُ نَبيِّه ﷺ.

وقال: مَن أَكْتَفَىٰ بِغَيرِ الكافي أَفْتَقَرَ مِنْ حَيثُ ٱسْتَغْنَىٰ.

وسُئِلَ: هَلْ يُبْدِي المُحِبُّ خُبَّهُ؟ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

ظَفِرْتُمْ بِكِتْمَانِ اللَّمَانِ فَمَنْ لَكُمْ بِكِتْمَانِ عَيِنِ دَمْعُهَا الدَّهْرَ يَـنْرِفُ حَمَلُتُمْ بِكِتْمَانِ عَلَى دَمْعُهَا الدَّهْرَ يَـنْرِفُ حَمَلُتُمْ جِبَالَ الحُبِّ فَوْقي وإنِّني لأَعْجِزُ عَنْ حَمْلِ القَمِيصِ وأَضْعُفُ

إبراهيم بن داود أبو (سحثق القصار الرقي.
 قال الشّلميّ: (براهيم بن داود من جُلّةِ مشايخ الشام، من أقران الجُنيد، وأبن الجلاء عُمَر، وصَجبَهُ أكثر مشايخ الشام، وكان ملازماً للفقر مُجَرِّداً فيه مُحبًا لأهله.
 توفى سنة سن، وعشرين وثلاثمئة. صفة الصفوة (٤/١٩٧).(ز)

# (يزيد بن الأسود الجرشي)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

قَحِطَتِ الشَّامُ (١)، فَخَرَجَ معاويةُ وأهلُ دِمَشْقَ يَسْتَسْقُونَ، فلما قَعَدَ مُعاويةُ على المِنْبَرِ قالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الأَسودِ؟ فناداهُ النَّاسُ، فأَقْبَلَ يَتَخَطَّىٰ، فأَمَرَهُ مَعاويةُ رَضِيَ آللهُ تَعالىٰ عَنْهُ، فَصَعِدَ المَنْبَرَ فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلَيهِ، فقالَ معاويةُ رَضِيَ آللهُ تَعالىٰ عَنْهُ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إليكَ اليَوْمَ بِخَيْرِنا وأَفْصَلِنا، ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إليكَ اليَوْمَ بِخَيْرِنا وأَفْصَلِنا، ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إليكَ إلىٰ آللهِ تَعالىٰ، فَرَفَعَ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إليكَ إلىٰ آللهِ تَعالىٰ، فَرَفَعَ يَدَيكَ إلىٰ آللهِ تَعالىٰ، فَرَفَعَ يَدَيكَ إلىٰ آللهِ تَعالىٰ، فَرَفَعَ يَدَيكَ إلىٰ آللهِ تَعالىٰ، فَرَفَعَ يَدَيهُ ورَفَعَ النَّاسُ فَما كانَ أَوْشَكُ (٣) أَنْ ثارَتْ سَحابَةٌ في الغَرْبِ كَأَنَّها تُرْسُ، وَمَبَّتْ لَها رِيْحٌ فَسُقُوا حتىٰ كادَ النَّاسُ لا يَبْلُغُونَ مَنازِلَهُم.

وأصاب النَّاس قَحْطٌ بَلِمَشْق، وَعَلَىٰ النَّاسِ الضَّحَاكُ بْنُ قيسٍ، فَخَرَجَ بِالنَّاس يَسْتَسْقِي، فَقَالَ: أَيْسَ يَزيد بِنِ الأسود؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيهِ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ كَلاَمي إِلاَّ قامَ، فقامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ وَيَرَمْتُ عَلَيهِ النَّاسُ وهُمْ يَخُوضُونَ النَّاسُ وهُمْ يَخُوضُونَ المَّامَ، فقالَ: اللَّهُمَّ وَقَالَ: اللَّهُمَّ قَدْ شَهَرَنِي فَأَرِخْنِي مِنْهُ، فَمَا أَنَتْ جُمعَةٌ حتى قُتِلَ الضَّحَاك.

李 华 华

<sup>(</sup>۱) يزيد بن الأسود الجرشي أبو الأسود من سادة التابعين بالشام كان يسكن بالغوطة بقرية زبدين، أسلم في حياة النبي ، وله دار بداخل باب شرقي. سير أعلام النبلاء (١٣٦/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي الطبعة الأولى والأحاسن: (السماء) بدل (الشام)، والمثبت من صفة الصفوة. (ز)

<sup>(</sup>٣) أوشك: أي أسرع.

# (كعب الأحبار بن ماتع)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

من كلامه:

مَا كَوُمَ عَبْدٌ عَلَىٰ آللهِ تَعَالَىٰ، إلاَّ زادَ البَلاءُ عليه شِدَّةً، ومَا أَعْطَىٰ رَجُلٌّ زَكَاةً فَنَقَصَتْ مَن مَالِـهِ، ولا سَرَقَ سَارِقٌ إلاَّ خُسِبَ لَهُ مَن رِزْقِهِ.

إِنَّ لِـ «شُبِحانَ ٱللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولا إلله إلاَّ ٱللهُ، وٱللهُ أَكْبَرُ، دَوِيّاً حَوْلَ العَرْش يُذَكِّرْنَ بصاحِبِهِنَّ، والعَمَل الصَّالِح في الخَزائن.

ما ٱسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَناءٌ في الأَرْضِ؛ حتىٰ يَسْتَقِرَّ في السَّماء.

مُؤْمِنٌ عالمٌ أَشَدُّ علىٰ إبليسَ وجُنودِهِ من مِئَةِ أَلفِ مُؤْمِنِ عابدٍ، لأنَّ ٱللهَ تعالىٰ يَعصِمُ بِهمْ مِنَ الحَرام.

لأَنْ أَبِكِيَ مِنْ خَشْيةِ اللهِ تَعَالَىٰ حتىٰ تَسِيلَ دُموعي علىٰ وَجْنَتَيَّ؛ أَحَبَ إِليَّ مِنْ خَشْيةِ مِنْ خَشْيةِ مِنْ أَنْ أَنَصَدَّقَ بِوَزْنِي ذَهَباً، والذي نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِه؛ ما بكَىٰ عَبْدٌ مِنْ خَشْيةِ اللهِ تَعالَىٰ حتىٰ يَعُودَ اللهِ تَعالَىٰ حتىٰ يَعُودَ اللهِ الذي حتىٰ يَعُودَ يَعُودَ اللهِ الذي وَقَعَ إِلَىٰ الأَرْضِ مِنْ حَيثُ جاء، ولَنْ يَعُودَ أَبداً.

مَن تَعَبَّدَ شِهِ تَعالَىٰ لَيْلَةً حَيْثُ لا يَراهُ أَحَدٌ يَعْرِفُه؛ خَرَجَ مِنْ ذُنوبِهِ كَما يَخُرُجُ مِنْ لَيلَيْهِ.

المُتنخَلِّقُ إلىٰ أربعينَ يَوْماً ثُمَّ يَعُودُ إلىٰ خُلُقِهِ الذي هُوَ خُلُقُه.

(۱) كعب الأحبار بن ماتع أبو إسحاق الحميري، مخضرم كان من أهل اليمن من حمير من آل ذي رعبن، وكان بهودياً فأسلم في خلافة عُمَر رضي ألله عنه، وقدم المدينة، ثم خرج إلىٰ الشام فسكن حمص.

ترفي بحمص سنة لنتين وثلاثين في آخر خلافة عثمان، وقيل: سنة أربع وثلاثين، وقد زاد على المئة. 1 هـ بالختصار من تهذيب التهذيب (٨/ ٤٣٨ ــ ٤٣٩)، وصفة الصفوة (٢٠٣/٤)، والإصابة (٥/ ٢١٤٧). (ز) إِنَّ المَلاَئِكَةَ يَنْظُرونَ مِنَ السَّماءِ إلىٰ الذينَ بُصَلُّونَ في اللَّيلِ في بُيوتِهِم، كَما تَنْظُرونَ أَنْتُمْ إلىٰ نُجوم السَّماء.

وقالَ: جاءَ رُجُلاَنِ فَوَقَفَا بِهابِ المَسْجِدِ، فَدَخَلَ أَحَدُهُما ، ولَمْ يَدْخُلِ الآخَرُ وقالَ: مِثْلِي لا يَدْخُلُ بَيتَ ٱللهِ تَعالَىٰ وقَدْ عَصَيتُه، فأَوْحَىٰ ٱللهُ تَعالَىٰ إِلَىٰ نَبِيِّ مِنْ أَنبِياءِ بَنِي إِسرائيلَ: إنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ صِدِّيقاً بازْدِرائِهِ (١) علىٰ نَفْسِهِ.

#### 华 华

# (يزيد بن مرثد)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قبلَ لَهُ: مَا لَي أَرَىٰ عَيْنَيكَ لَا تَجِفُّ؟ قَالَ: إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلِّ قَدْ تَوَعَّدَنِي إِنْ أَنَا عَصَيْتُهُ أَنْ يَسْجُنَنِي فِي النَّارِ، وٱللهِ لَوْ لَمْ يَتواعَدْنِي أَنْ لَا يَسْجُنَنِي (٣) إِلاَّ فِي الحَمَّامِ لَكُنتُ حَرِيّاً أَنْ لَا تَجِفَّ لِي عَيْنٍ.

وأرادَ الوليدُ بنُ عبد الملك أن يُولِّيهُ، فَلَسِنَ فَرْوَةٌ وَقَلَبَهَا، وأَخَذَ رَغِيفاً وعَرْقاً (٤٠ وَعَرْقاً (١٠) وخَرَجَ بِلاَ قَلَنْسُوةٍ ولا نَعْلِ، وجَعَلَ يَمْشي في الأَسواقِ ويَأْكُل، فقيلَ للوليدِ بنِ يزيد: قَدِ ٱخْتَلَطَ، فَتَرَكَهُ.

<sup>(</sup>١) أي بأَحْتِقارِه، وفي صفة الصفوة: (بإزرائه علىٰ نفسه)، والإزراء: النُّهاونُ بالنَّىء.(ز)

<sup>(</sup>٢) يزيد بن مرَّد أبو عبد الرحمان الهمداني، وقيل: أبو عثمان من عُبَاد أهل الشامُ. كان من أصحاب معاذ بن جبل.

وكان كثير البكاء حتى منعه ذلك من الطعام والشراب. الثقات (٥٤٦/٥).(ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة، والمجمع: (أن يسجنني) بدل (أن لا يسجنني). (ز)

<sup>(</sup>٤) العَرْقُ بسكون الراء: العظم.

# (أبو مسلم الخولاني)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قال علقمة بن مرثد: انتهى الزُّهْدُ إلى ثَمانِيَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُم: أبو مسلم الخولاني فإنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُجالِسُ أَحداً يَتَكَلَّمُ في شَيءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا إلاَّ تَحَوَّلَ عَنْهُ، فَذَخَلَ ذَاتَ يَوْم المَسْجِد، فَنظَرَ إلىٰ نَفَر قَدِ أَجْتَمَعُوا، فرَجا أَن يَكُونوا على ذِكْرِ ٱللهِ تَعالىٰ فَجَلَسَ إليهِمْ، وإذا بَعْضُهُمْ يَقُولُ: قَدِمَ عُلامي يَكُونوا على ذِكْرِ ٱللهِ تَعالىٰ فَجَلَسَ إليهِمْ، وإذا بَعْضُهُمْ يَقُولُ: قَدِمَ عُلامي فَأَصابَ كذا وكذا، وقال آخَرُ: جَهَرْتُ عُلامي، فَنظَرَ إليهِمْ وقالَ: سُبْحانَ اللهِ اتَدْرُونَ ما مَثلِي ومَثلَكُمْ ؟ اكَمَثلِ رَجُلِ أَصابَهُ مَطَرٌ عَزيرٌ وابِلٌ، فالتَقَتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَزيرٌ وابِلٌ، فالتَقَتَ فإذا هُوَ بِمِصْراعينِ عَظيمَينِ فقالَ: لَوْ دَخَلَتُ هاذا البيتَ حتى يَذْهَبَ هاذا المَطَرُ، فَدَخَلَ فإذا البيتُ لاسَقْفَ لَهُ إِجَلَسْتُ إليكُمْ وأنا أَرْجُوا أَن تكُونوا علىٰ ذِكْرِ وخَيْرِ، فإذا أَنْتُمْ أَصْحابُ دُنْيا.

كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ خَرِبَةٍ (٢)، قال: يا خربة ؟ أَينَ أَهْلُكِ؟ ذَهَبُوا وبَقِيَتْ أَعمالُهُم، أَنْقَطَعَتِ الشَّهْوَةُ، وبَقِيَتِ الدَّخَطِيئَةُ، أَبنَ آدم ؛ تَرْكُ الخَطِيئَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَة.

وقالَ: مَا طَلَبْتُ شَيْئاً مِنَ الدُّنيا فأُتِيَ لِي<sup>(٣)</sup>، حتىٰ لَقَدْ رَكِبْتُ مَرَّةً حِماراً فَلَمْ يَمْشِ وَنَزَلْتُ، عَنْهُ ورَكِبَهُ غَيري فعَدا، قالَ: فأُريتُ في مَنامي قائِلاً يَقُولُ: لا يَحْزُنكَ مَا زُوِيَ عَنْكَ مِنَ الدُّنيا، وإنَّما يَهْعَلُ ذَٰلِكَ بأُوْليائِهِ وأَحبابِهِ وأَهْل طاعَتِهِ، قالَ: فَسُرِّيَ عَنِّي.

أبو مسلم المخولاني الداراني سيد التابعين وزاهد العصر، وأسمه عبد ألله بن ثوب، وقيل: غير ذلك.
 قدم من اليمن، وقد أسلم في أيام النبي ﷺ، فدخل المدينة في خلافة الصديق.
 توفى سنة أثنتين وستين.

وبداريا قبر يزار بقال: إنه قبر أبي مسلم الخولاني، وألله أعلم. سير أعلام النبلاء (٤/٧). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي موضع النفراب (ز)

 <sup>(</sup>٣) وفي صفة الصفوة: (فَوْلِيَ لِي) بدل (فأتِيَ لِي). (ز)

وكانَ عَلَّقَ سَوْطاً في مَسْجِدِه، ويقولُ: أنا أولى بالسَّوْطِ مِنَ الدَّوابِ، فإذا دخَلَتْهُ فَتْرَةٌ (١) مَشَقَ (٢) ساقَهُ سَوْطاً أو سَوْطَينِ، ورُبَّما قالَ لَهُ الصَّبيانُ: أَدْعُ ٱللهَ تَعالىٰ فَيَحْبِسُهُ حتىٰ أَنْهُ تَعالىٰ فَيَحْبِسُهُ حتىٰ يأْخُذُوهُ بأَيْدِيهِم.

华 华

# (عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية)<sup>(٣)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

كَانَ خِلاً لِعَبْدِ الملك بن مروان، فَلَمَّا ماتَ وَقَفَ علىٰ قَبْرِهِ فقالَ: أَنْتَ عَبدُ الملك الذي كُنتَ تَعِدُني فأَرْجُوكَ، وتُوعِدُني فأخافُكَ، أَصْبَحْتَ ولَيْسَ مَعَكَ مِنْ مُلْكِكَ غَيْرُ نُوبكَ، ولَيْسَ لَكَ مِنْهُ غَيْرُ أَربَعِ أَذْرُعٍ في عَرْضِ ولَيْسَ مَعَكَ مِنْ مُلْكِكَ غَيْرُ نُوبكَ، ولَيْسَ لَكَ مِنْهُ غَيْرُ أَربَعِ أَذْرُعٍ في عَرْضِ فِليَسْ مَعَكَ مِنْ مُلْكِكَ غَيْرُ نُوبكَ، ولَيْسَ لَكَ مِنْهُ غَيْرُ أَربَعِ أَذْرُعٍ في عَرْضِ فِراعينِ، ثُمَّ أَجْتَهَدَ في العِبادةِ حتى صارَ كَانَّهُ شَنِّ اللهِ، فَدَخَلَ عليهِ بعضُ أَهْلِهِ فعاتَبَهُ، فقالَ للقائِلِ: أَسْأَلُكَ عَنْ شَيءٍ تَصْدُقُني عنه ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: أَهْلِهُ مَّ لاَ، قالَ: أَخْيِرْني عَنْ حالِكَ التي أنتَ عَلَيها أَتَرْضَاها للمَوْتِ؟ قالَ: ٱللَّهُمَّ لاَ، قالَ: أَفْتَأْمَنُ أَنْ أَنْ عَلَى ذَلِكَ، قالَ: أَفْتَأْمَنُ أَنْ

 <sup>(</sup>١) الفَثَرَةُ: الضَّعْفُ، أي إذا ضَعُفَ أو قَصَّرَ في العبادة. (ز)

<sup>(</sup>٢) مَشَقَ: أي ضَرَبَ. (ز)

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمان بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، كان من الأتقياء العبّاد.
 قال المفضل الغلايى: عُبّاد الرحمان من قريش كلهم عابد:

عبد الرحمين بن زياد بن أبي سفيان .

عبد الرحمين بن خالد بن الوليد.

عبد الرحمين بن أبان بن عثمان.

عبد الرحمان بن يزيد بن معاوية.

توفي سنة مئة. سير أعلام المنبلاء (٩/٩٤)، وانظر موسوعة رجال كتب التسعة (٢/٤٥٥). (ز)

<sup>(</sup>٤) الشَّنُّ: الفِرْبَةُ الخَلْق.

 <sup>(</sup>a) أي ما شاورت نفسي.

يَأْتِيكَ المَوْتُ على حالِكَ التي أَنْتَ عَلَيها؟ قالَ: ٱللَّهُمَّ لاَ، قالَ: حالٌ ما أَقامَ عاقِلٌ عَلَيها.

\* \* \*

# (خالد بن مَعْدان الكلاعي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قالَ: مَا مِنْ عَبْدِ إِلاَّ وِلَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنِ: عَينانِ في وَجْهِهِ يُبْصِرُ بِهِما أَمْرَ اللَّنِيا، وعَينانِ في قَلْبِهِ يُبْضِرُ بِهِما أَمْرَ الآخِرَةِ، فإذا أَرادَ اللهُ تَعالَىٰ بِعَبْدِ خَيْراً فَتَحَ عَيْنَهِ اللَّينِ في قَلْبِهِ فيبُصِرُ بِهِما مَا وُعِدَ بِالغَيْبِ، وهُما غَيْبٌ (٣)؛ خَيْراً فَتَحَ عَيْنَهِ اللَّينِ في قَلْبِهِ فيبُصِرُ بِهِما ما وُعِدَ بِالغَيْبِ، وهُما غَيْبٌ (٣)؛ فأمَّلَ الغَيْب، وإذا أرادَ بِعَبْدِ غَيرَ ذٰلِكَ تَرَكَهُ على ما هُوَ عَلَيهِ، ثُمَّ فَرَأَ: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قَالُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

\* \* \*

(١) خالد بن معدان بن أبي كرب الإمام شيخ أهل الشام أبو عبد ألله الكلاعي الحمصي.
 وهو معدود من أثمة الفقه.

وكان إذا قعد لم يقدر أحد منهم يذكر الدنيا عنده هيبة له.

نوفي وهو صائم، سنة ثلاث ومئة. سير أعلام النبلاء (١/ ٣٦٥). (ز)

- (٢) ونبي الطبعة الأولى والأحاسن (فيبصر)، والمثبت من صفة الصفوة، ولعله هو الأنسب.(ز)
  - (٣) قوله: ولهما غَيب، يعني: العينين اللتين في القلب.
    - (٤) وفي صفة الصفوة: (فآمَنَ) بدل (فأمل). (ز)

# (عبد ٱلله بن أبي زكريا)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قالَ: عالَجْتُ لِساني عِشرينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَقيمَ لي.

وكانَ لايَدَعُ أَحداً يَغْتَابُ في مجلسِهِ أَحَداً، يَقُولُ ٰ: إَنْ ذَكَرْتُمُ ٱللهَ تَعالىٰ أَعَنَاكُم، وإن ذَكَرْتُمُ النَّاسَ تَرَكْناكُم.

وَقَالَ: لَوْ خُيِّرتُ بِينَ أَنْ أُعَمَّرَ مِئةَ سَنَةٍ في طاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ أَو أَن أُفَّبَضَ في ساعَتي هلاهِ ورَسُولِهِ ﷺ، ورَسُولِهِ ﷺ، ورَسُولِهِ ﷺ، وإلىٰ الصَّالحينَ مِنْ عِبادِه.

\* \* \*

# (بلال بن سعد)<sup>(۲)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليه

من كلامه:

إِنَّ الْخَطِيئةَ إِذَا أُخْفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ أَهْلَهَا، وإذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرُ ضَرَّتِ العامَّة.

 <sup>(</sup>١) عبد أفته بن أبي زكريا الخزاعي أبو يحيئ الشامي، وأسم أبي زكريا إياس بن يزيد.
 وقيل: زيد بن إياس، وكان عبد ألله من فقهاء أهل دمشق من أقران مكحول.
 توفى سنة سبم عشرة ومئة. تهذيب التهذيب (٢١٨/٥).(ز)

 <sup>(</sup>٢) بلال بن سعد بن تميم السكوني الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق.
 وكان بليغ الموعظة حسن القصص نَفّاعاً للعامة.

قال الأوزاعي: كان من العبادة على شيء لم نسمع أحداً قوي عليه، كان له كل يوم وليلة ألف ركعة، وثقه أحمد العجلي، وبعضهم يشبهه بالحسن البصري.

قال أبو زرعة النصري: كان لأهل الشام كالحسن البصري بالعراق، وكان قارىء أهل الشام

توفى سنة نيّف وعشرة ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٩٠).(ز)

إِنَّ ٱللهَ يَغْفِرُ اللَّمُوبَ جَميعاً، ولكِنْ لايَمْحُوها مِنَ الصَّحِيفَةِ حتىٰ يُوقِفَهُ عَلَيْهِمُ القَيامةِ وإِنْ تاب.

ذِكْرُكَ حَسنانِكَ، ونِسيانُكَ سَيّئاتِكَ غِرَّة<sup>(١)</sup>.

رُبَّ مَسْرورٍ مَعْبونِ<sup>(٢)</sup> يَ**أْكُلُ و**يَشْرَبُ ويَضْحَكُ، وقَدْ حُقَّ لَهُ في كتابِ ٱللهِ تَعالىٰ أَنَّهُ من وَقُودِ النَّارِ .

أَحٌ لَكَ كُلَّما لَقِيكَ ذَكَّرَكَ بِحَظِّكَ مِنَ ٱللهِ تَعالىٰ؛ خَيرٌ لَكَ من أَخِ كُلَّما لَقِيَكَ وَضَعَ في كَفِّكَ دِيناراً <sup>(٣)</sup>.

لا تَنظُرْ إلىٰ صِغَرِ الخَطيئةِ، ولكِن أَنْظُرْ مَن عَصَيْت.

أَمَّا مَا وَكَّلَكُم ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ فَتُضَيِّعُونَ، وأَمَّا مَا تَكَفَّلَ لَكُمْ بِهِ فَتَطْلُبُونَ، وأَمَّا مَا تَكَفَّلَ لَكُمْ بِهِ فَتَطْلُبُونَ، وَأَمَّا مَا تَكَفَّلُ لَكُمْ بِهِ فَتَطْلُبُونَ، وَلَهْ بِمَا نُوجُونَ رَحْمَةَ ٱللهِ بِمَا تُؤَدُّونَ مِنْ طَاعَةِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَذَلِكَ أَشْفِقُوا مِن عذابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِمَا تَنْهَكُونَ مِنْ مَعَاصِيه.

اَعْلَمُوا اَ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ في أَيّامٍ قِصَارٍ لا أَيّامٍ طِوالِ ('')، وفي دارِ زَوالِ لا دار مُقامِ ('')، ومَنْ لَمْ يَعْمَل على دار مُقامِ ('')، ومَنْ لَمْ يَعْمَل على دار مُقامِ ('')، ومَنْ لَمْ يَعْمَل على اليَقِينِ فَلاَ يَتَعَنَّ، هَلْ جَاءَكُمْ مُخْبِرٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّ شَيئاً مِنْ أَعْمالِكُم تُقُبُّلَ مِنكم، أَو شَيْئاً مِنْ أَعْمالِكُم غُفِرَ لَكُم؟.

称 称 称

<sup>(</sup>١) أي غفلة. (ز)

 <sup>(</sup>٢) وني الطبعة الأولئ والأحاسن: (مقبول) بدل (مغبون)، والمثبت من صفة الصفوة، والمجمع،
 والكواكب، ولعله هو الأنسب. (ز)

 <sup>(</sup>٣) المراد أنه فَرَّحَكَ وأَسَرَّك.

 <sup>(</sup>٤) وفي صفة الصفوة: (لأيّام طوالي). (ز)

<sup>(</sup>a) وفي صفة الصفوة: (لدار تُقام). (ز)

<sup>(</sup>٦) وفيُّ صفة الصفوة: (وفي دار ُّنصب لدار نعيم).(ز)

### (حسان بن عطية)(١) رحمة آلله تعالىٰ عليه

قالَ: مَنْ أَطالَ قيامَ ٱللَّيلِ يهونُ عَلَيهِ طُولُ قيام يَومِ القيامة. وقال: يُعَذَّبُ آللهُ تَعالَىٰ الظَّالِمَ بالظَّالِم ثُمَّ يُدُّخِلُهُما النارَ جَميعاً.

(يعني: أنَّهُ سُبحانه رُبَّما عَجَّلَ لبعض الطلمةِ من يعذبه من الظلمة أيضاً، مثل ما يُسَلطُ وُلاَةُ السُّوْءِ على عصاة الرعية فيعاقبونهم ويصادرونهم ثم يعذب الجميع، الظالمين والمظلومين جميعاً).

وقال: إنَّ العبدَ إذا عَمِلَ سَيِّتَةً وَقَفَ المَلَكُ فَلَمْ يَكْتُبُها ثلاثَ ساعاتٍ، فإنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ كُتِبَتْ، وإنِ ٱسْتَغْفَرَ لَمْ تُكْتَب، وإنَّ الرَّجُلَ إذا سافَرَ يَوْمَ الجُمُّعَةِ دُعِيَ عَلَيهِ أَنْ لا يُصاحَبَ في سَفَرِه، ولا يُعانَ في حاجَتِه، ورَكْعَتانِ يَسْتَنُّ فيهما العَبْدُ خَيرٌ مِنْ سَبعينَ رَكْعَةٍ لا يَسْتَنُّ فيهما . (يعنى: يَتَسَوَّك) (٢٠).

 <sup>(</sup>١) حسان بن عطية الإمام الحجة أبو بكر المحاربي مولاهم الدمشقي.
 قال الأرزاعي: ما رأيت أحداً أكثر عملاً في الخير من حسان بن عطية.
 وقيل: كان حسان من أهل بيروت.

بقي حسان إلىٰ حدود سنة ثلاثين ومئة. سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٦). (ز)

 <sup>(</sup>٢) وفي هاذا الباب حديث عن عائشة: «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك». أخرجه
البيهقي في السنن الكبرئ (٣٨/١) (١٦٠) مرفوعاً وقال: إنه قري الإسناد.
وله شواهد ضعيفة، وأبن معين قال ببطلانه، كذا في تمييز الطيب لابن الديبع (١١١).

# (أبو سليمان الدَّاراني)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

من كلامه:

مِفْتَاحُ الدُّنيا الشَّبَعُ، ومفتاحُ الآخرةِ الجُوعُ، وأَصْلُ كُلِّ خَيرٍ في الدُّنيا والآخِرَةِ الخَوفُ مِنَ الدُّنيا الشَّبَعُ، ومفتاحُ الآخرةِ الخَوفُ مِنَ اللهِ يَعطي الدُّنيا مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحِبُّ، وإنَّ الجُوْعَ عِندَهُ في خَزائِنَ مُدَّخرِة، لا يُعطيهِ إلاَّ مَنْ أَحَبَّ خاصَّة، ولأَنْ أَدَعَ مِنْ عَشائي لُقْمَةً أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ آكُلُها وأقُوْمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ إلى آخِرِه.

كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنْ أَهْلِ أَوْ مَالِ أَوْ وَلَدٍ فَهُوَ عَلَيكَ مَشُؤُومٍ. إنَّمَا عَصَىٰ ٱللهَ تَعَالَىٰ مَنْ عَصَاهُ لِهَوَانِهِمْ عَلَيهِ، ولَوْ كَرُمُوا عَلَيهِ لَحَجَزَهُمْ مَنْ مَعاصِمه.

كُلَّمَا ٱرْتَفَعَتْ مَنْزِلَةُ القَلْبِ كَانَتِ العُقوبَةُ إليهِ أَسْرَع.

إِنَّ النَفْسَ إِذَا جَاعَتْ وَعَطِشَتْ صَفَا القَلْبُ ورَقَّ، وإِذَا شَبِعَتْ ورَوِيَتْ عَمَى القَلْبِ.

َ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِن أَوَّلِ الدُّنِيا إِلَىٰ آخِرِها أُنْفِقُها فِي وُجوهِ البِرِّ، وأَنِّي أَغْفُلُ عَن ٱللهِ تَعالَىٰ طَوْفَةَ عَيْن.

لُو اَنَّ الدُّنْيا كُلِّها في لُقْمَةٍ ثُمَّ جاءَني أَخٌ لي لأَحْبَبْتُ اَنْ أَضَعَها في فِيهِ. إذا كانَتِ الآخِرَةُ في القَلْبِ جاءَتِ الدُّنيا تُزاحِمُها، وإذا كانَتِ الدُّنيا في القَلْبِ لَمْ تُزاحِمْهـا الآخِـرَةُ، لأَنَّ الآخِرَةَ كَريمَةٌ، والدُّنيا لَئِيمَة.

مَنْ حَسَّنَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ ثُمَّ لا يَخافُ ٱللهَ تَعالَىٰ فَهُوَ مَخْدُوعٍ.

<sup>(</sup>١) أبو سليمان الداراني الإمام الكبير زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمان بن أحمد، وقيل: عبد الرحمان بن عطية، وقيل: أبن عسكر العنسي الداراني، والداراني نسبة إلى داريا قرية من قرئ دماية، ولد في حدود الأربعين ومئة.

وتوفي سنة خمس ومنتبن، وقبل: سنة خمس عشرة ومثنين. سير أعلام النبلاء (١٨٢/١٠).(ز)

يُوحي ٱللهُ تَعالَىٰ إلىٰ جبريلَ عَلاِئَكِلاٰ : اسْلُبْ عَبْدي ما رَزَفْتُهُ مِنْ لَذَّةِ طاعتي فإنِ ٱفْتَقَدَها فَرُدَّها عَلَيهِ، وإنْ لَمْ يَفْتَقِدْها فَلاَ تَرُدَّها إليه أبدأ.

مَا يَسُرُّ العَاقِلَ؛ أَنَّ الدُّنيا لَهُ مُنذُ خُلِفَتْ إَلَىٰ أَنْ تَفنىٰ، يَننَعَّمُ فيها حَلالاً لا يُسْأَلُ عَنهُ يَوْمَ القيامَةِ، وأَنَّه خُجِبَ عَنِ ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ ساعَةً واحدةً فكيفَ بِمَنْ خُجِبَ أَيَّامَ الدُّنيا وأيَّامَ الآخِرَة؟.

َ لَوْ لَمْ يَبِكِ العاقلُ فيما بقِيَ من عُمُرِه إلاَّ علىٰ لَذَّةٍ فيما فاتَهُ من الطاعَةِ فيما مَضىٰ، كانَ يَنْبَغى لَهُ أن يَبْكيَ حتىٰ يَمُوت.

مَا عَمِلَ دَاوِدُ عَلَيْتُكُلِدُ عَملاً قَطُّ كَانَ أَنْفَعَ لَـهُ مِنْ خَطِيئَتِـه، مَا زَالَ مِنْهـا خائِفاً هارباً حتىٰ لَحِقَ بِرَبِّـه.

ما حَجُّوا ولا رَابَطُوا ولا جاهَدُوا إلاَّ فِراراً مِنَ البَيتِ، وما يَرَونَ ما تَقَرُّ أَغْيُنهُمْ بِهِ إِلاَّ في البَيْتِ.

مَنْ صَفَّىٰ صُفِّى لَهُ، ومن كَدَّرَ كُدِّرَ عليه.

مَنْ أَحْسَنَ فِي نَهَارِهِ كُوفِيءَ فِي لَيْلِه، ومَنْ أَحْسَنَ فِي لَيْلِه كُوفىءَ فِي نَهَارِه، ومن صَدَقَ فِي تَرْكِ شَهْوَةٍ، ذَهَبَ أَللهُ تعالىٰ بها من قَلْبِهِ، وٱللهُ أَكْرَمُ من أن يُعَذَّب قَلْبًا بِشَهْوَةٍ تُرِكَتْ لَهُ.

ليسَ العبادَةُ أَنْ تَصُفَّ قَدَمَيْكَ وغَيرُك يَفُتُّ لَكَ، ولكِنْ أَبْدَأْ بِرَغيفَيْكَ فأحرِزْهُمَا ثُمَّ تَعَبَّد، ولا خَيْرَ في قَلْبٍ يَتَوَقَّعُ قَرْعَ البابِ يَتَوَقَّعُ إنساناً يُعْطيه شيئاً.

إذا لَذَّتْ لَكَ القِراءَةُ فلا تَرْكُعْ ولا تَسْجُدْ، وإذا لَذَّ لَكَ السُّجُودُ فلا تَرْكَعْ ولا تَقْرَأْ، الْزَم الأَمْرَ الذي يُفْتَحُ لَكَ فيه.

مَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ؛ فَهُوَ فِي نُقصان.

ما أُتِيَ مَن أُتِيَ مِن إبليسَ وبَلْعامَ (١) ۚ إِلاَّ أَنَّ أَصْلَ نِيَّاتِهِمْ كَانَتَ عَلَىٰ غِشًّ فَرَجَعُوا إِلَىٰ الغِشِّ الذي كَانَ في قلوبِهِمْ، وٱللهُ تَعالَىٰ أَكْرَمُ مِن أَن يَمُنَّ عَلَىٰ عَبدٍ بِصِدْقِ ثُمَّ يَسْلُبَهُ إِيَّاهِ.

<sup>(</sup>١) هو بلعام بن ساعور من الكنعانيين. (ز)

تَعَرَّضْ لِرِقَّةِ القَلْبِ بِمُجالَسَةِ أَهْلِ الخَوْفِ، وأَسْتَجْلِبْ نُوْرَ القَلْبِ بِدَوامِ السُّدْنِ، وتَحَرَّزْ مِن إبليسَ بِمُخالَفَةِ هَواكَ، وتَزَيَّنْ للهِ تَعَالَىٰ بالإخلاصِ والصَّدْقِ، ولا عَمْلَ كَمُخالَفَةِ الهَوَىٰ، ولا قُوَّةَ كَرَدَّ الغَضَبِ، ولا عَمْلَ كَمُخالَفَةِ الهَوَىٰ، ولا قُوَّةَ كَرَدُّ الغَضَبِ، ولا مَعْرِفَةَ النَّفْسِ، ولا نِعْمَةَ كالعافيةِ مِنَ الذُّنُوبِ، ولا زُهْدَ كَقَصَرِ الأَمْلِ، ولا طاعَة كَاداءِ الفَرائِضِ، ولا جِهادَ كَمُجاهَدَةِ النَّفْسِ، ولا ذُلَّ كالطَّمَع، ولا طاعَة كَاداءِ الفَرائِضِ، ولا جِهادَ كَمُجاهَدَةِ النَّفْسِ، ولا ذُلَّ كالطَّمَع، ولا تَنفَعُ الهالِكَ نَجَاةً المَعْصُومِ، ومَرارَةُ التَّقُوىٰ اليَوْمَ حَلاوَةً في ذٰلِكَ اليَوْمِ مَا المَالِكُ مَن هَلَكَ في آخِرِ سَفَرِه، والخاسرُ مَنْ أَبْدَىٰ للنَّاسِ صالِحَ عَمْلِه، وبارزَ بالقبيح مَنْ هُوَ أَقربُ إليهِ من حَبْلِ الوَريد.

أَقْـرَبُ مَا تُقُـرُّبَ بِـهِ إليـه: أَن يَطَّلِعَ مَن قَلْبِكَ عَلَىٰ أَنَّكَ لَا تُريدُ مَن الدُّنيا والآخِرَة إلاَّ هُو.

إذا ٱغْتَقَدَتِ<sup>(٢)</sup> النُّفُوسُ تَـرُكَ الأثـام: جالَتْ في المَلَكُوتِ، وعادَتْ يُطَرائِفِ الحِكْمَةِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَؤَدِّيَ إليها عالمٌ عِلْماً.

إذا سَكَنَتِ الدُّنيا القَلْبَ، تَرَحَّلَتْ مِنْهُ الآخِرَة.

رُبَّهَا يَقَعُ في قَلْبِيُ النُّكْتَةُ <sup>(٣)</sup> مِنْ نُكَتِ ال**فَوْمِ أَيَّاماً،** فَلاَ أَقَبَلُه إلاَّ بشاهِدَينِ عَدْلَين: الكتابِ والسُّنَّة.

أَفْضَلُ الأَعْمالِ خِلاَفُ هَوىٰ النَّفْسِ.

لكُلِّ شَيءٍ هِلْمٌ، وعِلْمُ الخِذْلاَنِ تَرْكُ البُكاء.

لكُلِّ شَيءٍ صَدَأً، وصَدَأُ نُورِ القَلْبِ شِبَعُ البَطْن.

قال أبن أبي الحواري: قلتُ لأبي سليمان الداراني: إنَّ فلاناً وفلاناً لا يَقعانِ علىٰ قَلْبي، قالَ: ولا علىٰ قَلْبي، ولكِنْ لَعَلَّنا أُتِيْنا مِنْ قِبَلي وقِبَلِكَ؟<sup>(٤)</sup> لَيْسَ فِينا خَيرٌ، فَلَيْسَ نُحبُّ الصالحين.

<sup>(</sup>١) أي في يوم القيامة . (ز)

<sup>(</sup>٢) المعاقدة: المعاهدة والميثاق. (ز)

<sup>(</sup>٣) كلمة الحكمة.

<sup>(</sup>٤) وفي صفة الصفوة: (من قلبي وقلبك). (ز)

قال: ورأيتُ أبا سليمان أرادَ أن يُلبِّي فَغُشِيَ عَلَيهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: يا أَحمدُ؛ بَلَغَني أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَجَّ من غَيرِ حِلِّه؛ وقَالَ: لَبَّيْكَ، قَالَ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكَ وتَعالَىٰ: لا لَبَيْكَ ولا سَعْدَيْكَ حَتَّىٰ تَرُدَّ ما في يَديك.

وقالَ: قلتُ لأبي سليمان: إنِّي قَدْ غَبَطْتُ بني إسرائيلَ، قالَ: بأيُّ شَيءٍ وَيْحَكَ؟ قلتُ: بِثَمَانِمِثَةِ سَنَةٍ (يعني في العبادة حتىٰ يَصيروا كالأوتادِ)، قالَ: ما ظَنَنْتُ إلاَّ أَنَّكَ قَدْ جِنْتَ بِشَيءٍ، لا واللهِ؛ لا يُريدُ اللهُ تَعالىٰ مِنَا أَنْ تَبْسَ جُلُودُنا علىٰ عِظامنا، ولا يُرِيدُ مَنَّا إلاَّ صِدْقَ النِّيَّةِ فيما عِنْدَهُ، هاذا إذا صَدَقَ في عَشَرَةِ أيَّام؛ نَالَ ما نَالَ ذلِكَ في عُمُرِهِ.

وقال<sup>(١)</sup>: كُنْتُ لَيلَةً بَارِدَة في المِحْرابِ، فأَقْلَقَني البَرْدُ، فَخَبَاْتُ إحدىٰ يَدَيَّ مِنَ البَرْدِ، وَبَقِيَتِ الأُخرىٰ مَمْدُودَةً فَغَلَبَتْني عَيْني، فهَتَفَ بي هاتفٌ: يا أبا سليمان قَدْ وَضَعْنا في هـلْذِه ما أصابَها<sup>(٢)</sup>، ولَوْ كانَتِ الأُخرىٰ مَمْدودَة لوضعنا فيها.

وقال: نِمْتُ ذَاتَ لَيلَةٍ عَن وِرْدِي فَإِذَا أَنَا بِحَوْرَاءَ تُنَبَّهُنِي وَتَقُولُ: يَا أَبَا سُليمان؛ تَنَامُ وأَنَا أُرَبَّىٰ لَكَ في الخُدُورِ مُسْذُ خَمْسِمِئَةِ عَام.

وقال: بَيْنَا أَنَا سَاجِدٌ ذَهَبَ بِيَ النَّوْمُ فَإِذَا أَنَا بَهَا (٢) قَدْ رَكَضَتْنِي بِرِجْلِها وقالَتْ: أَتَرْقُدُ عَينَاكَ والمَلِكُ يَقْظَانٌ يَنْظُرُ إلى المُتهجِّدينَ في تَهَجُّدِهِمْ؟ بُوْساً لِعَينِ آثَرَتْ لَذَّةَ نَوْمَةٍ على لَذَّةِ مناجاةِ العزيز، قُمْ فَقَدْ دَنَا الفَراغُ، ولَقِيَ المُحِبُّونَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً فما هاذا الرُقادُ؟ أَتَرْقُدُ عَينَاكَ وأنا أُرَبَّىٰ لَكَ في الخُدُورِ مُنْذُ كَذَا وكذا؟ فَوَثَبْتُ فَزِعاً وأنا قد عَرِقْتُ ٱسْتِحياءً من تَوْبيخها، وإنَّ حَلاوَةَ مَنْطِقها لَفِيْ سَمْعي وقلبي.

روىٰ أبو سليمانَ بسندِه عن أَنسِ رضي ألله تعالىٰ عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ بَوْمِهِ ذَٰلِكَ»(٤).

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو سليمان الداراني . (ز)

<sup>(</sup>٢) أي: منحنا هذه ما قسمناه له من الخير والبركة، لأنها ممدودة كأنها مستعدة للطلب متهيئة للتلقي.

<sup>(</sup>٣) يعنى الحوراء.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في التاريخ عن أنس (١٠/ ٢٤٨).

وعَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ: «مَنْ تَواضَعَ للهِ رَفَعَهُ ٱللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

李 华 李

# (عبد العزيز بن عمير)<sup>(۲)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليه

مِنْ كَلاَمِهِ:

تَرىٰ نُوْرَ الجَلاَلِ عَلَيهِمْ، وأَثَرَ الخِدْمَةِ بينَ أَغْيُنهِم.

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْقَطِعُ إِلَىٰ بَعْضِ مُلوكِ الدُّنْيا فَيُرىٰ أَثَرُهُ عَلَيهِ، فَكَيفَ بِمَنِ انْقَطَعَ إلىٰ آللهِ تَعالىٰ كَيْفَ لا يُرىٰ أَثْرُهُ عَلَيهِ؟.

الصِّيامُ سِجْنُ المُؤْمِنِ عَنِ الدُّنيا.

النَّفْسُ أَمَّارَةٌ بالسُّوْءِ، فَإذا جاءَ العَزْمُ مِنَ ٱللهِ تَعالَىٰ كانَتْ هِيَ التي تُنازِعُكَ في الني تُنازِعُكَ في الخَيْر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/٨٤)، والطبراني في الأوسط (١٤١/٩) (٨٣٠٣)، وأخرج بنحوه أحمد في مسنده (٢/٣) (٧٦/٣). (ز)

<sup>(</sup>٢) عبا. العزيز بن عمير، أصله من خراسان، لكنه سكن دمشق. صفة الصفوة (٤/ ٢٣٤). (ز)

# (مضاء بن عيسىٰ)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليه

منْ كَلاَمِهِ:

إذا وَصَلُوا إليهِ لَمْ يَرْجِعُوا عَنْهُ، إنَّما رَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّريقِ. (أي قَبْلُ الوصول).

َ مَنْ رَجِيٰ شَيْئاً طَلَبهُ، ومَنْ خافَ مِنْ شَيءٍ هَرَبَ مِنْهُ، ومَنْ أَحَبَّ شَيْئاً آثَرَهُ علىٰ غَيْرِه.

\* \* \*

# (بشير الطبري)<sup>(۲)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليه

أَغَارَتِ الرُّومُ عَلَىٰ جَواميسَ لَهُ، نَحْوِ مَن أَربِعِمِثَةِ جامُوسٍ، فَلَقَيَهُ عَبِيدُهُ فَقَالَ: وأَنتُم أَيْضاً فَاَذْهَبُوا مَعَها، عَبِيدُهُ فقالوا: يا مَوْلاَنا؛ ذَهَبَتِ الجَواميسُ، فقالَ: وأَنتُم أَيْضاً فَقَالَ: اسْكُتْ؛ فَانتُم أَحْرارٌ لِوَجْهِ آللهِ تَعَالَىٰ، فقالَ لَهُ ٱبنُه: يا أَبَتِ؛ أَفْقَرْنَنا، فقالَ: اسْكُتْ؛ فَإِنَّ رَبِّى ٱخْتَبَرَني، فأَخْبَبْتُ أَنْ أَزِيده.

华 华

 <sup>(</sup>۱) مضاء بن عيسى الكلاعي الزاهد، كان يسكن راوية من قرى دمشق، روئ عنه القاسم بن عثمان الجوعي، وأحمد بن أبي الحواري. انظر معجم البلدان (٤/ ٣٨٥). (ز)

 <sup>(</sup>٢) بشير الطبري من سكان الشام، كان مَخْطُوطًا فيما آمَثُونَ بِه، مُسْتسلماً فيما أبتلي بِه. حلية الأولياء (١٠/ ١٣٠). (ز)

# (القاسم بن عثمان الجوعي)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

شَبِعَ الأُولَيَاءُ بِالمَحَبَّةِ فَفَقَدُوا لَذاذَةَ الشَّهواتِ، لأنَّهُم تَلَذَّذُوا بِلَذَّةٍ لَيْسَ فَوْقَهَا لَذَّةً، فَقَطَعَتْهُمْ عَنْ كُلِّ لَذَّة.

حُبُّ الرِّياسَةِ أَصْلُ كُلِّ مَوْبِقَةٍ، وقَليلُ العَمَلِ مَعَ المَعْرِفَةِ خَيرٌ مِنْ كَثيرِ العَمَلِ بِلاَ مَعْرِفَةٍ، ورَأْسُ الأَعمَالِ الرِّضا عَنِ ٱللهِ تَعالَىٰ، والوَرَعُ عِمادُ الدِّينِ، والجُوعُ مُثُّ العِبادَةِ، والحِصْنُ الحَصينُ ضَبْطُ اللِّسان.

أَصْلُ الدَّيْنِ الوَرَعُ، وأَفْضَلُ العِبادَةِ مكابَدَةُ اللَّيْلِ، وأَفْضَلُ طُرُقِ الجَنَّةِ سَلاَمَةُ الصَّدْر.

اغْتَنِمُوا مِنْ زَمانِكُمْ خَمْساً: إِنْ حَضَرْتُمْ لَمْ تُعْرَفُوا، وإِنْ غِبْتُمْ لَمْ تُفْقَدوا، وإِنْ شَيئاً لَمْ وإِنْ شَيئاً لَمْ وَإِنْ شَيئاً لَمْ يُعْبَلُ قَوْلَكُمْ، وإِنْ عَمِلْتُم شَيئاً لَمْ تُعْطَوا بِه.

وَّأُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ: إِنْ ظُلِمْتُمْ لَمْ تَظْلِمُوا، وإِنْ مُدِخْتُمْ لَمْ تَفْرَحُوا، وإِنْ ذُمِمْتُمْ لَمْ تَجْزَءُوا، وإِنْ كُلِّبَتُمْ فَلاَ تَغْضَبُوا، وإِنْ خانُوكُمْ فَلاَ تَخُونوا.

<sup>(</sup>١) مو الإمام القدوة الولي المحدث أبو عبد ألملك القاسم بن عثمان العبدي الدمشقي شيخ الصوفية، ورفيق أحمد بن أبي الحواري، عرف بالجوعي، صحب أبا سليمان الداراني. توفي في رمضان سنة ثمان وأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء (٧٧/١٢).(ز)

# (أحمد بن أبي الحواري)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

أَبنهُ عبدُ ٱللهِ منَ الزُّهاد، وأخوهُ محمد يُشْبِهُهُ في الزُّهْدِ والوَرَعِ، وأَبوهُ أَبوهُ الحَواريّ من أهل الزُّهْدِ والوَرَعِ، فبيتُهُمْ بَيْتُ الوَرَعِ والزُّهْدِ.

كَانَ الجُنيدُ يقولُ: أحمدُ بنُ أبيَ الحَواري رَيْحانةُ الشَّام.

وقال يحيىٰ بن معين: أَظُنُّ أَهْلَ الشَّامِ يَسْقِيهِمُ ٱللهُ تَعالَىٰ الغَيْثَ بِهِ.

(يعني أحمد).

وَذَكَرَهُ محمود بن خالد فقال: ما أَظُنُّهُ بَقِيَ علىٰ وَجُهِ الأَرْضِ مِثلُه.

مِنْ كِلاَمِهِ رَحْمَةُ ٱللهِ تَعالَىٰ عَلَيهِ:

من أَحَبَّ أَن يُغْرَفَ بشيءٍ مِنَ الخَيْرِ أَو يُذْكَرَ بِهِ نَقَدُ أَشْرَكَ في عِبادَتِهِ، ومَنْ عَبَدَ علىٰ المَحَبَّةِ لا يُحِبُّ أَن يَرىٰ خدمة سوىٰ مَخدومه.

أَحْجَبُ من حُفَّاظ الفرآنِ كيف يَهْنِيهمُ النَّوْمُ، ويَسَعُهم أَنْ يَشْتَخِلُوا بشَيءِ مِنَ الدُّنْيا، وهم يَثْلُونَ كَلامَ الرَّحْمـْنِ، أَمَـا لَـوْ فَهِمُـوا ما يَثْلُـونَ، وعَرَفُـوا حَقَّهُ، لَذَهَبَ عنهُمُ النَّومُ فَرَحاً بما رُزِقُوا.

格 務 報

 <sup>(</sup>١) أحمد بن أبي الحواري وأسم أبيه عبد أقه بن ميمون الإمام الحافظ الفدوة شيخ أهل الشام أبو
 الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد أحد الأعلام، أصله من الكوفة.
 مولده سنة أربع وستين ومئة.

توفي سنة ست وأربعين ومثنين. سير أعلام النبلاء (١٢/ ٨٥).(ز)

# (عبد العزيز المقدسي)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالى عليه

كَانَ مِنَ الأَبِدَالِ، قَالَ: حاسبتُ نَفْسي مِنْ يَوْمِ بُلُوغي، فإذا زَلاَّتي لا تُجَاوِزُ سِتَا وثلاثينَ زَلَّةً، ولَقَدِ ٱسْتَغْفَرْتُ لِكُلِّ زَلَّةٍ مِئةَ أَلْفِ مَرَّةٍ، وصَلَّيتُ لِكُلِّ زَلَّةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وإنِّي مَعَ ذٰلِكَ غيرُ آمَن مِنْ سَطْوَةٍ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ (٢).

张 恭 恭

<sup>(</sup>١) عبد العزيز المقلسي من عباد بيت المقدس. صفة الصفوة (٤/٧٠٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة بزيادة: ( أن يَاخُذُني بِهَا، وأنا على خَطَرِ قَبُولِ التَّوْيَةِ). (ز)

## (ولی آخر) رضى آلله تعالىٰ عنه

قال أبو الجوال: كُنتُ ببيتِ المَقْدِس، وإذا قَدْ طَلَعَ علينا شابٌّ والصِّبيانُ حَوْلَهُ يَقَذِفُونَهُ بِالحِجارَةِ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ وهُوَ يُنادي: ٱللَّهُمَّ؛ أَرِحْني مِنْ هَـٰذِهِ الدَّارِ، فقلتُ لَهُ: مِنْ أَينَ لَكَ هلذِهِ الحِكْمَةُ؟ قالَ: مَنْ أَخُلُصَ للهِ تَعالَىٰ في الخِدْمَةِ أَوْرَثَهُ طَرَائفَ الحِكْمَةِ، وأَيَّدَهُ بأَسْبابِ العِصْمَةِ، ثُمَّ قالَ شِعْراً:

كَشَفْتُ قِناعَي ثُمَّ قُلْتُ: نَعَمْ نَعَمْ وحُرْمَةِ رُوْحِ الأُنْسِ في حِنْدِس<sup>(٢)</sup> الظُّلَمْ فَقُلتُ: لِطَرْفَي أَوْضِح العُذْرَ (١)، فأنْسَجَمْ وأُخْبَرَهُمْ أَنَّ الهَـوَىٰ يُـوْرِثُ السَّقَـمْ وقَرَّبْ مَزاري مِنْكَ بِمابِـارِيءَ النَّسَمْ

هَجَرْتُ الوَرِيٰ في جَنْبِ <sup>(١)</sup> مَنْ جادَ بالنِّعَمْ وعِفْتُ الكَرِيٰ<sup>(٢)</sup> شَوْقاً إليهِ فَلَمْ أَنَمْ ومَوَّهْتُ دَهْرِي بِالجُنونِ عَن ٱلوَرَىٰ لِأَكْتُمْ مَا بِي مِن هَـواهُ فَمَا ٱنكَتَـمْ فلما رأيتُ الحُبَّ والشَّوْقَ بانحاً وحَقِّ الهَوِيٰ والحُبِّ والعَهْدِ بَيْنَا لَقَدْ لاَمَني الواشُونَ فِيكَ جَهالَةً ا فَعَاتَبَهُمُ طُرُفي بِغَيْرِ تَكَلُّم فبالحِلْم يا ذا المَنَّ لا تُبعِدَنَّنِيّ

فقلتُ: أَحْسَنْتَ لقد غَلِطَ من أَسْماكَ مَجْنوناً، فَنَظَرَ إِلَىَّ وبكَلَىٰ وقال: أَوَ لا تَسْأَلْنِي عَنِ القَوْمِ كَيْفَ وَصَلُوا فاتَّصَلُوا؟ قلتُ: أَخْبِرني؟ فقالَ: طَهَّروا لَهُ الأَخْلاَقَ، ورَضُوا مَنهُ بيسيرِ الأَرزاقِ، وهامُوا مِنْ مَحَبَّتِه في الآفاقِ، وٱتَّزَرُوا بالصِّدْقِ؛ وَٱرْتَدُوا (٥٠) بالإَشْفاقِ، وباعوا العاجلَ الفانيَ بالآجِلِ الباقي،

وفي صفة الصفوة: (حُبُّ) بدل (جنب). (ز) (1)

الكُرِيْ: النُّعاس. (ز) **(Y)** 

الحِنْدِسُ: الظُّلْمَةُ، وفي الصّحاح: اللِّيل الشديد الظلمة، والحَنادِسُ: ثَلاث لِيالِ من الشهر لظُلْمَتِهنّ (ز) (٣)

وفي صُفة الصفوة: (أفصح الَّعذر فأحتشم) بدل (أوضح العذر فأنسجم).(ز) (1)

وفيّ الطبعة الأولىٰ والأحاسن: (فارتدوا)، والمثبت من صفة الصفوة، ولعله هو الأنسب. (ز) (0)

ورَكَضُوا في مَيدانِ السَّباقِ، وشَمَّروا تَشْمِيرَ الجَهابِذَةِ الحُذَّاقِ، حتىٰ آتَّصَلُوا بالواحِدِ الرَّزَّاقِ، فَشَرَّدَهُمْ في الشَّواهِقِ<sup>(۱)</sup>، وغَيِّبَهُمْ عَنِ الخَلاَتِقِ، لا تُؤويهم دارٌ، ولا يَعْرَ لَهُم قرارٌ، وصَفَهَمُ النَّبِيُّ المُختار: إنْ حَضروا لَمْ يُعْرَفوا، وَإِنْ غابوا لَمْ يُفْقَدوا، وإنْ ماتُوا لَمْ يُشْهَدوا، ثُمَّ أَنشاً يَقُولُ:

كُنْ مِنْ جَميع الخَلْقِ مُسْتُوحِشاً مِنَ الوَرَىٰ تَسْرِي إلى الحَقِّ فَاصْبِرْ فِبالصَّبْرِ تَنِالُ المُنيلِ وأَرْضَ بما يَجْري مِنَ البرِّزْقِ وأَحْدُذُ مِن النَّطْتِ وآفِاتِهِ فَآفَةُ المُورْمِنِ في النَّطْتِ وَجَدُّ في النَّطْتِ وَإِنْ السَّبْتِ لَمُسَلِّم السَّبْتِ للسَّبْتِ السَّبْتِ السَاسِلِيقِ السَّبْتِ السَّبْتِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَّبْتِ السَّبِيقِ السَّبِ السَّبْتِ السَاسِلِيقِ السَّبْتِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَّبْتِ السَّبْتِ السَاسِلَيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلْقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلْمِ السَاسِلَيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلْمِ السَاسِلِيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلْمِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلْمُ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَلْمُ السَاسِلَيقِ السَاسِلَيقِ السَلْمُ السَلَيقِ السَاسِلَيقِ السَاس

ado die de

<sup>(</sup>١) الشُّواهق: العجبال.(ز)

### (ولية صالحة) رضى آلله تعالىٰ عنها

قال أبو سليمان الدَّاراني: حَدَّثني سعيدٌ الإفريقي قال: كُنتُ بِبَيْتِ المَقْدِسِ فإذا بجاريَةٍ عَلَيها دِرْعُ شَعْرٍ وخِمارُ صُوفٍ تقولُ: إللهي؛ ما أَضيقَ الطَّرِيقَ علىٰ مَنْ لَمْ تَكُنْ دَليلَهُ، وأوحشَ خَلْوَةَ مَنْ لَمْ تَكُنْ أَنيسَهُ، فقلتُ: ياجاريةُ؛ ما قَطَعَ الخَلْقَ عَنِ ٱللهِ تَعالىٰ؟ قالَتْ: حُبُّ الدُّنيا، إلاَّ أنَّ للهِ يَعالىٰ عِباداً سَقَاهُمْ مِنْ حُبِّهِ شَرْبَةً فَولَهَتْ قُلوبُهُمْ فلم يُحِبُّوا مَعَ ٱللهِ تَعالىٰ غَيرَهُ، ثُمَّ قالَتْ:

تَدَوَّوْ قَرْيناً مِنْ فِعالِكَ إِنَّمَا قَرِيْنُ الفَتىٰ في القَبْرِ ماكانَ يَفْعَلُ فَلَا يَضْمَلُ فَكُن يَصْحَبَ الإِنْسَانَ مِن بَعْدِ مَوْتِهِ إلى فَبْرِهِ إلاَّ الذي كانَ يَعْمَلُ أَلاَ إِنَّما الإِنسانُ ضَيْفٌ لأَهْلِهِ يُقِيمُ قَلِيلاً عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَرْحَلُ

# (الأوزاعي)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالميٰ عليه

#### مِنْ كَلاَمِهِ:

لَيْسَ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ الدُّنيا إِلاَّ وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَىٰ العَبْدِ يَوْمَ القيامَةِ يَوْمَاً فَيَوْماً، وَسَاعَةً فَسَاعَةً ، فلا تَمُرُّ بِهِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ فيها إِلاَّ تَقَطَّعَتْ نَفْسُه عَلَيها حَسَراتٍ، فكيفَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ ويَومٌ إِلَىٰ يَوْم.

العافيةُ عَشْرَةُ أَجزاءِ: تِسْعَةٌ مِنْها صَمْتٌ، وجزْءٌ مِنْها الهَرَبُ مِنَ النَّاسِ. مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ كَفاهُ اليَسيرُ، ومَنْ عَلِمَ أَنَّ مَنْطِقهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُه.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلىٰ بيروت، مرابطاً بها إلىٰ أن مات.

وقيل: كان مولاء بيعابك سنة ثمان وثهانين.

كان خَيْرًا فاضلاً وأمونا كثير العلم والحديثِ والفقهِ، وهو أوَّل من ذَوَّنَ العلم بالشام، وكان بِخُمَّ بِعِمامة مدورة بلا علية.

أتوقى في صفر سنة سبع و حمسين ومئة.

سير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٧)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٨). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (الثُّواءُ). (ز)

 <sup>(</sup>٣) وني سفة الصفوة: ( وأنتُم فيها مُؤجَّلُونَ خَلاَئِفَ من بَعْدِ الغُرونِ) بعد قوله: (الثواب فيها قالم). (ز)

قال أبنُ مذكور: رأيتُ الأوزاعيَّ في مَنامي، فقلتُ: دُلَّني علىٰ أَمْرِ أَتَقَرَّبُ بِهِ إلىٰ ٱللهِ تَعالىٰ؟ قالَ: ما رأيتُ هُناكَ دَرَجَةً أَرْفَعَ مِنْ دَرَجَةِ العِلْمِ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَها؟ قالَ: دَرَجَةُ المَحْزُونِين.

\* \* \*

# (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفَزاري)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: إنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْسُنُ عَلَيهِ الثَّناءُ، وما يُساوي عِنْدَ ٱللهِ تَعالىٰ جَناحَ بَعُوضَة.

وَقَالَ: مَنْ قَالَ: الحَمْدُ اللهِ علىٰ كُلِّ حَالِ، فإنْ كَانَتْ نِعْمَةً كَانَتْ لَهَا كَفَاءً، وإن كَانَتْ مُصِيبَةً كَانَتْ لَهَا عَزَاءً.

 <sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة من ولد لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري أبو إسحاق.

مولده بواسط، وأبتدأ في كتابة الحديث وهو أبن ثمان وعشرين سنة، وكان من الفقهاء والعباد. مات بالمصيصة سنة خمس أو ست وثمانين ومئة. الثقات (٢٣/٦). (ز)

# (يوسف بن أسباط)<sup>(۱)</sup> رض*ي* آلله تعالیٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

عَجِبْتُ كَيفَ تَنامُ عَينٌ مَعَ المَخافَةِ، أو يَغْفُلُ قَلْبٌ مَعَ اليَقينِ بالمُحاسَبَةِ. خَلَقَ آللهُ تَمالىٰ المُّلُوبَ مَساكِنَ للدُّكْرِ، فَصارَتْ مَساكِنَ للشَّهواتِ، الشَّهواتُ مُفْسِدَةٌ للقُلُوب، وتَلَفَّ للأَموالِ، وإخْلاَقٌ للوُجوهِ، ولا يَمْحُو الشَّهواتِ مِنَ القُلوبِ إلاَّ خَوْفٌ مُزْعِجٌ أو شَوْقٌ مُقْلِقٌ.

الزُّهْدُ في الرِّياسَةِ أَشَدُّ مِنَ الزُّهْدِ في الدُّنيا.

أُوصِيكَ بِتَقُوىٰ ٱللهِ، والعَمَلِ بِما عَلَّمَكَ ٱللهُ، والمُراقَبةِ حَيثُ لا يَراكَ إلاَّ ٱللهُ، والاستعدادِ لِما لَيسَ لِأَحَدِ فيهِ حِيْلَةٌ، ولا تَنفَعُ النَّدامَةُ عِندَ نُزولِهِ، فأُحْسِرُ (٢) عَنْ رَأْسِكَ قِناعَ الغافلينَ، وأَنتَبه مِنْ رَقْدَةِ المَوتَىٰ، وشَمَّرُ للسِّباقِ غَداً، فإنَّ الدُّنيا مَيدانُ المُسابقينَ، ولا تَغْتَرَّ بِمَنْ أَظْهَرَ النُّسُكَ، وتَشاغَلَ بالوَصْفِ، وتَرَكَ الدُّنيا مَيدانُ المُسابقينَ، ولا تَغْتَرَّ بِمَنْ أَظْهَرَ النُّسُكَ، وتَشاغَلَ بالوَصْفِ، وتَرَكَ العُمَلَ بالمَوصوفِ، وأَعْلَمْ؛ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ المُقَام بِينَ يَدَي ٱللهِ تَعالىٰ، يَسْأَلُنا في عَنِ الدَّقِقِ الخَفِيِّ، وعَنِ الجَليلِ الجَليلِ الجَلييِ (٢)، وأَعْلَمْ؛ أنَّهُ لا يَجْزِي مِنَ العَمَلِ الْقَوْلُ، ولا مِن البَذْلِ العِدَةُ، ولا مِنَ التَّوقِي التَّلاوُم، وقَدْ صِرْنا في زَمانِ هالِهِ مِنْ الْمَقْتِ، وصُدَّ عَنْ سَواءِ السَّبيل.

يُرْزَقُ الصَّادِقُ ثَلاثَ خِصالٍ: الحَلاوَة، والمَهابَة، والمَلاحَة.

إِذَا رأيتَ الرَّجُلَ قَدْ أَشِرَ وبَطِرَ فَلاَ تَعِظهُ فَلَيسَ للعِظَةِ فيهِ مَوْضِعٍ.

أُتِيَ يُوسَفُ بِنَ أَسْبَاطُ بِبِاكُورةِ (١) لَمْرةٍ، فَقَبَّلُهَا ثُمَّ وَضَعَهَا بِينَ يَدَيهِ

 <sup>(</sup>۱) يوسف بن أسباط الزاهد من قربة يقال لها: شيح، من سادات المشايخ له مواعظ وحكم.
 توفي قبل الماتين بسنة. سير أعلام النبلاء (١٦٩/٩)، صقة الصفوة (١٦/٤٤). (ز)

<sup>(</sup>۲) أي أكشف (ز)

<sup>(</sup>٣) وفي صفة المدفوة: (الجافي) بدل (الجلي). (ز)

<sup>(</sup>٤) الباكورة أول الفاكهة. (ز)

وقالَ: إِنَّ الدُّنِيا لَمْ تُخْلَقُ لِيُنظَر إليها، وإنَّما خُلِقَتْ ليُنظَرَ بها إلىٰ الآخِرَة. وقيلَ ليوسف: ما غايةُ الزُّهْدِ؟ قال: لا تَفْرَحْ بما أَقْبَلَ، ولا تأسَفْ علىٰ ما أَذْبَرَ، قيلَ: فما غايةُ التَّواضُعِ؟ قالَ: أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيتِكَ فَلاَ تَلْقَىٰ أَحَداً إِلاَّ رَأَيْتَ أَنَّهُ خَيرٌ مِنْكَ.

\* \* \*

# (مخلد بن الحسين)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ أُرِيدُ أَنْ أَعْتَذِرَ مِنْهَا مُنذُ خَمَسَينَ سَنَة. وِذُكِرَ عِنْدَهُ أَخلاقٌ مِنْ أَخْلاَقِ الصَّالحينَ، فقالَ:

لا تَعْرِضَنَّ لَذِكْرِنا في ذِكْرِهِمْ لَيْسَ الصَّحيحُ إذا مَشَىٰ كالمُقْعَدِ

\* \* \*

وقال: ما نَدَبَ ٱللهُ تعالىٰ العِبادَ إلىٰ شَيْءِ إلاَّ أَعْتَرَضَ فيهِ إبليسُ بأَمرينِ ما يُبالى بأَيْهما ظَفِرَ: إمَّا عُلُوٌ فيهِ، وإمَّا تَقْصير عَنْه.

赤 弥 弥

 <sup>(</sup>١) مخلد بن الحسين الإمام الكبير شيخ الثغر أبو محمد الأزدي المهلبي البصري ثم المصيصي.
 قال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه.
 توفي سنة إحدى وتسعين ومئة، وقبل: سنة ست وتسعين ومئة. سير أعلام النبلاء (٢٣١/٩).(ز)

# (حذيفة بن قتادة المرعشي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

إِنْ لَمْ تَخْشِ أَن يُعَذِّبكَ على أَفْضَلِ عَمَلِكَ؛ فأَنْتَ هالِكٌ.

إِنَّمَا هُي أَرْبَعَةٌ: عَيْنَاكَ، ولِسَانُكَ، وهُواكَ، وقَلْبُكَ، فَٱنْظُرْ عَيْنَيْكَ لا تَنظُرْ بِهِمَا إلى مَا لا يَحِلُّ لَكَ، وآنظُرْ لِسَانُكَ لا تَقُلْ بِهِ شَيْئاً يَعْلَمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ خِلاَفَهُ مِنْ قَلْبِكَ، وٱنظُرْ قَلْبُكَ لا يَكُونُ بِهِ غِلَّ ولا دَغَلُ<sup>(٢)</sup> على أَحَدِ مِنَ المُسْلمينَ، وآنظُرْ هَواكَ لا يَكُونُ بِهِ غِلَّ ولا دَغَلُ<sup>(٢)</sup> على أَحَدِ مِنَ المُسْلمينَ، وآنظُرْ هَواكَ لا يَكُونُ فِيكَ هَا يَكُرَهُهُ آللهُ تَعالَىٰ؛ فَمَا لَمْ تَكُنْ فِيكَ هَاذِهِ الْخِصَالُ الأَرْبَعُ فَالرَّمَادُ على رَأْسِكَ.

ثلاثُ خِصالِ إِنْ كُنَّ فيكَ لَمْ يَنْزِلْ مِنَ السَّماءِ خَيْرٌ إِلاَّ كَانَ فِيهِ لَكَ نَصيبٌ: يكُونُ عَمَلُكَ شهر، وتُجِبِّ للناسِ مَا تُجِبُّ لنَفْسِكَ، وهلذِهِ الكِسْرةُ تَحَرَّ<sup>(٣)</sup> فيها ما قَدِرْت.

لو أَصَبْتُ مَنْ يَبغَضُني علىٰ حَقيقةٍ في آللهِ تَعالىٰ؛ لأُوجَبْتُ علىٰ نَفْسي حُنّه.

مَا أُصِيبَ أَحَدٌ بمصيبةٍ؛ أَعْظَمَ مِن قَسَاوَةٍ بقَلْبِهِ.

إِيَّاكُمْ وهدايا الفُجَّارِ؛ فإنَّكُمْ إذا قَبِلْتُموها ظَنُّوا أنَّكُمْ قد رَضِيتُمْ فِعْلَهُمْ.

非 非 非

 <sup>(</sup>١) حذيفة بن فتادة المرعشي أحد الأولياء، صحب الثوري وروى عنه.
 توفي سنة سبع وملتين. سير أعلام النبلاء (٢٨٣/٩) وانظر صفة الصفوة (٢٦٨/٤). (ز)
 (٢) الدَّغَلُ: الفَساد. (ز)

<sup>(</sup>٣) المراد أجتهد كل الاجتهاد في أن تتحقّق من أكل الحلال (أطب مطعمك).

# (أبو معاوية الأسود «اليمان»)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

مَنْ كَانَتِ الدُّنيا هَمَّهُ؛ طالَ في القِيامَةِ غَمُّه.

وَطُّنْ نَفْسَكَ للمَقالِ إذا وَقَفْتَ بينَ يَدَي رَبِّ العِزَّةِ للسُّؤال.

قَدِّمْ صالحَ الأَعمالِ، ودَعْ عَنْكَ كَثْرَةَ الاشْتِغالِ، وبادِرْ ثُمَّ بادِرْ قبلَ نُزولِ ما تُحاذِر.

الصَّبْرُ مِلاَكُ الأَمْرِ، وفيهِ أَعْظَمُ الأَجْرِ.

كَانَ أَبُو مُعَاوِيةً قَد ذَهَبَ بَصَرُهُ، وكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فَتَحَ المُصْحَفَ فَيَرُدُّ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ بَصَرَهُ، وإذا أَطْبَقَ المُصْحَفَ ذَهَبَ بَصَرُه.

وقال: ما ضَرَّهُمْ ما أَصابَهُمْ في الدُّنيا، جَبَرَ اللهُ تعالىٰ لَهُمْ كُلَّ مُصيبَةٍ بِالجَنَّة.

أبو معاوية الأسود وأسمه اليمان، من كبار أولياء ألله.
 صحب سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم وغيرهما.

وكان يعد من الأبدال، وله المواعظ والحكم، نزل طَرسُوس.

سير أعلام النبلاء (٩/ ٧٨)، صفة الصفوة (٤/ ٢٧١). (ز)

# (سليمان الخَوَّاص)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

قال: مَنْ وَعَظَ أَخاهُ فيما بَيْنَهُ وبَيْنَهُ فَهِيَ نَصيحَةً، ومَنْ وَعَظَ على رُؤوسِ النَّاسِ فإنَّما وَبَّخَهُ.

排 柒 旅

# (سالم بن ميمون الخَوَّاص)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قال سالم: كُنتُ أَقْراً القُرآنَ فَلاَ أَجدُ لَهُ حَلاوَةٌ، فقلتُ لَنَفْسي: اقْرَئِيْهِ كَانَكِ سَمِعْتِه مِنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ، قالَ: فجاءَتْ حَلاَوَةٌ قَليلَةٌ، ثُمَّ قُلْتُ: اقْرَئِيْهِ كَانَّكِ سَمِعْتِه مِنْ جِبريلَ حِيْنَ يُخْبِرُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فازْدَادَتِ الحَلاَوَةُ، ثُمَّ قُلْتُ: اقْرَئِيْهِ كَانَّكِ سَمِعْتِهِ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، فجاءَتِ الحَلاَوَةُ كُلُّها.

告 张 张

(١) الإمام الزاها، العابد أبو أبوب سليمان العقواص من العابدين الكبار بالشام.
 توفي سنة أثنين وستين ومثة.

سير أعلام النبلاء (٨/ ١٧٨)، صفة الصفوة (٤/ ٢٧٣) الكواكب الدرية (١/ ٢١٨). (ز)

(٢) هاكذا جاء في الأحاسن، وطبقات الصوفية أنَّ أسمه: (سالم)، وفي صفة الصفوة: (سلم).
 وهو سلم بن ميمون الدنواص من أهل طبرية وبها مات، وهو أصغر من سليمان المخواص،
 بقى سلم إلىٰ ما بعد سنة ثلاث عشرة ومثنين.

سير أعلام النبلاء (٨/ ١٧٩)، وصفة الصفوة (٤/ ٢٧٤). (ز)

# (أبو عبيدة الخواص)<sup>(١)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

مر كُلاَمه:

إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ قَدْ رَقَّ فِيهِ الْوَرَعُ، وحَمَلَ الْعِلْمَ مُفْسِدُوهُ (٢)، فأَحَبُّوا أَن يُعرَفوا بِحَمْلِه، وكَرِهُوا أَن يُعرَفوا بإضاعِةِ العَمَل بِهِ، فَنَطَقُوا فيهِ بالهَـوىٰ ليُزَيِّنُوا مَا دَخَّلُوا فيهِ مِنَ الخَطأِ<sup>(٣)</sup>، فَذُنوبُهُمْ ذُنوبٌ لا يُسْتَغْفَرُ مِنْها، وتقصيرُهم تقصير لا يُعْترَفُ به .

قال عبد الأعلى: رأيتُ أبا عبيدةَ الخَوَّاصَ على سَوْأَتِهِ (1) خِرْقَةٌ، وعلىٰ رَقَبَتِه خِرْقَةٌ، وهو يقولُ: واشَوْقاه لِمَنْ يَراني ولا أَراه.

وقالَ لَهُ أَميرٌ عَبّاسيٌّ (٥): عِظْني؛ فقال: بَلَغَنى أنَّ أَعمالَ الأَحياءِ تُعْرَضُ علىٰ أَقارِبِهِمْ مِنَ المَوتَىٰ، فَانْظُرْ مَاذَا تَعْرِضُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ مِنْ عَمَلِكَ.

وقال بشر الحافي: رأيتُ علىٰ جبالِ عَرَفَةَ رَجُلاً قَدْ وَلِعَ بِهِ الوَلَهُ، وهو نَقُ لُ:

هُـوَ الرَّفْيعُ فَـلاَ الأَبْصَارُ تُـدْرِكهُ ۚ سُبْحَانَهُ مِنْ مَلِيكِ نَـافِـذِ القَـدَرِ

سُبْحَانَ مَن لُـو سَجَـدْنا بالعُيـونِ لَـهُ علىٰ سنا(١٠) الشَّوْكِ والمُحْمَىٰ من الإِبَر لـم نَبْلُـغ العُشْرَ مـن مِعْشار نِعْمَتِـهِ ۗ ولا العُشَيـر ولا عُشـراً مـن العُشَـرِ

هو عباد بن عباد، وقد أشتهر بأبي عبيدة وإنما هو أبو عتبة، كذلك ذكره البخاري وغيره. عن عقبة بن فضالة قال: سمعت أبا عبيدة الخواص بعدَ ما كَبَّروا؛ هو آخِذٌ بلحيته يبكي ويقول: قد كُبرتُ فأعتقني. صفة الصفوة (٤/ ٢٧٥). (ز)

وفي الطبعة الأولئ والأحاسن: (مفسده) بدل (مفسدوه)، والمثبت من صفة الصفوة، ولعله (1) مو الأنسب كما يدلُّ عليه السياق، (ز)

وفي صفة الصفوة: من الخطر. (ز) (٣)

وفي صفة الصفوة: (سُرَّتِهِ) بدل (سَوْأَته).(ز) (E)

هو إبراهيم بن صالح، أمير فلسطين. (0)

وفي صفة الصفوة: (شبا) بدل (سنا).(ز) (7)

في جُوْفِ لَيْلي وفي الظُّلماءِ والسَّحَرِ مَنْ لَي سِواكَ ومَنْ أَرْجُوهُ ياذُخري

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ أُنْسِي إِنْ(١) خَلُوتُ بِهِ أَنْتَ الحَبِيبُ وأَنْتَ السُّوْلُ (٢) يَا أَمَلِي نُمَّ أَنْشَأَ يقولُ:

وأنتَ يا سَيِّدِي في الغَيْبِ تَذْكُرُني وأنتَ تَلْطُفُ بِي حَقّاً وَتَسْتُرُني 

كَمْ قَدْ زَلَلْتُ ولَمْ أَذْكُركَ في زَلَلي كَمْ أَكْشِفُ السِّتْرَ جَهْلاً عندَ مَعْصيتي

قال: ثُمَّ غاصَ في النَّاس فَلَمْ أَرَّهُ، فسَالْتُ عَنهُ، فقالُوا: هاذا أبو عُبيدَة الخَوَّاص .

# (أحمد بن عاصم الأنطاكي)(٤) رضي ألله تعالىٰ عنه

كَانَ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ يُقالُ لَهُ: جاسوس القلوب.

مِنْ كَلاَمه:

إذا صارَتِ المُعامَلَةُ إلىٰ القُلُوبِ ٱسْتَراحَتِ الجَوارح.

يالَهَا؛ غَنيمَةٌ بارِدَةٌ، أَصْلِحْ فيمَا بَقِيَ؛ يُغْفَرْ لَكَ ما مَضَىٰ.

أَنْفَعُ الخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ المَعَاصِي، وأطالَ منكَ الحُزْنَ عَلَىٰ مَا فات، وأَلْزَمَكَ الفِكْرَ في بَقَيَّةٍ عُمُرك.

وني صفة الصفوة: (إذ) بدل (إن).(ز) (1)

وفي صفة الصفوة: (الحِبُّ) بدل (السُّوُّل).(ز) **(Y)** 

وني صقة الصفوة: (لأبكين بدمع العين من أسف) إلخ. . . (ز) (٣)

أحمد بن عاصم الأنطاكي أبو علي الإمام الزاهد العالم العابد الواعظ، له كلام حسن في (1) الزهد ومعاملات المقلوب

قال السلمى: كان من طبقات الحارث المحاسبي وبشر الحافي، وكان أبو سليمان الداراني يسميه: جاسوس الغاوب لشدَّة فراسته، وذكر في البداية والنهاية: أنه من وفيات تسعة وثلاثين ومثنين، وقال: إنما ذكرته تقريباً. ا هـ الكواكب الدرية (١/ ٣٥٠)، والبداية والنهاية (١٤/ ٣٧٥). (ز)

وأَنفَعُ الصَّدُقِ أَن تُقِرَّ للهِ بِعُيوبِ نَفْسِكَ.

وأَنفَعُ الصَّبْرِ ما قَوَّاكَ علىٰ مُخالَفَةِ هَواك.

وأَفْضَلُ الجِهَادِ مُجاهَدَتُك نَفْسَكَ لتَرُدُّهَا إِلَىٰ قَبُولِ الحَقِّ.

اسْتَكْثِرْ مِنَ ٱللهِ قَليلَ السِّرْقِ، وآسْتَقْلِلْ اللهِ كَثيرَ الطَّاعَةِ، وسُدَّ طَرِيقَ العُجْبِ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ، وتَعَرَّضْ لِرِقَّةِ القَلْبِ بِمُجالَسَةِ أَحَلِ الذِّكْرِ، وٱحْذَرْ (سَوْفَ).

قيل له: ما تَرَىٰ في الأنْسِ بالنَّاسِ؟ قال: إن وَجَدْتَ عاقلاً مأموناً فَأْنَسْ بِـهِ، وَأَهْرُبْ من سائِرِهِمْ كَهَرَبِكَ مِنَ السِّباع.

قيل له: فما أفضلُ ما أتَقَرَّبُ بهِ إلى آللهِ تَبارَكَ وتَعالىٰ؟ قال: تَرْكُ معاصِيهِ الباطِنَة، لأنَّكَ إذا ٱجْتَنبْتَ الباطِنَة بَطَلَتِ الظاهِرَةُ والباطِنَة.

# (أبو عبد ألله النباجي سعيد بن يزيد)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

مَنْ خَطَرَتِ الدُّنيا بِبِالِهِ لِغَيرِ القِيام بأَمْرِ ٱللهِ تَعالَىٰ حُجِبَ عَنِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلّ.
لا تَسْتَكْثِرِ الجَنَّةَ للمُؤْمِنِ، فإنَّهُ قَدْ وافى بأَعْظَم قَدْراً مِنْها: مَعْرِفَةِ ٱللهِ تَعالَىٰ.
إذا كانَ عِنْدَكَ ما أَعْطَىٰ ٱللهُ مُؤسَىٰ وعِيْسَىٰ ومُحَمَّداً عَلَيهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ لا تَراهُ شَيْئاً، إنَّما تُريدُ ما أَعْطَىٰ ٱللهُ نَمْرودَ وفِرْعَونَ وهامان فمَتىٰ تُفْلِح؟.
لا تَراهُ شَيْئاً، إنَّما لَا تَفْرَحُ بِهِ، إنَّما (يعني: قَدْ أَعطاكَ الإسلام الذي هو دينُ أنبيائِهِ، وأنتَ لا تَفْرَحُ بِهِ، إنَّما فَرَحُكَ بالدُّنيا التي هي نَصِيبُ أعدائِهِ).

 <sup>(</sup>۱) هو القدوة العابد الرباني أبو عبد ألله سعيد بن يزيد الصوفي، وقيل: سعيد بن بريد.
 له كلام شريف ومواعظ، كان مجاب الدعوة، له آيات وكرامات. سير أعلام النبلاء
 (٥٦٦/٩)، صفة الصفوة (٤/ ٢٧٩). (ز)

# (أبو الخير التيناتي)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

يقالُ لَهُ: الأَفْطَعُ، لأَنَّهُ عاهَدَ اللهَ تَعالَىٰ أَنْ لا يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِ الجِبالِ إلاَّ ما طَرَحَتْه الرِّياحُ، فَبَقِي أَيَّاماً لَمْ تَطْرَحْ الرَّيْحُ شَيْئاً، فَرَأَىٰ شَجَرَةَ كُمَّشُرىٰ فاشْتَهىٰ مِنْها فَلَمْ يَفْعَلْ، فَأَمَالَتها الرِّيْحُ إليهِ فأخَذَ واحِدَةً، وأتَّفْقَ أَنَّ لُصوصاً جَلَسُوا يَقْتَسِمُونَ، فَوَقَعَ عَلَيهِمُ السُّلطانُ فأخَذَهُمْ، وأَخَذَهُ مَعَهُمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ، وقُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا هَتُوا بِقَطْع رِجْلِهِ عَرَفَهُ رَجُلٌ، فقالَ للأَميرِ: وَأَرْجُلَهُمْ، وقُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا هَتُوا بِقَطْع رِجْلِهِ عَرَفَهُ رَجُلٌ، فقالَ للأَميرِ: أَمْلَكُتَ نَفْسَكَ، هاذا أبو الخَيرِ، فَبكىٰ الأَميرُ وسَألَهُ أَنْ يُحَلِّله (٢)، فَفَعَلَ وقالَ: أنا أَعْرِفُ ذَنْهِي.

وقالَ: دَخَّلْتُ مَدِّينَةَ الرَّسُولِ ﷺ وأنا بِفاقَةٍ، فأَقَمْتُ خَمْسَةَ أَيّام ما ذُقْتُ ذُواقاً، فَتَقَدَّمْتُ إلى القَبْرِ، فَسَلَّمْتُ، وقُلتُ: أنا ضَيْفُكَ اللَّيلَةَ يا رَسُولَ ٱللهِ، وَنِمْتُ، فَحَرَّكَنِي عَلِيٌّ رضي آللهُ تَعالَىٰ عنهُ، وقالَ لي: قُمْ؛ فَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ فَقُمْتُ إليهِ، فَدَفَعَ إليَّ رَغِيفاً فأَكَلْتُ نِصْفَهُ وٱنْتَبَهْتُ فإذا في يَدِيْ نِصْفَهُ وَٱنْتَبَهْتُ فإذا في يَدِيْ نِصْفَهُ وَأَنْتَبَهْتُ فإذا في يَدِيْ نِصْفَ رَغِيْفٍ.

وقال: بَقَيْتُ بِمَكَّةَ سَنَةً فأصابَني ضُرُّ، فَكُلَّما أَرَدْتُ أَن أَخْرُجَ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ هَتَفَ بِي هاتَفٌ: الوَجْهُ الذي يَسْجُدُ لِي تَبْذُلُه لغيري. . .؟

قال فقيرٌ: دَخَلْتُ علىٰ أبي الخَيرِ فناولَني تُفَّاحَتَين فَجَعَلْتُهُما في جَيْبي،

<sup>(</sup>۱) أبو الخير التيناتي الأقطع العابد صاحب الأحوال والكرامات، وهو مغربي سكن تينات، يقال أسمه: حماد، صحب أبا عبد ألله بن الجلاء، وسكن جبل لبنان مُدَّة. قال أبو القاسم القشيري: كان كبير الشأن له كرامات وفراسة حادة. أنه مرابع مرابع بن أباد ب

توفي سنة سبع وأربعين وثلاث مئة، رقيل: سنة تسع وأربعين. سير أعلام النبلاء (٢٢/١٦).(ز) تينات: قرية من قرئ أنطاكية على ساحل الشام قرب المصيصة.(ز)

<sup>(</sup>٢) أي يعفر عنه.

فَأَخْرَجْتُ وَاحِدَةً فَأَكَلْتُهَا، وَأَدْخَلْتُ يَدِيْ فَإِذَا بِالتَّفَاحَتَينِ، فَمَا زِلْتُ آكُلُ مِنْهُما حتىٰ دَخَلْتُ المَوْصِلَ فَجُزْتُ على خَرابٍ فإذا بِعَليلٍ يُنَادي مِنَ الخَرابِ: مِنْهُما حتىٰ دَخَلْتُ المَوْصِلَ فَجُزْتُ على خَرابٍ فإذا بِعَليلٍ يُنَادي مِنَ الخَرابِ: أَشْتَهِي تُفَّاحة، ولَمْ يَكُنْ وَقْتُ الثُقَّاح، فأخْرَجْتُ الثُقَّاحة، ولَمْ يَكُنْ وَقْتُ الثُقَّاح، فأخْرَجْتُ الثُقَّاحة مِنْ وَقْتِهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّ الشَّيخَ أَعْطانِيْهِما مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَلِيل.

ومِنْ كَلاَمِهِ:

مَا بَلَغَ أَحَدٌ إِلَىٰ حَالَةٍ شَرِيفَةٍ إِلاَّ بِمُلاَزُمَةِ الْمُوافَقَةِ<sup>(١)</sup>، ومُعانَقَةِ الأَدَبِ، وأَداءِ الفَرائِضِ، ومَحَبَّةِ الصَّالِحينَ، وخِدْمَةِ الفُقراءِ الصَّادِقين.

وقالَ: إيَّاكَ وكَثْرَةَ السَّفَرِ فإنَّهُ يُقَسِّي القَلْب، ويَذْهَبُ بالدِّيْن.

مَنْ أَحَبَّ ٱطَّلاَعَ النَّاسِ علىٰ عَمَلِهِ فَهُوَ مُواءٍ، أو علىٰ حالِهِ فَهُوَ كَذَّابٍ.

القلوبُ ظُروفٌ: فقلَبٌ مَمْلُوءٌ إيماناً فعَلاَمَتُهُ: الشَّفَقَةُ علىٰ جَميعِ المُسلمينَ، والاهتمامُ بما يَهُمُّهُمْ، ومُعاوَنَتُهُمْ بما يَعُودُ صَلاَحْهُ إليهِم، وقلْبٌ مَمْلُـوءٌ فِالاهتمامُ بما يَهُدُهُ والخِلُّ، والغِشُ، والحَسَدُ.

لَنْ يَصْفُو َقَلْبُكَ إِلاَّ بِتَصْحِيحِ النِّبِيَّةِ للهِ تَعالَىٰ، ولَنْ يَصْفُو بَدَنُكَ إِلاَّ بِجِدْمَةِ أُولِياءِ ٱللهِ تَعالَىٰ.

米 非 米

<sup>(</sup>١) أي موافقة الكتاب والسنة في العلم والعمل. (ز)

### (وَلِيِّ صالحٌ)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

قال أبو عبد الرحمن الأزدي: كُنتُ أَدورُ على حائِط بَيروت، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُتَدَلِّي الرِّجْلينِ في البَحْرِ وهُوَ يُكَبِّرُ، فقلتُ: ما لَكَ جالِساً وَحْدَكَ؟ قالَ: ما كُنتُ قَطُّ وَحْدِي مُنْذُ وَلَدَنْنِي أُمِّي: إنَّ مَعِيَ رَبِّي حَيْثُ ما كُنْتُ، ومَعِي مَلَكانِ يَخْفظانِ عَلَيَّ، وشَيْطانٌ ما يُفارِقُني، فإذا عَرَضَتْ لي حاجَةٌ إلىٰ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ سَأَلْتُهُ بِقَلْبِي، ولَمْ أَسْأَلْهُ بِلِساني، فجاءَني بِها.

<sup>(</sup>١) وهو عابد من أهل بيروت. صفة الصفوة (٢٨٧/٤). (ز)

### (وَلِيٌّ آخَرُ)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليه

عَنِ الصَّبِيحِ والمَلِيحِ (١): أنَّ أَحَدَهُما قالَ لصاحِبِهِ: اخْرُجُ بِنَا إلىٰ الصَّخراء لَعَلَّنا نَرَىٰ رَجُلاً نُعَلِّمُهُ بَعْضَ دِيْنهِ، فَلَمَّا أَصْحَرْنا (١) ٱسْتَقْبَلَنا أَسُودُ عَنْ عَلَىٰ رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبِ، فقُلنا لَهُ: يا هاذا مَنْ رَبُّكَ؟ فَرَمِيْ بالحُزْمةِ عَنْ رَأْسِهِ وجَلَسَ عَلَيها وقالَ: لا تَقُولاَ لي مَنْ رَبُّكَ؟ ولكِنْ قُولاَ: أينَ مَحَلُّ رَأْسِهِ وجَلَسَ عَلَيها وقالَ: لا تَقُولاَ لي مَنْ رَبُّكَ؟ ولكِنْ قُولاَ: أينَ مَحَلُّ الإيمانِ مِنْ قَلْبِكَ؟ فَنَظَرْتُ إلى صاحِبي ونَظَرَ إليَّ، فَلَمَّا رآنا لا نَحِيرُ جَواباً قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنَّ لَكَ عِباداً كُلَما سَألُوكَ أَعْطَيْتَهُمْ فَحَولْ حُزْمَتي قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنَّ لكَ عِباداً كُلَما سَألُوكَ أَعْطَيْتَهُمْ فَحَولْ حُزْمَتي قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنَّ لكَ عِباداً كُلَما سَألُوكَ أَعْطَيْتَهُمْ فَحَولْ حُزْمَتي لللهُ أنَّ لكَ عِباداً كُلَما سَألُوكَ أَعْطَيْتَهُمْ فَحَولْ حُزْمَتي اللهُ فَرَايْنَاها قُضْبانَ ذَهَبِ تَلْتَمِعُ، ثُمَّ قالَ: ٱللَّهُمَّ؛ إنْ كُنتَ تَعْلَمُ أنَّ لكَ عِباداً لللهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَ وَلَا اللهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَاللَّهُمُ وَلَى الللهُهُونَ فَرُدَها حَطَباً، فَرَايُعَتْ حَطَباً، فَرَعَتَ حَطَباً، فَرَعَتَ حَطَباً، فَرَحَمَلُها ومَضَى إِلَيْ وَمُكَالًا ومَضَى إِلَهُ ومَلَى الشَّهُورَةِ فَرُدَّها حَطَباً، فَرَجَعَتْ حَطَباً،

<sup>(</sup>١) وهو من عباد أهل الشام المجهولي الأسماء. صفة الصفوة (٢٩١/٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) الصَّبيخ والعالميخ: شابان كان يتعبدان بالشام، سُمَّبا الصَّبيحَ والعليحَ لحُسن عبادتهما. (ز)

<sup>(</sup>٣) دخلنا الصحراء.

<sup>(</sup>٤) أي عدم الشهرة. (ز)

#### (أم الدرداء)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليها

قَالَتْ: طَلَبْتُ العِبادَةَ بِكُلِّ شَيءٍ فما وَجَدْتُ أَشْفَىٰ لِصَدْرِي مِنْ مُجالَسَةِ أَهْلِ الذِّكْرِ.

وقالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا يَقُولُ الْمَيِّتُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ؟ فَيَلَ: لاَ، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: يَا أَهْلاَهُ يَا جِيرَانَاهُ يَا حَمَلَةَ سَرِيرِهِ؛ لاَ تَغُرَّنَكُم الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْنِي، وَلا تَلْعَبَنَّ بِي، فَإِنَّ أَهْلِي لاَ يَحْمِلُونَ عَنِّي مِنْ وِزْرِي شَيْئاً، ولَوْ حَاجُونِي عِندَ الجَبّارِ لحَجُونِي، ثُمَّ قَالَتْ: الدُّنْيَا أَسْحَرُ لِقُلُوبِ العَابِدِينَ مِنْ هاروتَ وماروتَ، وما آثَرَها أَحَدٌ قَطُّ إِلاَّ أَصْرَعَتْ (٢) خَدَّهُ.

خَطَبَ معاويةُ أمَّ الدَّرْداءِ فأَبَتْ أَنْ تُزَوِّجَه، وقالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يقولُ: قالَ رَسُولُ آللهِ ﷺ: «المَرْأَةُ في آخِرِ زَوْجِها»، أو قال: «لآخِرِ أَزُواجِها» (٣) وَلَسْتُ أُرِيدُ بأبي الدَّرْداءِ بَدَلاً.

<sup>(</sup>١) أم الدرداء، وآعلم أن أم الدرداء أثنتان فالكبرئ تسمى: خيرة بنت أبي حدرد زوجة أبي الدرداء لها صحبة ورواية عن النبي ﷺ، ويقال: إنها مانت قبل أبي الدرداء.

وأم الدرداء الصغرى هي السيدة العالمة الفقيهة: هجيمة، وقيل: جهيمة بنت حيى الأوصابية الحميرية الدمشقية، وهي زوجة أبي الدرداء التي مات عنها، وقد روت علماً جَمّاً عن زوجها أبي الدرداء، وقد طال عمرها وأشتهرت بالعلم والعمل والزهد، وهي التي خطبها معاوية بعد موت أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه.

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: الكبرئ لها صحبة وروت عن النبي ﷺ ثلاثة أحاديث، والصغرئ لا صحبة لها روت عن أبي الدرداء، وكلتاهما زوجة أبي الدرداء.

ا هـ بتصرف. سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٧٧)، صفة الصفوة (٤/ ٢٩٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (أضرعت) بدل (أصرعت)؛ أي جعلته ذليلاً. (ز)

 <sup>(</sup>٣) روآه الطبراني في الأوسط (٤/ ١٠٤ - ١٠٤) (٣١٥٤) بلفظ: "أيما أمرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها"، وقال في المجمع (٢٧٠ /٤) (٧٤٢٤): وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد أختلط، ورواه الخطيب في تاريخه (٢٢٨ /٩) عن عائشة عن النبي ﷺ.

عَنْ شَهر (١)، عن أُمِّ الدَّرْداءِ قالَتْ: إنَّما الرَجَلُ في قَلْبِ ٱبنِ آدَمَ كاخْتِراقِ السَّعَفَةِ (١)، أَمَا تَجِدُ لَها قُشَعريرَةً (٣) قالَ: بَلَىٰ، قالَتْ: فَأَدْعُ إِذَا وَجَدْتَ ذَٰلِكَ، فإنَّ الدُّعاءَ يُسْتَجابُ عِنْدَ ذَٰلِكَ.

وعنها قالَتْ: حَدَّثَني سَيِّدِي تَعْني أَبا الدَّرداء رَضِيَ ٱللهُ تَعالىٰ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ دَعا لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ قالَ المَلَكُ المُوكَّلُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ دَعا لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ قالَ المَلَكُ المُوكَّلُ بِمِثْلِهِ (٤٠).

非 特 黎

<sup>(</sup>۱) وهو شهر بن حوشب، (ز)

<sup>(</sup>٢) السَّمَعْة بِفَتِحِتِينِ: غُصْنُ النَّخْلِ. (ز)

<sup>(</sup>٣) أي رعدة.(ز)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدُّعاء للمسلمين بظهر الخبب (٢٧٣٢)، وفي صفة الحدفة بزبادة: (آمين) بعد قولِيهِ: (قال المَلَكُ المُوكَّلُ بِه). (ز)

# (أُمُّ البنينِ أخت عمر بن عبد العزيز)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنها

قالَتْ: أُفُّ للبُخْلِ؛ لَوْ كَانَ قَمِيصاً ما لَبِسْتُه، ولَوْ كَانَ طَرِبقاً ما سَلَكْتُه. وقالَتْ: وآلله؛ لَلصَّلَةُ والمواساةُ أَحَبُ إليَّ مِنَ الطَّعامِ الطَّيِّبِ علىٰ الجُوْع، ومِنَ الشَّرابِ البارِدِ علىٰ الظَّمَاْ.

مَا أَحْسُدُ قَطُّ عَلَىٰ شَيءٍ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَا مَعْرُوفٍ، فَإِنِّي كُنتُ أُحِبُّ إِنْ حَسَدْتُ [أَنْ](٢) أَشْرَكَهُ فَي ذٰلِكَ.

وكَانَتْ تَعْتِقُ كُلَّ جُمُعَةٍ رَقَبِهُ، وتَحْمِلُ عَلَىٰ فَرَسَ في سَبيل ٱلله.

وقالت: ما تَحَلَّىٰ المُتَحَلُّونَ بِشَيءٍ أَحْسَنَ من عِظَمِ مَهابَةِ ٱللهِ تعالىٰ في صُدُورِهِمْ.

张 华 华

<sup>(</sup>۱) أُمَّ البنينَ بنت عبد العزيز بن مروان، أخت عمر بن عبد العزيز، وزوجة وليد بن عبد الملك، من ربّات الفصاحة والبلاغة، وكانت صوامة قوامة عابدة زاهدة، وكانت تتصدق بالكثير. ا هـ أعلام النساء (١/١٥٠)، العقد الفريد ((١٦٩/)، الكواكب الدرية (١٦٨/١). (ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من صفة الصفوة. (ز)

### (رابعة زوجة أبن أبى الحواري)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنها

قالَ أحمدُ بنُ أبي الحواريّ رحمه ألله تعالىٰ: كانَتْ زَوْجَتي رابعة لَها أحوالٌ، فَمَرَّةً يَعْلِبُ عَليها الحُبُّ، ومَرَّةَ الأُنسُ، ومَرَّةَ الخَوْفُ، فَسَمِعْتُها في حَال الحُتّ تَقُولُ:

ولا لِســواهُ فــي قلبــي نَصيــبُ

وللكِــنْ عــن فُــؤادي مــا يَغِيــبُ

وحَبيبُ قَلْبِي فَي الفُؤادِ أَنِيْسيّ

خبيث لَيسَ يَعْمَدُكُ خبيبُ حَبيبٌ غابَ عن بَصَري وسَمْعِي (٢) وسَمِعْتُها في حالِ الأُنس تَقولُ:

ولقَدْ جَعَلْتُكَ في الفُؤادِ مُحَدِّثي وأَبَحْتُ جِسْمي مَن أرادَ جُلوسي فالجِسْمُ مِنِّي لِلْجَليس مُؤانِسٌ وسَمعْتُها في حالِ الخَوْفِ تَقولُ:

وزَادي قَليـلٌ مـا أراهُ مُبَلِّفـي أَلِلزَّادِ أَبكي أَمْ لِطُولِ مسافَتي؟ أَتَحْرِقُني بِالنَّارِ يِا غَايَةَ المُنيِّ فَأَينَ رَجَائِي فِيكَ؟ أَين مَحَبَّتي؟

وقالَتْ: ما سَمِعْتُ الأذانَ إلاَّ ذَكَرْتُ مُنادِيَ القِيامَةِ، ولا رأيتُ الثَّلجَ إِلَّا ذَكَرْتُ تَطايُرَ الصُّحُفِ، ولا رَأيتُ جَراداٌ إِلاَّ ذَكَرْتُ الحَشْرِ.

وكانَتْ رَحْمَةُ آللهِ تَعالَىٰ عَلَيها إذا طَبَخَتْ طعاماً نقولُ: كُلْهَا ياسَيِّدِي فَما نَضِجَتْ إِلاَّ بِالتَّسْبِيحِ.

رابعة بنت إسماعيل زوجة أحمد بن أبي الحواري، وهي أصغر من العدوية، وقد تدخل حكايات هاذه في حكايات هاذه، وقد ذكر أبو عبد الرحمان السلمي: أن رابعة العدوية تشارك هاذه في توفيت سنة خمس وثلاثين ومئة، ودفنت برأس زيتا ببيت المقدس، وقيل: المدفونة هناك رابعة المدوية. ١ هـ بتصرف. سير أعـلام النبـلاء (٨/ ٢٤٣)، صفة الصفـوة (٤/ ٣٠٠)؛ جـامـع كـرامـات الأوليـاء G). (Y1/Y)

وني صفة الصفوة وأحاسن المحاسن: (وشخصي) بدل (وسمعي).(ز)

وقالت: رُبَّما رَأَيْتُ الجِنَّ يَذْهَبُونَ ويَجِينُونَ، ورُبَّما رَأَيْتُ الحُوْرَ يَسْتَيَرْنَ بأَكْمامِهِنَّ عَنِّي .

### (أم هارون)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليها

قَيْلَ لَها: أَتُحِبِّيْنَ المَوْتَ؟ قالَتْ: لاَ، قيلَ: ولِمَ؟ قالَتْ: لَوْ عَصَيْتُ آدَمِيّاً ما أَحْبَبْتُ لِقاءَهُ فَكَيْفَ أُحِبُّ لِقاءَ رَبِّي وقَدْ عَصَيْتُه؟.

### (ثويبة بنت بهلول)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنها

قال أبنُ أبي الحواري: سَمِعْتُ ثُويبَةَ بنت بهلول ـ وكانَتْ زاهدةَ دِمَشْقَ ـ تَقُولُ: قُرَّةَ عَيْنِي؛ ما طابَتِ الدُّنْيا والآخِرَةُ إلاَّ بِكَ فلا تَجْمَعْ عَلَيَّ فَقْدَكَ والعَذاب. (لَعَلَّهَا أَخَذَتْ هاذا المَعْنَىٰ مِنْ هاذِهِ الآيَةِ: ﴿ كَلَّاۤ إِنَّهُمْ عَنَرَيْهِمْ يَوْمَ لِلْ لَمُحْجُونُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَمِيمِ ﴾ [المطنفين: ١٥ - ١٦] فَهَـ وُلاَ ء جُمِعَ عَلَيهِم فَقُدُ ٱللهِ تَعالَىٰ بوقى عِ الحِجاب، وعذابُ ٱللهِ بِصَلْيِ الجَحيم).

قال أبن الجوزي: قالت وابعة الشامية: ما دَهَنَتْ أم هارون رأسها منذ عشرين سنة، فإذا كَثَفَنا رُؤوسَنا كان شعرها أحسن من شعورنا. أعلام النساء (٥/ ٢٠٠)، صفة الصفوة (٤/ ٣٠٣). (ز)

<sup>(</sup>١) مَنْ رَبَاتِ العِبادَةِ والصَّلاحِ والزُّهْدِ والتَّقشُّف، تَتَلْمَذَ لها أبو سليمان الدَّاراني، وكانت تأتي بيت المقدس من دمشق كُلُّ شهر مَرَّةً على رجليها.

<sup>(</sup>٢) هـ كذا ورد أسمها في الأحاسن وصفة الصفوة، وورد في كتاب ذكر النسوة للسلمي: (مؤمنة بنت بهلول) وكذا في أعلام النساء، وعزاه لتاريخ أبن عساكر وصفة الصفوة لابن الجوزي المخطوطين. وهي: من عابدات دمشق، وكانت من العارفات الكبار، وكانت زاهدة دمشق، وقال بعضهم: هي من عابدات بغداد. ١ هـ ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات (٣٩٠)، أعلام النساء (١٢٦٨).(ز)

#### (مولاة أبي أمامة)<sup>(١)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليها

قَالَتْ: كَانَ أَبُو أَمَامَةً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يُحِبُّ الصَّدَقَةَ، ويَجْمَعُ لَهَا، ولا يَرُدُ سَائِلًا ولَوْ بِيَنْضَةٍ أَو بَتَمْرَةٍ، فأتاهُ سائِلٌ وقَدْ أَقْفَرَ (٢) مَا عِنْدَهُ إلا ثلاثة دنانير فأعطاهُ دِيْناراً، ثُمَّ سائِلٌ فأعطاهُ دِيْناراً، ثُمَّ سائِلٌ فأعطاهُ دِيْناراً، ثُمَّ سائِلٌ فأعطاهُ دِيْناراً، ثُمَّ سائِلٌ فأعطاهُ دِيْناراً، ثُمَّ راحَ إلىٰ المَسْجِدِ وكَانَ صائِماً، فاقْتَرَضْتُ وجَعَلْتُ لَهُ عَشاءً، وجِئْتُ إلىٰ فِراشِهِ لأُمَهِّدَهُ لَهُ، فإذا بِذَهَبِ فَعَدَدْتُها فإذا ثَلاَثمنَةِ دِيْنار، فأَقْبَلَ فَقُلْتُ: فِراشِهِ لأُمَهِّدَهُ لَهُ، فإذا بِذَهَبِ فَعَدَدْتُها فإذا ثَلاَثمنَةِ دِيْنار، فأَقْبَلَ فَقُلْتُ: خَرَقْفِ فَارْفَعُهَا، قالَ: ما خَلَّفْتُ شَيْئا، فالنَّ هاذِه اللَّهُ مَنْ فَي مَسْجِدِ حِمْصَ تُعَلِّمُ النَّنَاء فَقُمْتُ فَي مَسْجِدِ حِمْصَ تُعَلِّمُ النِّسَاءَ القُرانَ، والشَّنَنَ، والفَرائِضَ، وتُفقِّههُنَّ في الدَّيْن.

<sup>(</sup>١) مولاة أبي أمامة كانت نصرانية فأسلمت، وأصبحت من عابدات أهل الشام، صفة الصفوة (٣٠٦/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) أَقْفَرَتِ الدَّارُ: خَلَتْ، وأَقْفَرَ الرَّجُلُ: لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ أَدْمٌ. (ز)

<sup>(</sup>٣) وذٰلِكَ لما رأت من كرامته الظاهرة.

## (أُخْرىٰ<sup>(۱)</sup>) رحمة آلله تعالیٰ علیها

قال أبنُ أبي الحواري: بينا أنا في قُبَّةٍ مِنْ قِبابِ المَقابِرِ، عَلَيْها كِساءٌ قَدْ أَسْبَلَتهُ، فإذا بِآمْرَأَةٌ ضَالَةٌ، دُلِنِي عَلَىٰ الطَّرِيقِ، قلتُ: مَنْ هنذا؟ قالَتْ: مَنْ طريقِ النَّجاةِ، على الطَّرِيقِ، قلتُ: عَنْ طريقِ تَسْأَلِينَ؟ فَبَكَتْ ثُمَّ قالَتْ: عَنْ طريقِ النَّجاةِ، قُلتُ: هَيْهاتَ؛ إِنَّ بِينَنا وبِينَ طريقِ النَّجاةِ عِقاباً (٢)، وتِلْكَ العِقابُ لا تُقْطَعُ لِللَّه السَّيْرِ الحَثِيثِ، وتَصحيحِ المُعامَلَةِ، وحَذْفِ العَلائِقِ الشَّاغِلَةِ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا، قالَ: فَبَكَتْ، وقالَتْ: شُبْحانَ مَنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ جَوارِحَكَ فَلَمْ تَنقَطِع، الدُّنيا، قالَ: فَبَكَتْ، وقالَتْ: شُبْحانَ مَنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ جَوارِحَكَ فَلَمْ تَنقَطِع، وحَفِظَ عَلَيْكَ خَوارِحَكَ فَلَمْ يَتَصَدَّع، ثُمَّ خَرَتْ مَيَّةٌ رَحْمَةٌ ٱللهِ تَعالَىٰ عليها.

<sup>(</sup>١) وهي عابدة من عابدات أهل الشام المجهولات الأسماء. صفة الصفوة (٣٠٧/٤). (ز)

 <sup>(</sup>٢) قال الأزهري: جَمْعُ العَقَبةِ عَفَبٌ وعِقَابٌ وعَقباتٌ، والعَقبَةُ: واحدةُ عَقباتِ الجبال، رهو ما يعترض الطريق. (ز)

### (أُخْرىٰ<sup>(۱)</sup>) رحمة آلله تعالیٰ علیها

قالَ محمدُ بن سعد التيمي: رأيتُ جارية سوداءَ تقولُ: لَـكَ عِلْهُ بِمها يَحِسُ (٢) فهوادي فهارْحَهِ اليهومَ ذِلَّتهِ وَأَنْفِسرادي فقلتُ: يا سَوداءُ؛ ما عَلاَمَةُ المُحِبُ ؟ وإذا رَجُلٌ قَدْ صُرِعَ بالقُرْبِ مِنْها، فَنَظَرَتْ إليَّ وإلىٰ الرَّجُلِ وقالَتْ: يا بَطَّالُ؛ عَلاَمَةُ المُحِبِّ الصَّادِقِ في حُبِّهِ أَنْ يَقُولَ لهاذا المَجْنونِ: قُهُ ؛ فَيَقُوم، فإذا الرَّجُلُ قَدْ قامَ، وإذا الجِنيَّةُ تَقُولُ لَها علىٰ لِسانِهِ: وحَقِّ صِدْقِ حُبِّكِ لِرَبِّكِ لا رَجَعْتُ إليهِ أَبداً.

\* \* 4

<sup>(</sup>١) وهي عابدة من عابدات أهل الشام المجهولات الأسماء أيضاً. صفةِ الصفوة (٣٠٨/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفيُّ صفة الصفوة: (يَجُنُّ) بَدل (يَبْحِنُّ). وأَجَنَّ الشَّيْءَ في صَدْرِهِ: أَكَنَّهُ وأخفاه.(ز)

### (ذو النون المصري)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

قال محمد بن خلف: رأيتُ ذا النُّون على ساحل البَحْر، فَلَمَّا جَنَّ الليلُ خَرَجَ فَنَظَرَ إلى السَّماءِ والماءِ فقالَ: سُبْحانَ اللهِ؛ ما أَعْظَمَ شَانَكُما، بل خالِقُكُما أَعظَمُ مِنْكُما ومِنْ شَأْنِكُما، فلما تَهَوَّرَ (٢) اللَّيلُ لَمْ يَزَلْ يُنْشِدُ هاذِهِ الأبيات: اطْلُب ومِنْ شَأْنِكُما، فلما تَهَوَّرَ (٢) اللَّيلُ لَمْ يَزَلْ يُنْشِدُ هاذِهِ الأبيات: اطْلُب ومِنْ شَأْنِكُما ومِنْ شَأْنِكُما مَنْ اللَّيلُ لَمْ يَزَلْ يُنْشِدُ هاذِهِ الأبيات: وَجَدُدتُ أَنَا اللَّهُ وَجَدَدتُ لِسَيْ سَكَنَا لَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَجَدَدتُ لِسَيْ سَكَنَا لَيْ سَكَنَا لَيْسِسَ فَسِي هَلَواهُ عَنَا إِنْ بَعُ سَدْتُ مِنْ اللَّهُ وَمَا رَبِّنَا لَيْسَلُ فَسِي هَلَواهُ عَنَا إِنْ بَعُ سَدْتُ مِنْ فَلَي مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَّالُهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

ومِنْ كَلامِهِ رحمة ألله تعالىٰ عليه:

بِصُحْبَةِ الصَّالِحِينَ تَطِيبُ الحياةُ، والخَيْرُ مَجْموعٌ في القَريـنِ الصَّالِح، إِنْ نَسيتَ ذَكَّرَكَ، وإن ذَكرتَ أعانَك.

عليكَ بصُحْبَةِ من تُذَكِّرُكَ ٱللهَ رُؤْيَتُه، وتَقَعُ هَيْبَتُه علىٰ باطِنِكَ، ويَزيدُ في عَمَلِكَ مَنْطِقُه، ويُزَهِّدُكَ في الدُّنيا عَمَلُه، ولا تَعصي ٱللهَ تَعالىٰ ما دُمْتَ في قُربهِ، يَعِظُكَ بلسانِ فِعْلِهِ، ولا يَعِظُكَ بلسانِ قولِه.

َ سَقَمُ الجَسَدِ في الأُوجَاعِ، وسَقَمُ القُلُوبِ في الذُّنُوبِ، فَكَما لا يَجِدُ الجَسَدُ لَذَّةَ الطَّعام عِنْدَ سَقَمِهِ، كَذَلَكَ لا يَجِدُ القَلْبُ حَلاَقَةَ العِبادَةِ مَعَ الدُُّنُوبِ.

 <sup>(</sup>١) ذو النون المصري الزاهد شيخ الديار المصرية ثوبان بن إبراهيم، وقيل: فيض بن أحمد، وقيل:
 فيض بن إبراهيم النوبي الأخميمي، يكنىٰ أبا الفيض، ويقال: أبا الفياض.
 ولد في أواخر أيام المنصور، قال أبن يونس: كان عالماً فصيحاً حكيماً.

وتوفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومثنين، وقيل: مات بالجيزة وعدي به إلى مصر في مركب خوفاً من زحمة الناس على الجسر، لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة ست وأربعين ومثنين، وقبل: سنة ثمان وأربعين ومثنين، والأول أصح، وكان من أبناء التسعين. سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٣٢). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي ذهب. (ز)

مَنْ لَمْ يَعْرِف قَدْرَ النُّعَم سُلِبَها مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَم.

مَا خَلَعُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ غَبْدٍ خِلْعَةً أَحْسَنَ مِنَ الْعَقْلِ، ولا فَلَّدَهُ قِلادَةً أَجملَ مِنَ العِلْم، ولا زَيَّنَهُ بزينَةٍ أَفضلَ مِنَ الحِلْم، وكَمالُ ذُلِكَ كُلّهُ التَّقوىٰ.

احْذَرُ أَنْ تَنْقَطِعَ عَنْهُ فَتَكُونَ مَخْدوعاً، لأَنَّ المَخْدُوعَ مَنْ يَنْظُر إلىٰ عطاياهُ، فَيَنْقَطِعُ عَنِ النَّظَرِ إليهِ؛ بالنَّظَرِ إليها.

تَعَلَّقَ النَّاسُ بالأَسْبابِ، وتَعَلَّقَ الصَّدِّيقُونَ بِوَلِيِّ الأَسْبابِ.

لا تَشْغَلَنَّكَ عُيوبُ النَّاسِ عن عُيوبِ نَفْسِكَ، لَسْتَ عَلَيهِمْ بِرَقِيْب.

إِنَّ أَحَبَّ عِبادِ آللهِ تَعالَىٰ إِلَىٰ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْقَلُهُمْ عَنْهُ، وَيُسَتَدَلُّ علىٰ تَمامِ عَقْلِ الرَّجُلِ بِتَواضُعِهِ فِي عَقْلِهِ؛ وسُرْعَةِ قَبولِهِ للحَقِّ، وإقرارِهِ علىٰ نَفْسِهِ بالخَطَأُ إذا جاءَ مِنْهُ.

من ذَكَرَ ٱللهَ تعالىٰ علىٰ حقيقةٍ؛ نَسِيَ في جَنْبِهِ كُلَّ شَيءٍ، ومَنْ نَسِيَ في جَنْبِ ٱللهِ تَعالىٰي كُلِّ شَيء . جَنْبِ ٱللهِ تَعالیٰي كُلِّ شَيء . جَنْبِ ٱللهِ تَعالیٰي كُلِّ شَيء .

من سَلَكَ أُودِيَةَ الكَمَدِ؛ حَيِيَ<sup>(١)</sup> حياةَ الأبد.

ما طابَتِ الدُّنيا إلاَّ بِذِكْرِه، وَلا طابَتِ الآخِرَةُ إلاَّ بِعَفْوِهِ، ولا طابَتِ الجَنَّةُ إلاَّ برُؤيَتِه.

دُوامُ الفَقْرِ إلىٰ ٱللهِ مَعَ التَّخليطِ، أَحَبُّ إليَّ من دَوام الصَّفاءِ مَعَ العُجْب.

مَا أَعَزَّ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ عَبْداً بِعِزِّ هُوَ أَعَزُّ لَهُ مِنْ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَىٰ ذُلِّ نَفْسِه، وما أَذَلَّ ٱللهُ عَبداً بِذُلِّ هُو أَذَلُّ لَهُ مِنْ أَنْ يَحْجَبَهُ عَنْ ذُلِّ نَفْسِه.

مَنْ تَطَأُطُأ لَقَطَ رُطَبًا، ومن تَعالىٰ لَقِيَ عَطَبًا.

كُلُّ مُطيعٍ مُسْتَأْنِسٌ، وكُلُّ عاصٍ مُسْتَوْجِشٌ، وكُلُّ مُجِبٌّ ذَليلٌ، وكُلُّ خائِفِ هارِبٌ، وكُلُّ راجِ طالب.

من أَحَبُّ الخَلْوَةَ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِعَمودِ الإخْلاَصِ.

<sup>(</sup>١) وفي صفة الصفوة: (جَنيْ) بدل (حَييّ). (ز)

## (أبو علي الحسن بن أحمد المعروف بابن الكاتب)(١) رضى ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

قالَ: قالَ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ صَبَرَ عَلَينا وَصَلَ إلينا.

إذا سَكَنَ الخَوْفُ في القَلْبِ لَمْ يَنْطِقِ اللَّسانُ إلاَّ بِمَا يَعْنِيهِ.

المُعْتَزِلَةُ نَزَّهُوا ٱللهَ تَعالَىٰ مِّنْ حَيثُ العَقْلُ فَأَخْطَوُوا، والصُّوفِيَّةُ نَزَّهُوهُ مِنْ حيثُ العِلْم فأصَابُوا.

إذا أنقَطَعَ العَبْدُ إلىٰ ٱللهِ بكُلِّيَّتِهِ، فأَوَّلُ ما يُفيدُهُ ٱللهُ الاسْتِغْناءُ بِهِ عَنْ سِواه.

إذا سَمِعَ الرَّجُلُ الحِكْمَةَ فَلَمْ يَقْبَلُها فهو مُذْنِبٌ، وإذا سَمِعَها ولَمْ يَعْمَلْ بِهِا فَهُوَ مُنافق.

إِنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ يَرْزُقُ العَبْدَ حَلاَقَةَ ذِكْرِهِ، فإنْ فَرِحَ بِها وشَكَرَهُ آنَسَهُ بِقُرْبِهِ، وإِنْ قَصَّرَ في الشُّكْرِ أَجْرَىٰ الذِّكْرَ علىٰ لِسانِـهِ وسَلَبهُ حَلاَوَته.

وقيلَ لَهُ: إلىٰ أيَّ الجَنْبَتَينِ أَنتَ أَمْيَلُ، إلىٰ الفَقْرِ أو إلىٰ الغِنىٰ؟ فقالَ: إلىٰ أَعْلاَهُما رُتبَةً، وأسناهُما قَدْراً، ثُمَّ أَنشَا يَقُولُ:

وُلَسْتُ بِنَظَّارٍ إلى جانِبِ الغِنى الْإِذَا كَانَتِ العَلْيَاءُ فِي جَانِبِ الفَقْرِ وَلَسْتُ بِنَظَّارٍ إلى حَانِبِ الفَقْرِ وَإِنِّ اللَّهِ الْأَلَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ وَحَسْبُكَ أَنَّ ٱللهَ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ

华 梁 华

أبو علي الحسن بن أحمد المعروف بابن الكاتب، من كبار الصالحين من مشايخ المصريين.
 صحب أبا علي الروذباري وغيره.
 توفى بعد الأربعين والثلاثمئة. صفة الصفوة (٤/٣٢٣). (ز)

### .(ولی عابد)<sup>(۱)</sup> رحمة ألله تعالى عليه

قَالَ يوسَفُ بنُ الحسين: كُنتُ قاعِداً بينَ يدي ذي النون، وهو يَتَّكَلَّمُ والنَّاسُ يَبِكُونَ، وشابُّ يَضْحَكُ، فقالَ لَهُ: ما لَكَ؟! النَّاسُ يَبِكُونَ وأَنتَ تَضْحَكُ؟ فأنشاً يَقُولُ:

ويَـرَوْنَ النَّجَـاةَ حَظَّـاً جَـزيـلا كُلُّهُمْ يَعْبُدُونَ مِنْ خَوْفِ نَارِ أنا(٢) لا أَبْتَغني بِحِبِّي بَدِيلا لَيْسَ لي في الجِنَانِ والنَّارِ رَأْيُّ قيلَ لَـهُ: فإن طَرَدَكَ فماذا تَفْعَلُ؟ فأَنْشَأَ يَقُولُ:

ثُسمً أَزْعَجِتُ أَهْلَها بِبُكاثِني بُكْرَةً في عِرَاصِها(١) وأَصِيلا مَعْشَرَ المُشْرِكِينَ نُوحوا على مَن يَـدَّعِي أَنَّـهُ يُحِـبُ (٥) الجَلَيـلا لَمْ يَكُنْ فِي الَّذِي ٱدَّعاهُ مُحِقّاً فَجَزاهُ بِهِ العذاب(١) الطّويلا

أَنَا إِنْ لَمْ أَجِدْ (٣) مِنَ الحِبِّ وَصْلاً رُمْتُ في النَّارِ مَنْزِلاً ومَقيلا

عابد من عباد مصر المجهولي الأسماء. صفة الصفوة (٤/٣٢٣). (ز) (1)

وفي صفة الصفوة: (أنسا) بدل (أنا). (ز) **(Y)** 

وفي صفة الصفوة: فإذا لم أجد. . . إلخ . (ز) (٣)

وفي صفة الصفوة: (ضرامها) بدل (عراصها).(ز) (E)

وفي صفة الصفوة: (0)

أنا عبد أَخْبَبْتُ مَوْلِيّ جَليلا. (ز) مَعْشَدَ المُشدركيدنَ نُدوحدوا عَلَى عَ

وفي صفة الصفوة: فَجَازاني بِهِ الْعَادَابُ الطَّاوِيلا. (ز) لـمْ أَكُنْ في الـذي ادَّعَيتُ مُحِقًّا

## (عزيزةُ أمرأةُ أبي علي الروذباري)(١) رضي ٱلله تعالىٰ عنها

كَانَتْ تَقُولُ: كَيْفَ لا أُحِبُّكَ ومَا لَقِيتُ خَيْراً إِلاَّ مِنْكَ.

وخَرَجَتْ يَوْماً وَقْتَ خُروجِ الحَاجِّ والجِمـالُ تَمُـرُّ بهـا، وهـي تبكـي وتقـولُ: واضَعْفاهُ، ثُمَّ تَقُولُ:

فَقُلْتُ: دَعُوني وٱتِّبَاعِي رِكَابَكُمْ أَكُنْ طَوْعَ أَيديكُمْ كما يَفْعَلُ العَبْدُ وما بِالُ زَعْمِي (٢) لا يَهونُ عَلَيْهِمُ وقَدْ عَلِمُوا أَنْ لَيسَ لي مِنْهُمُ بُدُّ وما بالُ زَعْمِي (٢) لا يَهونُ عَلَيْهِمُ وقَدْ عَلِمُوا أَنْ لَيسَ لي مِنْهُمُ بُدُّ

ثُمَّ تَقُولُ: هاذِهِ حَسْرَةُ مَن ٱنْقَطَعَ عَنِ الوُصولِ إلىٰ البيتِ، فكيفَ حَسْرَةُ مَن ٱنْقَطَعَ عن الوصولِ إلىٰ رَبِّ البَيتِ؟.

 <sup>(</sup>١) أم أيمن عزيزة بنت علي أمرأة أبي علي الروذباري من عابدات أهل مصر.
 كانت من الأجلّة، وصاحبة حال وفهم وكلام حسن.

صَفَّة الصَّفُوة (٤/ ٣٣١)، وذكر النسوة (٤١٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) وفي صفة الصفوة: (رغمي) بدل (زعمي). (ز)

## (تحيةُ النُّوبية)<sup>(١)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنها

كَانَتْ تَقُولُ في مُناجاتِها: يا مَنْ يُحِبُّني وأُحِبُّهُ، فقيلَ لَها: هَبِي أَنَّكِ تُحِبِّن ٱللهَ، فَمِنْ أَينَ تَعْلَمَيْنَ أَنَّهُ يُحِبُّكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ في بَلَدِ النُّوبَة (٢)، وكانَ أَبوايَ نَصرانِيَّنِ، فكانَتْ أُمِّي تَحْمِلُني إلىٰ الكنيسَةِ، فتقولُ: قَبُلي الصَّليبَ، فإذا هَمَمْتُ بذلِكَ أرىٰ كَفّا تَخْرُجُ فَتَرُدُّ وَجْهِي حَتَّىٰ لا أُقَبِّلهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّ عِنايَتهُ بي قديمة.

<sup>(</sup>۱) تحية النوبية من عابدات أهل مصر، لقي الماليني الصوفي المُتَرَفِّىٰ سنة تسعة وأربعمئة. صفة الصفوة (٤/ ٣٣٢)، وسير أعلام النبلاء (١٧) (ز)

<sup>(</sup>٢) بلاد النوبة جنوب مصر . (ز)

### (أسلم بن زيد)<sup>(۱)</sup> رضى ألله تعالىٰ عنه

قالَ: إِنَّ العَبْدَ لا يَتِمُّ رجاؤُه لنوابِ اللهِ تَعالىٰ حتىٰ يَحْمِلَ نَفْسَهُ علىٰ الصَبْرِ، قيلَ لَهُ: وأَيُّ شيءِ الصَّبرُ؟ قالَ: إِنَّ أُدنىٰ مَراتِبِ الصَّبْرِ أَن يَرُوْضَ العَبدُ نَفْسَهُ علىٰ آحتِمالِ مكارِهِ الأَنفُسِ، قيلَ: ثُمَّ مَه؟ (٢) قالَ: إذا كانَ مُحْتَمِلاً للمَكارِهِ أَوْرَثَ ٱللهُ تَعالىٰ قَلَبَهُ نُوْراً، قيلَ: ما ذاكَ النُّورُ؟ قالَ: سِراجٌ يَكُونُ في قَلْبِهِ يَفْرُقُ بِينَ الحَقِّ والباطِل والمُتشابِهِ.

إِيَّاكَ إِذَا صَحِبْتَ الأخيارَ أَن تُغْضِبَهُمْ، لأَنَّ أَللهَ تَعَالَىٰ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِمْ، ويَرْضَىٰ لِرضَاهُمْ.

إِيَّاكَ وَالبُخْلَ، فيلَ لَهُ: وما البُخْلُ؟ قالَ: البُخْلُ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيا هُوَ أَنْ يَكُونَ ضَيْيناً (٣) بمالِه، وأمَّا عِنْدَ أَهْلِ الآخِرَةِ فهُوَ الذي يَضِنُّ بنَفْسِهِ عَنِ ٱللهُ تعالىٰ.

إِنَّ العَبْدَ إِذَا جَادَ بِنَفْسِهِ للهِ تَعَالَىٰ أَوْرَثَ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَلْبَهُ الهُدىٰ والتُّقَىٰ، وأَعْطَىٰ السَّكينة، والوقارَ، والحِلْمَ الرَّاجِحَ، والعَقْلَ الكامِل.

张 坎 朱

<sup>(</sup>١) أسلم بن زيد الجهني من عباد أهل الإسكندرية. صفة الصفوة (٢٣٣/٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) أي ثم ماذا. (ز)

<sup>(</sup>٣) ضنيناً: أي بخيلاً. (ز)

### (وَلِيٍّ عابد)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالیٰ عنه

قال ذو النون: وُصِفَ لِي رَجُلٌ بِالمَغْرِبِ، فرَحُلْتُ إِليه، فَقُمْتُ علىٰ بِابِه أَرْبِعِينَ صَباحاً، يَخْرُجُ وَقْتَ كُلٌّ صَلاَة يُصَلِّي ويَرْجِعُ كالوالِهِ لا يُكلِّمُ أَحَداً فقلتُ لَهُ: إِنِّي مُقيمٌ هِلهُنا مُنذُ أَرْبِعِينَ لا تُكلِّمني قالَ: لِساني سَبُعٌ إِنْ أَحَداً فقلتُ لَهُ: إِنِّي مُقيمٌ هِلهُنا مُنذُ أَرْبِعِينَ لا تُكلِّمني قالَ: لِساني سَبُعٌ إِنْ أَنا أَطلَقتُه أَكلَني، فقلتُ: عِظْني بِمَوْعِظَةٍ أَحْفَظُها عَنْكَ، قالَ: وَتَفعَلُ؟ قلتُ: نَعَمْ إِن شاء أَللهُ تَعالىٰ عَالَىٰ، قالَ: لا تُحِبَّ الدُّنيا، وعُدَّ الفَقْرَ مَعَ اللهِ تَعالىٰ غِني، والبَلاءَ مِنَ اللهِ تَعالىٰ عَطاءً، والوَحْدَةَ مَعَ اللهِ تَعالىٰ عَطاءً، والوَحْدَةَ مَعَ اللهِ تَعالىٰ عَطاءً، والوَحْدَة مَعَ لِكلًا شِدَّةٍ عُدَّةً بُونَةً والتَّوكُل مَعاشاً، واللهَ تَعالىٰ لِكُلِّ شِدَّةٍ عُدَّةً مُنَا أَنْ مَكنَ شَهْراً لا يُكلِّمُني، فقلتُ: إِنِي أُريدُ الرُّجوعَ إلىٰ لِكُلِّ شِدَّةٍ عُدَّةً وَلَا مُعالَىٰ اللهُ وَجَدَ، ومَسْكَنُهُ بَلكِي فَإِنْ رأيتَ أَنْ تَزيدَ فِي المَوعِظَةِ فقالَ: الرَّاهِدُ قُوْنَهُ مَا وَجَدَ، ومَسْكَنُهُ بَلكِي فَإِنْ رأيتَ أَنْ تَزيدَ فِي المَوعِظَةِ فقالَ: الرَّاهِدُ قُوْنَهُ مَا وَجَدَ، ومَسْكَنُهُ بَلكِي فَلا رأيتَ أَنْ تَزيدَ فِي المَوعِظَةِ فقالَ: الرَّاهِدُ قُوْنَهُ مَا وَجَدَ، ومَسْكَنُهُ عَلَى أَدركَ، ولباسُهُ ما سَتَرَ، الخَلْوَةُ مَجْلِسُهُ، والقُرانُ حَديثُهُ، والصَّدِيقُ ذَلهُ، والعَقلُ دَليلُه، والعَقلُ دَليلُه، والجَوْمَةُ كَلامُه، واللهُ تعالىٰ عُدَّتُه.

歩 恭 朱

<sup>(</sup>١) وهو عابد من عباد أهل المغرب المجهولي الأسماء. صفة الصفوة (٣٣٨/٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) جُنَّتُهُ: أي؛ سِتْرُهُ. (ز)

### (وَلِيٌّ مُتَّهَمٌّ بالجُنون)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

قال ذو النون: وُصِفَ لي رَجلٌ من أهلِ المَعْرِفَةِ في جَبَلِ اللَّكَام (٢)، فقصدتُه فسألْتُ عَنْهُ، فقالوا، تَسْأَلُ عَنِ المَجانين؟ قلتُ: وما رَأَيْتُم مِنْ جُنونِه؟ قالوا: نراهُ هائِماً ساهياً، يُكَلَّمُ فلا يُجِيبُ، ويَتَكَلَّمُ فلا نَفْقهُ ما يَقُولُ، ويَتَكَلَّمُ فلا نَفْقهُ ما يَقُولُ، ويَنُوحُ على نَفْسِهِ ويَبكي، فقلتُ: ما أحسنَ أوصاف هاذا المَجْنون، دُلُوني عليه؟ قالوا: في الوادي الفلاني، فأَشْرَفْتُ على وادٍ وَعِرٍ فإذا بِصَوْتِ مَحْزُونٍ يقولُ:

يا ذا الذي أنِسَ الفُوادُ بِذِكْرِهِ أَنتَ الذي ما إنْ سِواهُ أُريدُ تَفنى اللَّيالي والزَّمانُ بأَسْرِهِ وهَواكَ غَضٌّ في الفُوادِ جَديدُ

فإذا فتى حَسَن الوَجْهِ، وقَدْ ذَهَبَتْ تِلْكَ المحاسنُ، وبَقِيَتْ رُسُومُها، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ، وبَقِيَ شَاخِصاً يَقُولُ:

أَعْمَيْتَ عَيْنِي عَنِّ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَأَنْتَ والرُّوْحُ شَيْءٌ غَيْرُ مُفْتَرَقِ إِفْ مَنْتُونِ إِذَا ذَكَرتُكَ وافي مُفْلَتِي أَرَقُ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَتَّىٰ مَطْلِعِ الفَلَقِ<sup>(1)</sup> إِذَا ذَكَرتُكَ بِينَ الجَفْنِ والحَدَقِ وما تَطابَعَتِ الأَجْفَانُ عن سِنَةٍ<sup>(0)</sup> إِلاَّ رَأَيْتُكَ بِينَ الجَفْنِ والحَدَقِ

ثم قال: يا ذا النون؛ ما لَكَ وطَلَبُ المَجانين؟ قلتُ: أوَ مَجْنونٌ أنتَ؟!

<sup>(</sup>١) وهو عابد من عقلاء المجانين المجهولي الأسماء بجبل اللكام. صفة الصفوة (٤/ ٣٤٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) جبل اللُّكَام: هو الجبل المشرف علىٰ أنطاكية وما حولها من التغور. (ز)

<sup>(</sup>٣) الأرّق: السّهر. (ز)

<sup>(</sup>١) الفَلَقُ بفتحتين: الصُّبْحُ بِعَينهِ. (ز)

<sup>(</sup>٥) السُّنَةُ والوَّسَنُّ: النُّعاسَ. (ز)

قال: قَدْ سُمِّيتُ بِهِ، قلتُ: مَسْأَلَة، قالَ: سَلْ، قلتُ: مَا الذي حَبَّبَ إليكَ الانفراد، وهَيَّمَكَ في الأَوْدِية؟ قال: حُبِّي لَهُ هَيَّمَنِي، وَوَجْدي بِهِ أَفْرَدَني، قلتُ: أَينَ مَحَلُّ الحُبِّ مِنك؟ قال: سَوادُ الفُوَادِ، قلت: فما الذي تَجِدُ في خَلُوتِك؟ قال: الحَقِّ سُبحانه، قلتُ: كَيْفَ تَجِدهُ؟ قال: بِحَيْثُ لاحَيْث، قلتُ: مَا صِدْقُ وِجْدانِكَ للحَقّ؟ قال: فَصَرَحَ صَرْخَةٌ أَرْتَجٌ لَهَا الجَبَلُ، ثُمَّ قلتُ: يا ذا النُّونِ هِ كَذَا مَوْتُ الصَّادقينَ، ثُمَّ سَقطَ مَيتًا، فَتَحَيَّرُتُ لا أُدري ما أَصْنَعُ بِهِ، وإذا بِهِ قَدْ غابَ لا أدري إلى أينَ ذَهَب.

### (علي الجرجرائي)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

لَقِيَهُ بِشْرِ الحافي، قالَ: فَلَمَّا أَبْصَرَني قالَ: بِذَنْبٍ مِنِّي لَقيتُ اليَوْمَ إِنْسِيّاً، فقلتُ: إنْسِيّاً، فقلتُ: أَوْصِني؟ فقالَ: عانِقِ الفَقْرَ، وصاحِب الصَّبْرَ، وعادِ الهَوىٰ(٢)، وعُقَّ الشَّهواتِ، وآجْعَلْ بَيْتَكَ أَخْلىٰ مِنْ لَحْدِكَ يَوْمَ تُنقَلُ إليهِ، علىٰ هاذا طابَ المَسيرُ إلىٰ آللهِ تعالىٰ.

非 华 华

 <sup>(</sup>۱) على الجرجرائي من عباد أهل جبل لبنان المعروفين أي أسماءهم.
 كان من أساتيذ بشر الحافى. صفة الصفوة (٢٤٦/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي اكرهه.

#### (شيبانُ المُصاب)<sup>(۱)</sup> رضى آلله تعالىٰ عنه

قال سالم: بينا أنا سائرٌ مَعَ ذي النون في جَبَلِ لُبنانَ، قالَ: مَكانَكَ حَنَىٰ أَعُودَ، فَعَابَ في الجَبَلِ ثَلاثَةَ أَيّام، فَرَجَعَ مُتَغِيِّرَ اللَّوْنِ، فقلتُ: أَسَبُعٌ عَارَضَك؟ فقالَ: دَعْني مِنْ تَخْويفِ البَشْرِيَّةِ، إِنِّي دَخَلْتُ كَهْفاً، فرأيتُ شَيْخا كَانَّما خَرَجَ مِنْ قَبْرٍ وهُو يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ بَعْدَ ما سَلَّمَ، فَرَدَّ وقامَ إلىٰ الصَّلاَةِ حَنىٰ صَلَّىٰ العَصْر، وأَسْتَندَ يُسَبِّحُ لا يُكَلِّمُني، فقلتُ: تُوصيني بِشيءٍ؟ الصَّلاَةِ حَتىٰ صَلَّىٰ العَصْر، وأَسْتَندَ يُسَبِّحُ لا يُكَلِّمُني، فقلتُ: زِدْني، قالَ: مَنْ الصَّلاَةِ حَتىٰ صَلَّىٰ إِنَّهُ إِنَّهُ بِقُرْبِهِ، ثُمَّ سَكَتَ، قلتُ: زِدْني، قالَ: مَنْ السَّهُ ٱللهُ تَعالىٰ بِقُرْبِهِ أَعْطاهُ أَرْبَعَ خِصالِ: عِزّاً مِنْ غَيرِ عَشِيرَةٍ، وعِلماً مِنْ غَيرِ طَلْبَ، وغِنى مِنْ عَبْرِ مَلْ مَهْقَةُ فَلَمْ يُفِقْ طَلْبَ، وغَير جَماعَةٍ، ثُمَّ شَهَقَ شَهْقَةً فَلَمْ يُفِقْ طَلَبْ، وَقُوضًا وقالَ: كَمْ فاتَني مِنَ الفَرائِضِ؟ قلتُ: صَلاَةُ وَلائَةِ أَيَام، فقالَ وَقَوضًا وقالَ: كَمْ فاتَني مِنَ الفَرائِضِ؟ قلتُ: صَلاَةُ فَلاثَةِ أَيَام، فقالَ : صَلاَةً فَلاثَةِ أَيَام، فقالَ :

إِنَّ ذِكْرَ الحَبيبِ هَيَّجَ شَوْقي ثُمَّ خُبُّ الحَبيبِ أَذْهَلَ عَقْلي

أُمُّ قَالَ: قَدِ ٱسْتَوْحَشْتُ مِنْ مُلاَقَاةِ الْمَخْلُوقِينَ، وقَدْ أَيِسْتُ بِذِكْرِ رَبِّ العَالَمِين، انْصَرِفْ عَنِّي بِسَلاَم، فقلتُ: وَقَفْتُ عَلَيكَ ثَلاثَةَ أَيَامٍ رَجَاءَ الرَّيَادَة، فقالَ: أَحِبَّ مَوْلاكَ؛ فالمُحِبُّونَ شِهِ تَعالَىٰ هُمْ تِيجَانُ العِبَادِ، ثُمَّ صَرَخَ صَرْخَةً فارَقَ الدُّنيا، وإذا بجَماعَةٍ مِنَ العُبّادِ مُنْحَدِرينَ مِنَ الجَبَلِ حتىٰ وارَوْهُ، فَسَأَلْتَهُم: مَا ٱسمُه؟ قالوا: شَيبانُ المصاب.

\* \*

<sup>(</sup>١) شيبان المصاب عابد من عقلاء المجانين بجبل لبنان. صفة الصفوة (٤/ ٣٤٨). (ز)

#### (عباس المجنون)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

قَالَ آبِنُ المُبارَك: صَعِدْتُ جَبلَ لُبنان، فإذا بِرَجُلٍ قَدِ ٱتَّزَرَ بالخُشوع، فَلَمَّا رَآنِي تَوارِىٰ بِشَجرَةٍ فناشَدْتُهُ، فَظَهَرَ فَقُلتُ: إِنَّكُمْ تَصْبِرُونَ عَلَىٰ الوَحْدَةِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يا حَبِيبٌ القُلوبِ ما لي سِواكا ادْحَمِ اليَوْمَ مُذْنِبا قَدْ أَتاكا أَنتَ سُواكا أَنتَ الْعَلْمُ الْقُلْبُ أَن يُجِبُّ سِواكا لَبَسَ سُؤْلي مِنَ الجِنبانِ نَعِيمٌ غَيْسرَ أَنْسي أُديسدُها لأَراكا

ثُمَّ غابَ عَنِّي، فَتَعاهَدْتُ ذُلِكَ المَوْضِعِ سَنَةٌ لأَقَعَ عَلَيهِ فَلَمْ أَرَهُ، فَلَقِيَني غُلاَمٌ أبي سليمان الدَّاراني، فسألتُه عَنْهُ فَبَكَيْ، وقالَ: واشوقاهُ إلىٰ نَظْرَةٍ أُخْرَىٰ مِنهُ، ذُلِكَ عباس المجنون، يأكلُ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتينِ مِنْ ثِمارِ الشَّجَرِ، ونباتِ الأَرْض، يَتَعَبَّدُ مُنذُ سِتينَ سَنَةً.

华 华 华

<sup>(</sup>١) عباس المجنون عابد من عقلاء المجانين بجبل لبنان. صفة الصفوة (٢/ ٣٥٠). (ز)

### (ومن عُبَّادِ السواحل)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنهم

قال الكتاني: كُنتُ أنا وأبو سعيدٍ الخَرَّازِ نَسيرُ على ساحِلِ البَحْرِ إذا شَابٌ مَعَهُ مِحْبَرَةٌ، ظَنَنا أنَّهُ مِنْ أَصْحابِ الحديثِ، فقالَ لَهُ أبو سعيد: علىٰ أيِّ طَريقِ تَسيرُ؟ قالَ: لَيْسَ أَعْرِفُ إلاَّ طَرِيقينِ: طَريقِ العامَّةِ، وطَريقِ الخاصَّةِ، فأمَّا طَريقُ العامَّةِ؛ فهاذا الذي أَنتُمْ عَلَيهِ، وأمَّا طَريقُ الخاصَّةِ فبأسم آللهِ، وتَقَدَّمَ إلىٰ البَحْرِ، ومَشىٰ علىٰ الماءِ حتىٰ غابَ.

\* \* \*

#### (عابدة صالحة)<sup>(٢)</sup> رحمة آلله تعالىٰ عليها

قال ذو النون: بينا أنا أسيرُ على ساحِلِ البَحْرِ إذْ أَبْصَرْتُ بِجَارِيةِ ناحلةٍ رَفَعَتْ رَأْسَها إِلَىٰ السَّماءِ وقالَتْ:

أُحِبُّكَ حُبِيْسِ حُبِّ السودادِ وحُبِّاً لأَنَّكَ أَهِلٌ لِلذَاكا فأمَّا الذي هُو حُبُّ الودادِ فَحُبٌّ شُغِلْتُ بِهِ عَنْ سواكا وأما الذي أَنْتَ أَهِلٌ لَهُ فَكَشْفُكَ للحُجْبِ حَلَىٰ أَراكا وما الحَمْدُ في ذا ولا ذاكَ لي ولاكِنْ لَكَ الحَمْدُ في ذا وذاكا

中 华

<sup>(</sup>١) عابد من عباد السواحل المجهولي الأسماء بالشام. صفة الصفوة (٤/ ٣٧٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) عابدة من عابدات السواحل. صفة الصفوة (٤/ ٣٧٤). (ز)

### (شيبان الراعي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

حبَّ شفيانُ (٢) مَعَهُ، فَعَرَضَ لَهُ سَبُعٌ، فقالَ لَهُ سُفيانُ: مَا تَرَىٰ هَاذَا السَّبُعَ؟ قَالَ: لا تَخَفْ، فَلَمَّا سَمِعَ وأَخَذَ كَلاَمَ شَيبانَ بَصْبَصَ، وأَخَذَ شيبانُ أُذُنَه فَعَرَكَها فَبَصْبَصَ وحَرَّكَ ذَنَبهُ، فقال سُفيانُ: ما هاذه الشُّهْرَة؟ قالَ: أَذُنَه فَعَرَكَها فَبَصْبَصَ وحَرَّكَ ذَنَبهُ، فقال سُفيانُ: ما هاذه الشُّهْرَة؟ قالَ: أَوَ هائِه شُهْرَةً؟ لَوْلاَ مكانُ الشُّهْرَةِ ما وَضَعْتُ زادي إلاَّ على ظَهْرِه.

قَرَأَ رَجُلٌ علىٰ شَيبان: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَسَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَسَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَسَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَسَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَسَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَسَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَسَالَ ذَرَّةٍ شَيْراً يَسَلَهُ ، فَلَمَّ كانَ بَعْدَ الحَوْلِ لَقِيهُ رَجُلٌ فقالَ لَهُ: مِنْ أَينَ؟ قالَ: مِنْ ذَاكَ الحِسابِ الدَّقيق: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَسَالَ ذَرَّةٍ شَرَاكِ رَمُ ﴾ [الزلاة: ٧-٨].

称 称 转

٢) هو سُفيانُ النَّوريُّ كما جاء في صفة الصفوة (ز)

<sup>(</sup>۱) كان من رؤوس الزهاد، وأكابر العارفين الأمجاد، وكان في المجاهدة فائقاً، وفي التوكل على رَبِّه مبالغاً واثقاً، وكان أُمِّباً. على رَبِّه مبالغاً واثقاً، وكان أُمِّباً. توني بمصر ودنن بالقرافة بقرب الإمام الشافعي-رضي ألله عنه-بالتربة التي فيها المزني، وله قصة طريفة مع الإمام أحمد رضي ألله عنه. الكواكب الدرية (٢٠٥/١)، مجمع الأحباب (١٣٠/٤). (ز)

### (وَلِيُّ صالح)(١) رضي اُلله تعالىٰ عنه

حَجَّ الحَجَّاجُ فَنَزَلَ بَعْضَ المِياهِ (٢)، ودَعا بالغَداء، فقالَ لِحاجِبِهِ: انْظُرْ مَنْ يَتَغَدَّىٰ مَعي؟ فإذا بأَعْرابي نائِم، فَضَرَبَهُ برِجْلِهِ وقالَ: اثْتِ الأَميرَ، فأناهُ، فقالَ لَهُ الحَجَّاجُ: اغْسِلْ يَدَكَ وتَغَدَّ مَعي، فقالَ: دَعاني مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فقالَ لَهُ الحَجَّاجُ، قالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قالَ: آللهُ تَعالىٰ، دَعاني إلىٰ الصَّوْمِ فَصُمْتُ، قالَ: في هلذا الحَرِّ الشَّديدِ؟ قالَ: نَعَمْ ؛ صُمْتُ لِيَوْمِ أَشَدَّ حَرَّا مِنْ هلذا اليَوْمِ، قالَ: في هلذا الحَرِّ الشَّديدِ؟ قالَ: إنْ ضَمِنْتَ لِيَ البقاءَ إلىٰ غَدِ، قالَ: لَيْسَ قالَ: في هلذا إلى فَعْرُ وتَصُوم غَداً، قالَ: إنْ ضَمِنْتَ لِيَ البقاءَ إلىٰ غَدِ، قالَ: لَيْسَ فالَ: إنَّهُ طَعامٌ ذَاكَ إلى الصَّاخُ، إنَّما طَيْبَتُهُ العافية.

<sup>(</sup>١) عابد مِن مجهولي الأسماء من عباد البَوادي والفَلُوات. صفة الصفوة (٤/ ٣٧٧). (ز)

 <sup>(</sup>٢) بينَ مَكَّةَ والمَدينة .

## (آخر)(۱<sup>)</sup> رحمة آلله تعالیٰ علیه

قال الأصمعي: كُنتُ بالبادِيَةِ أُعَلِّمُ القُرآنَ، فإذا بأعرابيٌّ في يَدِه سَيْفٌ يَقْطَعُ الطَّرِينَ، فَلَمَّا دَنا مِنْي لِيَأْخُذَ ثيابي، قالَ لي: يا حَضَرِيُّ ما أَذْخَلَكَ البادية؟ قُلْت: أُعَلِّمُ النَّاسَ القُرآن، قالَ: وما القُرآنُ؟ قلتُ: كَلاَمُ ٱللهِ تَعالَىٰ، قالَ: وللهِ كَلاَمٌ ؟ قلتُ: ﴿ وَفِي الشَّمَاوِزِنَهُ كُرُ قَالَ: فَأَنْشِدْني مِنْهُ بَيْتاً، قلتُ: ﴿ وَفِي الشَّمَاوِ وَالَ اللهُ وَفِي الشَّمَاوِ وَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ: فَرَمَى بِالسَّيْفِ مِنْ يَدِهِ وقالَ: أَسْتَغْفِرُ ٱللهُ، وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاربات: ٢٧] قالَ: فَرَمَى بِالسَّيْفِ مِنْ يَدِهِ وقالَ: أَسْتَغْفِرُ ٱلله، وَمَا المَّرْضِ؟ ثُمَّ لَقيتُه بَعْدَ سَنَةٍ في الطَّوافِ، فقالَ: وَرَفِي في السَّماءِ وأَطْلُبُه في الأَرْضِ؟ ثُمَّ لَقيتُه بَعْدَ سَنَةٍ في الطَّوافِ، فقالَ: أَلَسْتَ صَاحِبي بِالأَمْسِ؟ قلتُ: بَلَىٰ، قالَ: فأَنْشِدْني بَيْتَا آخَر، قلتُ: ﴿ فَوَلَ: ومَنْ أَلَسُكَمَ مَا وَلَكُ مُنْ وَلَكُ مَا أَلَكُمُ مَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣] فَبكَىٰ وجَعَلَ يَقُولُ: ومَنْ أَلْجَأَهُ إلىٰ اليَمينِ؟ فَمَا زالَ يُرَدِّهِ عَلَىٰ سَقَطَ مَيْتًا.

\* \* \*

### (عاتكة المخزومية)<sup>(٢)</sup> رض*ي* آلله تعال*ىٰ* عنها

بكَتْ حتىٰ ذَهَبَ بَصَرُها، فَعُوتِبَتْ في ذَٰلِكَ، فقالَتْ: لا يَنْبَغي للمُخَوَّفِ بِالنَّارِ أَن تَجِفَّ لَهُ دَمْعَةٌ حتىٰ يَعْرِفَ مَوْضِعَ الأمانِ.

华 华 柒

 <sup>(</sup>۱) عابد من مجهولي الأسماء من عباد البوادي والفلوات، صفة الصفوة (٤/ ٣٨٠). (ز)

<sup>(</sup>٢) عاتكة المخزومية، عابدة من عابدات العرب وأهل البادية. صفة الصفوة (٤/ ٣٨٧). (ز)

### (أمرأة صالحة)(١) رضى آلله تعالىٰ عنها

قالَتُ لابنِها وأَرادَ سَفَراً: أُوْصِيكَ بِتَقُوىٰ آللهِ تَعالَىٰ، فإنَّ قَليلَها أَجْدَىٰ مِنْ كَثيرِ عَقْلِكَ، وإِيَّاكَ والنَّمائِمَ فإنَّها تَزْرَعُ الضَّغائِنَ، وتُفَرِّقُ المُحِبِّينَ، ومَثَّلْ لِنَفْسِكَ ما تَسْتَحْسِنُه مِنْ غَيْرِكَ مِثالاً، ثُمَّ ٱتَّخِذْهُ إماماً، وأعْلَمْ أنَّهُ مَن جَمَعَ بينَ الحَياءِ والسَّخاءِ فَقَدِ ٱسْتَجادَ الحُلَّة إزارها ورداءها.

<sup>(</sup>١) عابدة من عابدات العرب وأهل البادية المجهولات الأسماء. صفة الصفوة (٣٩٣/٤).(ز)

#### (وممن لقي في طريق مكة)

قال أبو الأشهب السائح: رأيتُ بينَ النَّعلبيَّةِ والخُزيميَّةِ غُلاماً قائماً يُصَلِّى، فقلتُ لَهُ: أما(١) مَعَكَ مُؤْنِسٌ؟ قالَ: بَلَيْ، قلتُ: فأينَ هُو؟ قالَ: أمامي وخَلْفي وعَنْ يَميني وعَنْ شِمالي وفَوقي، فعَلِمْتُ أَنَّ عِندَهُ مَعْرِفَةً، فقلتُ: أَمَا مَعَكَ زادٌ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَلتُ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: الإِخْلاَصُ، والتَّوحيدُ، وإيمانٌ صادقٌ، وتَوَكُّلُ واثقٌ، قُلتُ: هَلْ لَكَ في مُرافقتي؟ قالَ: الرَّفيقُ يَشْغَلُ عَنْ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ولا أُحِبُّ أَنْ أُرافِقَ أَحَداً فَأَشْتَغِلَ بِهِ طَرْفَةَ عَينِ فَيَقْطَعَني عَنِ بَعْضِ مَا أَنَا عَلَيهِ، قُلْتُ: أَمَا تَسْتَوحِش في هلذِه البَرِّيَّة وَخْدَك؟ قَالَ: إِنَّ الأُنْسَ بِاللهِ قَطَعَني عَنْ كُلِّ وَخْشَةٍ حَتَىٰ لَوْ كُنتُ بِينَ السِّباعِ ما خِفْتُها ولا أَسْتَوحَشْتُ مِنْها، قلتُ: فَمِنْ أَينَ تَأْكُلُ؟ قالَ: الذي غَذاني في ظُّلم الأحشاءِ صَغيراً قَدْ تَكَفَّلَ بِرِزْقي كَبيراً، قلتُ: فَفِي أيِّ وقْتٍ تجيئكَ الأَسباب؟ قال: لي حَدٌّ مَعْلُومٌ إذا ٱحْتَجْتُ إلىٰ الطُّعام أَصَبْتُه في أيِّ مَوْضِع كُنتُ، قَدْ عَلِمَ مَا يُصْلِحُني وهُوَ غَيرُ غافِل عَنِّي، قلتُ : أَلكَ حاجَة؟ قالَ : نَعَمْ، إنْ رأَيْتَنِي فَلاَ تُكَلِّمني، ولا تُعْلِم أَحَدا أَنَّكَ تَعْرِفُني، قلتُ: فَهَـلْ لَـكَ حَاجَـة غَيْرِهَا؟ قالَ: نَعَمْ، إِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لا تَنساني في دُعائِكَ، قلتُ: كَيفَ يَدْعُو مِثْلَى لَمِثْلِكَ؟ قَالَ: لا تَقُلُ هَاذَا؛ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ وصُمْتَ قَبْلَى، قَلْتُ: فإنَّ لي أيضاً حاجَةً، قالَ: وما هِيَ؟ قلتُ: ادْعُ ٱللهَ تَعالَىٰ لي، فقالَ: حَجَبَ ٱللهُ تَعَالَىٰ طَرْفَكَ عَنْ كُلِّ مَعْصِيةٍ، وَأَلْهَمَ قَلْبَكَ الْفِكْرَ فيما يُرْضَيهِ حتىٰ لا يَكُونَ لَكَ هَمٌّ إِلاًّ هُوَ، قلتُ: مَتِى أَلْقاكَ؟ فقالَ: أمَّا في الدُّنْيا فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بلقائي فيها، وأما الآخِرَةُ فإنَّها مَجْمَعُ المُتَّقينَ، فإيَّاكَ أن تُخالِفَ أَلله عَزَّ وَجَلَّ فيما أَمَرَكَ، فإنْ كُنتَ تَبْغي لقائي فاطَّلُبْني مَعَ النَّاظرينَ إلىٰ اللهِ تَعالىٰ، قلتُ:

 <sup>(</sup>١) في الطبعة الأولى والأحاسن: (١٥) بدل (أما) والمثبت من صفة الصفوة، ولعله هو الأنسب كما يدل
 عليه السياق. (ز)

وكيفَ عَلِمْتَ ذاكَ؟ قالَ: بِغَضِّ طَرْفي لَهُ عَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ، وٱجْتِنابي فيه كُلَّ مُنْكرٍ ومَأْثَمٍ، وقَدْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ جَنَّتي النَّظَرَ إليه.

#### (آخر)<sup>(۱)</sup> رحمة **ألله نعاليٰ عليه**

قال محمد بن المبارك الصُّوري: خَرَجْنا حُجَّاجاً فإذا بشابٌ لَيْسَ مَعَهُ زَادٌ ولا راحِلَةٍ؟ فقالَ: زادٌ ولا راحِلَةٍ؟ فقالَ: تُحْسِنُ تَقْرَأُ؟ قلتُ: نَعَمْ، فَقَرَأْتُ: ﴿ كَهْيَةَ صَ ﴾ [مريم: ١] فَشَهَقَ شَهْقَةٌ خَرَّ مَغْشياً عَلَيهِ، ثُمَّ أفاقَ فقالَ: وَيْحَكَ؛ تَدْري ما قَرَأْتَ؟ كاف مِنْ كافٍ، وها يٌ مِنْ هادٍ، وعينٌ مِنْ عليمٍ، وصادٌ مِنْ صادقِ، فإذا كانَ مَعِي كافٍ، وهادٍ، وعليمٌ، وصادّ مِنْ صادقِ، فإذا كانَ مَعِي كافٍ، وهادٍ، وعليمٌ، وصادّ إراحلةٍ؟!.

<sup>(</sup>١) عابد من العباد المجهولي الأسماء، ممن لقى في طريق مكة. صفة الصفوة (٤٠٦/٤).(ز)

### (وممن لق*ي* بعرفات)<sup>(۱)</sup>

قال سفيان الثوري: سمعتُ أعرابياً بِعَرَفَةَ يقولُ: إللهي؛ مَنْ أَوْلَىٰ بِالزَّلَلِ وَالتَّقْصِيْرِ مِنِّي، وقَدْ خَلَقْتَنِي ضَعيفاً؟ ومَنْ أَوْلَىٰ بِالعَفْوِ عَنِّي مِنْكَ وعِلْمُكَ فَيَّ سابقٌ؟ وأَمرُك بِي مُحيطٌ؟ أَطَعْتُكَ بِإِذْنِكَ والمِنَّةُ لَكَ عَلَيَّ، وعَصَيْتُكَ بِعِلْمِكَ والمُنَّةُ لَكَ عَلَيَّ، وعَصَيْتُكَ بِعِلْمِكَ والمُخَبَّةُ لَكَ، فأَسْأَلُكَ بِوجوب حُجَّتِكَ وأَنْقِطاع حُجَّتِي، وبفقرِي بِعِلْمِكَ والحُجَّةُ لَكَ، فأَسْأَلُكَ بِوجوب حُجَّتِكَ وأَنْقِطاع حُجَّتِي، وبفقرِي إليكَ وغِناكَ عَنِي أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَني، ٱللَّهُمَّ؛ إنَّا أَطَعْناكَ بِنِعْمَتِكَ في أَحَبً اللَّهُ وغِناكَ عَنِي أَبْغَضِ الأَشياءِ اللَّهُ إليكَ، الشَّرْكِ بِكَ، فأَغْفِرْ لَنا مَا بَيْنَهُما.

\* \* #

<sup>(</sup>١) عابد من مجهولي الأسماء من عباد البُوادي والفَلُوات أيضاً. صفة الصفوة (٤٠٩/٤). (ز)

## (أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزَّجَّاجي النيسابوري)(١) رضي َالله تعالىٰ عنه

من كلامه رحمه ألله:

مَنْ تَكَلَّمَ عن حالٍ لَمْ يَصِلْ إليها، كانَ كَلاَمُهُ فِتْنَةً لِمَنْ يَسْمَعهُ، ودَعُوىٰ تَتَوَلَّدُ في قَلْبِه، وحَرَمَهُ ٱللهُ الوُصولَ إلىٰ تِلْكَ الحال.

المَعْرِفَةُ عَلَىٰ سَتَّةِ أَوْجُهِ: مَعْرِفَةُ الوَحدانيَّةِ، ومعرفةُ التَّعظيمِ، ومعرفةُ المَيّْةِ، ومعرفة المَيّْةِ، ومعرفة الأَزَلِ، ومعرفةُ الأَسْرار.

كَانَ النَّاسُ في الجاهليَّةِ يَتَّبِغُونَ مَا تَسْتَحْسِنُهُ عُقُولُهُمْ وطَبائِعُهُمْ، فجاءَ النَّبِيُ ﷺ فَرَدَّهُمْ إلى الشَّريعَةِ والاتِّباع، فالعَقلُ الصَّحيحُ هو الذي يَسْتَحْسِنُ محاسِنَ الشَّريعَةِ، ويَسْتَقْبِحُ مَا تَسْتَقْبِحُه.

سُئِلَ رَحْمَهُ ٱللهُ: مَا بِاللَّكَ تَتَغَيّرُ عَنْدَ التَكْبِيرَةِ الأُولَىٰ فِي الفَرائِض؟ فقالَ: لأنّي أَخْشَىٰ أَنْ أَفْتَتِحَ فَريضَتي بِخِلاَفِ الصَّدْقِ، فَمَنْ يَقُولُ: ٱللهُ أَكْبَرُ؛ وفي قَلْبِهِ شَيءٌ أَكْبَرُ مِنْهُ، أو قَدْ كَبَّرَ شَيْئاً سِواهُ علىٰ مُرورِ الأَوقاتِ فَقَدْ كَذَّبَ نَفْسهُ علىٰ لِسانِهِ.

<sup>(</sup>١) أبو عمرو الزجاجي محمد بن إبراهيم، نيسابوري الأصل، صحب أبا عثمان والجنيد والنوري ورويماً وإبراهيم الخواص، سكن مكة، حَجَّ قريباً من سنين حَجَّة، قيل: إنه لم يَبلُ ولم يَتخوط في الحرم أربعين سنة وهو مقيم بها.
توفى سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة.

حلية الأولباء (١٠/ ٣٧٦)، وانظر طبقات الصوفية للسلمي (٣٦). (ز)

## (أبو العباس السياري)(١) رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رحمَهُ ٱللهُ:

ما ٱلتَذَّ عاقِلٌ بِمُشاهَدَةِ الحَقِّ قَطُّ، لأَنَّ مُشاهَدَةَ الحَقِّ فَناءٌ لَيْسَ فيها لَذَّة. لِباسُ الهِدايةِ للعامَّةِ، ولِباسُ الهَيْبَةِ للعارِفينَ، ولباسُ الزَّيْنَةِ لِأَهْلِ الدُّنْيا، ولِباسُ اللِّقاءِ للأَولياءِ، ولِباسُ التَّقوىٰ لأَهْلِ الحُضورِ، قالَ ٱللهُ تَعالىٰ: ﴿ وَلِيَاسُ ٱلنَّقْرَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

سُئِلَ أَبُو العَبّاسِ السَّيارِيّ: بماذا يُرَوّضُ المُريدُ نَفْسَهُ ؟ فقالَ: بالصَّبْرِ على فِعْلِ الأَوامِرِ، وٱجْتِنابِ النَّواهي، وصُحْبةِ الصَّالحينَ، وخِدْمَةِ الفُقراءِ.

وقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِني؟ فقالَ: كُنْ شَرِيفَ الهِمَّةِ، قَريبَ المَنْظَرِ، بَعيدَ المَأْخَذِ، عَزيزاً غَريباً.

\* \* 1

 <sup>(</sup>١) الإمام المحدث شيخ مرو أبو العباس القاسم بن القاسم بن المهدي السياري المروزي، شيخ المراوزة ومحدثهم وفقيههم.
 توفى سنة آثنتين وأربعين وثلاثمئة.

سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٠)، وانظر حلية الأولياء (١٠/ ٣٨٠). (ز)

# (أبو بكر بن داود الدَّينوريّ المَعروف بالدُّقيّ)<sup>(۱)</sup> رض*ي* ٱلله تعالىٰ عنه

من كلامه رحمه ألله:

المَعِدَةُ مَوْضِعٌ بَجْمَعُ الأَطْعِمَةَ، فإذا طَرَحْتَ فيها الحَلاَلَ؛ صَدَرَتِ الأَعضاءُ بالأَعْمالِ الصَّالِحَةِ، وإذا طَرَحْتَ فيها الشُّبْهَةَ؛ ٱشْتَبَهَ عَلَيكَ الطَّرِينُ إللَّ مَثْنَكَ وبَيْنَ أَمْرِ ٱللهِ حِجابٍ. إلىٰ ٱللهِ نَعالىٰ، وإذا طَرَحْتَ فيها التَّبِعاتِ؛ كانَ بَيْنَكَ وبَيْنَ أَمْرِ ٱللهِ حِجابٍ.

عَلاَمَةُ القُرْبِ: الانْقِطاعُ عَنْ كُلِّ شَيءٍ سِوىٰ ٱللهِ تَعالىٰ، وكَمْ مِنْ مَسرورٍ سُرورُه بَلاَؤُه، وكَمْ مِنْ مَغْمُوم غَمُّهُ نَجاتُه.

مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ رَجَّاؤَهُ، ومَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يُعْجَبْ بِعَمَلِهِ، ومَنْ عَرَفَ أَللهَ لَجَأَ إلىٰ المَخْلُوقِينَ، والمُؤْمِنُ لا يَسْهُو حَيْ يَعْفُلُ، فإذا تَفَكَّرَ حَزِنَ وَأَسْتَغْفُر.

الإخلاصُ: أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الإنسانِ وباطِنُهُ وسُكُونُهُ وحَرِكاتُهُ خَالصاً للهِ، لا يَشُوبُـهُ حَـظًّ نَفْسِ ولا هَــوىً ولا خَلْـقٌ ولا طَمَــعٌ.

سُئِلَ عَنِ الفَرْقِ بَينَ الفَقْرِ والتَّصَوُّفِ؛ فقالَ: الفَقْرُ حالٌ مِنْ أَحوالِ النَّصَوُّفِ، فقالَ: أَنْ يَكُونَ مَشْغُولاً بِكُلِّ ما هُوَ التَّصَوُّفِ، فقيلَ لَهُ: ما عَلاَمَةُ الصُّوفيُّ؟ قالَ: أَنْ يَكُونَ مَشْغُولاً بِكُلِّ ما هُوَ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ غَيرِهِ، ويَكُونَ مَعْصُوماً عَنِ المَذْمُومات.

 <sup>(</sup>۱) هو شيخ الصوفية والزهاد أبو بكر محمد بن داود الدينوري الدقي شيخ الشاميين.
 توفي في سابع جمادئ الأولئ سنة ستين وثلاثمتة. سير أعلام النبلاء (١٦/١٦). (ز)

## (أبو محمد عبد آلله بن محمد الرَّازيِّ الشَّعرانيِّ)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

سُئِلَ تَظَلَّلُهُ: ما بالُ النَّاسِ يَعْرِفُونَ عُيُوبَهُمْ ولا يَرْجِعُونَ إلى الصَّوابِ؟ فقالَ: لأَنَّهُمْ آشْتَغَلُوا [بالظَّواهِرِ ولَمْ يَشْتَغِلُوا](٢) بآداب البواطِنِ؛ فأَعْمَىٰ آللهُ قُلُوبَهُمْ، وقَيَّدَ جَوارِحَهُمْ [عَنِ](٣) العِباداتِ.

格 格 引

<sup>(</sup>۱) هو عبد آلله بن محمد بن عبد آلله بن عبد الرحمن الرازي الشعراني، صحب الجنيد بن محمد وأبا عثمان الحيري ورويماً وغيرهم، وهو من أجلِّ مشايخ نيسابور في وقته، وكان عالماً بعلوم الطائفة.

نوفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة. طبقات الصوفية (٤٥١) باختصار.(ز)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من الرسالة القشيرية. (ز)

<sup>(</sup>٣) ما بين القرسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من الرسالة القشيرية. (ز)

### (أبو عمرو إسماعيل بن نجيد)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

كُلُّ حالٍ لا يكُونُ عَنْ نَتِيجَةِ عِلْمٍ؛ فإنَّ ضَرَرَهُ علىٰ صاحِبِهِ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِه.

مَنْ ضَيَّعَ في وَقْتِ مِنْ أَوقاتِهِ فَرِيضَةً افْتَرَضَها ٱللهُ عَلَيهِ؛ حُرِمَ لَذَّهَ تِلْكَ الفَريضَةِ ولَوْ بَعْدَ حِيْن.

آفَةُ العَبْدِ رِضاهُ مِنَّ نَفْسِهِ بِما هُوَ فيهِ.

الطُمَأْنِينَةُ إلىٰ الخَلْق عَجْزٌ.

مِنْ حِكَمِهِ:

التَّهاونُ بِالأَمْرِ مِنْ قِلَّةِ المَعْرِفَةِ بِالآمِرِ.

مَنْ أَظْهَرَ مَحاسِنَهُ لِمَنْ لا يَمْلِكُ ضَرَّهُ ولا نَفْعَهُ؛ فَقَدْ أَظْهَرَ جَهْلَهُ.

وسُئِلَ عَنِ النَّصُوُّفِ، فقالَ: الصَّبْرُ نَحْتَ الأَمْرِ والنَّهي.

وعَنِ التَّوَكُّلِ، فقالَ: أَدناهُ حُسْنُ الظَّنِّ باللهِ تَعالَىٰ، والمُتَوَكِّلُ: الذي يَرضَىٰ بِحُكْم اللهِ تَعالَىٰ فيه.

<del>й ф</del> 41

<sup>(</sup>١) هو الإمام القدوة المحدث الرباني شيخ نيسابور أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن الحافظ أحمد بن يومنف بن خالد السلمي النيسابوري الصوفي كبير الطائفة ومسند خراسان. مولده سنة أثنين وسبعين ومنتين.

وتوفي في ربيع الأول سنة خمس وستين وثلاثمئة، عن ثلاث وتسعين سنة.

سير أعلام النبلاء (١٤٦/١٦). (ز)

## (أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي)(١) رضي الله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

النَّاسُ علىٰ ثَلاَثِ مَنازِل:

الأُولياءُ: وهُمُ الذينَ بَاطِئْهُمْ أَفْضَلُ مِنْ ظاهِرِهِمْ.

والعُلماءُ: وهُمُ الذينَ سِرُّهُمْ وعَلاَنِيَّتُهُمْ سَواء.

والجُهالُ: وهُمُ الذينَ عَلاَنِيَّتُهُمْ تُخالِفُ أَسرارَهُمْ، ولا يُنْصِفُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ويَطْلُبُونَ الإنصافَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

مَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ رَفَعَ ٱللهُ قَدْرَهُ، وَمَنْ عَزَّ فِي نَفْسِهِ أَذَلَّهُ ٱللهُ فِي أَعْيِنِ عِبادِه. أَوَّلُ الإِيمان مَنُوطٌ بآخِرهِ.

وسُئِلَ رَحِمَهُ ٱللهُ عَنِ المُروءَةِ، فقالَ: هِيَ تَرْكُ ٱسْتِعمالِ ما هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكَ؛ مَعَ الكرام الكاتبين.

وعَنِ النَّصَوُّفِ فقالَ: ٱسْمٌ ولا حَقِيقَة، وقَدْ كانَ قَبْلُ حَقِيقَةٌ ولا أسما. وقال لَهُ إِنسانٌ: ادْعُ ٱللهَ لي؟ فقالَ: أَعاذَكَ ٱللهُ مِنْ فِتْنَتِكَ.

 <sup>(</sup>١) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن البوشنجي، ممكن نيسابور، له (البيان الشافي) في
 المعارف والترحيد، وله (الفتوة والتجريد).
 توفى سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة. حلية الأولياء (١٠/ ٣٧٩). (ز)

## (أبو عبد ألله محمد بن خفيف الشيرازي)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

الإرادَةُ ٱسْتِدامَةُ الكَدِّ وتَرْكُ الرَّاحَةِ.

لَيْسَ شَيِءٌ أَضَرَّ علىٰ المُريدِ مِنْ مُسامَحَةِ النَّفْسِ في رُكوبِ الرُّخَصِ، وقَبولِ التَّأْويلاَت.

ُ رُبَّهَا كُنتُ أَفْرُأُ في ٱبْتِداءِ أَمْـرِي في رَكْعَةٍ واحِدَةٍ عَشْرَةَ آلافِ مَرَّة: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـــَدُّ﴾، ورُبَّما كُنتُ أَفْرَأُ في رَكْعَةٍ واحدَةٍ الفُرآنَ كُلَّـهُ، ورُبَّما كُنْتُ أُصَلِّى مِنَ الغَداةِ إلىٰ العَصْرِ أَلْفَ رَكْعَة.

وَشُئِلَ رَحِمَهُ ٱللهُ عَنِ اَلْقُرْبِ، فقالَ: قُرْبُكَ مِنهُ بِمُلاَزَمَةِ المُوافقاتِ، وقُرْبُهُ مِنْكَ بِداوم التَّوفيق.

杂 谷 梅

الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة ذو الفنون أبو عبد ألله محمد بن خفيف بن أسفكشار الشيرازي شيخ الصوفية.

كان من أولاد الأمراء فتزهد، وجمع بين العلم والعمل وعلو السند، وكان فقيهاً شافعياً متمسكاً بالكتاب والسنة.

توفي في ليلة الثالث من شهر رمضان سنة إحدىٰ وسبعين وثلاثمئة. وعاش خمساً وتسعين سنة. سير أعلام النبلاء (٢٤٢/١٦).(ز)

## (أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي) (١) رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

لا تُخاصِمْ لِنَفْسِكَ فِإِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ، دَعْهَا لِمالِكِهَا يَفْعَلُ بِهَا مَا يُريد.

صُحْبَةُ أَهْلِ البِدَعِ تُوْرِثُ الإعراضَ عَنِ الحَقِّ.

اتْرُكْ ما تَهْوىٰ لِمَا تأمل.

مَنْ أَقْبَلَ علىٰ الدُّنْيا أَحْرَقَتْهُ بِنِيرانِها ـ (يعني الحرس) ـ، ومَنْ أَقْبَلَ علىٰ الآخِرَةِ أَخْرَقَتْهُ بِنُورِها ـ (يعني الخوف) ـ فصارَ سَبيكَةَ ذَهَب، ومَنْ أَقْبَلَ علىٰ اللهِ أَحْرَقَهُ ٱللهُ بِنُورِ التَّوحيدِ فَصارَ جَوْهَراً لا يُقابَلُ بِثَمَن.

مَنْ مَشىٰ في الظُّلَم إلىٰ ذِي النَّعَمِ أَجْلَسَهُ علىٰ بِسَاطِ الكَرَمِ، ومَنْ قَطَعَ لِسَانَهُ بشَفْرَةِ السُّكوتِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في المَلكوت.

بندار بن الحسين الشيرازي القدوة شيخ الصوفية نزيل أرجان.
 صحب الشبلي، وكان ذا أموال فانفقها وتزهد، وله معرفة بالكلام والنظر.
 قيل: توفي لمنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة. سير أعلام النبلاء (١٠٨/١٦). (ز)

#### (أبو بكر الطمستاني)(۱) رضي آلله تعالىٰ عنه

منْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

النِّعْمَةُ العُظمىٰ الخُروجُ مِنَ النَّفْسِ، والنَّفْسُ أَعْظَمُ حِجابِ بَينَكَ وبَينَ آللهِ. إذا هَمَّ القَلْبُ<sup>(۲۲)</sup>؛ عُوْقِبَ في الوَقْت.

الطَّريقُ وَاضِحٌ، والكِتابُ وَالسُّنَّةُ قائِمانِ<sup>(٣)</sup> بِينَ أَظْهُرِنا، وفَضْلُ الصَّحابَةِ مَعْلُومٌ لسَبْقِهِمْ إلىٰ الهِجْرَةِ ولِصُخْبَتِهِمْ، فَمَنْ صَحِبَ مِنَا الكِتابَ والسُّنَّةَ، وتَغَرَّبَ عَنْ نَفْسِهِ والخَلْقِ، وهاجَرَ بِقَلْبِهِ إلىٰ ٱللهِ فَهُوَ الصَّادِقُ المُصيب.

ما الحياةُ إلاَّ في المَوْتِ (١).

النَّفْسُ كالنَّارِ؛ وَإِذَا أُطْفِئَتْ فِي مَوْضِعِ تَأَجَّجَتْ فِي آخَر، كَذَٰلِكَ النَّفْسُ؛ إِذَا هَدَأَتْ مِنْ جانِبِ آخَر.

 <sup>(</sup>١) أبو بكر الطمستاني الفارسي، من أجلُّ المشايخ وأعلاهم حالاً، صحب إبراهيم الدباغ وغيره
 من مشايخ الفرس.

وَرَدَ نيسابور وتوفي بِها بعد سنة أربعين وثلاثمئة. طبقات الصوفية (٤٧١) مختصراً.(ز)

<sup>(</sup>٢) أي إذا عَزَمَ عِلَىٰ الشَّرِّ. (ز)

 <sup>(</sup>٣) في الطبعة الأولى: (قائم)، والمثبت من طبقات الصوفية وبعض نسخ الرسالة القشيوية، ولعله هو الصواب.(ز)

<sup>(</sup>٤) أي ما حياةُ القَلْب إلا في إماتة النَّفْس.

# (أبو العباس أحمد بن محمد الدَّيْنَوري)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

أَذْنِىٰ الذِّكْرِ أَنْ تَنْسَىٰ (٢) مَا دُوْنَهُ، ونِهايَةُ الذِّكْرِ أَنْ يَغِيبَ الذَّاكِرُ في الذِّكْرِ مَن الذَّكْر (٣).

و المنافر الطَّاهِرِ (٤) لا يُغَيِّرُ حُكْمَ الباطِن.

نَقَضُوا (٥) أَزْكَانَ التَّصَوُّفِ، وهَدَمُوا سَبِيلَها، وغَيَّرُوا مَعَانِيَها بأَسامي أَحْدَثُوها، سَمَّوا الطَّمَعَ زيادَةً، وسُوْءَ الأَدَبِ إِخْلاَصاً، والخُروجَ عَنِ الحَقِّ شَطْحاً، والتَّلَذُذَ بالمَذْمُومِ طِيْبَةً، وآتِبَاعَ الهَوىٰ آبْتِلاَءً، والرُّجوعَ إلىٰ الدُّنْيا وَصْلاً، وسُوْءَ الخُلُقِ صَوْلَةً، والبُّخْلَ جَلاَدَةً، والسُّؤَالَ عَمَلاً، وبَذَاءَةً اللَّسَانِ مَلاَمَةً، وما هاذا كانَ طريقَ القَوْم.

مُكَاشَفَاتُ الأَعيانِ بِالأَبْصارِ، ومُكاشَفَاتُ القُلوبِ بِالاتِّصال.

\* \* 4

<sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري، صحب أبن عطاء والجريري وغيرهما، وكان عالماً فاضلاً واعظاً بنيسابور.

توفي بسمرقند بمد الأربعين وثلاثمئة. طبقات الأولياء (٧٩).(ز)

 <sup>(</sup>٢) وفي حلية الأولياء: أن ينفي. (ز)
 (٣) وفي حلية الأولياء وطبقات الصوفية بزيادة: ويَسْتَغْرِقَ بِمَذْكُورِهِ عَنِ الرَّجوعِ إلى مَقامِ الذَّكْرِ، ومـنـذا حالُ فناء الفناء. (ز)

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: (لباس الظاهر) والمقصود: أن الشريعة والحقيقة واحدة، وإنما الاختلاف في التعبير، فلا شريعة إلا بحقيقة، ولا حقيقة إلا بشريعة.

<sup>(</sup>٥) أي المتشبهون بالصوفية.

#### (أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي)<sup>(١)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

التَّقوىٰ: هِيَ الوُقوفُ مَعَ الحُدودِ؛ لا يُقَصِّرُ فيها، ولا يَتَعَدَّاها.

مَنْ آثَرَ صُحْبَةَ الأَغنياءِ عَلَىٰ مُجالَسَةِ الفُقراءِ؛ ٱبْتَلاَهُ ٱللهُ بِمَوْتِ القَلْبِ.

عاص نادِمٌ خَيْرٌ مِنْ طائِعٍ مُدَّعٍ، لأَنَّ العاصيَ يَطْلُبُ طَرِيَقَ تَوْبَتِهِ ويَعْتَرِفُ بِنَقْصِه، والمُدَّعى يَتَخَبَّطُ في حِبالِ دَعْواه.

الصُّوفيُّ مَنْ يَمْلِكُ الأَشْيَاءَ ٱقْتِدَاراً، ولا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ (٢) اقْتِهاراً.

لِيَكُنْ تَدَبُّـرُكَ في الخَلْقِ تَدَبُّـرَ عِبْرَةٍ، وتَدَبُّرُكَ في نَفْسِكَ تَدَبُّـرَ مَوْعِظَةٍ، وتَدَبُّرُكَ في نَفْسِكَ تَدَبُّـرَ مَوْعِظَةٍ، وتَدَبُّـرُكَ في القُرآنِ تَدَبُّـر حَقيقةٍ ومُكاشَفَة.

弥 恭 前

 <sup>(</sup>١) هو الإمام القدوة شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني نزيل نيسابور،
 سافر وحج وجاور مدة، ولقي مشايخ مصر والشام.

قال السلمي: كان أوحد المشايخ في طريقته لم نر مثله في علو الحال، وصون الوقت. قال الخطيب: كان من كبار المشايخ له أحوال وكرامات.

توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمئة. ُسير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٢٠).(ز)

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة طبقات السلمي: (ولا يملك شيئاً) بدل (ولا يملكه شيء).(ز)

## (أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصرآباذي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

إذا بَدا لَكَ شَيءٌ مِنْ بَوادي الحَقِّ، فَلاَ تَلْتَفِتْ مَعَها إلىٰ الجَنَّةِ ولا إلىٰ النَّار، فإذا رَجَعْتَ عَنْ تِلكَ الحالِ، فَعَظَّمْ ما عَظَّمَهُ ٱللهُ.

أَنْتَ بِينَ نِسْبِتِينِ: نِسْبَةٌ إِلَىٰ الحَقِّ، ونِسْبَةٌ إِلَىٰ آدَم، فإذا أَنتَسَبْتَ إِلَىٰ الحَقِّ دَخَلْتَ فِي مَقَاماتِ الْكَشْفِ والبَراهينِ والعَظَمَةِ، وهِيَ نِسْبَةٌ تَحَقُّقِ العُبودِيَّةِ، قالَ أَنلهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّفْنِ ٱلَذِينِ كَيْشُونِ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا﴾ [الفرفان: ٦٣] وقالَ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُسْلَطَنُ ﴾ [الحجر: ٤٢] وإذا أَنتَسَبْتَ إِلَىٰ آدَم دَخَلْتَ في مَناماتِ الظَّلْم والجَهْل قالَ ٱللهُ تَعالَىٰ:

﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسُنُنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ١٧١.

الأشياءُ أُدِلَّةٌ مِنْهُ، ولا دَليلَ عَلَيهِ سِواه.

أَصْلُ التَّصَوُّفِ: مُلاَزَمَةُ الكِتابِ والسُّنَّة، وتَرْكُ الأَهواءِ والبِدَع، وتَعْظيمُ حُرِّ اتِ المَشَايِخِ، ورُؤْيَةُ أَعدارِ الخَلقِ، والمُداوَمَةُ على الأَوْرادِ، وتَرْكُ ٱرْتِكابِ الرُّخْسِ والتَّأُويلات.

قيلَ للنَّصرآبَادي: إنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُجالِسُونَ النَّسْوانَ، ويقولُ: أنا مَعْصُومٌ في رُوْيَتِهنَّ، فقالَ: ما دامَتِ الأَشْباحُ باقِيَـةٌ فإنَّ الأَمْرَ والنَّهْيَ باقِ، والتَّحليلَ

(۱) هو الإمام المحدث القدوة شيخ الصوفية أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه الخراساني النصر أباذي النسابوري، ونصر آباذ محلة من نيسابور. قال أبو عبد الرحمان السلمي: كان شيخ الصوفية بنيسابور له لسان الإشارة مقروناً بالكتاب والسنة، وكان يرجع إلى فنون منها: حفظ الحديث وفهم، وعلم التاريخ، وعلوم المعاملات والإشارة، لقي

الشبلي وأبا على الروذباري.

قال الحاكم: هُو لسان أَهل الحقائق، وصاحب الأحوال الصحيحة، كان جُمّاعة للروايات من الرَّحَالين في الحديث، جاور في سنة خمس وستين وثلاثمثة، وتعبد حتى دفن بمكة في ذي الحجة سنة سبع وستين وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (٢١٣/١٦).(ز) والتَّحريمَ مُخاطَبٌ بِهِ (١)، ولَـنْ يَجْتَرِىءَ علىٰ الشُّبهاتِ إلاَّ مَـنْ تَعَرَّضَ للمُحَرَّمات.

张 恭 敬

#### (أبو عبد آلله أحمد بن عطاء الرُّؤذباري)<sup>(٢)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ:

مَنْ قَلَّتْ آفَاتُه ٱتَّصَلَتْ بِالحَقِّ أَوْقَاتُه.

أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ قَبيحٍ صُوفِيٌّ شَحيحٍ.

وسُئِلَ عَنِ القَبْضِّ والبَسْطِ، وعَنْ حالِ مَنْ قُبِضَ ونَعْتِه، وعَنْ حالِ مَنْ بُسِطَ ونَعْتِه، فقالَ: إِنَّ القَبْضَ أَوَّلُ أَسبابِ الفَناءِ، والبَسْط أَوَّلُ أَسباب البَقاءِ، فحَالُ مَنْ قُبِضَ الغَيْبَةُ، وحالُ مَنْ بُسِطَ الحُضورُ، ونَعْتُ مَنْ قُبِضَ الحُزْنُ، ونَعْتُ مَنْ بُسِطَ الشُّرور.

<sup>(</sup>١) هلكذا جاء في الرسالة القشيرية: (مخاطب به)، وفي طبقات الصوفية: (مخاطب بهما). (ز)

<sup>(</sup>٢) - أبو عبد آلله أحَمدُ بن عطاء بن أحمد الروذباري, أبنَ اخت أبي علي الروذباري. شيخ الشام في وقته.

سي مسم إلى يو. توفي بصور في ذي الحجة سنة تسع وستين وثلاثمئة، وقيل: غير ذلك. طبقات الصوفية (٤٩٧). (ز)

## (أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير)<sup>(١)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ: مَنْ لَمْ يَصْحَبْهُ النَّقَىٰ في فَقْرِهِ أَكَلَ الحَرامَ المَحْضَ.

\* \* \*

## (أبو محمد عبد آلله بن محمد الخرّاز)(۲) رضي آلله تعالىٰ عنه

ومِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

المُجُوّعُ طَعامُ الزَّاهدينَ، والذِّكْرُ طعامُ العارفينَ.

قال الدقي: دُخَلْتُ على عبدِ آللهِ الخرّاز ولي أَرْبَعَهُ أَيّامٍ لَمْ آكُل، فقالَ: أيش يكون لو أنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ<sup>(٣)</sup> تَلِفَتْ فيما تُؤَمِّلهُ عِندَ ٱللهِ تَرىٰ يَكُونُ ذلِكَ كَثيراً؟.

العِبارَةُ تَغْرِفُها المُلماءُ، والإشارَةُ تَغْرِفُها الحُكماءُ، واللَّطائِفُ تَقَفِّ عَلَيها السُّادَةُ النُّبلاءُ.

عَلاَمَةُ الصَّبْرِ: تَرْكُ الشَّكُويٰ، وكِتْمانُ الضُّرُّ والبّلويٰ.

ومِنْ عَلاَمَةِ الْإِقْبَالِ عَلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ: صِيانَةُ الأَسْرَادِ عَنَ الالتَّفَاتِ إِلَىٰ الأَغْيَارِ.

(۱) أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير من أقران الجنيد. توفي سنة تسعين ومتنين في مصر. جامع كرامات الأولياء (١/ ٤٨٢). (ز)

(٣) منفوسة: مولودة.

 <sup>(</sup>٢) هُو أَبُو منحما. عبد أَنَّهُ بَنْ محمد، من كبار مشايخ الرّازيين، جاور بالنحوم سنين كثيرة،
 صحب أبا عمران الكبير، ولقي أبا حفص النيسابوري، وأصحاب أبي يزيد.
 توفي قبل العشر وثلاثمنة. طبقات الصوفية (٢٨٨) مختصراً. (ز)

وَأَحْسَنُ العَبيدِ حالاً: مَنْ رَأَىٰ نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيهِ بِأَنْ أَهَّلُهُ لِمَعْرِفَتِهِ، وأَذِنَ لَهُ في قُرْبِهِ، وأَباحَ لَهُ سَبيلَ مُناجاتِهِ، وخاطَبَهُ علىٰ لِسانِ أَعَزُّ<sup>(١)</sup> أَنبيائِه.

\* \* \*

#### (أبو حمزة البغدادي البزاز)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

مَنْ عَلِمَ طَرِيقَ الحَقِّ تَعالَىٰ سَهُلَ عَلَيهِ سُلُوكُهُ، ولا دَليلَ علىٰ الطَّريقِ إلىٰ آللهِ تَعالَىٰ إلاَّ مُتابَعَةُ الرَّسُولِ ﷺ في أحوالِهِ وأفعالِهِ وأقوالِهِ.

مَنْ رُزِقَ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ (٣) فَقَدْ نَجَا مِنَ الآفاتِ: بَطْنٌ خالٍ مَعَ قَلْبٍ قَانِمٍ، وَفَقْرٌ دائِمٌ مَعَهُ زُهْدٌ حاضِرٌ، وصَبْرٌ كامِلٌ مَعَهُ ذِكْرٌ دائِمٌ.

<sup>(</sup>١) وفي حلية الأولياء: وخاطبه علىٰ لسان أعز السفراء محمد ﷺ. (ز)

 <sup>(</sup>٢) أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي البزاز، صحب السري السقطي وحَسَناً المسوحي، وكان فقيهاً عالماً بالقرآن.

توفي سنة تسع وثمانين ومئتين. طبقات الشعراني (٩٩/١) مختصراً. (ز)

٣) وفي طبقات الصوفية بزبادة: (مع ثلاثة أشياه) بعد قوله: (من رزق ثلاثة أشياء). (ز)

## (أبو بكر محمد بن موسىٰ الواسطي)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

ين عاربير رئيسه بهه. الخَوْفُ والرَّجَاءُ زِمامانِ يَمْنعانِ العَبْدَ مِنْ سُوءِ الأَدَب. مُطالَعَةُ الأَعْواضِ (٢) علىٰ الطَّاعاتِ مِنْ نِسيانِ الفَضْل. إذا أَرادَ آللهُ هَوانَ عَبْدٍ؛ أَلقاهُ إلىٰ هَؤُلاَءِ الأَنتَانِ والجِيَفِ.

(يريد به صحبة الأحداث).

带 恭 俳

#### (أبو الحسن أبن الصائغ)<sup>(٣)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

الأُحْوالُ كَالبُرُوقِ، فإذا ثَبَتَتْ فَهُوَ حَديثُ النَّفْسِ، ومُلاَزَمَةُ الطَّبْع<sup>(1)</sup>.

\* \* \*

(١) أبو بكر محمد بن موسى الواسطي المعروف بابن الفرغاني، صحب الجنيد والنوري، وأنتقل إلى خراسان، وسكن مرو، وهو عالم بالأصول والفروع.

نوفي بكورة مرو بعد العشوين وثلاثمئة. حلية الأولياء (٣٤٩/١٠) وطبقات الشعراني (٩٩/١).(ز) (٢) الأعواض جمع عوض وهو ما يكون في مقابلة الشيء، والمبراد به هنا: الأجر المرتب على

الطاعة، والمطالعة: التشوف والمطالبة.(ز) (٣) أبو الحسن علي بن سهل الصائغ الدينوري، كان من كبار المشايخ، أقام بمصر وتوفي بها في

سنة ثلاثين وثلاثمئة. طبقات الشّعراني (١/٢٠١). (ز)

(٤) في بعض النسخ: (وملاءمة الطبع) أي موافقته.

#### (أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي)<sup>(۱)</sup> رضي آلله تعالیٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَمَعَ العُلومَ كُلَّها، وصَحِبَ طوائِفَ النَّاس؛ لا يَبْلُخُ مَبْلَغَ الرِّجالِ إلاَّ بالرِّياضَةِ مِنْ شَيِخ أو إمام أو مُؤَدِّبٍ ناصِح، ومَنْ لَمْ يَأْخُذْ أَدَبَهُ مِنْ أُسْتاذٍ يُريهِ عُيوبَ أَحْمالِهِ، ورُعوناتِ نَفسِهِ؛ لا يَجُوزُ الاقْتِداءُ بِهِ في تَصْحِيح المُعامَلاَت.

يأتي على هاذه الأُمَّةِ زَمانٌ ؛ لا تَطِيبُ المَعِيشَة فيه لِمُؤْمِنٍ إلاَّ بَعْدَ آسْتِنادِهِ

إلىٰ مُنافِق.

ً وقالَ: أُفُّ مِنْ أَشْغالِ الدُّنْيا إِذا أَقْبَلَت، وأُفَّ مِنْ حَسراتِها إِذا أَدْبَرَت، والعاقِلُ مَنْ لا يَرْكَنُ إلىٰ شَيءِ إِذا أَقْبَلَ كانَ شُغْلاً، وإِذا أَدْبَرَ كانَ حَسْرَة.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ من ولد الحجاج، مولده بقهستان في سنة أربع وأربعين ومثنين. توفي في جمادئ الأولئ سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٨٠/٢٨). (ز)

## (أبو حمزة الخراساني)(١) رضي آلله تعالىٰ عنه

مَنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

منِ ٱسْنَشْعَرَ ذِكْرَ المَوْتِ؛ حَبَّبَ ٱللهُ إليهِ كُلَّ باقِ، وبَغَضَ إليهِ كُلَّ فانٍ. العارِفُ باللهِ يُدافِعُ عَيْشَهُ يَوْماً بِيَوْمٍ، ويَأْخُذُ عَيْشَهُ يَوْماً ليوم. وقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِني، فقالَ: هَيِّيْء زادَكَ للسَّفَرِ الذي بينَ يَدَيك.

\* \* \*

#### (أبو محمد عبد آلله بن منازل)<sup>(۲)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

لَمْ يُضَيِّعْ أَحَدٌ فَريضَةً مِنَ الفَرائِضِ؛ إلاَّ أَبْتَلاَهُ أَللهُ تَعالَىٰ بِتَضييعِ السُّنَنِ، ولَمْ يُبُلُ<sup>(٣)</sup> أَحَدٌ بِتَضْييعِ السُّنَنِ؛ إلاَّ أَوْشَكَ أَن يُبْتَلَىٰ بالبِدَع.

أَفْضَلُ أَوْقاتِكَ؛ وَقْتَ تَسْلَمُ فِيْهِ مِنْ هَواجِسِ نَفْسِكَ، ووَقْتٌ تَسْلَمُ فِيْهِ مِنْ سُوْءِ ظَنَّكَ.

\* \* \*

توفي سنة تسم وللاثمئة. حلية الأولياء (٢٠/١٠)، وانظر طبقات الشعراني (١٠٣/١).(ز)

توفي بنيسابور سنة تسع وعشرين وثلاثمثة. طبقات الصوفية (٣٦٦).(ز)

 <sup>(</sup>١) أبو حمزة الخراساني محمد بن إبراهيم البغدادي.
 كان مولى لعبسى بن أبان القاضي، يقال: إن أصله من نيسابور من محلة ملقاباذ، صحب مشايخ بغداد، وهو من أقران الجنيد، وكان من أفتى المشايخ بغداد، وهو من أقران الجنيد، وكان من أفتى المشايخ وأدينهم وأورعهم.

 <sup>(</sup>۲) هو أبر محمد عبد أله بن محمد بن منازل من أجل مشايخ نيسابور، صحب أبا صالح،
 وحمدون بن أحمد القصار، وكان عالماً بعلوم الظواهر.

 <sup>(</sup>٣) كذا جاء في الرسالة أأقشيرية بلفظ: (ولم يبل)، وفي طبقات الشعراني وطبقات الصوفية:
 (ولم يبتل). (ز)

## (أبو يعقوب إسحاق بن محمد النَّهْرَجُوري)(١) رضي ٱلله تعالیٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

الدُّنيا بَحْرٌ والآخِرَةُ ساحِلٌ، والمَرْكَبُ التَّقْوَىٰ، والنَّاسُ سَفْرٌ.

الصِّدْقُ مُوافَقَةُ الحَقِّ في السِّرِّ والعَلاَنِيَّةِ، وحَقيقةُ الصِّدْقِ [القَوْلُ بالحَقَّ في مَواطِنِ التَّهْلُكَةِ](٢).

مَنْ كَانَ شِبَعُهُ [بالطَّعام](٣) لَمْ يَزَلْ جائِعاً، ومَنْ كانَ غِناهُ بالمالِ لَمْ يَزَلُ مُفْتَقِراً، ومَنْ اَسْتَعانَ علىٰ أَمْرٍ بِغَيرِ مُفْتَقِراً، ومَنْ طَمِعَ في الخَلْقِ لَمْ يَزَلْ مَحْرُوماً، ومَنِ ٱسْتَعانَ علىٰ أَمْرٍ بِغَيرِ ٱللهِ لَـمْ يَزَلُ مَخْذُولاً.

أَفْضَلُ الأَحُوالِ؛ ما قارَنَ العِلْم.

非 华 姚

<sup>(</sup>١) هو الأستاذ العارف أبو يعقوب إسحاق بن محمد الصوفي النهرجوري. صحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي، وجاور مدة، ومات بمكة. قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت في مشايخنا أنور منه. توفى سنة ثلاثين وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٣٢). (ز)

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من طبقات الصوفية. (ز)

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في الطبعة الأولى بلفظ: (بالمال)، والمثبت من طبقات الصوفية، وطبقات الشعرائي، ولعله هو الأنسب. (ز)

## (مُظَفَّرُ القرميسيني)<sup>(1)</sup> رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

الصَّوْمُ علىٰ ثَلاثَةٍ (٢٠): صَوْمُ الرُّوْحِ بِقِصَرِ الأَمَلِ، وصَوْمُ العَقْلِ بِخِلاَفِ الهَوِىٰ، وصَوْمُ النَّفْسِ بالإِمْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ والمَحارِمِ.

أُخَسُّ (٣) الْأَرْفَاقِ أَرْفَاقُ النِّسُوانِ (١٤) عَلَىٰ أَيِّ وَجُعٍ كَان.

الجُوْعُ إِذَا سَاعَدَ تُهُ القَناعَةُ؛ فَهُوَ مَزْرَعَةُ الفِكْرَةِ، ويَنْبُوعُ الحِكْمَةِ، وحَياةُ الفِطْنَةِ، ومِصْباحُ القَلْبِ. الفِطْنَةِ، ومِصْباحُ القَلْبِ.

أَفْضَلُ أَعْمَالِ العَبيدِ: حِفْظُ أَوْقاتِهِمِ الحاضِرَةِ، وهُوَ: أَنْ لا يُقَصِّروا في أَمْرٍ، ولا يَتَجاوَزُوا عَنْ حَدِّ.

مَنْ لَمْ يَأْخُذِ الْأَهَبَ عَنْ حَكَيْمٍ؛ لَمْ يَتَأَدَّبُ مِنهُ (٥) مُرِيدٌ .

مَنْ أَفْقَرَهُ ٱللهُ إليهِ أَغْناهُ بِهِ؟ لِيُعَرِّفُهُ بِالفَقْرِ عُبودِيَّتَهُ، وبالغِنىٰ رُبوبِيَّتَه.

مَنْ قَنَلَهُ الحُبُّ؛ أَحْياهُ القُرْبُ.

يُحاسِبُ ٱللهُ المُؤْمنينَ يَوْمَ القِيامَةِ بالمِنَّةِ والفَضْلِ، ويُحاسِبُ الكُفَّارَ بالحُجَّة والعدْل.

سُئِلَ عَنِ النَّصَوُّفِ، فَقَالَ: الأَخْلاَقُ الْمَرْضِيَّةُ.

 (١) مظفر القرميسيني من كبار مشايخ الجبل (سفح جبل قاسيون) وجلتهم، ومن الفقراء الصادقين، صحب عبد ألله الخزاز ومن فوقه من المشايخ، وكان أوحد المشايخ في طريقته. طبقات الصوفية (٣٩٦). (ز)

(٢) وفي الرسالة القشيرية بزيادة: (أَوْجُهِ). (ز)

(٣) وفي الطبعة الأولئ بافظ: (أحسن) بدل (أخس)، وهو لفظ بعض نسخ طبقات الصوفية المخطوط، والمثب من طبقات الصوفية، والطبقات الكبرئ للشعراني، والرسالة القشيرية.(ز)

(٤) أي العملابا والهبات، قالت: وذُلكَ لأنَّ أَفَّهُ تَعَالَىٰ يقولُ: ﴿ الرَّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى الْسَاءَ: ٣٤] ومن رضي لافسه بقيام المَرْأَةِ عَلَيهِ لا يُفْلحُ أبداً، مَعَ أنَّ قبولَ الرَّفْقِ يُعيلُ قَلْبَ الفَقيرِ إلىٰ المَرْأَةِ زِيادَةَ عِلىٰ مِيلِ الوازعِ الطبيعى فَيُتَلِفُ الفقيرَ بِالكُلْيَةِ. (ز)

(٥) وفي الرسالة القشبرية، وطبقات الصوفية، وطبقات الشعرائي: (به) بدل (منه). (ز)

وسُئِلَ: ما خَيْرُ ما أُعْطِيَ العَبْد؟ فقالَ: فراغُ القَلْبِ عَمَّا [لا](١) يَعْنِيهِ لِيَتَفَرَّعَ إلىٰ ما يَعْنِيهِ.

\* \*

#### (أبو بكر عبد ألله بن طاهر الأبهري)<sup>(٢)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

مِنْ حُكْمِ الفَقيرِ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ، فإنْ كانَ ولا بُدَّ فَلاَ تُجاوِزُ رَغْبَتُهُ كِفايَتَهُ. (يعني المحتاج إليه).

إِذَا أُحْبَبْتُ أَخَا فِي آللهِ؛ فأَقْلِلْ مُخالَطَتَهُ فِي الدُّنيا.

سُئِلَ عَنِ الحَقيقَةِ، فقالَ: الحَقيقَةُ كُلُّها عِلم.

وسُئِلَ عَنِ العِلْمِ، فقالَ: العِلْمُ كُلُّهُ حَقِيقَةً.

وقيلٌ لَهُ أَ ما بال الإنسانِ يَخْتَمِلُ مِنْ مُعَلِّمِهِ ما لاَ يَخْتَمِلُ مِنْ أَبَوَيْهِ؟ فقالَ: لأَنَّ أَبَوَيْهِ سَبَبُ حياتِهِ الباقِيّة، ومُعَلِّمَهُ سَبَبُ حياتِهِ الباقِيّة، وتَصْديقُ ذٰلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: الْعُدُ عالِماً، أو مُتَعَلِّماً، أو مُسْتَمعاً، أو مُحِبًا، ولا تَكُنِ الخابِسَ فَتَهْلِك اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ومِنْ حِكَمِهِ قُولُهُ:

في المُحَنِّ ثَلاَثَةُ أَشياءَ: تَطْهيرٌ، وتَكْفيرٌ، وتَذْكيرٌ: فالتَّطْهيرُ مِنَ الكَبائِـرِ، والتَّكْفيرُ مِنَ الصَّغائِـرِ، والتَّذْكِيرُ لِأَهْلِ الصَّفا.

华 按 按

 <sup>(</sup>١) ما بين المقوسين سقط من الطبعة الأولى، والمثبت من طبقات الصوفية. (ز)

 <sup>(</sup>۲) هو أبو بكر بن طاهر الأبهري، وأسمه عبد ألله بن طاهر بن حاتم الطائي، كان من أجل المشايخ بالجبل، وهو من أفران الشبلي، وكان عالماً ورعاً، صحب يوسف بن الحسين، ورافق مظفراً القرميسيني وغيرهما من المشايخ، توفي قرب الثلاثين وثلاثمئة. طبقات الصوفية (۹۹۱). (ز)

 <sup>(</sup>٣) رواه المبزآر في المسند (٩/ ٩٤) (٩٦٣٦) واللفظ له، والطبراني في الأوسط (٦/ ٨٠) (١٦٢٥)
 وقال: (الخامسة) بدل (الخامس)، وقال في المجمع (١/ ١٢٢): ورجاله موثقون. (ز)

#### (أبو الحسين بن بنان)<sup>(۱)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

عَلاَمَةُ سُكونِ القَلْبِ إلىٰ ٱللهِ: أَنْ يَكُونَ بِمَا في يَدِ ٱللهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا في يَدِهِ. اجْتَنِبوا دَناءَةَ الأَخْلاَقِ؛ كَمَا تَجْتَنِبونَ الحَرام.

لا يُعَظِّمُ أَقْدَارَ الأَولياءِ؛ إلاَّ مَنْ كانَ عَظِيمَ الغَدْرِ عِنْدَ آللهِ تَعالىٰ. مِنْ عَلاَمَةِ شُكونِ القَلْبِ إلىٰ ٱللهِ تَعالىٰ؛ ٱنْشِراحُهُ إذا زالَتْ عَنْهُ الدُّنْيا.

\* \* \*

(أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني)(٢) رضي آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

مَنْ أرادَ أَنْ يَتَعَطَّلَ أَو يَتَبَطَّلَ فَلْيَلْزَمَ الرُّخَص.

عِلْمُ الفَناءِ والبَقاءِ يَدورُ علىٰ إِخْلاَصِ الوَحْدانِيِّةِ، وصِحَّةِ العُبودِيَّةِ، وما كَانَ غَيرَ هاذا فَهُوَ المَغاليطُ والزَّنْدَقَةُ.

السَّفِلَةُ ؛ مَنْ يَعْصِي ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ .

إذا دَخَلَ الخَوْفُ قَلْباً؛ أَحْرَقَ مَواضِعَ الشَّهَواتِ مِنْهُ.

\* \* \*

- (١) أبو الحسين بن بان شيخ مصر، صحب أبا سعيد الخراز، توفي في التيه. حلية الأولياء (١٠/ ٣٦٢). (ز)
  - (٢) هو شيخ الصوفية أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني زاهد الجبل.
     صحب إبراهيم الخواص ومحمد بن إسماعيل المغربي.

ترفي سنة سبح وثلاثين وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٩٢).(ز)

## (أبو بكر الحسين بن علي بن يَزْدَانِيَار)(١) رضى آلله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

إِيَّاكَ أَنْ تَطْمَعَ فِي الأُنسِ بِاللهِ؛ وأَنْتَ تُحِبُّ الأُنسَ بِالنَّاسِ. وإِيَّاكَ أَنْ تَطْمَعَ فِي حُبِّ ٱللهِ؛ وأَنْتَ تُحِبُّ الفُضولَ.

وإيَّاكَ أَنْ تَطْمَعَ فِي المَنْزِكَةِ عِنْـدَ آللهِ، وأَنْتَ تُحِبُّ المَنْزِلَةَ عِنْدَ النَّاسِ.

وَشُيْلَ عَنِ الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ اللهِ شَبْحَانَهُ عَلَىٰ أَيُّ أَصْلِ يَخُرُجُ؟ فقالَ: علىٰ أَنْ لا يَعُودَ إِلَىٰ ما مِنْهُ خَرَجَ، ولا يُراعي غَيْرَ مَنْ إليهِ خَرَجَ، ويَخْفَظَ سِرَّهُ عَنْ مُلاَحَظَةِ ما تَبَرَّأُ مِنْهُ، فقيلَ لَهُ: هاذَا حُكُمُ مَنْ خَرَجَ مِنْ عَدَم فَما عَلاَمَةُ وِجْدَانِهِ؟

قالَ: وُجودُ الحَلاَوَةِ في المستأنفِ عِوَضاً عَن المَرارَةِ في السَّالِفِ.

\* \* 4

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الحسين بن علي بن يزدانيار، من سكان أُرمية (مدينة من مدن أذربيجان) كان جليل القدر، رحيب الباع والصدر، وافر المهابة، ظاهر الإنابة، كثير الخير والإحسان، معظماً عند الأكابر والأعيان، أخلافه كريمة، وبركاته عميمة، وقدمه ثابتة، وكراماته نابتة، وكان عالماً بعلوم الظاهر والمعاملات والمعارف، وله طريقة في النصوف يختص بها، وهو من أهل القرن الرابع، اهم. طبقات الصوفية للسلمي (٤٠١)، والكواكب المدرية (١/٥٥١). (ز)

## (أبو سعيد بن الأعرابي)<sup>(١)</sup> رضي الله تعالىٰ عنه

مِنْ كَلاَمِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ:

أَخْسَرُ الأَخْسَرِينَ مَنْ أَبْدَىٰ للنَّاسِ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، وبارَزَ بالقَبيحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إليهِ مِنْ حَبْل الوَريد.

المَعْرِفَةُ كُلُها: الاغْتِرافُ بالجَهْلِ، والتَّصُوُّفُ كُلُّهُ: تَرْكُ الفُضولِ، والنَّصُوُّفُ كُلُّهُ: تَرْكُ الفُضولِ، والزُّهْدُ كُلُّهُ: أَخْذُ ما لاَ بُدَّ مِنْهُ، وإسْفاطُ ما بَقِيَ، والمَعامَلَةُ كُلُّها: اسْتِعمالُ الأَوْلَىٰ فالأَوْلَىٰ مِنَ العِلْم، والرَّضَا كُلُّهُ: تَرْكُ الاغْتِراضِ، والمَحَبَّةُ كُلُّها: إيْنارُ المَحْبُوبِ على الكُلِّ، والصَّبْرُ كُلُّهُ: تَلَقِّي البَلاَء بالرُّحْبِ، والنَّقَةُ باللهِ: إيْنارُ المَحْبُوبِ على الكُلِّ، والصَّبْرُ كُلُّهُ: تَلَقِّي البَلاَء بالرُّحْبِ، والنَّقَةُ باللهِ: عَلْمُكَ أَنَّهُ بِاللهِ:

إِنَّ ٱللهَ تَعالَىٰ جَعَلَ نِعْمَتَهُ سَبَباً لِمَعْرَفَتِهِ، وتَوفِيقَهُ سَبَباً لِطاعَتِهِ، وعِصْمَتَهُ سَبَباً لاجْتِنابِ مَعْصِيَتِهِ، ورَحْمَتَهُ سَبَباً للتَّوْبةِ، والتَّوْبةَ سَبَباً لِمَعْفِرَتِهِ والدُّنُو مِنْه.

العارِفُونَ بينَ ذائِقٍ وشَائِقٍ ووامِقٍ، فالمِقَةُ (٢) شاقَّتُهُمْ (اللهُّوْقُ ذَوْقُهُمْ، فَهَنْ ذاقَ في شَوْقِ فَرَوِيَ؛ سَكَنَ وتَهَكَّنَ، ومَنْ ذاقَ فيهِ مِنْ غَيْرِ رَيُّ أَوْرَثَهُ الانْزعاجَ والهَيَمان.

推 推 恭

(١) هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام أبو سعيد بن الأعرابي البصري الصوفي نزيل مكة وشيخ الحرم، ولد سنة نيف وأربعين ومتين، وكان كبير الشأن، بعيد الصيت، عالي الإسناد.

صحب الجنيد وأبا أحمد القلانسي، وعمل تاريخاً للبصرة.

توفي بمكة في ذي القعدة سنة أربعين وثلاثمئة.

وله أربع وتسعون وأشهر . سير أعلام النبلاء (١٥/٧٠٤). (ز)

(٢) الدِهْـةُ: المُحَبَّـةُ، وقد وَمِقَـهُ يَعِقُـهُ بكسر العيم فِيهما أَحَبَّهُ فَهُوَ وامِقٌ. (ز)

(٣) الشَّوقُ والاشْتباقُ: نزاعُ النَّفس إلى الشَّيءِ، يقالُ: شاقَعهُ الشَّيْءُ فهُوَ شانِق. (ز)

#### (عابدة)<sup>(۱)</sup> رحمة ألله تعالىٰ عليها

قال ذو النون: بينا أنا في الطَّوافِ إذا بِشَخْصٍ مُتَعَلِّقٍ بأَسْتارِ الكَعْبَةِ، يقولُ: كَتَمْتُ بَلاَيَ مِنْ غَيْرِكَ، وبُحْتُ بِسِرِّي إليكَ، وٱشْتَعَلْتُ بِكَ عَمَّنْ سِواكَ، حجبتُ لَمَنْ عَرَفَكَ كَيْفَ يَسْلُوْ عَنْكَ؟ ولِمَنْ ذاقَ حُبَّكَ كَيْفَ يَصْبِرُ عَنْكَ؟ ولِمَنْ ذاقَ حُبَّكَ كَيْفَ يَصْبِرُ عَنْكَ؟ فَمَا ٱرْعَوَيْتِ، وسَتَرَ عَلَيْكِ فَمَا عَنْكَ؟ ثُمَّ أَثْمَا يَقُولُ: فَمَا الْرَعَوَيْتِ، وسَتَرَ عَلَيْكِ فَمَا ٱسْتَحْيَيْتِ، وسَتَرَ عَلَيْكِ فَمَا ٱسْتَحْيَيْتِ، وسَلَبَكِ حَلاَوة المُناجَاةِ فَمَا بالَيْتِ، ثُمَّ أَنْشَا يَقُولُ:

رَوَّعْتَ قَلْبِي بِالْفِراقِ فَلَمْ أَجِدُ شَيْدًا أَمَرُ مِنَ الْفِراقِ وأَوْجَعَا حَسْبُ الْفِراقِ بِأَنْنَا ولَطالَما قَدْ كُنْتُ مِنهُ مُفَزَّعَا وَلَطالَما قَدْ كُنْتُ مِنهُ مُفَزَّعَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ؛ فإذا هِيَ آمْرَأَةٌ.

<sup>(</sup>١) عابدة من عابدات رُئين في الطواف. صفة الصفوة (٤١٦/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) أي أقبل علىٰ نفسه يخاطبها.

## (أُخْرَىٰ)<sup>(۱)</sup> رحمة آلله تعالیٰ علیها

قال أبو الأشهب: بينا أنا في الطّواف؛ إذا بِجُويريَّةٍ قَدْ تَعَلَّقَتَ بأَسْتارِ الكَعْبَةِ وهِي تَقُولُ: يا وَحْشَتِي بَعْدَ الأُنْسِ، ويا ذُلِّي بَعْدَ العِزِّ، ويا فَقْرِي بَعْدَ الغِنى، فَقُلْتُ لَها: أَذَهَبَ لَكِ مَالًا أُو أُصِبْتِ بِمُصِيبَةٍ؟ قالَتْ: لأَ، وها فَوْرِي وَلَا يَنْ مُصِيبَةٍ وَالَّتْ: وأيُّ مُصيبَةٍ وَلَا يَنْ حُسْنَ صَوْتِكِ وَلِي كَانَ لِي قَلْبٌ فَفَقَدْتُهُ، قُلْتُ: وها فِي مُصِيبَةً كِ؟ قالَتْ: إنَّ حُسْنَ صَوْتِكِ وَلِي مَطْلَمُ مِنْ فَقْدِ القُلُوبِ، وأَنْقطاعِها عَنِ المَحْبُوب؟ قلتُ: إنَّ حُسْنَ صَوْتِكِ قَدْ عَطَلَ على مَنْ سَمِعَ الكَلاَمَ الطُوافَ، قالَتْ: يا شَيْخُ؛ البَيْتُ بَيْتُكَ أَمْ فَلْ عَلْ مَنْ سَمِعَ الكَلاَمَ الطُوافَ، قالَتْ: يا شَيْخُ؛ البَيْتُ بَيْتُكَ أَمْ فَلْ عَلْمَ مَنْ اللَّوْدَةُ وَلَا تَعْدَلُكُ أَمْ حَرَمُكَ أَمْ حَرَمُهُ ؟ قلتُ: بَلْ حَرَمُه ، قالَتْ: يوحُبُكَ أَمْ عَرَمُهُ ؟ قلتُ: بَلْ حَرَمُه ، قالَتْ: بِحُبِّكَ لِي قَدْ عَلَى قَدْرِ مَا أَسْتَزَارَنَا إلِيهِ، ثُمَّ قالَتْ: بِحُبِّكَ لِي قَلْتُ: بِحُبِّكَ إِلَا مَوالَ، وأَخْرَجَنِي مِنْ دَارِ الشَّرُكِ، وأَذْخَلَني في التَّوْحِيدِ، وعَرَفْنِي نَفْسَهُ بَعْذَ جَهْلِي إِيّاهُ، فَهَلْ هاذَا إلاَّ العِنايَةُ . . . ؟

雅 紫 拼

<sup>(</sup>١) عابدة من عابدات رئين في الطُوَّاف أيضاً. صفة الصفوة (٤١٨/٤). (ز)

# (ومِمَّنْ لُقِي في السِّياحَةِ)(١)

قال ذو النون: بينا أنا أَسِيْرُ في تيهِ بني إسرائيلَ؛ إذا أنا بجارِيةٍ سَوداءَ، شاخِصَة بِبَصَرِها نَحْوَ السَّماءِ، فقُلتُ: السَّلامُ عَلَيكِ يا أُخْتاهُ، فقالَتْ: وعَلَيكَ السَّلامُ يا أُخْتاهُ، فقالَتْ: وعَلَيكَ السَّلامُ يا ذا النَّونِ، قلتُ: مِنْ أَينَ عَرَفْتِ آسْمِي؟ قالَتْ: إِنَّ آللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الأَرْواحَ قَبْلَ الأَجْسادِ بِأَلْفَيْ عام، ثُمَّ أَدارَها حَوْلَ العَرْشِ، فَما تَعارَفَ مِنْها ٱخْتَلَفَ، عَرَفَتْ رُوْحِي رُوْحَكَ في ذٰلِكَ الجَوَلاَنِ، مِنْها ٱثْتَلَفَ، وما تَناكرَ مِنْها ٱخْتَلَفَ، عَرَفَتْ رُوْحِي رُوْحَكَ في ذٰلِكَ الجَوَلاَنِ، قلتُ: عَلَيْ جَوارِحِكَ مِيزانَ القَسْطِ حتىٰ يَذُوبَ قلتُ: عَلَيمي شَيْئا، فقالَتْ: ضَعْ علىٰ جَوارِحِكَ مِيزانَ القَسْطِ حتىٰ يَذُوبَ كُلُّ ما كانَ لِغيرِ ٱللهِ تعالىٰ، ويَبقىٰ القَلْبُ مُصَفَّى لَيْسَ فيهِ غَيْرُ الرَّبِ تَعالىٰ، فَيَقَى اللَّهُ مُصَفَّى لَيْسَ فيهِ غَيْرُ الرَّبِ تَعالىٰ، فَيَعَلَىٰ القَلْبُ مُصَفَّى لَيْسَ فيهِ غَيْرُ الرَّبِ تَعالىٰ، فَيَعَلَىٰ القَلْبُ مُصَفِّى لَيْسَ فيهِ غَيْرُ الرَّبِ تَعالىٰ، فَيَعْدَ ذٰلِكَ يُقِيمُكَ علىٰ البابِ، ويُولِيكَ ولاَية جَديدَة، قُلْتُ: زِيْديني، قالَتْ: خُذْ مِنْ نَفْسِكَ لِنَفْسِكَ، وأَطِع ٱللهَ تَعالىٰ إذا خَلَوْتَ يُجِبْكَ إذا دَعَوْت.

<sup>(</sup>١) عابدة من عابدات لُقين في السياحة. صفة الصفوة (١/ ٤٣١). (ز)

#### (آخر)<sup>(۱)</sup> رحمة ٱلله تعالىٰ عليه

قال حيدرة (٢): دَخَلْنا على رَجُلٍ مِنَ المُبَّادِ نَعُوْدُه، فَقُلْنا لَهُ: كَيْفَ تَجِلْدُك؟ قَالَ: ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ، ونَفْسٌ ضَعيفَةٌ، وحَسناتٌ قَليلَةٌ، وسَفْرَةٌ طَويلَةٌ. فَيَالَا: فَمَا مَعَكَ مِنَ الزَّادِ لِمَا ذَكَرْت؟ قَالَ: مَعي الأَمَلُ في السَّيِّدِ الكَريمِ، ثُمَّ قَالَ: ٱللَّهُمَّ؛ لا تَقْطَعُ بِمُوَمِّلِكَ في تِلْكَ الخَمَراتِ، وجَعَلَ يَتَشَهَّدُ حتىٰ مات.

#### (عابدة)<sup>(۳)</sup> رحمة ألله تعالىٰ عليها

رُوِيَ أَنَّ آمْرَأَةً كَانَتُ إِذَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ: ٱللَّهُمَّ؛ إِنَّ إِبلَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عَيدِكَ، ناصِيتُه بِيَدِكَ، يَراني مِنْ حَيثُ لا أَراهُ، وأَنْتَ تَراهُ مِنْ حَيثُ لا يَراكَ، وأَنْتَ تَراهُ مِنْ حَيثُ لا يَراكَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَهْرِهِ كُلِّهِ، وهُوَ لا يَقْدِرُ مِنْ أَمْرِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ، ٱللَّهُمَّ؛ إِنْ أَرَادَني بِشَرُ فَارْدُدْهُ، وإِنْ كَادَني فَكِدْهُ، أَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِهِ، وأَعُوذُ بِكَ إِنْ أَرَادُني بِشَرُ فَارْدُدْهُ، وإِنْ كَادَني فَكِدْهُ، أَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ بكَتْ حتى ذَهَبَتْ إِحْدَىٰ عَيْنَها، فقيلَ لَها: اتَّقِي ٱللهَ لا تَذْهَب اللهُ مَنْ شَرِّهِ، فقالَتْ: إِنْ كَانَتْ عَيْنَايَ مِنْ عُيونِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَسَيُبْدِلُنِي ٱللهُ تعالىٰ مِنْ عُيونِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَسَيُبْدِلُنِي ٱللهُ تعالىٰ مِنْ عُيونِ أَهْلِ النَّارِ فَأَبْعَدَهُما ٱللهُ.

<sup>(</sup>١) عابد من عباد لم يعرفوا بأسم ولا مكان. صفة الصفوة (٤/٤٣٤).(ز)

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأولي والأحاسن: (حديرة)، والعثبت من صفة الصفوة.(ز)

 <sup>(</sup>٣) عَابدة من عابدات لم يعرفن بأسم ولا مكان. صفة الصفوة (٤٤٠/٤). (ز)

#### (ومن البنات الصغار)<sup>(۱)</sup>

قال أسلم: بينا أنا مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وهُوَ يَعُسُّ (٢) المَدِينَة، إذْ أَعْيا (٢) فاتَّكَأَ إلىٰ جِدارٍ، فإذا أَمْرَأَةٌ تَقُولُ لابْنَتِها: قُوْمي إلىٰ ذٰلِكَ اللَّبَنِ فامْذُقِيهِ (١) بالماءِ، فقالَتْ: يا أُمَّاهُ؛ أَوَ مَا عَلِمْتِ ما كانَ مِنْ عَزْمَةِ أَمي المُؤْمنينَ اليَوْمِ ؟ قالَتْ: وما كانَ مِنْ عَزْمَتِهِ ؟ قالَتْ: إنَّهُ أَمَرَ مُنادِيَهُ فَنادىٰ: أَنْ لا يُشابَ (٥) اللَّبنُ بالماءِ، فقالَتْ: امْذُقِيهِ ؛ فإنَّكِ بِمَوْضِع مُنادِيّهُ فَنادىٰ: أَنْ لا يُشابَ (٥) اللَّبنُ بالماءِ، فقالَتْ: امْذُقِيهِ ؛ فإنَّكِ بِمَوْضِع لا يَراكِ عُمَرُ ولا مُنادي عُمَر، فقالَتِ الصَّبِيَّةُ: وآللهِ ما كُنْتُ لأُطِيْعَهُ في المَلاِ، وأغصِيهِ في الخَلاء.

· 사 사 사

<sup>(</sup>١) صبية تكلمت بكلام العابدات الكبار. صفة الصفوة (٤٤١/٤). (ز)

<sup>(</sup>٢) عَتَ: أي طافَ باللَّيل.(ز)

<sup>(</sup>٣) أي كَلُّ ونَعِبَ. (ز)

<sup>(</sup>٤) أي فاخلطيه وأمزجيه . (ز)

<sup>(</sup>٥) أي لا يخلط. (ز)

## (بنت حاتم الأصم)<sup>(۱)</sup> رضي ألله تعالىٰ عنها.

اجْتازَ الأَميرُ على باب حاتِم، فاسْتَسْقىٰ ماءً، فَلَمَّا شَرِبَ رَمَىٰ إليهِمْ شَيْئاً مِنَ المالِ، فوافَقَهُ أَصْحابُهُ، فَفَرحَ أَهْلُ الدَّارِ سِوىٰ بُنيَّةٍ صَغيرةٍ، فَلَرَا مِنَ المالِ، فقيلَ لَها: ما يُبكيكِ؟ قالَتْ: مَخْلُوقٌ نَظَرَ إلَينا فاسْتَغْنَينا؟ فَالْتَ : مَخْلُوقٌ نَظَرَ إلَينا فاسْتَغْنَينا؟ فَكَيْفَ لَوْ نَظَرَ إلَينا الخالِقُ عَزَّ وَجَلّ.

نَسْأَلُ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ أَنْ يَنْظُرَ إلينا بِعَيْنِ رَحْمَتِهِ، وأَنْ يَشْمَلَنا بِعَفْوِه، وأَنْ يَمُنَّ عَلَيْنا بِالرِّضا، وأن يَجْعَلَ أعمالَنا خالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَريمِ، وأَنْ يَتَقَبَّلَ ذٰلِكَ مِنَّا.

ر ر

<sup>(</sup>١) صبية أخرى وهمي بنت حاتم الأصم. صفة الصفوة (٤٤٣/٤). (ز)

#### (المَصادِرُ والمَراجِع).

| ١ ـ الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ط(٦)                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ ـ البداية والنهاية الحافظ عماد الدين أبن كثير . دار الهجرة بالنعاون مع مركز البحوث ط (١) |
| ٣_أعلام النساءعمر رضا كحالة موسسة الرسالة ط (٤)                                            |
| <ul> <li>٤ - تهذيب التهذيب الحافظ آبن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية ط (١)</li> </ul>     |
| • ـ التاريخ الكبير الإمام البخاري                                                          |
| ٦ ـ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي                                                            |
| ٧- تاريخ الإسلام الإمام الذهبي                                                             |
| <ul> <li>٨_الثقاثالحافظ آبن حبان البستي</li></ul>                                          |
| ٩ ـ جامع كرامات الأولياء يوسف بن إسماعيل النبهاني مطبعة مصطفى البابي بمصرط (٣)             |
| ١٠ ـ المجرح والتعديل شيخ الإسلام الرازي .  مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر أباد (١٣٩٣ هـ)   |
| ١١ ـ تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي                                                   |
| ١٢ ـ صفة الصفوة أبو الفرج أبن الجوزي دار المعرفة بيروت ط (٢)                               |
| ١٣ _مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب الشريف محمد بن الحسن دار المنهاج بيروت ط (١)          |
| 1 1 _ موسوعة رجال الكتب التسعة عبد الغفار سليمان النبداري دار الكتب العلمية ط (١)          |
| ١٥ ـ طبقات الأولياء أبن الملقن دار التأليف ط (١)                                           |
| ١٦ ـ طبقات الصوفية أبو عبد الرحمان السلمي دار الكتاب النفيس (١٤٠٦ هـ)                      |
| ١٧ ـ ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات أبو عبد الرحمان السلمي دار الكتب العلمية ط (٢)          |
| ١٨ _الرسالة القشيرية أبو القاسم القشيري دار الخير ط (٢)                                    |
| ١٩ ـ الطبقات الكبرى للشعراني عبد الوهاب الشعراني دار الجيل ط (١)                           |
| ٢٠ _ العقد الفريد أحمد بن عجد بن عبد ربه الأندلسي دار الكتب العلمية ط (١)                  |
| ٢١ ـ حلية الأولياءأبو تعيم الأصبهائي١١ دار الكتاب العربي ط (٤)                             |
| ٢٢ _ الكواكب المدرية عبد الرؤوف المناوي مكتبة الأزهر للتراث                                |
| ٢٧ ـ صحيح البخاري الإمام البخاري                                                           |
| ٢٤ - صحيح مسلم الإمام مسلم                                                                 |
| ٢٥_المصنفاأبو بكر أبن أبي شيبةدار التاج ط (١)                                              |
| ٢٦ ـ البحر الزخار المعروف بمسند البزارأبو بكر البزار مؤسسة علوم القرآن ط (١)               |
| ٣١ ــ الفردوس بمأثور الخطاب الديلمي دار الكتب العلمية ط (١)                                |

| ٢٨ ـ مــند أحمد الإمام أحمد بن حنبل بيت الأفكار الدولية (١٤١٩ هـ)         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ٢٩ ـ مسند الشهاب محمد بن سلمة القضاحي مؤسسة الرسالة ط (١)                 |
| ٣٠ ـ مسند أبي يعلىٰ أحمد بن علي التميمي دار المأمون للتراث ط (١)          |
| ٣١ ـ سنن النسائي الإمام النسائي دار البشائر الإسلامية ط (٢)               |
| ٣٢_سنن الترمذي أبو عيسىٰ الترمذي                                          |
| ٣٣ـــسنن أبي داود الإمام أبو داود السجستاني                               |
| ٣٤ ـ سنن البيهقي الكبرئ الإمام البيهقي دار الكتب العلمية ط (١)            |
| ٣٥_سنن الدارمي عبد ألله بن عبد الرحمن الدارمي شركة الطباعة الفنية المتحدة |
| ٣٦_سنن أبن ماجهالإمام أبن ماجهدار الفكر                                   |
| ٣٧ ـ المستدرك الحاكم النيسابوري                                           |
| ٣٨ ـ شعب الإيمان الإمام البيهقي ١٨ ـ ١٨ ـ ١٨ ـ ١٨ الكتب العلمية ط (١)     |
| ٢٩ــ كتاب الموضوعات أبن الجوزي                                            |
| ٤٠ ــجامع بيان العلم وفضله أبن عبد المبر دار أبن الجوزي ط (١)             |
| ٤١ ـ تمبيز الطيب من الخبيث عبد الرحمن أبن الدبيع دار الكتب العلمية ط (١)  |
| ٤٢ ـ الإحسان لترتيب صحيح أبن حبان أبن بلبان دار الكتب العلمية ط (١)       |
| ٤٣ ـ المقاصد الحسنة السخاوي دار الكتب العلمية ط (١)                       |
| ££ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس العجلوني دار إحياء التراث العربي ط (Y)      |
| ٤٥ _المصنف عبد الرزاق الصنعاني المكتب الإسلامي ط (٢)                      |
| ٤٦ ـ المعجم الصغير الطبراني                                               |
| ٤٧ ـ المعجم الأوسط . الطبراني دار المعارف بالرياض ط (١)                   |
| ٤٨ ـ المعجم الكبير الطبراني دار إحياء التراث العربي ط (٢)                 |
| ٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| ٥٠ ـ مجمع الزوالك الهيثمي                                                 |
| ٥١ ـ الموطأ الإمام مالك بن أنس دار أحياء التراث العربي                    |
| ٥٧ ـ معرفة الثقات العجلي الدار ـ المدينة المنورة ط (١)                    |
| ٥٣ ـ تاريخ الثقات العجلي                                                  |
| ٤٥ ـ ميزان الاعتدال الإمام الذهبي                                         |
| ٥٥ _ تقريب التهذيب الإمام أبن حجر العسقلاني دار المعرفة ط (٢)             |
| ۵۹ ـ وفيات الأعيان أبن خلكان                                              |

| ٥٧ ــالإصابة الإمام ابن حجر العسقلاني دار الجبل ط (١)                |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٨_معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي               |
| ٩٥_لسان الميزان الإمام أبن حجر العسقلاني                             |
| ٦٠_تذكرة الحفاظالذهبياللهبيالاعلمية                                  |
| ٦١ ـ الكامل في ضعفاء الرجال أين عدي المجرجاني الفكر ط (٢)            |
| ٦٢ ـ معجم البلدان ياقوت الحموي دار الكتب العلمية                     |
| ٦٣ ـ كتاب الزهد الكبير أحمد بن حسين البيهقي المجمع الثقافي ـ أبو ظبي |
| ٦٤ ـ الزهد الإمام أحمد بن حنبل دار الكتب العلمية ط (١)               |
| ٦٥ _ كتاب الزهد الإمام عبد آلله بن مبارك المروزي دار الكتب العلمية   |
| ٦٦ ـ القاموس المحيط الإمام الفيروزآبادي دار إحياء التراث العربي      |
| ٦٧ ـ مختار الصحاح الإمام محمد بن أبي بكر الرازي دار الفكر            |
| ٦٨ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال الحافظ المزي مؤسسة الرسالة ط (١)   |
| ٦٩ ـ رجال صحيح مسلم أبن منجويه الأصبهاني دار المعرفة ط (١)           |
| ٧٠ لبُّ اللُّبابدار الفكر ط (١)                                      |
| ٧٠ طبقات المحدثين بأصبهانأبو الشيخ أبن حيان مؤسسة الرسالة ط (١)      |
| ili ANI HOUVE                                                        |

#### (الفهرس الموضوعي)

| مقدمة المحقق                        |
|-------------------------------------|
| مقدمة المؤلف (هـٰذا الكتاب)         |
| فضل الأولياء                        |
| فضل الذكر وآدابه وكيفياته           |
| آداب الذكر وشروطه                   |
| آداب الأخوّة في ألله                |
| دعوة أئمة التصوف إلى العمل بالشريعة |
| سيدنا محمد ﷺ                        |
| أبو بكر الصديق                      |
| عمر بن الخطاب                       |
| علي بن أبي طالب                     |
| ي                                   |
| عتبة بن غزوان                       |
|                                     |
| المقداد بن الأسود                   |
| .ن                                  |
| حارثة بن النعمان بن نفيع            |
| ابي بن كعب                          |
| .ي                                  |
| عمير بن الحمام                      |
| معاذ بن جبل                         |
| سعد بن عبادة                        |
| سلمان الفارسي                       |
|                                     |
| بو موسى . د معمري                   |
| آبو ذر جندب بن جنادة                |
|                                     |

| أبو الدحداح ثابت بن الدحداح٧١           |
|-----------------------------------------|
| أبو الدرداء عويمر بن زيد                |
| خالد بن الوليد                          |
| عبد ألله بن عمرو بن العاص               |
| عبد اُلله بن عباس                       |
| عبد اًلله بن الزبير                     |
| عائشة بنت أبي بكر الصديق                |
| عمير بن سعد                             |
| شداد بن أوس۸۳                           |
| محمد بن الحنفية                         |
| سعيد بن المسيب                          |
| عروة بن الزبير                          |
| سالم بن عبد ألله بن عمر بن الخطاب       |
| سالم بن عبد ٱلله بن عمر بن الخطاب       |
| محمد الباقر بن علي بن الحسين            |
| عمر بن عبد العزيز                       |
| عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز          |
| محمد بن كعب القرظي                      |
| یونس بن یوسف                            |
| محمد بن المنكدر                         |
| بی<br>أبو حازم سلمة بن دینار            |
| جعفر الصادق                             |
| عبد ألله بن عبد العزيز العمري١٠٦        |
| عبد المله بن أنس<br>الإمام مالك بن أنس  |
| تواه من اقواله المأثورة)                |
| ما جاء عنه من مواعظ وكلمات              |
| عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي      |
|                                         |
| g e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |

| عطاء بن أبي رباح                     |
|--------------------------------------|
| عبد الله بن عبيد بن عمير             |
| وهيب بن الورد بن أبي الورد           |
| عبد العزيز بن أبي رواد               |
| سفیان بن عیینهٔ ۱۲۱                  |
| الفضيل بن عياضالفضيل بن عياض         |
| الشافعي                              |
| أبو الحُسن علي بن محمد المزين الصغير |
| أبو القاسم الزنجاني                  |
| عائشة المكية                         |
| طاووس بن کیسان                       |
| وهب بن منیه                          |
| ضرغام الحضرمي١٣٦.                    |
| عابد صالح                            |
| أبو هاشم الزاهد البغدادي             |
| أسود بن سالم البغدادي                |
| عبد الله بن مرزوق                    |
| <b>) ( )</b>                         |
| عبد الله بن فرج                      |
| بشر الحافي                           |
| الإمام أحمل                          |
| ً ١<br>الحارث المحاسبي               |
| السري السقطي                         |
| علي بن الموفق                        |
| عبي بن مسومين البراثي                |
| أبو جنفر المتحولي                    |
| ابو جمار المعولي                     |
| محمد بن ابي الورد                    |
| محمد بن منصور العلوسي                |
| محمك بن منصور الطوسي                 |

| إبراهيم الحربي                          |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| إسماعيل الديلمي                         |
| أبو بكر الزقاق                          |
| الجنيد                                  |
| إبراهيم بن سعد العلوي صاحب الكرامات     |
| أبو سعيد الخراز                         |
| أبو الحسين النوريالبعد المعامنين النوري |
| عمرو بن عثمان المكي                     |
| رويم بن أحمد                            |
| أبو عبد ألله بن الجلاء                  |
| أبو العباس أحمد بن عطاء                 |
| علي بن محمد بن بشار                     |
| أبو محمد الجريريأبو محمد الجريري        |
| بنان الحمال                             |
| خير بن عبد ألله النساج                  |
| أبو علي الروذباري                       |
| أبو بكر الكتاني                         |
| أبو بكر الشبلي                          |
| أبو أحمد المغازلي                       |
| المرتعش: عبد ألله بن محمد النيسابوري١٨٢ |
| أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد            |
| جعفر الخلدي                             |
| أبو الفتح القواس يوسف بن عمر بن مسرور   |
| أبن سمعون محمد بن أحمد بن إسماعيل       |
| عبد الصمد بن عمر الواعظ                 |
| ولي آخر۱۸۹                              |
| بهلُول                                  |
| أبو على المعتوه                         |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | ولي اخر متهم بالجنون                   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|-------|----------------------------------------|
| 198 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   | • |   | • |   |     |    |   |   |   |       | شعیب بن حرب                            |
| 190 |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   | <br>• | منصور بن زاذان                         |
| 197 |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   |   |    |   |   | • |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | سیار بن دینار                          |
| 194 |   | • |   |   | • |   | , |   |   |   |   |    |   |   |   |   | •   |       |   |   |   |   | • |     | •  |   |   |   |       | المستلم بن سعيد                        |
| 191 |   | • |   |   | , |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   | • |     |    |   | • |   |       | هشیم بن بشیر ، ، ، ، ،                 |
| 199 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | •   |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | یزید بن هارون                          |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | سويد بن غفلة                           |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | الأسود بن يزيد                         |
| ۲۰۳ |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | مسروق بن الأجدع                        |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | علقمة بن قيس النخعي                    |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | عبد ألله بن أبي الهذيل                 |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | عمرو بن ميموّن الأودي                  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | شريح القاضي                            |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | معضا. بن يزيّد العجلي                  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | أويس القرني                            |
| 414 |   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   | <br>  | الربيع بن خيثم                         |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | عمرو بن عتبة السلمي .                  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | كردوس بن عباس الثعلبج                  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | ر بر بن بزوان<br>الفضل بن بزوان        |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | الحارث بن قيس الجعفي                   |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | بر بن يرن . ع<br>أبو صالح ماهان الحنفي |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       |                                        |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | عامر بن شراحيل الشعبي                  |
| 11/ | • | • | • | • |   | • | • | ٠ | • | • | • | ٠. | • | • | • | • |     | <br>• | ٠ | , | • | • | • | • • | ٠. | • | • | • | <br>  | سعید بن جبیر                           |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | إبراهيم النخعي                         |
| 771 | • |   | • |   |   | • | - |   |   |   |   |    |   |   | • |   | •   | <br>• |   |   |   |   |   |     |    | , |   |   | <br>  | إبراهيم التيمي                         |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |       | خيشمة بن عبد الرحمان                   |
| 277 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | . , | <br>, |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   | <br>  | طلحة بن مصرف                           |
| 448 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |       |   |   |   |   | • |     |    |   |   |   | <br>  | زبيد بن الحارث اليامي                  |

| عون بن عبد الله الهذلي                    |
|-------------------------------------------|
| أبو إسحنتي عمرو بن عبد آلله السبيعي       |
| عبدة بن أبي لبابة                         |
| ضرار بن مرة                               |
| محمد بن سوقة                              |
| عبد المملك بن أبجر ٢٣٠                    |
| عمرو بن قيس الملائي                       |
| مسعر بن کدام                              |
| داود الطائي ۲۳۳                           |
| سفيان الثوري                              |
| الحسن بن صالح                             |
| حمزة الزيات ٢٤٠                           |
| محمد بن النضر                             |
| وَرًاد العجلي                             |
| أبو بكر بن عياش                           |
| عبد آلله بن إدريس                         |
| وكيع بن الجراح                            |
| محمد بن صبيح بن السماك ۲٤٦                |
| أم حسان الكوفية                           |
| أم سفيان الثوري                           |
| ۱ تخت فضيل بن عبد الوهاب                  |
| ميمونة السوداء                            |
| الأحنف بن قيس                             |
| عامر بن عبد آلله                          |
| رين .<br>أبو العالية الرياحي وأسمه الرفيع |
| الفضيل بن زيد الرقاشي                     |
| هرم بن حیان                               |
| رم الله الله الله الله الله الله الله الل |
| مطرف بن عبد ألله بن الشخير                |
|                                           |

| خليد بن عبد الله العصري ٢٥٨           |
|---------------------------------------|
| الحسن بن أبي الحسن البصري             |
| أبو الشعثاء جاير بن زيد الأزدي        |
| أبو قلابة عبد ألله بن زيد الحرمي      |
| محمد بن سیرین                         |
| بكر بن عبد ألله المزني                |
| مورق بن المشمرج العجلي٢٦٤             |
| غزوان الرقاشي                         |
| العلاء بن زياد العدوي                 |
| معاوية بن قرة                         |
| قتادة بن دعامة السدوسي                |
| ثابت بن أسلم البناني . ً              |
| إياس بن معاوية الغاضي                 |
| أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني٢٧٠ |
| بديل بن ميسرة العقيلي                 |
| بديل بن ميسرة العقيلي                 |
| مالك بن دينار                         |
| .ي.<br>أيوب بن أبي تميمة السختياني    |
| سليمان بن طرخان التيمي                |
| يونس بن عبيد                          |
| عبد آلله بن عون                       |
| عمران بن مسلم القصير                  |
| كهمس بن الحسن القيسي                  |
| قهمس بن البحسن الفيسي                 |
| حبيب الفارسي                          |
| عبد الواحد بن زید                     |
| عطاء السليمي                          |
| أبو جهير مسعود الضرير                 |
| عبد ألله بن غالب الحداني              |
| حسان بن أبي سنان                      |

| شميط بن عجلان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|----------------------------------------------|
| صالح بن بشير المري                           |
| الربيع بن عبد الرحمـٰن المعروف بابن برة ٢٩٧  |
| ضيغهم بن مالك العابد                         |
| حماد بن سلمة ۲۹۹                             |
| عتبة الغلام عتبة بن أبان                     |
| يشرين منصور السليمي                          |
| مطهر السعدي                                  |
| عبد ألله بن تعلبة الحنفي ٢٠٤.                |
| عبد الرحمن بن مهدي ً                         |
| زهير بن نعيم المبابي                         |
| أبو عبد ألله الخريبي                         |
| معاذة العدوية                                |
| رابعة العدوية                                |
| حبيبة العدوية                                |
| أم الأسود بنت زيد العدويةِ                   |
| عبيدة بنت أبي كلاب                           |
| بردة الصريمية                                |
| مسيكينة الظفاوية٣١٤                          |
| بنت أم حسان                                  |
| جارية عبيد ألله بن الحسن العنبري القاضي      |
| جارية خالد الوراق                            |
| سهل بن عبد الله ۱۸۰۰ سهل بن عبد الله         |
| شاه بن شجاع                                  |
| أبو داود سليمان بن الأشعث                    |
| خليفة العبدي البحريني                        |
| يحييٰ بن أبي كثير اليمامي                    |
|                                              |
| والان بن عيسىٰ أبو مريم الغزويني             |

| "محمد بن يوسف بن معدان الأصبهاني٣٢٤                              |
|------------------------------------------------------------------|
| علي بن سهل بن الأزهر الأصبهاني٠٠٠ علي بن سهل بن الأزهر الأصبهاني |
| يحييٰ بن معاذ بن جعفر الرازي                                     |
| إبراهيم بن أحمد الخواص                                           |
| يوسف بن الحسين الرازي                                            |
| أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري                                 |
| أبو يزيد البسطامي                                                |
| أبو محمد البسطامي                                                |
| أبو حفص النيسابوري                                               |
| حمدون بن أحمد القصار                                             |
| فاطمة النيسابورية                                                |
| عائشة بنت أبي عثمان                                              |
| محمد بن أسلم أبو الحسن الطوسي                                    |
| أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي٣٤٢                       |
| إبراهيم بن طهمان الهروي                                          |
| عبد ألله بن المبارك                                              |
| الضاحاك بن مزاحم البلخي                                          |
| عملاء بن أبي مسلم المخراساني                                     |
| إبراهيم بن أدهم                                                  |
| شقيق البلخي                                                      |
| حاتم الأصم                                                       |
| أحمد بن خضرویه                                                   |
| محمد بن الفضل بن العباس البلخي                                   |
| أبو بكر الوراق محمد بن عمر                                       |
| محمد بن علي بن الحسين الترمذي                                    |
| أبو تراب النخشبي                                                 |
| المعافىٰ بن عمران الأزدي الموصلي                                 |
| فتح بن محمد بن وشاح                                              |
| فتح بن سعیاد                                                     |

| رقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| راهبة المباه المباهبة ال       |
| میمون بن مهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إبراهيم بن داود القصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يزيد بن الأسود المجرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كعب الأحبار بن ماتع ماتع ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یزید بن مرثد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو مسلم الخولاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خالد بن معدان الكلاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن أبي زكريا ألله المستعدد الله بن أبي زكريا ألله المستعدد الله بن أبي زكريا ألله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد المس |
| بلال بن سعد ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حسان بن عطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو سليمان الداراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد العزيز بن عمير عبد العزيز بن عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مضاء بن عيسيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بشير الطبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القاسم بن عثمان الجوعي العاسم بن عثمان الجوعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أحمد بن أبي الحواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد العزيز المقدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ولِّي آخر ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولية صالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأوزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يوسف بن أسباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مخلد بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حذيفة بن قتادة المرعشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أبو معاوية الأسود وآسمه اليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۳9.                      | • | • |   | • |   |   | • | • |   |     |     | • | ٠ | • | • |       | • |   |     | ٠.         |    |    | • |    |      |     |      |            |     | - • | •   | ٠,        | س          | اه   | خو   | ، ال       | مار      | بل         | w          |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-------|---|---|-----|------------|----|----|---|----|------|-----|------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------|------|------|------------|----------|------------|------------|
| ٣٩٠                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . , |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            | L   | اصر | فوا | ال        | ن          | ود   | بيم  | ن•         | م يم     | JL,        | ~"         |
| 41                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      | . <b>.</b> |     |     |     | J         | اص         | نحو  | ال   | دة         | عبي      | و          | أب         |
| 441                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       | , |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            | پ   | ﺎﮐﮯ | نط  | الأ       | ۴          | 4    | عا   | ڹ          | د ب      | حم         | <b>-</b> Ì |
| 448                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   | <br>  |   |   |     |            |    |    |   |    | ٦    | زي  | ، یا | بن         | ٦   | عي  | ,   | جى        | ٠          | لنب  | ا    | ง์ไ .      | عبد      | و          | أير        |
| 290                      |   |   |   | _ |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   | _ |       |   | _ |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            | t.   | اك   |            | الخ      | ١.         | أد         |
| <b>۳9</b> 7              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            | ,    | ٠    | بال        | 0        | لي         | وا         |
| 497                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | . , | , |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      | ئر         | آ۔       | لي         | وا         |
| 799                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     | • |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      | داء        | در       | Ji,        | أم         |
| ٣٩٧<br>٣٩٨<br>٣٩٩<br>٤٠١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    | ;    | زي  | الع  | د ا        | عب  | ن . | بر  | <b>مر</b> | ء          | ت    | ؙڂ   | ن أ        | بنير     | ١,         | أم         |
| 7 + 3                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     | Ļ    | ري         | وا  | لدد | ١,  | أبى       | ٠          | أبرا | ā,   | وڄ         | ۽ ز      | بحأ        | ١,         |
| ۲۰3                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     | . , | •         |            |      |      | رن         | ارو      | ۸,         | أح         |
| ۲۰3                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           | ل          | اہو  | دھ   | ٿ          | : ب      | بية        | ا<br>ثو    |
| ٤٠٤                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      |            |          |            |            |
| ٥٠٤                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      |            | 10       | ۔<br>و:    |            |
| ٤٠٥<br>٤٠٦               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      |            | 1        |            | أ∴         |
| ٤٠٧                      | • | • | • |   |   |   |   | · |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    | • |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      | 1    | ٠.٠        | ان.      | عر<br>ا    | .;         |
| ٤٠٩                      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   |     | • | • | • | • | <br>• | • | • | -1  | - ,<br>- I | •  |    |   | •  |      |     | •    |            |     | •   | · · | Ç         | <u>כ</u> ק | ,    | -ب   |            | ىو<br>ما | ' -        | ر,<br>ا    |
| 6 ° 3                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • • | • | • | • | • | <br>• | • | · | JL. | N          | ٠, | بر | ų | ٠. | . جـ | ,   | . 4. | 1.1.1      | اب  | حو  | ~1  | بن        | ٠.         | ۳-ر  | بحر  | " <u>"</u> | علي      | '          | ابر<br>ا   |
| ٤١٠                      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • • |     | • | • | • |   | <br>• | • | • | •   |            | •  | •  |   | •  |      |     | •    |            | •   | ٠.  | • • |           | ٠.         |      | ٠.   | باد        | عا       | ي          | وا         |
| 113                      |   | • | • | • | • | • | • | • | • |     | •   | • | • | • | • | <br>• | • | • | •   |            | •  | •  | • |    | ٠.   | . ( | . ي  | بار.       | و د | الر | ب   | علم       | ٠,         | ابح  | اة   | مر         | ة .      | ر ينز<br>ر | , =        |
| 713<br>713               | • |   | • | • |   | • | • | • | • |     | •   | • | • | • | • | <br>• | • | • | •   |            | •  | •  | • | •  |      |     | •    |            | •   | •   |     | •         |            | •    | يه   | نوب        | J) .     | حية        | تہ         |
| 113                      | • | • | • | • | • |   | • |   |   |     | •   | • | ٠ | • |   |       | • | • |     |            |    | •  | • | •  |      | •   | •    | . ,        | •   |     |     |           |            | •    | ِ يد | ن ز        | ۲ ۲      | با         | اد         |
| ٤١٤                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      |            |          |            |            |
| ٤١٥                      |   |   | • | • | • |   | • | • | • |     |     | • |   |   |   |       | • | • |     |            | •  | •  | • |    |      |     |      |            |     |     | ٠,  | ن         | نو         |      | بال  | ۴۹         | م."      | ي          | ,          |
| ٤١٦                      |   | • | • |   |   |   |   |   |   |     |     |   | • |   |   |       |   |   |     |            |    | •  |   | •  |      |     |      |            |     |     |     |           | ٠          | ائب  | جر   | جر         | 11.      | لي         | ءا         |
| ٤ ۱ ٧                    |   |   |   |   | • |   | • |   | - |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     | •    |            |     |     |     |           | . (        | ب    | مبا  | لما        | ن ا      | يبا        | ش          |
| ۲۱3<br>۸۱3               |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            | •   |     |     |           |            | ون   | جنا  | الو        | ں        | باس        | ع          |
| ٤١٩                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     | ىل        | -1         | ٠٠   | ال   | باد        | e        | ئن         | , ,        |
| ٤١٩                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |       |   |   |     |            |    |    |   |    |      |     |      |            |     |     |     |           |            |      |      |            |          |            |            |

| شيبان الراعي                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| شيبان الراعي                                                                            |
| آخر۱۶۲۰ آخر                                                                             |
| عاتكة المخزومية                                                                         |
| أمرأة صالحة                                                                             |
| وممن لقي في طريق مكة                                                                    |
| آخر                                                                                     |
| وممن لقي بعرفات                                                                         |
| أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري                                             |
| أبو العباس السياري                                                                      |
| أبو بكر بن داود الدينوري الدقي                                                          |
| أبو محمد عبد ألله بن محمد الرازي الشعراني الله بن محمد عبد ألله بن محمد الرازي الشعراني |
| أبو عمرو إسماعيل بن نجيد                                                                |
| أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي                                                          |
| أبو عبد ألله محمد بن خفيف الشيرازي ٤٣٣.                                                 |
| أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي                                                     |
| أبو بكر الطمــتاني                                                                      |
| .ر<br>أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري                                                  |
| بو عثمان سعيد بن سلام المغربي                                                           |
| أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر آباذي ٤٣٨                                              |
| أبو عبد ألله أحمد بن عطاء الروذباري أبو عبد ألله أحمد بن عطاء الروذباري                 |
|                                                                                         |
| أبو بكر أحمد بن نصر الزفاق الكبير                                                       |
| أبو محمد عبد ألله بن محمد الخراز                                                        |
| أبو حمزة البغدادي البزاز                                                                |
| أبو يكو محمد بن موسىٰ الواسطي                                                           |
| أبو الحسن بن الصائغ                                                                     |
| أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي                                                       |
| أبو حمزة الخراساني                                                                      |
| ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺁﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ                                                               |

| ٤٤         | ٥ |   |   | • |   |  | • | • |   |   |   | • |  |  |  |   |   | ٠ ( | ي | ر.  | جو | ر- | ŧ.  | J١ | ٦  | نم  | ~   | ٠,         | بر         | ن      | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ~   | إد  | ٠.  | ور    | بدة        | į _  | أبو |
|------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-----|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------------|------------|--------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-------|------------|------|-----|
| ٤٤         | ٦ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            |        | ڀ                                      | پئو |     | ^۔  | لقر   | 11         | لفر  | مد  |
| ٤٤         | ٧ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    | ي   | ,  | ب  | ١k  | ر   | اھ         | ط          | ڼ      | ٠                                      | اله | ١.  | ىبد | ٠.    | کر         | ٠,   | أبو |
| ٤٤         | ٨ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   | •   |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            | ان     | ہنا                                    | ن   | بر  | بن  |       | لح         | ١.   | أبو |
| ٤٤         | ٨ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     | پ | ينم |    | ب  | نو  | ال | ن  | ہار | ئىي | ٠,         | بر         | ۴      | مـِ                                    | راه | Į.  | ق   | حــٰـ | س          | 1.   | أبو |
| ٤٤         | ٩ | • |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   | • |     |   |     |    | ر  | لبا | دا | يز | ٠   | بر  | ی          | عا         | ٠      | بر'                                    | ن   | ٠   | حي  | ال    | کر         | بَہ  | أبو |
| £ 0<br>£ 0 | • | • |   |   | • |  |   |   | • |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            | ي          | راب    | اع                                     | ١Ł  | ;   | بر  | يد    | •          | ۔ ۔  | أبو |
| و ع        | ١ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            |        |                                        |     |     |     |       | ã          | بد   | عا  |
| و ع        | ۲ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            |        |                                        |     |     |     |       | ن          | نر 5 | أخ  |
| ٥٤         | ٣ |   | • |   |   |  |   |   |   | • | • |   |  |  |  |   |   |     |   |     | •  |    |     |    |    |     |     | ā          | <u>ج</u>   | ي.     | لـ                                     | ١,  | في  | Ĺ   | لقو   | ن          |      | وم  |
| ٤o         | ٤ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  | • |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            |        |                                        |     |     |     |       |            | ,    | آخ  |
| 1 0<br>1 0 | ٤ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            | . <b>.</b> |        |                                        |     |     |     | . ,   | ö          | بد   | Le  |
| ه ک        | ٥ |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            | ار     | خ                                      | a   | 1   | ت   | بنا   | ال         | ڹ    | وم  |
| ٥ع         | ٦ |   | - | - |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            |        | ۴-                                     | 40  | Ų.  | ١,  | اتہ   | <u>-</u> - | c    | ېند |
| ٤٥         | Ý |   | • |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     | , <b>`</b> |            | Ċ      | 7                                      | ر ا | لم  | و ا | ر     | راد        | a    | ال  |
| ٤٦         | ٠ |   |   |   | • |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |     |   |     |    |    |     |    |    |     |     |            |            | `<br>ي | <br>و ع                                | غد  | و و | لہ  | ، ا   | ,سر        | .هر  | الف |